

جِمَــَةُ إِنْ لَامَيْةً - ثَمَّافَيْة - جَامِعَة - مُحكمة صدر سنويتًا

العَدُوالثالث

1986 • 1396

الخاية وليتية الليتية المجتية الافراكة لعطل



وَلَاتَحُسَابَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ

فِي سَبِيلِ لَلَّهِ أَمْوَاتًا

بَلْأَحْيَآةُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

الِ عِـمْرَان « ١٦٩ »





## عند المسلمة ال المسلمة المسلمة

مجلة اسُلامية. ثقافية . تصدر سنويكًا

ٱلْحَكَدُدُ ٱلظَّالِثُ 1986-1396

تَصْدُرُعَنكِيِّةِ الدَّعَوةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ٱلجُمَّامِيرِيَّةِ الْمَهِيَّةِ اللَّيْسِيَّةِ الشَّغِيِّةِ الْإِسْٰتِرَكِيَّةٍ ـ مَطَلُلُكُ





### ٱلْعَكَدُدُ ٱلثَّالِثُ

المبروك عثمان احمد محمد فتح الله الزيادي عماره حنين بيت العافية عمد الحميد عمد الله الهرامة

هيئة التحرير

د. عبد الرحمن عطبة د. امين توفيق الطيبي د. ياسين عريبي د. عبد الحكيم الاربد د. محمد الدسوقي د. محمد الزنتاني الاستاذ الطيب النعاس الاستاذ السايح حسين الاستاذ السايح حسين

د. محمد احمد الشريف

الهيئة الاستشارية

المراسلات: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. طرابلس كلية الدعوة الاسلامية ص. ب 2549 هـ 31523. ثمن النسخة 500 درهم ليبي او مايغـــــادلها. ٱلْمُقَالَاتُ وَٱلدِّرَاسَاتُ ٱلْوَارِدَةُ فِي ٱلْمُجَلَّةِ
ثُعُيِّرُ عَنُ آرَاءِ أَصْعَابِهَا وَٱلْمُجَلَّةُ ثُسَرَجِّبُ
بِمُنَا هَتَ قِي تِلْكَ ٱلْآرَاءِ وَإِثْرَائِهَا.

# المحتويات

|                                 | الإفتتاحية                       |
|---------------------------------|----------------------------------|
| لادنا                           | من تاريخ العدوان الصليبي على ب   |
| سلامية ا. محمد عثمان 12         | صدى الأدب العربي في الدّعوة الإ  |
|                                 | شروط الداعية                     |
| أ . الصديق يعقوب 41             | من قضايا الفكر والعقيدة          |
| د. هاشم الشريف 67               |                                  |
|                                 | التيارات الفلسفية وعلاقتها بالصر |
| _                               | على الحكم بين المسلمين           |
| •                               | الإسلام وأصول تشريعه             |
| د. سالم مرشان 156               |                                  |
| ١. فخر الدين بن عامر 173        |                                  |
|                                 | إيحاء اللفظ بالمعنى              |
| ا. عبد الله الاسطى 200          | ابو عمرو بن العلاء               |
| للمرحوم الدكتور شكري الفيصل 212 | من قاعة المحاضرات                |
| د. الهادي حنيـش 219             | المصطلحات الالسنية               |
| إبراهيم سالم الشريف 228         |                                  |
|                                 |                                  |
|                                 |                                  |

| الإسلام والمسلمون في كندا إبراهيم الربو 269                         |
|---------------------------------------------------------------------|
| مدَارسُ الاستشراقُ عمد فتح الله الزيادي 279                         |
| العلماء المسلمون وإستخدامهم للطريقة العلميةأ. سعد المفرم 294        |
| ورقات في البحث التراثي ومصادره عبد الحميد الهرامة 303               |
| فلسفة تدريس اللغة العربية والدين الإسلامي د.عمر التومي الشيباني 327 |
| مراجعة كتاب                                                         |
| اجوبة الفقيه المغيلي                                                |
| عرض كتاب                                                            |
| الكتاب في الحضارة الإسلامية إعداد: ا.مفتاح دياب 375                 |
| نصوص مترجمة                                                         |
| دراسات محمدية 385                                                   |
| ملاحظات وتعليقات عل الفصل الأول من كتاب                             |
| دراسات محمدية الصديق بشير نصر 424                                   |
| هل إبتكر العرب الجامعة ترجمة د. الصهبي بلجوق 466                    |
| تعليق من اجل التحقيق أ. الصديق يعقوب 473                            |
| معارف إسلامية                                                       |

## آلًا فِيتَاحِيَّة

## تَعُدِيثُ النَّقَ افَةِ الْاسْلَامِيَّةِ رِسَالَةُ النُّظَمَاتِ وَالْجَامِكَ اتِ الْعَرَبِيَةِ وَالْاسْلَامِيَّةِ

يصدر العدد الثالث من مجلتنا هذه وقلوبنا ما تزال مفعمة بالأمل في أن يدفع المثقفون المسلمون بحركة الثقافة الإسلامية التي أُصيبت في هذا العصر بجمود ظاهر ، على غير المتوقع منها في عصر النهضة العلمية واتساع حركة التأليف والنشر .

ولسنا الآن بصدد تقويم واستقصاء أسباب هذا الجمود الذي يعود في أبرز أسبابه إلى آثار مرحلةٍ من التخلف لا يزال يرزح في ظلامها معظم أجزاء الوطن العربي والعالم الإسلامي ، وإلى دوائر الانتهاءات المؤثرة في استقلالية وإيجابية المؤلفات الإسلامية

وقد ظل العالم الإسلامي في هذه الحقبة الـزمنية ولا يـزال يعيش على رصيـد الثقافة التراثية البعيدة عن أجواء الانتهاءات المعاصرة ، وظلت تلك الثقافة محل القبول والتمسك لأنها عولجت بمنظور إسلامي من جهة ولأن مشــاكل الانســان وحاجـاته متشابهة إلى حد كبير من جهة أخرى .

دون سواها ما يحدث من القضايا الجديدة والمسائل المستحدثة التي تتطلب البحث والدراسة ، كما أن للعصر امكانات وتقنيات التي يمكن أن تخدم الثقافة الإسلامية بمنطق العصر ووسائله السريعة والدقيقة ، بل إن المادة التراثية ذاتها يمكن أن تفيد من تقنية العصر الحديث ومناهجه في الدراسة والفهرسة والتصنيف والحفظ ؛ الأمر الذي يحقق إمكانية الوصول السريع إلى أدق تفاصيل الثقافة التراثية في مختلف فروعها .

ولقد أفاد المستشرقون من هذه الامكانات المادية والمنهجية في دراسة تراثنا الإسلامي ، وظللنا نحن متكثين على أعمالهم المتنوعة ، وقصارى جهدنا أن نتعقبهم بثناء المبهورين أو تجريح العاجزين ، وربما بعدم المبالاة والتجاهل .

إن هؤلاء المستشرقين هم أول من فهرس القرآن الكريم سنة ١٨٤٢م في كتاب سموه « نجوم الفرقان في أطراف القرآن » لمؤلفه فلوجل ، وهم أول من ألف دائرة معارف إسلامية في العالم ، بل إنها الموسوعة الوحيدة حتى الآن في موضوعها ؟. فقد بدأوا كتابتها منذ عام ١٩٠٨ وأتموها عام ١٩٣٩م ، ثم أعادوا نشرها بلغات محتلفة وإضافات مهمة في طبعة جديدة لا زالت متواصلة الحلقات حتى يومنا هذا ، والمستشرقون هم الذين وضعوا فهـرساً لألفـاظ الحديث النبـوي الشريف في سبعـة علدات ضخمة سنة ١٩٣٦م ، معتمدين على تسعة من كتب الحديث المشهورة .

ولا تجدد عناية بمخطوطات السلمين في عصر المضة قبل أو مثل عناية المستشرقين بها ؛ فهذا بروكلمان يقدم أول جمع توثيقي شمولي للمخطوطات العربية وأماكن وجودها في كتابه « تاريخ الأدب العربي » وذلك هو يسمان يصدر فهـرساً نشر في الدوريات والسلاسل الأجنبية في جميع أنحاء العالم من بحوث تتعلق بالوطن العربي والعالم الإسلامي منذ عام ١٩٠٥م حتى وقتنا الحاضر .

ونحن لا نقول ذلك لنضع أكاليل العمل الصالح على رؤوس هؤلاء المستشرقين ، لأننا ندرك أن كثيراً من دراساتهم ، التي تـظهر آرائهم الشخصيـة ، - علة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

تنبىء عن تحامل جليِّ ضد الإسلام والمسلمين ، بخلاف جهودهم العلمية المجردة ، ولكننا نستنهض همم المسلمين ليتداركوا ما فاتهم في شأن إعادة بناء الثقافة الإسلامية المعاصرة وليفيدوا في دراساتهم وبحوثهم من مناهج العصر وتقنياته وأن يكتشفوا مزايا العمل الجمال المجال الثقافي .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوطن العربي والعالم الإسلامي قد أنشأ منظمات على درجة كبيرة من الأهمية تمثلت في المؤسسات العلمية والثقافية التابعة للجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي في كل الأقطار العربية والإسلامية .

وكان يمكن لهذه المؤسسات أن تكون باعثة لنهضة عربية وإسلامية في كل المجالات ، ولكنها لم تكن على المستوى الذي أمّله الباحثون والمتبعون الأسلوبها في العمل وما يصدر عنها من اسهامات في ميدان التربية والثقافة والعلوم .

وعلينا أن تساءل في وقفة مراجعة واستفهام ، أكانت الامكانات المالية وراء ذلك البطء والمحدودية داخل تلك المؤسسات؟ أم هو القصور في حماسة العقول المسيرة لدفة العمل فيها؟ أم أن هناك مؤثرات سياسية داخل الوطن العربي والإسلامي تقف في سبيل المعرفة وتعصب للجهل والتخلف؟

وإياً ما كان الجواب عن هذه الاسئلة فلن يكون عسيراً على الأمة العربية والإسلامية أن تعالج الموقف بأساليب متعددة ، كان تتعهد ـ وهي القادرة مالياً ـ بتمويل المناشط الثقافية المشتركة ، وتزود تلك المنظمات بالمتحمسين لقيام نهضة عربية إسلامية متطورة ، ولا أظن فيها يتصل بالتساؤ لى الاخير ـ أن دولة بعينها يمكن أن تتعصب جهاراً للجهل والتخلف وتعارض المشاريع العلمية المنطلقة من دراسة وتخطيط .

 إصدار دائرة المعارف العربية وإقامة المكتبة القومية ، وجهودها المتواصلة في تطوير معهد المخطوطات بالكريت ، ولا أن ننكر جهود المؤتمر الإسلامي في تطوير معهد الفنون الإسلامية باسطنبول مثلاً ، ولكن هذه الانجازات القليلة والخطط البطيئة ما زالت دون مطامح المجتمع العربي والإسلامي وآماله في مؤسساته المشتركة ، تلك المؤسسات التي تمولها عشرات الدول ، وينتظر أعمالها ملايين البشر في مختلف أرجاء المعمورة .

أما الجامعات العربية والإسلامية فهي المؤهلة بإمكاناتها المادية والبشرية للنهوض بثقافتنا الأصيلة نشراً ودراسة وتحقيقاً وتحليلاً ، بل إنها القادرة ، لو صدقت النوايا وانتشر الوعي ، على مواجهة التيارات الفكرية التي تمس من قدسية ديننا الحنيف .

وسنظل نامل خيراً في مؤسساتنا وعلمائنا ممن يحملون هُمَّ الرسالة الإسلامية على كواهلهم وفي صدورهم ، ولكننا لا نفتاً نذكرهم بقوله تعالى ﴿ إِنَا عرضِنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ﴾ .



ظلت بلادنامنذ ان نعمت بالإسلام هدف المضارات الصارات الصليبين ومسرمى وصوم من وتحدولة إلى مناوات المضارة واستحقال المناوا والمناوا المناوا المناوا المناوات المناطقة المناوات المناطقة المناوات المناطقة المناوات المناطقة المناطقة المناوات المناطقة ا

ما أكملته نفوسهم بتحيل مسرقبين بفرصة للمدخل من بعد ما مائية وألف كمل دار الجهاد شكت لمولى أعدل نطمح بمصر ولا الشآم وموصل قدم الجهاد ونار حرب تصطلى كترقب البازي طعم المأكل بسفائن بعدت كشامخ أجبل عند التلاقى كل هم ينجلي

جاءوا على الصلح القديم وأنكروا في يسوم عيد المسلمين ونحرهم عمام أربعين مضت لهجرة أحمد دار السرباط فيا لها من بللة تسالله لسو ظفرت بها الكفار لم أهسل السولاية كلها وقفوا على مترقيين نسزولهم من سفنهم لمكن أصداء الالمه تحصفوا يا ليت تم لنا السوصول إليهم

# صَدَى ٱلْأَدَبِ ٱلْعَرَبِيِّ فِي الْعَرَبِيِّ فِي ٱلدَّعْوَةِ ٱلْإِسْلَامِيَّةِ

هيد:

ما أن يعث الله تعالى رسوله الكريم إلى الناس كافة، وصدع الرسول - ﷺ - بما أمره به ربح ، وأخذ ينشر دعوة الاسلام بين الناس ، ووجدت هذه الدعوة قبولا من المسلمين الاوائل في مكة ويشرب حتى أخذت رحلة الادب العربي بشعره ونشره على يدي هؤ لاء المسلمين تتفاعل مع هذه الدعوة وتعمل على ترسيخها وثبوتها في نفوس العرب آنذاك . غير ان هذه الرحلة التي بدأت والاسلام في اول عهده ، وشهدت صراع الاسلام والشرك في شبه جزيرة العرب ، وتأثرت بهذا الصراع وأثرت فيه لم تتوقف حين حسم هذا الصراع وأثرت فيه لم تتوقف حين حسم هذا الصراع المسلامة والشرك

الأسستاذ محمد عثمان

لصالح الاسلام ، ودخل العرب فيه أفواجا بل مضت مواكبة للاسلام في مراحله المختلفة وأحداثه المتوالية ، فقيام الخلافة الاسلامية بعـد وفاة النبي ـ ﷺ ـ ومـا تلا ذلك من أحداث الردة ، وما أفضت إليه من حروب انتهت بحسم آخر لصالح العقيدة الاسلامية ، ثم ما كان من أمر الفتوحات الاسلامية التي مثلت دفعا جديدًا لنقل الدعوة الاسلامية إلى خارج شبه جزيرة العرب ، وما كان للأدب شعرا ونثرا من دورفيها، ومقتل عثمان رضي الله عنه ، وما نجم عنه من أحداث الفتنة الكبـرى ، وانقسام المسلمين إلى فرق وأحزاب ، وقيام الدولة الاموية ، ونشوب فتن وشورات ضدها ، وتوالي الفتوحات الاسلامية في أقاليم وأمصار بعيدة عن شبه الجزيرة ، وما كان من أمر سقوط دولة بني أمية وقيام دولة بني العباس ، وما تحقق فيها من انتشار للاسلام ، وتتابع الـزمن بعد قيام هذه الـدولة ، وتـطور الاحداث التي أدت إلى ضعفها وانقسامها إلى امارات ودويـالات متفرقة في الأمصار الاسلامية ، وصـراع المسلمين مع الروم من جديد في عهد بني حمدان ، وزحف التتار على بلاد المسلمين ، وما تبعه من محن وويلات ، وتجدد الزمن ليتمخض عن صراع جديد بـين المسلمين والصليبيين قبيلً دولة بني أيوب وإبّانها، وقيام صراع آخر في الأندلس نتيجة للزحف الصليبي المسيحي على ممالك المسلمين هناك . كل هذه الأحداث المسلاحقة عبر القرون كان للأدب العربي في مجالاته الثلاثة الشعر والخطابة والكتابة موقف منها وهو موقف يتصف في مساره بالوقوف دائما إلى جانب الدعوة الاسلامية والعمل على الدفاع عنها والتنبه إلى الأخطار المحدقة بها .

ولا شك أنَّ باحثا يتصدى لدراسة الأدب العربي وموقفه من الدعوة الاسلامية عبر هذه القرون المتلاحقة ، ويعكس من خلال دراسته مواقف الأدباء المسلمين عربا وغير عرب من هذه الدعوة وفق ما خلفوه من نتاج أدبي في هذا الخصوص يحتاج إلى عمل كبير وجهد متصل في متابعة العناصر الأساسية التي تشكل بحثه ، وتوظيف هذه العناصر توظيفا محكما يحقق الغاية المرجوة ، كما يحتاج إلى نجزئة عمله إلى أجزئة عمله إلى أجزئة عملة الم أجزاء متنالية كل جزء يؤدي إلى الآخر ، وهي تجزئة ناتجة عما أشرنا إليه من أحداث تاريخية ذات صلة وثيقة بالمدعوة الاسلامية ، ولا تعني هذه التجزئة أنَّ كل جزء منفصل عن الآخر ، لا يحت إليه بصلة ، وإنما تعني أننا نظرنا إلى عملنا من مختلف زواياه فوجدناه لا يحقق صورة كلية إلا إذا نظرنا إلى الأحداث التي مرت بها الدعوة الاسلامية عبر مراحل التاريخ المختلفة وهي مراحل تقتضي تجزئة البحث بالرغم من ادراكنا التام

بأن الدعوة إلى الاسلام في مجال الأدب العربي عمل موحـد لا تجزئـة فيه يمضي فيــه الادباء ـ المتقدمون منهم والمتأخرون ـ إلى سبيل واحد ذي غاية موحدة هي :

تأكيد العقيدة الاسلامية في نفوس الناس والعمل على إبقاء جلوتها التي أشعلت على يدي الرسول الكريم بأمر من ربه حيَّة متَّقدة رغم وجود صعوبات وعقبات كان يصطنعها أعداء الاسلام وفق أحوال المسلمين قوة وضعفا .

وبناء على هذا التوضيح ونتيجة له رأينا أن نتناول هذه الدراسة وفق مرحلتين ، أطلقنا على الأولى منها مرحلة المرسوخ والانتشار وعلى الشانية صرحلة المصمود والتصدي ونعني بمرحلة الرسوخ والانتشار المرحلة التي شملت عهود النبوة والراشدين وبني أمية وبني العباس وهي العصور التي شهدت صراعات الدعوة في شبه جزيرة العرب وتتابع نشرها وانفتاحها على سائر الأمصار الإسلامية ونعني بمرحلة الصمود والتصدي المرحلة التي شملت عهود الأمارات والدول المتنابعة حيث بدأت المجمات الشرسة على الدعوة الاسلامية من قبل الروم والتتار في العراق والشمام وفارس وما وراءها ومن قبل الصليبين في الشام والاندلس ، وهي العهود التي شهدت صراعات الدعوة وصمودها في وجه هذه المجمات ، وما تبلور في هذه الصراعات من مواقف للمسلمين وأدبائهم وفق ما صاروا إليه من قوة أو ضعف وعلو أو انحدر .

#### الادب والدعوة في مرحلة الرسوخ والانتشار

#### (أ) عهد النبوة والراشدين:

كان أول ما اضطلعت به دعوة الاسلام حين أنزل الله تعالى رسالته على محمد لا هجه الدعوة إلى التوحيد وحث الناس إلى الانصياع لعبادة إله واحد صمد لا معبود سواه . غير أن هذه الخطوة التي قام بها النبي بناء على وحي من ربه قد أحدثت تغييرا كبيرا في حياة القبائل العربية وقتذاك ، فقد انقسمت هذه القبائل إلى شطرين، مؤ منين يدافعون عن العقيدة الجديدة ومشركين يصدون عن سبيلها ، وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا الانشطار إلى صراع دموي قوامه الغزوات والسرايا التي حقق بها الرسول الكريم ومن تبعه من المؤمنين الرسوخ والثبات للدعوة الاسلامية في نفوس العرب أجمعين .

فإذا نظرنا إلى بدء فترة الدعوة إلى التوحيد ، وحاولنا بالتتبع أن نجد للأدب أثرا فيها وجدنا هذا الأثر مرتبطا بالأحداث التي تلت الجهر بالدعوة ، وكان الشعر أسبق من النثر في التفاعل مع هذه الأحداث ، غير أنه كمان في بدئه يدور في فلك ضيق ونطاق محدود ، حيث كشف تتبعنا في هذا المضمار أن أول شعر قيل بأشر من الجهر بالمدعوة صدر عن رجلين لم يدخلا في الاسلام ، أحدهما أبو طالب بن عبد المطلب عم النبي ﷺ ، والآخر أبو قيس بن الأسلت الأوسي . فأما أبو طالب فقد حرَّكه إلى قول الشعر مغالاة قريش في عداوتها للنبي وأصحابه حين جهر بالدعوة فقال في ذلك قصيدة طويلة أشار إليها ابن سلام في طبقاته وقال إنها أبرع ما قال أبو طالب من شعر أن وقد أورد ابن هشام منها أربعة وتسعين بيتا في السيرة النبوية أو وأما أبو قيس بن الاسلت فقد وصفه محمد بن اسحق بأنه كان يجب قريشا ، وكان لهم صهرا ، فلما بلغه وهو بيثرب ما صارت إليه قريش من عداوة للنبي وأصحابه من معلوا ملل اليهم قصيدة بلغت في رواية ابن هشام خسة وثلاثين بيتاً يقول في مطلعا :

يا راكباً إمَّا عرضت فَبَلْغَنْ مُغَلَّغَلَةً عني لؤيَّ بن غالب. وفيها يخاطب قريشاً ، ينهاها عاصدر منها من معاداة النبي القرشي ومن تبعه من القرشيين .

أعيدكم بالله من شرِّ صنعكم وشرِّ تباغيكم ودسَّ العقارب واظهار أحلاقٍ ونجوى سقيمةٍ كوخز الأشافي وقعها حق صائب(3)

ويجانب هذين الرجلين نجد رجلا آخر يختلف عنها في أنه قال شعره هذا بعد أن دخل في الاسلام ـ ذلك هو حكيم بن أمية الذي كان يعيش في مكة حليف البني أمية بن عبد شمس وكان فيهم شريفاً مطاعاً ، فقال أبياتا أربعة رواها ابن اسحق وأنبتها ابن هشام في السيرة ، نراه يروع فيها قومه عها أجمعوا عليه من عداوة رسول الله ﷺ ويؤكد وقوفه إلى جانب الدعوة الاسلامية وإن اضطر إلى هجر حلفائه

<sup>(1)</sup> طبقات الشعراء ط. دار الكتب العلمية بيروت ص 95.

<sup>(2)</sup> سيرة ابن هشام ط. دار الجيل بيروت ج 1 ص 25.

<sup>(3)</sup> ينظر الصدر السابق ص 254 وما بعدها ، وأراد بالمغلخلة الرسالة المحمولة من بلد الى بلد. ويلؤي بن غالب قريشا، وبالأشافي المخارز التي يجرز بها الاشياء .

وأنه لن يضيره ما يروعه من هؤلاء الحلفاء ما دام قد أسلم وجهه ومنطقـه لله تعالى يقول :

هل قائل قولا من الحق قاعد عليه وهل غضبان للرشد سامع وهل سيد ترجو العشيرة نفعه لاقصى الموالي والأقارب جامع تبراً أنَّ إلاَّ وَجْهَ من يملك الصَّبا وأهجركم ما دام مُدُل ونازع وأسلم وجهى للله ومنطقي

هذه الأبيات هي أول ما ظفرنا به من أثر للدعوة في وجدان شاعر مسلم وهي تسجل معليا بارزاً في ان الشعر - كها قلنا - كان أسبق من النثر في الوقوف إلى جانب الاعوة ، وذلك لأن النثر لم تكن دواعيه قد تبلورت بعد في عقول المسلمين الأواثل ووجداناتهم، وهذه الأبيات التي رصدنا فيها بدءاً لوقوف الشعر إلى صالح دعوة الاسلام قد مثلت بداية سيل منهمر من الشعر صدر عن شعراء المسلمين الأواثل عبر الاحداث التي تلت الجهر بالدعوة ، فحين هاجرت جماعة من الصحابة الأواثل من مكة إلى الحبشة وجد شعر يؤكد وقوف أصحابه مع الإسلام بالرغم من إحساسهم بالغربة والبعد عن ذويهم وأوطانهم ، ولكنهم وهم المتمسكون بالدعوة المهاجرون من أجلها يتناسون غربتهم وبعدهم ، ويعبرون عن أمنهم وسلامهم في وجودهم أرضا يعبدون فيها الله دون خوف أو احساس بذلة وهوان . هذا ما عبر عنه عبد الله بن الحارث بن قيس في شعره الذي قاله بالحبشة ، وبعثه في صورة رسالة إلى من تركوهم من أخوة في الاسلام بكة .

يا راكباً بَلَغَنْ عني مُغَلْغَلَةً مَنْ كان يَرْجُو بلاغَ اللهِ واللَّذِين كُلُّ امرىء من عباد الله مُفْطّهد ببطن مكة مقهودٍ ومفتون الله وجدنا بلاد الله واسعةً تُنْجِى من اللَّكُ والمخزاةِ والهُونِ

ويشير فيها إلى اتباعهم رسول الله في هـذه الهجرة وإلى مـوقف المشركـين من الدعوة داعيا عليهم بالعذاب مستعيذا بالله من أن يفتنوه في دينه وفي ربه يقول :

انا تبعنا رسول الله واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين

<sup>(4)</sup> ينظر المصدر عينه ص 258 والمدلى المرسل الدلو في البئر، والنازع الجاذب لها.

فاجعل عـذابك في القوم الذين بغوا وعـائـذاً بــك أن يغلو فيـطغــوني(٥)

وكذلك سجل الشعر وقوفا إلى جانب الدعوة حين بدأت الهجرة إلى يثرب ، كان ذلك على لسان أبي أحمد بن جحش بن رئاب ، أحد بني غنم بن رودان بن أسد الذين كانت لهم سابقة في الاسلام وفي الهجرة (أأ) فقد قال أبو أحمد بن جحش أكثر من قطعة رواها ابن هشام في أألسيرة ورواها ابن عبد البر في الاستعاب ، ومن هذه القطع قطعة يؤكد فيها انصرافه بوجهه إلى الله ورسوله حين نأى بوجهه عن موطنه طلبا للرغائب التي وعد الله جا عباده المؤمنين ، ويشير فيها إلى دعوته قومه بني غنم إلى حقن دمائهم بالهجرة وإلى اتباع طريق الحق بعد أن وضع هذا الطريق وبان ، كها يشير إلى ما صارت إليه قريش من فريقين، فريق تمسك بالهدى وفريق فارقه ، فكان نصيب الاول الهداية والتوفيق ، ونصيب الثانى النكال والتعذيب يقول :

إلى الله يسوماً وَجُهَاهُ لا يُخَيَّبُ ونساصحة تبكي بسلم ع وتسلابُ ونعن نسرى أنَّ السرغائب تُسطُلبُ وللحقَّ لمَّا لاح للنساس مَلْحَبُ إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا أعانوا عليناً بالسلاح وأجلبوا على الحقَّ مهديًّ وفسوج معيَّب (7) إلى الله وجهي والسرسول ومن يقم فكم قد تركنا من حميم وناصح تسرى أنَّ وتسراً نساينا عن بالادنا دعسوت بني غَنْم لحقن دمائهم أجسابوا بحمد الله لمّا دعاهم وكنًا وأصحاباً لنا فارقوا الهدى كفوجين أمًّا منهما فموفقً

وإذا كان هذا الشعر قد صدر من قرشي بالحلف مهاجر من مكة إلى يثرب فإن الشعر لم ينتف من أهل يثرب أنفسهم الذين هاجر إليهم النبي الكريم وصحبه ، فقد حفظ لنا ابن حجر صاحب « الاصابة » . شعرا قاله أبو قيس صرمة بن أنس من بني النجار الذي كان يعيش في يثرب ، وكان من المعدودين في الحنفاء قبل الاسلام . ذكروا أنه اعتزل الناس في بيت اتخذه مسجداً وقال : ( أعبد رب إبراهيم وأنا على ذين إبراهيم) ، وظل كذلك حتى قدم رسول الله ﷺ فأسلم على يديه وحسن

<sup>(5)</sup> المصدر عينه ص 286.

<sup>(6)</sup> أسد الغابة ط طهران ج 1 ص 25.

اسلامه (٨) ، وكان شاعراً يقول الشعر ، غير أنه فيها يبدو من شعره لم يكن من المجيدين فيه ومع ذلك فقد استطاع بما أوتي من مكنة فنية أن يسجل لنا موقف من هجرة النبي عليه السلام ، وأن يعبر في شعره عن الترجاب الذي لقيه ولقيته دعوته من أهل يثرب ، وأن يقارن بين ما كان يلقاه في مكة أمن قريش وما وجده الأن بعد هجرته ، إذ ظل يدعو قريشا ويدعو الناس في المواسم تمرابة الثلاثة عشر عاماً دون أن يجد لدعوته عوناً أو تأييداً ، وها هو الآن في يثرب يجد اظهـاراً من الله لهذه الــدعوة ويجد الصديق الذي يطمئن إليه في هجرته والعون الذي يحتاج إليه في دعوته يقول أبو

> ڻـوى في قـريش بضـع عشـرة حِجَّــةً ويعرض في أهل المواسم نَفْسَه فلما أتانا اظهر الله دينه والفي صديقاً واطمأنت به النَّوى

يُـذَكِّر لـو يلقى صديقاً مواتيا فلم يهر من يؤوي ولم يسر راعيا فاصبح مسرورا بطيبة راضيا وكسانٍ لــه عــونــا مــن الله بـــاديـــا

ويؤكد في بيت منها أنه ومن معه سوف يقفون معضدين دعوة الاسلام ، يعادون من يعاديه الرسول وإن كان من اصفى الأصفياء وأخلص الاصدقاء : ـ نعادي الذي عادى من الناس كلهم:

جميعاً وإن كان الحبيب المصافيا(9).

#### الغزوات والسزايا:

ولعل اكثر شعر وصل إلينا في هذه المرحلة معبراً عن التحام شعراء المسلمين الأوائل بالاسلام وتمسكهم بدعوته هو ذلك الشعر الذى صدر حول غيزوات النبي وسراياه . ذلك أن قريشا بشعرائها قد حولت طُّغيانها الحربي الذي وجهته إلى النبي الكريم والمسلمين إلى طغيان قولي حيث سلطت شعراءها نحو النيل من رسول الله ﷺ ومن تبعه من المهاجرين والانصار ، فساءُ ذلك الرسول الكريم لأنهم لم يعمدوا إلى هجائه وهجاء أصحابه فحسب بل عمدوا وراء ذلك إلى الصدِّ عن الدعوة بهذا

<sup>(8)</sup> الاصابة لابن حجر ط. السعادة مصر ج 1 ص 183.

<sup>(9)</sup> ينظر قصيدته كاملة في سيرة ابن هشام ج 2 ص 114، وفي الاستيعاب ج 1 ص 203 ونسبت الإبيات إلى حسان بن تابت في ديوانه ج 1 ص 94.

بجلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

الشعر الذي تحمله الركبان ، فيتنشر بين القبائل ، فيكون ذلك مانعا لها من أن تدخل في الاسلام خوفا على أعراضها من أن ينالها هؤلاء الشعراء بألسنتهم ، ولمذا رأينا رسول الله في يقول لاصحابه من الأنصار : «ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم » فلما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه . أنا لها يا رسول الله قال له: «اذهب إلى أي بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم ثم اهجهم وجبريل معك (100) فتصلى لهم حسان بالهجاء وانضم إليه كعب بن مالك ، وعبد الله بن رواحة ، فكان أن صدر شعر كثير بين الفريقين بهمنا منه ما جاء داعيا للدعوة ومثبتا لعقيدة الاسلام م وهو الشعر الذي كان يحمل في ثناياه معاني الحث على التمسك بالاسلام والتصدي لمن يناله بالطعن والقدح ، منه شعر لعبد الله بن رواحة يقول فيه مخاطباً أبا سفيان بن حرب ، ومقررا في تأكيد فداء وسول الله بأهله وماله ، وحرصه ومن معه على طاعته وعدم العدول بغيره ، فهو الشهاب الذي يهديهم من ظلمة الشرك الحالكة يقول ابن رواحة :

وأمركم السوء الذي كان غاوياً فدى لرسول الله أهلي وماليا شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا(!!!

أطعناه لم تعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا الله ومثل هذا الاتجاه في الحث على الدعوة والدخول في عروة الدين نجده في قصيدة لكعب بن مالك ، وجهها إلى ثقيف حين فرغ رسول الله على من غزوة حنين وأزمع الترجه إلى غزو ثقيف بالطائف فقال كعب محاولا أن يوظف فنّه في دعوة أهل

الطائف إلى الصلح والدخول في دين الله : ــ

عصيتم رسول الله أفي لدينكم

فإنى وإن عنفتموني لقائل

من الأقوام كان بنا عريفا عناق الخيل والنجب الطروف يحيط بسور حصنهم صفوفا نقى القلب مصطبراً عزوفا أجدهم اليس لهم نصيخً يخبرهم بأنا قد جمعنا وأنا قد أتيناهم بزحفٍه رئيسهم النبي وكان صُلْبَا

<sup>(10)</sup> ينظر الأغاني ط. ساسي ج 4 ص 137. والاستيعاب لابن عبدالبرج 1 ص 94.

<sup>(11)</sup> ينظر سيرة ابن هشام ج 3 ص 124. وقال ابن هشام إنَّ أبا زيد الأنصاري أنشدها لكعب بن مالك وهي في معانيها أشبه بشعر ابن رواحة لأن كعبا كان مثل حسان يرمي قريشا بالمتاقب والانساب.

صدى الأدب العربي\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

رشيد الأمر ذا حُكْم، وعِلْم نطيع نبينا ونطيع ربا فإن تلقوا الينا السلم نقبل وان تأبوا نجاهدكم ونصبر نجالد ما بقينا أو تثيبوا

تفاقد معشر نصروا قريشا

هم أوتنوا الكتباب فضيعوه

كفرتم بالقرآن وقد أتيتم

وجِلْم لم يكن نَـزِقاً خفيفا هـو الرحمن كان بنا رؤ وفا ونجعلكم لنا عضدا وريفا ولا يـك أمرنا رعشا ضعيفا إلى الإسالام اذعاناً مضيفاً

وحين غدر يهود بني قريظة بالرسول والمسلمين يوم الخندق ووالوا قريشا في حربها ومحاصرتها مدينة الرسول قال حسان بن ثابت بهشيرا إلى غدرهم بعهد رسول الله ومؤكدا حقيقة أن دعوة الاسلام ثابتة في التوراة التي أضاعها بنو قريظة أو عموا عما فيها من اقرار بدعوة الاسلام ، فكفروا بالقرآن الذي أنزل على محمد ، الذي هو مصدق به من قبل التوراة ، قال حسان :

وليس لهم ببلد تهم نصيرً وهم عُمْيٌ عَنِ التوراةِ بُورُ بتصديق الذي قال النذير<sup>(13)</sup>

والحق أنَّ شعر الغزوات والسرايا يزخر بمعاني التمسك بالدعوة ، والعمل على الدفاع عنها ، والذود عن عقيدتها ، فلقد سخر الشعراء كلَّ جهودهم الأدبية في النيل من خصوم الاسلام وفي تأكيد أنَّ دعوة الاسلام هي الحق وما عداها هو الباطل ، وأن عبادة غير الله من مشل اللات والعزى وغيرهما من الاصنام والأوثبان لن تفيد المتمسكين بها شيشاً . مثل هذه المعاني وغيرها نجدها مشوثة في شعر الغزوات والسرايا . ونجدها أيضاً في شعر بعيد عن الغزوات . نجدها مشلا عند بجير بن زمير بن أبي سلمة أخي كعب وكان بجير قد شبق أخاه كعبا إلى الإسلام ، فأرسل إليه كعب يعاتبه على ترك دين آبائه واتباعه ما جاء به محمد ، فرد عليه بجير بأبيات رواها لنا ابن هشام في السيرة ، وهي أبيات فيها دعوة من أخ لأخيه إلى الدخول في الإسلام ، فالدخول في الإسلام هو الرأي الاحزم الذي ينبغي أن يتبعه أخوه ، لا أن

<sup>(12)</sup> المصدر السابق ج 4 ص 91، والريف الأرض المخصبة المنزرجة خارج المدن، يريد أن يجعلها عونا لهم مستحدثين عيشا من ريفهم والرعش المتقلب، والمضيف الملجأ.

<sup>(13)</sup> المصدر نفسه ج 3ص 169 .

يلومه باطلًا فيها أقدم عليه ، وهو الرأي الأحزم لأنْ فيه نجاة له من عـذاب يوم لا ينجو فيه إلا المسلم الطاهر القلب يقول بجير راداً على عتاب أخيه :

مَنْ مُبْلِغٌ كعباً فهل لك في التي تلوم عليها باطلاً وهي أحرزمُ إلى الله ـ لا العزى ولا اللات ـ وحده فتنجو إذا كمان النجاء وتسلم لمدى يَموم لا ينجم وليسر بمفلت

من الناس إلا طاهر القلب مُسْلِمُ (14)

ولم يكن موقف بجير من أخيه كعب حين دعاه إلى الاسلام ونبـــذ الشرك هـــو الموقف الوحيد الذي سجلته لنا كتب التاريخ والسير وأخبار الرجال بل ثمة مـواقف عديدة زخرت بها هـذه الكتب نلمس من أصحابها توظيف الشعر في دعوة أهلهم وذويهم إلى الاسلام ، فهذا الأصيد بن سلمة يأسره المسلمون في احدى سراياهم ، ويؤتى به إلى النبي رضي الله الرسول الكريم لحاله ويدعوه إلى الاسلام فيسلم ويطمئن قلبه إلى ما دخل فيـه من دين ، ويستقر بـين الصحابـة الأبرار في يشـرب ، فيسمع أبوه الشيخ بخبره فيرسل إليه يعاتبه على اسلامه ، فيتحرك لسان الأصيـد بشعر يرد فيه على أبيه ، منه هذال الستان :

إن اللذي سمك السماء بقدرة حتى عبلا في مُلُك وتوحدا بعث اللذي ما مثله فيما متضى يسدعسو لسرحمته النبيي محمدا

ويصل شعر الابن إلى الأب فيَوثر فيه ويتغلغل في وجدانه فلا يملك إلَّا أنْ يقبل إلى رسول الله ﷺ ، يعلن اسلامه في صدق وينضم مع ابنه في ركاب المؤمنين (15) .

#### (ت) قيام الخلافة وحروب الردة : ﴿

فإذا مضينا قليلا ووقفنا عند قيأم الخلافة الاسلامية بعد وفاة النبي ﷺ وارتداد العرب عن الأسلام بعد الحدث الجليل، وظهور المتنبئين بين القبائل، طُلَيْحَةُ بن خويلد الأسدي ، وسجاح ، ومسيلمة الكذاب ، والأسود العنسي وجدنا من شعراء المسلمين من يهب بفنه وشعره مدافعا عن الاسلام واقفا بصلابة في وجه هـذه الردة التي اجتاحت القبائل العربية وذلك مثل جعونة بن مرثد الأسدي الذي هال اتباع

صدى الأدب العربيـــ

<sup>(14)</sup> المصدر نفسه ج 4 ص 108.

<sup>(15)</sup> الاصابة لابن حجرج 1 ص 53.

قومه طليحة بن خويلد فقال مُوبِّخاً فيهم هذا الصنيع .

وليس لقوم حاربوا الله محرم حنيف على الدّين القويم ومُسْلِمُ (16)

بني أسد قد ساءني ما فعلتم فإنّى وإنْ عبتم عليّ سفاهة

ومثله حبيش الأسدي الذي كان يحث بني أسلةٍ عـلى الاسلام وواجـه طليحة بالتكذيب وانشد له في ذلك أشعاراً منها قوله :

شهدتُ بِأَنَّ الله لا رَبَّ غَـيْـرُه طُلَيْـحُ وَان اللَّينَ دينُ مُحَمَّـدِ (١٦)

وفي اليمامة حيث مسليمة الكذاب كان هناك شعراء وقفوا في وجهه يدعون الناس إلى التخلي عنه والرجوع إلى حظيرة الاسلام ، منهم صهبان بن شمر الحنفي اليمامي الذي أرسل إلى الخليفة أبي بكر رضي الله عنه شعراً يؤكّدُ فيه تمسكه بالدين وبراءته مما يدعيه مسليمة ،

إنِّي بريءُ إلى الصديق معتذر مما المسليمةُ الكذَّابُ ينتحلُ (١١٥)

لقد حفظ لنا ابن حجر في الاصابة وابن عبد البر في الاستيعاب شعراً كثيراً صدر عن شعراء مسلمين عاشوا أيَّام الردة وفتنة القبائل على يدي هؤلاء المتنبئين ، فسخرُوا شعرهم وفنهم في سبيل الوقوف إلى جانب الدعوة الاسلامية ، وحاولوا جهدهم أن يصرفوا الناس عن الرَّدَّة والعودة إلى الإسلام ثانية يؤكد هذا ما سبق من أمثلة ، ويؤكده أيضا ما ورد عن عبدالله بن الأرحبي -، وقد كان خطيباً شاعراً رأى قومه همدان يريدون أن يتركوا الاسلام عودة إلى الكفر وانسياقا وراء الأسود العنسي وقيس بن عبد يغوث ، فتصدى لهم مستغلاً مكنته في الخطابة والشعر يقول لهم : «يا معشر همدان أذكم لم تعبدوا محمداً وإنما عبدتم أوب محمد ، واعلموا أنه استنقذكم من النار ، ولم يكن الله ليجمع أصحابه على ضلالة » ثم دعم هذا القول النثري بقول شعري جاء فيه :

لعمرى لئن مات النبي محمد لما مات يابن القيل رب محمد

<sup>(16)</sup> المصدر نفسه ج 1 ص 192 .

<sup>(17)</sup> المصدر عينه ج 1 ص 244.

<sup>(18)</sup> الاصابة ج 2 ص 192.

دعاه إلىه ربه فأجابه فياخير غوري وباخير منجد (١٥) (ج) الفتوحات الاسلامية :

وإذا كانت أحداث الهجرة والغزوات وقيام الحلافة وما تبعها من ردة قد سجلت مواقف طيبة للشعرائ السلمين في وقوفهم الدائم مع دعوة الاسلام فإن الفتوحات الإسلامية التي بدأت في خلافة أبي بكر ، وتوالت بعد ذلك قد سجلت هي الأخرى مواقف تتصف بروح التضحية والحرص على تحقيق أن تكون كلمة الله هي العليا ، فقد كان الرجل المسلم يخرج من بيته لا يلوي على شيء سوى انسياقه لنداء الحق والجهاد . هذا النابغة الجعدي يترك أهل بيته ويستجيب إلى داعي الجهاد غير ناظر إلى بكاء زوجه وهي تحاول منعه من الخروج ، بل يقول بقلب الشاعر المؤمن الذي يعرف حق الله قبل أن يعرف حق نفسه ونوازعها :

بَاتَتْ تُدَدِّكُرنِي بِالله قاعدةً والدمع ينهلُ من شأنيهما سُبَلا يبانت عمي كتاب الله أحربَجني كرها وهل أمنعن الله ما بدلا وان لحقتُ بربي فابتغي بَدَلا ما كنت أعرج أو أعمى فيعليزني أو ضارعاً من ضنى لم يستطع حولا(20)

ولقد أوردت لنا المصادر الكثير من الشعر الذي عبر عن صراع عاطفي بين الأبناء الشباب والآباء الشيوخ، فقد لبى شباب المسلمين نداء الحق في الجهاد ونشر دعوة الاسلام ، تاركين آباء وأمهات قد بلغت السن فيهم مبلغا ، وكان هؤلاء الشبوخ حريصين على ألا يفارقهم أبناؤ هم إلى الجهاد لاحساسهم بالعوز إليهم والعجز عن مواجهة الحياة بدونهم غير أن الأبناء الشباب كانوا يرون أنَّ داعي الجهاد فوق العواطف وفوق حاجات الآباء والأمهات . مثل هذا الصراع العاطفي نجده في شعر المُخبَّل السعدي الذي رواه أبو الفرح في الأغاني(21) ، وكذلك في شعر أمية بن حران الذي رواه أبو الفرح أي الأعاني(21) ، وكذلك في شعر أمية بن

 $23_{-}$ 

<sup>(19)</sup> الصدر نفسه ج 2 ص 265.

<sup>(20)</sup> الشعر والشعراء لابن قتيبة ط دار الافاق بيروت ج 1 ص 212.

<sup>(21)</sup> الأغاني ط ساسي ج 12 ص 38. والشعر والشعراء ج 1 ص 333.

ومثل هذه الأشعار التي سجلت لنا مواقف عاطفية تتصل بالرجل وأهله وذويه حين يخرج إلى الجهاد تؤكد لنا حقيقة مهمة هي أن اندفاع المسلمين الأواثل إلى الجهاد في سبيل الله لم يكن حباً في الغزو وتهافتا إلى المكاسب والمغانم أو أرضاء لغريزة القتال المتسلطة على طباعهم كها يزعم أعداء الاسلام وإنحا كان جهادا في سبيل الله ملؤه العقيدة الصادقة ، والايمان الحق الذي يدفع صاحبه إلى الاستشهاد طمعاً في رضوان الله والظفر بما وعد به من حسن الجزاء . هذا ما يؤكده شعر هؤ لاء المجاهدين ، مثل عروة بن زيد الخيل الذي خاض معركة نهاوند مع المسلمين ضد الفرس ، وأبلي فيها بلاء حسنا ، فهو يصور بلاءه ، ويصور غايته من جهاكه ، وهي غاية تناى من مطامع بلاء حسنا ، وما يتصل بها من غنائم ومكاسب . أنها غاية مسلم وهب نفسه لله لا يبغي من ذلك ثروة مع توفر الثروة لديه كاثره من خلال الحروب التي خاضها في هذا الجهاد بقول عروة :

ولما دعوا با عروة بن مهلها دفعت عليهم رحلتي وفوارس وكم من علو أشوس متمرد وكم كُربة فَربُّتها وكريهة وقد أضحت الدنيا لدي ذميمة وأصبح همي في الجهاد ونيتي فلا ثروة الدنيا نريد اكتسابها

ضربت جموع الفرس حتى تولت وجريت جموع الفرس حتى تولت وجريت سيفي فيهم ثم آلتي عليه بخيلي في الهياج أظلّت شهدت لها أزري إلى أن تجلّت وسُلّت عنها النفس حتى تسلّت فلك نفس أدبرت وتوليت الإرائها عن وفرها قد تجلّت (23)

إن فكرة ارتباط الفتوحات الاسلامية بالجهاد في عقل الفرد المسلم ووجدانه هي التي دفعته دائيا إلى الحرص على الموت ، وفعدا ما يدحض قول اعداء الاسلام في أن هذه الفتوحات كانت بدافع رغبة في المغنم أو غريزة متأصلة لحب القتال فمن المسلم به أن الذي يخرج طمعا في المكسب والمغنم يكون أحرص الناس على الحياة أما أن يحرص على الموت فهذا ما يدحض هذا القول . هذا عبد الله بن سبرة . الحرشي مثل من أمثلة كثيرة يمكن أن نضربها في هذا المقام ميخوض معركة في يوم و فلطاس » ضد الروم في فتوحات الشام ، يلتقي فيها بفارس رومي فيصيب الرومي بعضاً من

<sup>(23)</sup> الأخبار الطوال للدينوري تحقيق عبدالمنعم عامر ط. وزارة الثقافة والارشاد مصر ص 138.

يده ، فيقول شعرا يؤكد فيه حرصه على أنّ يلحق بيده التي ذهبت منه قوله :

يُمْنَى يسديً غَسَدَتْ مني مُفَارِقَةً لم استسطعْ يـوم فِلْطَاسِ لهـا تبعـا ومـا ضَنْتُ على أنْ نستريح معا(24).

مجال النشر: \_

هذا في مجال الشعر الذي قلنا أنه كان أسبق من النثر في التأثر بأحداث الدعوة والمشاركة فيها أما في مجال النثر فإن رحلته في سبيل الدعوة لم تتضح الا بعد أن استقر المسلمون في يثرب ، وبدأ الرسُّول ﷺ يضع الأسس التي تقوم عليها دولة الاسلام ، وهذا القول لا يجعلنا نغفل عن أن رسول الله ﷺ كان يدعو ـ وهو في مكة ـ القبائل إلى الاسلام بكلام نثري ، غير أن هذا وأن وصلنا الخبر عنه فإنه لم يصل إلينا ما يمكن أن نعتبره نصوصا أدبية نقرر في ضوئها شيئا في هذا المقام . أما حين هاجر الرسول إلى يثرب وشرع في أنشاء دولة الاسلام بدأت حينذاك رحله النثر في حدمة الدعوة على لسانه ﷺ وَعَلَى أَلَسْنَة خَلَفَائَه مِن بِعَدُه ، فَفَي أُول خَطْبَة جُمَّعَة خَطْبُهَا رَسُولَ الله ﷺ بالمدينة نراه يركز على دعوة المسلمين من المهاجرين والانصار إلى التمسك بتقوى الله التي هي جماع الامور وزمامها ، ويدعوهم إلى الوقوف إلى جانب دعوة الاسلام ، بأن يعادوا أعداءها ويجاهدوا في سبيلهاءحق الجهاد ، قال عليه السلام : «ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيها ، وأن تقوى الله يوقي مقته ، ويوقي عقوبته، ويوقي سخطه . وأن تقوى الله يبيض الوجـوه ويرضي الـرب ، ويرفــع الدرجـة حذوا بحـظكم ولا تفرطوا في جنب الله قد علمكم كتاب ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين ، فأحسنوا كما أحسن الله إليكم ، وعادوا أعـداءه ﴿وجاهـدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم (<sup>25)</sup> وسماكم السلمين ، ﴿ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة ﴾ <sup>(26)</sup> ولا قوة إلا بالله »(<sup>27)</sup> .

وفي خطبته التي قالها في حجة الوداع نراه حريصا على الَّا يعـود المسلمون من بعده كفاراً يتركون سبيل الدعـوة ، فيؤدّي ذلك إلى قتـل بعضهم بعضا ، كـما نراه

<sup>(24)</sup> الأمالي لأبي على القاري ط دار الأفاق بيروت ج 1 ص 47.

<sup>(25)</sup> سورة الحج الآية 78.

<sup>(26)</sup> سورة الأنفال الآية 42.

<sup>(27)</sup> ينظر الخطبة كاملة في تاريخ الطبري ط دار المعارف مصر ج 2 ص 229.

حريصا على أن يستمسك المسلمون بالوحدة التي حققها لهم الاسلام وذلك بتأكيده مبدأ المساواة بين الناس جميعا يقول ﷺ « فلا ترجعن بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم قضلوا بعده كتاب الله ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . أيها الناس ربكم واحد وأن أباكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، أكرمكم عند الله أتقاكم ، وليس لع سري على عجمي فضل إلا بالتقوى »(23) فكأنه عليه الصلاة والسلام قد رمى بدعوته المسلمين إلى الاستشعار بأنهم متساوون عند الله جميعا أن يحقق فيهم الوحدة عربا وغير عرب حتى يحققوا بوحدتهم بقاءً لدعوة الاسلام ونشراً لها في الارض ، ومن البديهي أن أية دعوة لن تضمن البقاءولن تحقق الاستمرار والسريان إلا إذا توحد أهلها وصاروا يداً واحدة في وجه أية قوة تحاول التصدي لدعوتهم أو الحد من انتشارها .

وعلى هذا النهج الذي سلكه الرسول ﷺ في خطبته ومواعظه سار الصحابة من بعده ، فقد كانوا حريصين على تحقيق جميع المعاني التي سجلها القرآن بكلماته والتي قررها الرسول الكريم في أحاديثه وأعماله ، وهي أمعان تحقق في جملتها للاسلام عزاً وبقاء ولدعوته خلوداً وانتشاراً فخشية الله ، وبغض الدنيا ، والحرص على العمل في سبيل الآخرة ، ونداء الجهاد لحماية المقيدة ، وبلحافظة على المؤاخاة والمؤازرة إلى عبر ذلك من المعاني التي كثيراً ما نجدها مبثوثة في خطب خلفاء الرسول وأصحابه ولا غرو في ذلك فقد قال المسعودي في مروج الذهب أن و الأشياء التي استحق بها أصحاب رسول الله ﷺ الفضل هي : السبق إلى الايمان والهجرة ، والنصرة لرسول والجهاد في سبيل الله ، والورع ، والزهد ، والقضاء والحكم ، والفقه ، والعلم "(22) فإذا كانت هذه هي الصفات التي فضلوا بهاؤالناس جميعا فمن الطبيعي أن يكونوا أحرص الناس على إبقاء الاسلام حيا مستمرا ، وأن تسجل خطبهم وأقوالهم المعاني أحرص الناس على إبقاء الاسلام حيا مستمرا ، وأن تسجل خطبهم وأقوالهم المعاني ألمدائ إلى ذلك . وهذا على رضي الله عنه يطعنه غدراً عبد الرحمن بن ملجم ، فيُحسن بدنو أجله فلا يجد ما يوصي به أصحابه وأهل بيته سوى أن يدعوهم بكلمات فيصور واضحة وأسلوب سليم إلى التمسك بالاسلام وعدم الشرك بالله حرصاً منه على بقاء واضحة وأسلوب سليم إلى التمسك بالاسلام وعدم الشرك بالله حرصاً منه على بقاء

<sup>(28)</sup> البيان والتبيين ط عطوي بيروت ج 2 ص 229 -

<sup>(29)</sup> مروج الذهب ط دار الكتاب اللبناني بيروت ج 2 ص 710 وما يليها.

الدعوة وديمومتها في الأرض قال : « أما وصيتي فالله لا تشركوا به أحدا ، ومحمداً لا تضيعوا سنته ، اقيموا هذين العمودين ، حمل كل امريء منكم مجهوده ، وخفف عن الحملة رب رحيم ، ودين قويتم ، وامام عليم »(30) .

وحين بدأ جهاد المسلمين في حروب الفتوحات سجل القادة من الصحابة بنشرهم القولي معاني تدعم رؤح الجهاد في نفوس المجاهدين ، وتجعلهم يتوقون إلى تحقيق الشهادة أو النصر حرصاً منهم على نشر دعوة الاسلام وتوطيد دعائمها في الوجود . ففي حرب القادسية نهى عمر رضي الله عنه يوصي قائده بما يحقق له النصر يقول له \_ وهو يشايعه في السير قبل أن يمضي إلى القادسية : « أني قد وليتك حرب العراق فاحفظ وصيتي فإنك تقدم على أمر شديد كريه ، لا يخلعني منه إلا الحق ، فعود نفسك ومن معك الحير واستفتح به ، وأعلم أن لكل عادة عنادا ، فعتاد الحير الصبر ، فاصبر على ما أصابك ألا ألمابك تجتمع لك خشية الله ، واعلم أن خشية الله . واعلم أن خشية الله . وأملم أن أمرين هي طاعته واجتناب معصيته (32).

وحَرِيُّ بقائد مقبل على عملٌ فيه اعلاء لكلمة الله أن يتزود بمثل هذه الوصية ، فتعويد نفسه وجيشه على عمل الخيريعود إلى الصبر ، وناهيك بالصبر من سلاح يقبل به قائد وجيشه إلى حرب ، إذ بالصبير على مكاره هذه الحرب تجتمع خشية الله المتمثلة في طاعته واجتناب معصيته ، وفي خشية الله ما يجعل القائد وجيشه يستشعرون الله دائها في كل خطوة يخطونها في ضربة سيف ، أو طعنه رمح ، أو خطة كَرُّ وفَر . وفي هذا جميعه ما يجقق النصر ويكفل للإسلام علوا ولكلمته بقاء .

ولقد كانت حرب القادسية التي تخاضها المسلمون مجاهدين في سبيل الله مجالاً طيباً للنثر القولي المتمثل في حطابة الحمن على الجهاد ، ففي أول يوم من الأيام وقف عاصم بن عمرو يقول للمجاهدين و يالمحاشر العرب أنكم أعيان العرب وقد قصدتم لأعيان من العجم ، وإنما تخاطرون بالجنة ، ويخاطرون بالدنيا ، فلا يكونن على دنياهم أحوط منكم على آخرتكم ، لا تحديثوا اليوم امراً تكونون به شيئاً على العرب غدا» وشاركه في هذا المجرى من الكلام ربعي بن عامر الذي قال : «أن الله قد هداكم وشاركه في هذا المجرى من الكلام ربعي بن عامر الذي قال : «أن الله قد هداكم الصبر

صدى الأدب العربي

<sup>(30)</sup> مروج الذهب ج 2 ص 709 وما يليها.

<sup>(31)</sup> تاريخ الطبري ج 3 ص 483. (32) المسدر نفسه ج 5 ص 532 وما يليها.

تعتادوه ، ولا تُعَوِّدوها الجزع فتعتادوه »(33) .

وفي كلام الرجلين ما يغني عن الشرح والتوضيح لأنه جاء حضاً على شيء أشربت عليه نفوس المجاهدين ، فالمخاطرة بالجنة التي وردت في كلام عاصم بن عمرو ، وتعويد النفس على الصبر الذي جاء في كلام ربعي بن عامر هما من الأمور التي امتزجت بنفوس المجاهدين وهم يندفعون إلى ختُوض معاركهم ضد الفرس ، وهم ما خاضوا هذه الحروب إلا لمحو الشرك من الأرض وليكون الدين كله لله . هذا ما يتضح من كلام رسول سعد بن أبي وقاص قائد القادسية إلى رستم قائد الفرس . فقد سأل رستم الرسول - وهو ربعي بن عامر - عن سبب بجيء المسلمين إلى هذه النواحي فأجابه ربعي متكنا على رمحه المركوز فوق نمارق رستم : « الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام (34).

فأنظر أي بلاغة جرت على لسان هذا الرئيول ، وأي فصاحة سجلت هذه المعاني التي صورت حقيقة الجهاد وغرضه . أنساً لا نكون مغالين إذا قلنا إنَّ النثر القولي قد حقق في فنية مؤثرة خدمة الدعوة ، وكان دوره في هذا المجال لا يقل عن دور الشعر الذي رأيناه فيها سبق .

#### مجال الكتابة: \_

وأما الكتابة فإنها من حيث فنية الأستلوب في درجة أقبل من درجة الشعر والخطابة ، وذلك أن العرب بعد الاسلام لم يجدوا موروثاً أدبيًا فيها صدر عن العرب ما قبل الاسلام ، فبالرغم من ورود أخبار إلينا تشير إلى أن العرب قبل الاسلام قد استخدموا الكتابة في مجال الرسائل الديوانية والرسائل الأخوانية فإنه لم يصل إلينا منها شيء مادي يمكن أن نستدل به على طرقها وأساليبها ، ولا نظن أن المسلمين قد وقفوا على موروث أدبي فيها حتى يقفوا على ما فيها من أساليب فنية ، ولكن مع ادراكنا لهذه الحقيقة فإن العرب بعد الاسلام قد أفادوا من الكتابة في الرسائل الديوائية ، ولا أدلً على على ذلك من كتب رسول الله م وهورية ومواثيقه ، إذ من الثابت الواضح أنه ما أن

<sup>(33)</sup> المصدر نفسه ج 5 ص 526.

<sup>(34)</sup> من حديث الشعر والنثر ط دار المعاني العاشرة ص 25.

جاء الاسلام وقامت دولته في مدينة الرسول بعد الهجرة حتى بدأت الكتابة تأخذ طريقها في خدمة الدعوة الجديدة ، يتجل ذلك في رسائل الرسول إلى التي وجهها إلى ملوك فارس والروم والجبشة يدعوهم فيها إلى الاسلام ، بيد أننا حين ننظر إلى هذه الرسائل من الوجهة الفنية الادبية نجد أنها لم تأخذ طابع الصناعة الفنية في الرسائل الذي عرف فيها بعد عن المستمين وإنما أخذت سمتاً يُبين الغرض فحسب ، وهذا ما دفع المدكتور طه حسين إلى القول بأن « رسائل النبي في ورسائل الخلفاء من بعده كانت مختصرة لا يقصد منها إلا مجسرد الاداء في غير تفنن أو إنسارة لجمال فني خاص . . . وليس فيها هذا التفصيل أو المحاولات الفنية التي نجدها عند الشعراء من حيث الألفاظ (30).

ولكن مها قيل في أمر هذه الرسائل من حيث الأسلوب فإنها قد سجلت بدءاً للكتابة في الدعوة إلى الإسلام خارج شبه جزيرة العرب ففي رسالته التي وجهها إلى هرقل الروم نجده يقول فيها : « يسم الله الرحمن الرحيم ، من عمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم ، السلام على تمن أتبع الهدى أما بعد . أسلم تسلم وأسلم يؤتك أجرك مرتين ، وأن تتول فإن إثم الأكادين عليك» (36٪ . وهي رسالة كها ترى خالية من الاثارة ولكنها أدت الغرض الموجو منها ، ومثلها رسالته إلى كسرى ملك فارس فقد جاءت محددة الغرض وذلك في قوله عليه السلام « أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس »(37).

وربما كانت الرسالة الوحيدة التي نلمس فيها شيئاً من العناية في التحبير هي تلك الرسالة التي وجهها الرسول الكريم إلى النجاشي ملك الحبشة فقد راعى رسول الله فيها أنه بكتبها إلى ملك نصرائي وأذا نراه يعنى بذكر حقيقة عيسى بن مريم عليه السلام ، ويجعل ذلك تمهيدا لموضوع الرسالة المتمثل في دعوة النجاشي إلى الدخول في الاسلام والايمان بالرسالة المحمدية يقول رسول الله في رسالته (بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة ، سلم أنت ، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح

<sup>(35)</sup> ينظر تاريخ الطبري ج 2 ص 649.

<sup>(36)</sup> المصدر السابق ج 2 ص 654. (37) المصدر نفسه ج 3 ص 652.

صدى الأدب العرب\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

الله وكلمته القاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى ، فخلقه الله من روحه ونفخه ، كما خلق آدم بيده ونفخه » ثم قال بعد هذا التمهيد الذي هيأ به نفس متلقي رسالته « أني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، والموالاة على طاعته ، وأن تتبعني وتؤ من بالذي جاءني فإني رسول الله »(38) .

وإذا كانت هذه الرسائل قد أدت خدمة للدعوة أفي خارج شبه الجزيرة فإنَّ شمة رسائل أخرى قد أفاد منها رسول الله في خدمة الدعوة داخلها. وبخاصة لدى القبائل البعيدة عن اقليم الحجاز حيث مركز الدعوة . ولقد أورد لنا الطبري جملة من الرسائل التي أرسلها رسول الله إلى بعض القبائل يدعوها إلى الاسلام ، منها تلك الرسالة التي وجهها إلى قبيلة جذام مع رفاعة بن زيد الجذامي ، وهي رسالة لم تخرج عن الطابع المالوف لرسائل رسول الله الذي يقصد منه أداء الغرض فحسب ، فقد جاء فيها : (بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد رسول الله لوفاعة بن زيد أني بعثته إلى قومه عامة ومن دخل فيهم ، ويدعوهم إلى الله ورسوله فمن أقبل فمن حزب الله ، وحزب رسوله ، ومن أحبر فله أمانً شهرين "(30)

لقد سجل رسول الله البداية للافادة من الرسائل الديوانية في خدمة الدعوة والدين ، فمضى خلفاؤه من بعده يكملون هذة البداية ، ويحققون من الرسائل الديوانية كل ما من شأنه أن يؤدي خدمة للدعوة أو امر من أمور دولة الاسلام فاستخدم هؤلاء الخلفاء هذا الفن الكتابي في شؤون الحكم وفي شؤون الدين ، يكتبون إلى قوادهم وإلى عمّالهم بما يرونه في تليير الدولة . بل إن الرسائل الديوانية قد سجلت ازدهارا ملحوظا في عهد الراشديل بحيث أصبحت الحاجة اليها ملحة عن بدأت الفتوحات الاسلامية ، وأصبح لزاما على قادة المسلمين الدين خاضوا حين بدأت الفتوحات أن يخاطبوا ملوك الامم الدين يقاتلونهم أو قوادهم . ولعل خير مثال في هذا الشأن الرسالة التي وجهها خالد بن الوليد إلى ملوك الفرس . حين كان قائدا لحرب العراق فقد جاء فيها « بسم الله الرحمن الرحيسم من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس أما بعد فالحمد لله الذي حل نظامكم ، ووهن كيدكم ، وفرق كلمتكم ، ولولم يفعل ذلك بكم كان شوا لكم ، فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم

<sup>(38)</sup> المصدر نفسه ج 3 ص 140.

<sup>(39)</sup> المصدر نفسه ج 3 ص 770.

ونجوزكم إلى غيركم وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على غلب ، على أيدي قوم يجبون الموت كها تحبون الحياة ؟<sup>400</sup> .

وفي هذه الرسالة من العناية بالاسلوب ما يدل على أن تطورا قليلا حـدث في صناعة الرسائل الديوانية بعد عصر رسول الله ﷺ، ففيها تمهيد غايتـه هز نفسيـة هؤلاء الملوك وكسر صلفهم ألى وفيها عناية بعرض الغرض، كما فيها حاتمة لبست ثوب الوعيد والتهديد، فهي أشبه في العناية بأسلوب رسالة القضاء التي وجهها عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري "(41).

ومن ثم يمكن القول بأن دولة الاسلام في عهد النبوة والراشدين قد أفادت من الكتابة في خدمة الدعوة وفي أمور الدين والسياسة ، وأن هذه الافادة وإن بدت خالية من الاثارة الفنية في بادىء الأمر فإنها ظلت تتطور فترة بعد فترة حمى تحقق لها خدمة الاهداف العليا للاسلام من جهة وروعة الاسلوب والاثارة من جهة أخرى : ومن يقرأ الرسائل التي تبودلت بين الضحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ، وما تلاه من خلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنها يدرك حقيقة هذا القول . والآن وبعد ما أوردناه من غاذج مختلفة في مجالات الأدب الثلاثة الشعر والخطابة والكتابة وعرضناه من تحليل فيها ، يمكن أن نسجل بكل اطمئنان أن هذا العصر من مرحلة رسوخ الدعوة وانتشارها قد حققت أحداثه انعكاسا من الأدب بما حقق خدمة جليلة لدعوة الاسلام بحيث استطاع أدباء المسلمين من شعراء وخطباء وكتاب أن يوظفوا جهودهم الأدبية وطاقاتهم الفنية لتحقيق هذه الغاية المتمثلة في رسوخ الدعوة وانتشارها غير أن هذه وطاقاتهم الفنية التحقيق هذه الغاية المتمثلة في رسوخ الدعوة وانتشارها غير أن هذه الأحداث أخرى ، شهدها عهد بني أمية وعهد بني عباس وكان لملادب مجال فيها ، يؤدي من خلاله رسالته في رحلة الرسوخ والانتشار ولكن لهذا حديثا أخرى ، شهدها عهد بني أمية وعهد بني عباس وكان لملادب عبال شاء الله تعالى .

محمد عثمان علي المحاضر بكلية التربية - جامعة الفاتح

<sup>(40)</sup> المصدر نفسه ج 3 ص 370 .

<sup>(41)</sup> ينظر الرسالة في البيان والتبين ط عطوي بيروت ج 2 ص 237 وينظر دراستنا لها في كتابنا و في أدب الاسلام ، ط دار الاوزاعي بيروت ص 290 وما بعدها .

## شُرُوطُ ٱلدَّاعِيةِ

# ٱلتَّحَرُّلُ ٱلْجُوَّانِي ﴿ النَّاتِي »

يمن القول إجالاً بأن الجزيرة العربية كانت في مطلع القرن السادس الميلادي تمثل منطقة اللاجذب العالمية، وذلك في بحالي الفكر والعقيدة. وإذا كان الشعر الجاهلي يمثل قمة الفكر العربي الفكر العربي الفكر الفلسفي اليوناني، الذي كان بدوره يمثل صيرورة الفكر الانساني في القرون القريبة من ميلاد المسيح... حقا إن الشعر الجاهلي هو الذي أعطى مناخا لغويا للحضارة الاسلامية الشامخة والتي استوعبت تراث الانسانية وصبغت غبره وظهره حتى أصبح منهج الترحيد هو الشرط الاساسي لكل تقدم حضاري وعلمي على السواء، ولكن هذا الحضارة وعلمي على السواء، ولكن هذا

د . يكسين عرب بي

الشعر نفسه لم يصل إلى شمولية واستيعاب الفكر الانساني بأسره.

ورغم أن الجزيرة العربية كانت مهبط الأديان السماوية، فإن العقائد الشرقية الأخرى بما له وما عليها تطورت ونمت في مناطق أخرى من الشرق مثل الهند ومصر وعلى الخصوص في بلاد الفرس التي كانت تمثل الصراع الحقيقي مع الغرب. إن آلهة العرب مثل اللات والعزّى ومناة خلدت من خلال انحرافها حينها ذكرها القرآن الكويم، ولكنها لم يتولد عنها فكر خالد كها هو الحال بالنسبة للثانوية والمانوية والمزدكية وغيرها.

وإذا كانت وظيفة العقل هي التوحيد ورد الكثرة إلى الوحدة، فإن المشيئة الأزلية اتخذت بين العقل والعقيدة بداية البداية في شبه الجزيرة العربية على اعتبار أن هذا التوحيد العقلي العقائدي هو قمة التحرر الانساني، وقد بدأ هذا التحرر في الفرد عندما «استوت في ذاته كفتا الحياة والموت»، فأصبح يموت ويحيا من أجل عقيدته وحريته، لم يكن الفرد يملك شيئا أعز من هذه الحرية الحقيقية التي اتحد فيها العقل بالعقيدة.

وقد نتج عن قاعدة الاستواء التضحية بالدماء على مستوى الفرد والجماعة إذ أن هذه التضحية يستلزمها الواجب الخلقي المطابق للأمر المطلق، وقاعدة التضحية بالدماء هي التي تضفي على الدعوة الاسلامية معنى التحرر الحقيقي الذي طالما حرفه المستشرقون، والذي طالما استغلوه في تشويه منهج الدعوة الاسلامية فخلطوا قصدا بين السلم والاستسلام وبين التعصب والتسامح وبين الحرية والعبودية . . . والحقيقة التي لا مراء فيها، إن هذه القاعدة تمثل المحك لمعرفة حقيقة الداعية وهي المعيار الذي يتحدد من خلاله مدى مصداقية الداعية، وما إنسان يشرب إلا أنموذج تجسدت فيه روح التضحية وتأصلت فيه من خلال المعارسة العملية كمنهج تربوي رسمخ أخوة العقيدة كنواة جوهرية لتحديد العلاقات الاجتماعية وفي ضوء هذا المنهج تحدد الوجود العرقي والزماني على السواء.

والتفاعل بين قاعدتي الاستواء والتضحية بالدماء يشترط قاعدة أخرى هي حبر العلماء، وهذه القاعدة تمثل خمبر ومظهر الدعوة الاسلامية بصفة عامة. وهذا الاطار العام للدعوة الاسلامية اعني القواعد الشلائة «حبر العلماء ودماء الشهداء مرحلة الاستواء يستقى ثباته ووجوده من أصل الأصول وهو التوحيد بين العقل والعقيدة.

شروط الداعية \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

وزرع حالة الاستواء في الانسان الداعية لا ينطلق من فراغ وليس من السهولة بمكان، بل يتم من خلال صراع طبقي جواني... من خلال صراع غرائز الفرد وميوله وشهواته كوجود جزئي مع وجوده الكلي كفكر وعقل وعقيدة، وهذا الصراع الذي يمكننا أن نطلق عليه اسم (قاعدة الصراع بين العقل والهوى) هو الذي تتم من خلاله ما نسميه «التصفية الفردية» وهذه التصفية تجلت بكل معانيها في الأنموذج القرآني حينا استهان بالطاقة الشمسية وانعكاساتها المستجدة فيها، ورأى أن هذه الطاقة لا تستطيع أن تزحزح عقيدته قيد أنملة، فها أروع تحدي الحرية لكل القوانين الطلبعية حينا يقسم صاحب «السلوك القرآني» على أن لو وضعت الشمس في يمينه والقمر عن يساره على أن يترك دعوته لتحرير الانسانية فإنه لن يستطيع، لأن الطاقة الروحية أقوى من الطاقة الشمسية، بل ليس هناك مجال للمقارنة، فالقوانين الطبيعية مسخرة لقانوني الارادة والحرية.

إن زرع روح التضحية بالنفس والنفيس في الفرد والمجتمع، إن هـذه الروح تشترط مرحلة الاستواء، وقد استطاع مجتمع يشرب أن يرث الأرض ومن عليها، فأطاح بإيوان كسرى، واتخذ من القدس أرض محبة وسلام حينها حررت من أعداء المسيح وأصبحت محورا للديانات السماوية وقطبا مغناطيسيا يجمع حوله خيوط الحرية، وهكذا استطاع مجتمع صدر الاسلام أن يتمثّل الحضارات الانسانية، وأن يضم أسس المستقبل المادية والروحية.

أما بناء الحضارة الفكرية فهو أمر غني عن التعريف، وعلى سبيل المشال نجد العلم الحديث ارتبط بمفهوم التوحيد، حيث أن العلم يقوم في أساسه على هذا المفهوم وحده، ولولا نظرية المعتزلة عن التوحيد لما وجدت الفيزياء الكلاسيكية، ولولا نظرية الاشاعرة عن التوحيد لما وجدت فزياء الكم المعاصرة، ولما وجدث نظريات الاحتمال بالمعنى العلمي المعاصر.

ولو علقنا الحكم بالنسبة للحقبة التاريخية للأمة الاسلامية الممتدة من مرحلة التفاعل بين القواعد الثلاث وأصل الأصول أعني التفاعل بين مرحلة الاستواء وحبر العلماء ودماء الشهداء وبين اتحاد العقل بالعقيدة، لو علقنا الحكم على هذه الحقبة القائمة بين هذه المرحلة وبين تاريخنا المعاصر وتاريخ الضياع والنكبات لوجدنا أن تلك القواعد وأصل الأصول قد كفرت في النفس أي عطبت وغاب اشعاعها

علة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

إن خطأ مسلمي اليوم يكمن في عدم إدراكهم للتوحيد بين العقبل والعقيدة، وذلك بسبب التقليد أو النكوص، وهذا في اعتقادنا هو الأصل في الانفصال والتجزئة المذي مرده إلى الانفصام في الوعي، إن الدعوة القيائمة على فصل العلم عن الايديولوجية والعقل عن العقيدة أدت إلى ازدواجية الوعي الفردي والجماعي وعدم القدرة على استيعاب الوجود على أنه وحدة، ومهمة الداعية هي إيجاد المناخ الفكري الذي يحقق وحدة الوعى الفعالية المتحققة في ضوء التركيب المدع للعقل والعقيدة.

إن بناء الحضارة الاسلامية وإعادة مركز الجاذبية الحقيقي لها بإعادة القدس وما حولها التي يمثل احتلالها معياراً لضعف الرعي الاسلامي وعدم قدرتمه على تحقيق ذاته، إن بناء الحضارة هذه يتطلب إعادة النظر في بناء الانسان وزرعه بعيث يصل إلى ما نسميه بمرحلة واستواء كفتي الحياة والموت»، وهذه المرحلة يجب أن تكون روحا جماعية لا أن تكون على مستوى أفراد فحسب.

إن الوصول إلى سرحلة استواء كفتي الحياة والموت الجماعية بحتـاج إلى بناء حقيقي، بحيث ننفض أيدينا من الأفكار الميتة، والعقائد المسوخة التي أدت بنا إلى الانقسام والهزيمة. . . . نريد أفكارا لا تنطفىء جذوتها وعقيدة لا تهدأ ثورتها.

وإذا كان المحك الحقيقي للتوحيد بين العقل والعقيدة يتجلى في التضحية بدماء الشهداء فإن مسلمي اليوم اكتفوا بإراقة دماء الاغنام والمواشي في يوم عيد الأضحى بالملايين دون أن يكون هناك تفاعل حقيقي بين رمز التضحية هذا وبين الانسان الذي أصبح يقدم هذا الرمز كعادة سنوية فحسب.

وإذا كانت التضحية بالنفس والنفيس تشترط مرحلة الاستواء فإن تكامل التفاعل بين دماء الشهداء ومرحلة الاستواء يشترط ما أسميناه بحبر العلماء . . . إن تحقق العقيدة كأساس للمعرفة يعني تحرر الانسان من كل العراقيل التي تقف في طريق التقدم، فالتأليف بين العقيد والمعرفة هو الذي يؤدي إلى بناء الانسان الحقيقي وتغييره لذاته، وبالتالي يغير الطبيعة ويسخرها لخدمته، وباختصار فإن بناء الانسان القائم على العلم والعمل والاعتقاد هو القاعدة الأولى والاخيرة لتحرر الانسان الذاتي وهو الخطوة الاساسية لتخليص المجتمع الاسلامي من التبعية والتخطيط من أجل بحث الحلول المستقاة من خارج الذات.

 النفسية الثلاثة وهذا التفاعل يجب أن يتم في صورة جدلبة أو ما نسميه بالصراع الذي يؤدي إلى التوحيد والتركيب بين العقيدة والعقل ويمكننا أن نحدد هذا الصراع في ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: صراع الصيرورة والاستواء ووسيلة هذا الصراع التربية والعودة بالنفس البشرية إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها بعيدا عن التقليد الأعمى من ناحية ومن ناحية أخرى بعيدا عن التحجر والجمود.

المرحلة الثانية: صراع التركيب والبناء ووسيلة هذا الصراع بناء عالم الأفكار من خـلال حبـر العلماء؛ بحيث يجممع الفـرد بـين الاصـالـة والمعـاصـرة فيتخـطى الايديولوجيات المعاصرة ويُسك بزمام وسائل النهوض والتقدم.

المرحلة الثالثة: صراع الوجود صراع التضحية والفداء، وتعميم هذا الصراع هو الأمر المطلق الذي يحرر وجودنا المهدد بالفناء، إن التضحية بالنفس والنفيس هي الاساس في التحرر الحقيقي وهي المحك لتحديد الجزية الحقيقية من عبودية الانسان للانسان .

# أولاً: صراع الاستواء

وهذا اللون من الجدل يعتمد أولا وأخيراً على التربية، وإعداد براعم المستقبل إعداداً متكاملاً. إن التربية الحقيقية تعني زرع الانسان وبنائه بناء حقيقيا يقود حضارة الانسانية إلى الدرجة القصوى من السمو، وهذا الدور القيادي لا يتأتى إلا من خلال التكامل في بجال العلوم التفنية والمدنية والمروحية. وهكذا نستطيع أن نقول بأن الانسان يتكون من وجود مادي له عناصر كيماوية ووجود عقلي له عناصر روحية، ولا الانسان يتكون من وجود مادي له عناصر كيماوية ووجود عقلي له عناصر روحية، ولا لاندواجية، وهكذا تصبح التربية الروحية للداعية غير كافية، ولا يستطيع الداعية القيام بمهمته على الوجه المطلوب إلا إذا ما تحققت في ذاته التربية المؤدية إلى التفاعل بين العناصر المادية والروحية هذا التفاعل الذي يؤدي إلى تسخير الطاقات الروحية والمائية خليمة البشرية، والمعيار الحقيقي لهذه التربية هي تحويل الصراع البراني إلى والمائية خوي متصارعة تجلب البلاء صراع جواني متسام يصبح فيه «الفره مرآة ينعكس فيها وجود الأمة، وتتحول كل الطاقات إلى قوى متحدة خيرة بدلا من أن تتحول إلى قوى متصارعة تجلب البلاء

ولذا كانت الماركسية قد لجأت إلى الصراع الطبقي الخارجي، فإن هذا الصراع البراني أمر لا مفر منه، ولكنه يشترط الصراع الجواني صراع العقل مع الهوى، وبدون هذا الصراع الجواني تهدر كرامة الانسان ويصبح وجودا جزئيا كما يسحق وجوده الكلي كأمة. ولعل أهم شرط لداعية الاسلام هو تحقق صراع الصيرورة في ذاته ليصبح شعوره بأنه مسؤ ول على أمته ككل وبالتالي تستوي في ذاته كفتا الحياة والموت، فتصبح حياته مقيدة بمبادئه، وهكذا يملك في ذاته ما يعرف بقرار الموت. حقا إن التربية الاسلامية المعاصر، وهذا التقليد الاعمى لحضارة الغرب بسبب افتقادها للدور القيادي في وقننا المعاصر، وهذا التقليد لا يقوم على بناء حضارة المستقبل.

ولو ألقينا نظرة على البنية التعليمية الجديدة في الجماهيرية على سبيل المثال فإننا نجدها خطة طموحة في مجال التربية التقنية، إذ أنها تنم عن وعي حقيقي لضرورة تسخير الطبيعة ووضعها تحت سيطرة الانسان، ولكنها لا زالت في نفس الوقت فقيرة إلى حد بعيد في مجال التربية الروحية، إن التكامل بين التربية الروحية والمدنية والتقنية شرط أساسي لبناء انسان سوي ؛ لبناء إنسان يصنع التاريخ.

إن التربية في دولة الصهاينة المصطنعة نجحت في طرح التحدي الغربي ضد الشرق، ولكي نواجه هذا التحدي مواجهة حقيقية لا بد من إيجاد جيل اسبرطي يفضل التضحية من أجل مبادئه، نريد جيل يثرب الذي استولت فيه روح الانتصار للمائة على الالف وللألف على الألفين.

وبغض النظر عن طرح التصورات لوضع نظرية تربوية اسلامية واحدة فإننا نعتقد أن الاساس الأول والاخير هو التكامل وإن تعددت المسلمات والنظريات. ومما لا شك فيه أن أسس التربية يجب أن تنطلق من مسلمة المسلمات ألا وهي التوحيد. فالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يجب أن تمثل الاستعداد الحقيقي لاستيعاب النظريات التربوية وتطبيقاتها، ولعل أحوج ما يحتاج إليه العالم الاسلامي اليوم هو إيجاد مركز أبحاث للنظم التربوية تقدم فيه الدراسات والنظريات من المتخصصين وذلك من أجل وجود حلول لأزمة التربية المعاصرة في العالم الاسلامي والقائمة على أساس التعليم التقليدي، أي لا بد من وجود أسس تربوية جديدة من أجل رفع لواء حضارة الغد المرتقبة.

شروط الداعية\_\_\_\_\_

# ثانياً: صراع التوحيد والبناء

إن فعالية وعي الفرد في تحمل المسؤ ولية الجماعية تتحقق بقدر ما تكون الأفكار منتظمة ومتسامية. إن شبكة الأفكار تمثل قوة روحية تتخطى حدود الكثرة المصطنعة لتنعكس في عالم الظواهر على هيئة وحدة سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها. إن الجهل المركب في البلاد الاسلامية هو الذي جعلها تتخلف عن ركب الحضارة وهذا الجهل هو الذي ساعد الاستعمار في تحقيق أهدافه، فها هو عالم الأفكار للأمة الاسلامية مصاب بشلل لا يستطيع معه مزاولة مسؤ وليته الحقيقية نما خلق للاستعمار الغربي مناخاً يقضي بالابقاء على هذه الأمة وعدم تمكنها من إعدادة بناء الحضارة الانسانية وتطويرها.

إن توحيد العالم الاسلامي كرقعة فكرية هـ و الشرط في توحيد هـ فا العالم كخريطة مكانية متكاملة، وبعبارة أخرى نجد أن توحيد واتحاد عالم الأفكار هو المحك للتضامن الحقيقي وانهزام سياسة الانفصال التي اعتمد الاستعمار على نشرها من خلال المبدأ وفرق تسد». فقد استطاع الاستعمار على سبيل المثال أن يخلق صراعا بين مفهوم القومية العربية يرتبط أولاً وأخير ابالوجود الثقافي الذي شرطه الاسلام وبذلك ينتفي التعصب الديني الذي يفرق بين الأمة ذات الثقافة الواحدة والمصير الواحد بل إن الوحدة العربية في الواقع تشترط مثالية الوحدة الاسلامية. وقد حاول الاستعمار استغلال عالم السياسة بسبب سقوط عالم الافكار، وعلى الداعية أن يقوم بالعبء الاكبر من خلال تحليله للأحداث بحيث يتصدى لروح وعلى الداعية أن يقوم بالعبء الاكبر من خلال تحليله للأحداث بحيث يتصدى لروح الاستعمار والاستعمار والافكار،

# ثالثاً: صراع التضحية والفداء

وهذا اللون من الصراع هو الاساس اللذي يجب أن يسعى الداعية لتحقيقه الآن لكي تتحقق دعوة الحرية والتخلص من الاستعباد، اعني دعوة الاسلام، وتحقق روح التضعية في أمة الاسلام هو الذي يجب أن يسعى من أجله الداعية بكل ما له من طاقات وإمكانات، لأن دماء الشهداء هي مشكاة الأنوار التي تضيء طريق الحرية، وما سبب فشل الحكومات العربية في الكفاح المسلح ضد الصهيونية المثلة للحضارة الغربية إلا بسبب عدم وجود تفاعل حقيقي بين عالم الأفكار والكفاح المسلح ولا أدل على ذلك من صواع الدمار بين العراق وايران الذي كان من الواجب

أن يكون صراعا متحدا ضد الصهيونية.

إن الفكر الاسلامي يقف حتى الأن من العمل الفدائي موقف المتفرج خاصة الفكر الذي اتخذ من الايديولوجيات المستوردة ملهاة تبعد الأمة عن وحدتها ووعيها بحسؤ وليتها في الكفاح، إن الداعية الحقيقي هو الذي يسخّر الفكر في تحرير الانسان الذي تقع عليه الدعوة من أوهامه وفي تحرير إرادته بحيث يكون لهذا الانسان حرّية قابلة في حد ذاته، وهذه الحرية هي ما نسميها بمرحلة الاستواء، وتشترط هذه المرحلة الحرية الفاعلة في حبر العلماء لتصبح فعلا حقيقيا متمثلا في دماء الشهداء.

إن سريان روح الكفاح المسلح في الأمة الاسلامية بجب أن يكون أمرا مطلقا لمواجهة الغزو الحضاري وافناء الرجود الاسلامي، وقد أصبح لزاما على الداعية أن يعمل على تجسيد العمل الفدائي على المستوى الفردي والجماعي وتحقق مشل هذه الشمولية هو وحده المحك لتحقق دين الحرية الدين المطلق الذي يجب أن يسود العالم.

أما من الناحية التطبيقية فإن تقييم الكفاح المسلح يمكن أن يتخذ عدة صور وأغاط لا متناهية تختلف باختلاف تطور روح الكفاح ومناحه وباختلاف معطيات المناطق الاسلامية والحفر المحدق بها وقد سبق وأن طرحت نمطا لهذا التطبيق في كتابنا وتمالات في بناء المجتمع الاسلامي، والذي حددناه فيها يسمى «بضريبة التطهير» وقسمنا هذه الضريبة الى التضحية بالنفس «الضريبة الدموية» والتضحية بالنفس «الضريبة الدموية» والتضحية بالنفس «الضريبة التطهير من أجل تغيير المسلمية من أحيل تغيير المجتمع الاسلامي من متخلف إلى متحضر ومن مجتمع مستعبد إلى مجتمع متحرر، ولمحتمد في الدخل المحتمد المحروب التطهير بنسبة معينة من العمر الزمني أو الدخل الشهري، ويمكن أن توضح في عدة أنماط حسب الحاجة وحسب تطور الفكر.

وعلى الداعية أن يعمل على تحقق روح التضحية بحيث تتخطى الحدود المكانية والدولية وذلك بما ينفثه الداعية من شعلة الإيمان بالتوحيـد والتحرر وبعبـارة أوضح يجب أن يكون دور الداعية هو العمل على بعث روح الفداء في كل فرد، بحيث تكون الحركة دائرية بين مرحلة الاستواء وحبر العلماء ودماء الشهداء.

 إعداد أفكار لتصبح ظواهر متجسدة متميزة، ويشترط الوصول إلى البناء الحضاريُ التطابق بين العقل والعقيدة وهذا التطابق يشترط الايمان الحقيقي للداعية الذي هو شرط التحرر الذاتي والذي سيكون موضوع الحلقة الثانية بإذن الله.

د. محمد يسين عربي

ملاحظة:

المرجع الاساس لهذه الدراسة هو كتابنا «تأملات في بناء المجتمع الاسلامي».



# مِن قَضَايَ الَّفِكِرِ وَٱلْعَقِيدَةِ درَاسَة فِي حَلقاتُ الحَلقَ ة الثَّالثة :

عقيدة النوَحْيد المساراللَاسِخِيُ وَالبغدالإِجْمَاجِي

# الأستاذ الصديق بعقوب

| والمعاصر | لفكر الحديث | ِمقارناتها في ا | اريخ الأديان و | البحوث في تـ | ●الدراسات و |
|----------|-------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| -        |             |                 |                |              | -           |

- انبعثت من مفهوم غربي عن الدين فجاءت نتائجها في إطار هذا المفهوم .
- الإسلام حُمّل أوزار المجتمع الاسلامي بقصد وبغير قصد ثم قرن باليهودية
- والمسيحية ومن خلال هذا وذاك اهتزت صورته وخفيت حقيقته
- اقلام المستشرقين تحول بين الفربيين وبين الفهم الصحيح للاسلام ، وبعثات
- التبشير تعمل على محاصرة الاسلام جغرافياً ، والاتجاهان يمثلان
- حــربأ صليبية عاتية .
- عقيدة التوحيد صاحبت وجود الإنسان منذ كان وإلى الآن لكن فكرة التطور
- انعكست آثارها على كل شيء فلم تسلم منها حتى قضايا الدين وأسسه .
- المجتمع الإسلامي تذبذب بعد أن أبعدت تعاليم الاسلام عن مركز القيادة
- ولم يعد للعقيدة أثر في سلوك الفرد ،
- او انعكاس على العلاقات الاجتماعية داخل هذا المجتمع .

إنه لما يثير الدهشة ، ويدعو للاستغراب قبل كشف الدواعي والأسباب ما يلاحظه المتبع لحركة الفكر وما يتصل من هذه الحركة بمسائل الدين على الخصوص عناية فائقة في الغرب بالدراسات والبحوث عن الأديان ومواطنها وأتباعها وآثارها الاجتماعية وحركة مدها أو جرّرها في هذا المجتمع أو ذاك . ولم يكن بد من أن تتجه أنظار هو لاء إلى الشرق باعتباره منبت الأديان على تباينها ، وموطن الوحي على تكرره ونقطة الانطلاق للرسالات وللدعوات على العموم .

ولعل هذه الدراسات الغربية عن الشرق وسحره ، وأديانه ومعتقداته اتصال الغرب الحديث بالعالم الاسلامي إلى تسعة قرون مضت<sup>(1)</sup> كان اتصال الغرب خلالها بالشرق يتخذ عدة أنماط ، وتحكمه عدة عوامل ، ويمر بمراحل تاريخية يختلف سابقها عن لاحقها . ومن خلال مراجعة سريعة لما تتأتي مراجعته من فهارس الكتب والدوريات بما تحويه من بحوث ومقالات بما صدر خلال هذه الفترة الطويلة بحساب الزمن في التاريخ الحديث والمعاصر ، ومن خلال مراجعتنا لأسياء الكتاب واتجاهاتهم تبعاً للموضوعات التي يكتبون فيها ننتهي إلى نتيجة ربما تكون مثيرة لـلانتباه هـذه النتيجة مفادها هو أن الاسلام قد حظى بالنصيب الأوفى من هذه الدراسات الغربية عن الشرق ثم لتكن الأسباب بعد ذلك ما تكون . وفي مقابل ذلك فإننا حتى هذا الوقت لم نرقب ـ فيها أعلم ـ في العالم الاسلامي هيئة أو قطراً أو أقطاراً مجتمعة ترصد ما يكتبه الغربيون ـ مستشرقون أو مبشرون أو غيرهم ـ عن الاسلام ودون القيام بهذا العمل الفكري الضروري بمنطق الفكر ، وبوعي الدين فلا يتأتى لأحد كائناً من كان أن يصدر حكماً موضوعياً عن موقف الغرب من الاسلام . إنما هي أحكام ذاتية وقتية ظنية لا تغنى من الحق شيئاً . إن أمة تحترم نفسها وتصدق في انتمائها إلى دينها وعقيدتها لا يمكن أن تتعامل مع الآخرين في هذا الجانب بهذا النمط من التعامل في هذه الصورة من اللامبالاة.

إن الغرب ولا شك تحكمه في شتى مناحي الحياة، مادية صارخة، وهو يعيش

 <sup>(1)</sup> ينظر كتاب: الدراسات العربية والاسلامية في الجامعات الالمانية . المستشرقون الالمان منذ تيـودور نولدكه . تاليف : رودي بارت . ترجمة الدكتور مصطفى ماهر .

حضارة أرقام وأجسام لكن هذا الاتجاه لم يمنعه بل لم ولن يغنيه عن البحث في قضايا الدين ، وأثره في المجتمعات قديمًا وحديثًا .

وهـذا اتجاه واع يتسم بـالموضـوعية والايجـابية ، ويــوضع في رصيــد الحضارة الغربية مهــا تضاءلت نتائجه وآثاره ، وأيا كانت أسبابه وغاياته .

وفي غياب الدور الإسلامي في هذا المضمار تخبّط بعض الكتاب الغربيين فيها يكتبون عن الاسلام ، وعن الدين على العموم . والكنيسة وأقطابها يتحملون تبعة ذلك فيها يتصل بالنصرانية : لأن الكنيسة قد شوهمت صورتها من خلال ممارسات رجالها فنبذ المواطن الغربي المسيحية لأنه نظر إليها من معارضة لنتائج الكشف عن المفكر الغربي المسيحية 2° من خلال ما صورت به من معارضة لنتائج الكشف عن نواميس الطبيعة ، ومناقضة لقوانين الفكر ، واستعاض عنها آخرون عمن لم تخفت لديم النزعة الفطرية إلى التدين استعاضوا عنها بدين طبيعي عقلي يشبع العاطفة ، ويساير الطبيعة ، ولا يصطدم بالعقل ، ويحترم إنسانية الانسان ، ولكنه يبقى قاصراً عن تزكية الإنسان ، والإحاطة بكل نوازعه لأنه من صنع الإنسان .

ومن خلال مباحث ظهرت تعالج مثل هـذه القضايـا معارضـة للكنيسة ، أو معاضدة لها بُحثت الأديان على العموم ، وكان للاسلام من هذه الدراسات نصيب .

وفي موطن الكنيسة لم يكن متاحاً ظهور دراسات موضوعية عن الاسلام بأقلام كتاب غرباء عن هذا الدين ؛ ذلك بأن من كان من هؤلاء يسير في الاتجاه الكنسي كان لديه حكم مسبق وهو أن ما عدا المسيحية من الأديان هراء لا طائل من ورائه أما من عدا النصارى فهم مارقون وكفار وثنيون (3 أما من كان يعادي الكنيسة ، ولا يعترف بالنصرانية ديناً فقد اعتبر أن الأديان كلها كها جاء بها مدّعو النبوة، إن هي إلا خبال (4) وقد عبر عن هذا الاتجاه تعبيراً واضحاً وصريحاً المفكر فويرباخ في كتابه : ماهية المسيح . حيث ذهب إلى أن وخلاص العالم يقتضي العدول عن كل دين يؤمن بإله مفارق فها هذا الإله سوى خيال يخلع عليه الانسان كمالاته الخاصة . ما هو إلا المثل الأعلى للانسان أو الانسان كها يجب أن يكون وكها سيكون (5) . وعملي

<sup>(2)</sup> يراجع كتاب الدكتور توفيق الطويل : قصة النزاع بين الدين والفلسفة . ط 2 . ص 189 .

<sup>(3)</sup> تراجع مقدمتا الطبعتين الثانية والخامسة لكتاب الدكتور محمد حسين هيكل: حياة محمد.

 <sup>(4)</sup> ص 193 : قصة النزاع بين الدين والفلسفة .

<sup>(5)</sup> يراجع كتاب الأستاذ يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة . ط 5 . ص 392 .

الرغم من سداجة هذا المنطق لهذا الفيلسوف إلا أنه قد ساد في الأوساط الثقافية في الغرب ، وتبنته وسائل الإعلام هناك فنشرته بكل السبل في كل العالم . وبمقتضاه كانت النظرة إلى دعوة كل دين نظرة تكتنفها السطحية ، وتتسم بعدم المبالاة . وهذه المواقف المتناقضة المتضاربة كان لها جميعاً آثار سلبية على الاسلام في الغرب وفي الشرق على السواء : لقد اضطرب الفكر من جرائها في الغرب فأتت به الرياح العاصفة متجهة إلى الشرق . وليس من اللازم التأكيد على أن منافذ التأثير والتأثر والانتقال لم تعد قاصرة على ما يكتب فيقرأ ؛ إن شريطاً مصوراً قد صار له من الاستهاب والاستجابة والتأثير ما يعادل مليوناً من الكتب أو يزيد ، وإن هذا اللون أو ذلك من الوان الفن الرخيص المبتذل قد يجتذب من الفتيان أو الفتيات ما نخسر بسبه جيلاً كامالاً أو أجيالاً بتمامها .

وإذا كان الحديث هنا في بجال العقيدة فالتساؤل المفروض هو: بعد هذا الاتصال غير المتوازن بين الشرق والغرب ،أو بين العالم الإسلامي والعالم الغربي ، على طول فترة الاتصال هذه ماذا كانت النتيجة بالنسبة للمجتمع الاسلامي ، وللشباب منه على الخصوص ؟ لقد كانت هنا منطقة فراغ فيا يتعلق بفهم العقيدة لدى الشباب المسلم ، والأثر التربوي لهذه العقيدة في سلوك هؤلاء الشباب ، وكان هذا إلى جانب بعض السلبيات الأخرى - كفيلًا بأن تتسلل كل السلبيات في المجتمع الغربي إلى منطقة الفراغ هذه لدى شبابنا . وفي دائرة الدين والعقيدة يكاد أمر العقيدة وأثرها يكون نغمة غريبة في آذان معظم هؤلاء الشباب ، والمحسن منهم من يلتزم الصمت يكون نغمة غريبة في آذان معظم هؤلاء الشباب ، والمحسن منهم من يلتزم الصمت عنهم عبارات نابية في تعبيرات غير واعية بحقيقة هذا الدين وصلته بالحياة .

إن الثقافة الإسلامية قد التصقت بالكتاب وحده بل بنوعية خاصة منه فوجدت في طريقها السدود والقيود ، ومن ثم كانت محدودة الانتشار والتأثير . أما الثقافة الغربية المنافضة فقد تحررت من كل قيد فانسابت مع اللحن الشجي ، وطارت في الجو ، وغاصت تحت الماء ، وساحت في كل الأرض تلاحق الانسان في أي مكان . وهذا فن بارع من فنون الدعاية الناجحة استخدمه الغرب بمهارة فائقة من أجل الترويج لحقه ولباطله . ودرسنا منه هو أن نستخدمه للحق بعد أن تهذبه ؛ فإن في إهماله حماقة وفي تقليده صفافة .

قضية أخرى نبتغي الوقوف عندها نظراً لأهميتها في تحديد مسار البحث أي بحث يتصل بالاسلام أو في تحريـر محل النـزاع كها اشتهـر في مناهـج البحث عند الاسلاميين . تلكم القضية هي أن الباحث في الَّاسلام عقيدة وشريعة يلزمه أن يضع في اعتباره ـ كي ينتهي في بحثه إلى نتائج صحبحة لا تنعارض مع أصول هذا الدين ـ أن الاسلام دين ذو أصول كلية ، وقضايا جزئية تفهم في إطار تلك الأصــول ، ولا تخرج بحال عنها ، وبهذه المسلمة يمكننا أن نعالج من القضايا في ضوء الاسلام ما لا حصر له . وبهذا الاعتبار فنظام الاسلام في كل الاتجاهات ثابت ثبات نظام الكون ، وهو غني وأصيل لا يرتبط في تشريعاته بأية تشريعات سابقة أو لاحقة سادت أو تسود في مجتمعات غير المجتمع الاسلامي ، وعامل التطور في جانبه التشريعي إنما هو ذات فيه ، وإن أهمل هذا العامل في حقب تاريخية سابقة أو لاحقة فإنما كان ذلك أو يكون بفعل المسلمين لا بـروح الاسلام . أمـا جانب العقيـدة في هذا الـدين فإن لــه من الشات، وعدم التغير بحيث لا يتأتى لأي كائناً من كان أن يضيف إليه أو ينقص منه شيئاً . والمسلمون قد يتفقون مع غيرهم في أصول العقيدة، لا لأنهم أخذوها عن هذا « الغير »(6) بل لأن مصدر العقيدة ، ومرسل الرسل ، ومنزل الوحي واحد هو الله . فإذا كان القرآن هو الكلمة الختامية للوحى فلا مناص من اعتباره بعد توثيقه من قبل غير المؤمنين به المصدر الأول والأخير لعقيدة المسلم ، والمختبر الإلهي لكل العقـائد التي سادت أو تسود أو ستسود بين أمم الأرض قاطبة ، هذا من حيث النظر . أما من جهة الممارسة والتطبيق العملي فإن المجتمع الاسلامي شأنه شأن المجتمعـات الانسانيـة قاطبة قد يقترب من حقيقة الاسلام عقيدة وشريعة ، وقد يبتعبد عن هذه الحقيقة . والاسلام في كلتا الحالين ثابت إنما المتغير هو المجتمع .

وموضع الملاحظة هنـا هو أنـه ليس من الموضـوعية ولا من الحق في شيء أن نحمّل الإسلام ـ وهذا هو صنيع ثلة من المستشرقين ـ أوزار المجتمع الاسـلامي .

 <sup>(6)</sup> هذه الدعوى برزت في كتابات بعض المستشرقين . ومن الأمثلة على ذلك :

ـ ما كتبه جولدزيهر في كتاب : العقيدة والشريعة في الاسلام .

ـ ما كتبه فون كريم في كتاب : الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية .

ـ ما كتبه بروكلمان في كتاب : تاريخ الشعوب الاسلامية .

وذلك في الطبعات العربية لهذه الكتب .

فإذا نظرنا إلى الاسلام من خلال سلوك المجتمع الاسلامي بعيداً عن أصول الدين كها هي ثابتة في القرآن خرجنا بتصور غير سليم لحقيقة هذا الدين. ومنشأ الخلل هنا هو أن هذا المجتمع لا يعيش الاسلام لا في سلوك أفراده ، ولا في شيء من مناشط حياته أو علاقاته مع المجتمعـات الأخرى، إنمـا ينتمي إلى هذا الـدين انتهاء إسميـاً . وهذه الظاهرة الاجتماعية على ظهورها يفضلها كثير من المستشرقين بقصد أو بـدونه حـين تصدر دراساتهم عن الاسلام بهوى وبغير موضوعية فيجدون تكثة من الأوضاع السائدة في المجتمع الاسلامي ، وينتهون إلى نتائج بعيدة عن الصواب . وهم بهذا يحققون بعض أغراضهم لكنهم يبتعدون بقدر ذلك عن حقيقة الاسلام . شيء آخر جدير بالاشارة إليه هنا ذلكم هو أن الدراسات التي تصدر في الغرب عن الأديان إن لم تتناول الاسلام بمفرده فإنها تتناوله مع العديد من الأديان الأخــرى المنتشرة في العــالم ومنها اليهودية والنصرانية . وقد برزت في تاريخ الفكر الغربي عدة انتقادات اختص بعضها بنقد اليهودية ، وكان كثير منها موجها إلى المسيحية(٢) ويلزم أن نضع في الاعتبار أن هذا اللون من النقد ليس بلازم أن يكون في دراسات متخصصة فقد يأتي هذا النقد عرضاً ولكن بقصد في ثنايا نص مسرحي ، أو في أثناء حوار أو سرد قصصى أو على صورة تحد سافر لقررات الدين . وما من شك في أن هناك مواطن كثيرة يمكن للناقد أن ينفذ من خلالها إلى هاتين المديانتين ، ونؤكد همذا من رؤية قرآنية واضحة وصريحة ، ومن خلاك هذه الرؤية أيضاً نقرر أنه ليس من جـديد في مواقف النقد هذه حلال الفترة الطويلة التي تفصلنا عن فترة نزول القرآن حيث بدأ الحوار مع أتباع هاتين الديانتين إلا أن يكون هذا الجديد متميزاً بطابع مادي صارخ ، أو نظرة إلحادية مارقة لا يقام لها وزن في اختبار صدق الأديان ، ولا في مفهوم الفكر الشمولي لدى الانسان .

إن بعض المفكرين في الغرب قد وجهوا عنايتهم لنقد اليهودية والنصرانية ومن

 <sup>(7)</sup> اعتمدت في استقاء وتوثيق المعلومات المتعلقة بهذه القضية على عدد من المراجع العربية ومنها:
 موسوعة تراث الانسانية

ـ مقدمة كتاب : صفوة البيان في تفسير القرآن . لمؤلفه محمد فريد وجدي . مطبعة الشعب . مصر .

<sup>1321</sup> هـ . - تصة النزاع بين الدين والفلسفة . قد تقدم ذكره .

<sup>-</sup> مراجعات الأستاذ عباس محمود العقاد في اسلامياته .

ـ مجلة الفكر العربي: الهيئة القومية للبحث العلمي . العددان : 31 ، 32 .

ثم لنقد الدين على العموم وهم بهذا لم ينصفوا الاسلام إذ قاسوه، بهاتين الديانتين في صورتها المحرفة التي لم يبق فيها من الأصل الصحيح إلا القليل . إن كل السلبيات التي علقت بهاتين الديانتين خلال تاريخها الطويل لم يكن شيء منها في الاسلام ، وإن ما وجه إلى هاتين الديانتين - كما هما في تصور أتباعها - من نقد موضوعي فكل أسسه موجودة في القرآن . وإذا كان نقاد اليهودية والمسيحية قد نقدوا هاتين الديانتين على علم فيا من شك في أن ما توفر لديهم من علم عن الاسلام لا يكفي في عملية التقد ، ولا يسمح بالربط بين هذا الدين وغيره ، من الأديان بهذه الصورة المتعسفة . لقد كانت النتيجة لكل هذا أن اهتزت صورة الاسلام لدى المواطن الغربي الذي انتهى به الأمر إلى ازدراء الدين على العموم . هذا في إطار الفكر . والفكر الديني منه خاصة ، ولدى الرأي العام في الغرب أما إذا نظرنا إلى القضية من زاوية استشراقية تبشيرية خاصة فإن لذلك شاناً آخر .

#### - 3 -

إن المستشرق مفكر غربي - أصالة أو انتهاء - عنى بحضارة الشرق . وداخل هذا الاطار العام تدخل كل توجهات المستشرقين وانتهاءاتهم ورغباتهم وأهوائهم . وربحا صح القول بأن معظم دراسات المستشرقين قد انصبت على دراسة الاسلام ، وتاريخ المجتمع الاسلامي بما يقتضيه المنهج الحديث في دراسة التاريخ العام . وهم ، وإن لم يمملوا بقية المجتمعات الشرقية غير الاسلامية وكذلك لم يمملوا أديان الشرق الأخرى إلا أنهم وجلوا في محور الاسلام ، والمجتمع الاسلامي موضوعات خصبة للدراسات والبحوث كها وكيفاً . والكاتب الغربي قد لا يعبأ بأمر النصرانية أو اليهودية بل قد يكون ملحداً قبل انتمائه إلى هذه الطائفة ولكن ما إن يدخل في سلك المستشرقين يكون ملحداً قبل أو رسولاً بالمهوم النصراني لهذا المصطلح . وإذن فقد يكون مسيحياً انشاء لا نشأة . ولكن الرغبة في البحث ، وحب الاطلاع والموضوعية والنزاهة كلها أمور يتستر وراءها هذا الانتهاء وذلك الانشاء .

والمستشرق وهو يبحث في الاسلام تواجهه مجموعة عقبات لا تحول بينه وبين هدفه بل تحول بينه وبين الوصول إلى الحقيقة أما هدفه المرسوم فإن هيئات أخرى تساعده فيتعاون معها في تحقيقه . أما العقبات فمنها : انتماؤه إلى عقيدة مناقضة للعقيدة التي يدرسها ، ويكتب عنها ولنفرض أنها عقيدة التوحيد في مقابلة عقيدة من فضايا الفكر والعقدة التثليث التي هي كفر صريح بنص القران . وقـد يؤدي البحث المنصف والدراسة الموضوعية بالباحث إلى أن ينسلخ من عقيدته التي ينتمي إليها ، ويعتنق العقيدة التي بحث أصولها فاقتنع بأحقيتها ولكنه إن فعل ذلك قصرت خطاه ونحى جانباً ليترك المكان لغيره ممن يقدر على السير في الطريق إلى منتهاه .

ومن العقبات أمام المستشرق أيضاً كدونه مضطراً إلى أن يتعامل مع القرآن باعتباره مصدر العقيدة ، والشريعة لكن حواجز تحول بينه وبين التمكن من الفهم الصحيح لدلالات الألفاظ والتراكيب في القرآن الحكيم : فحسه اللغوي وعاطفته وتركيبة عقله ، وتكوينه النفسي ، والاجتماعي وانتماؤه لحضارة مغايرة . كل أولئك يحول بينه وبين فهم القرآن . ونتيجة ذلك أن المستشرق في وضعه هذا لن يفهم مثلاً \_ عقيدة التوحيد ، وأسسها ، وبراهينها ، وضرورتها ، وتهافت ما يناقضها من عقائد الشرك ، والحلول ، والاتحاد ، والوثنية ، والالحاد .

لذه الأمور وغيرها مما يتصل بها كانت عُدة المستشرق في بحثه في دائرة الاسلام بجموعة من الشبهات التي أثيرت داخل المجتمع الإسلامي ذاته تضاف إليها مجموعة من التحرصات ، والمغالطات التي أضفت عليها بعض الدوائر العلمية المتعاطفة مع الكنيسة طابع البحث والموضوعية . يضاف إلى كل ذلك عدم وجود جبهة مضادة داخل العالم الاسلامي تقوم بالهجوم أو تتولى الدفاع في محيط الفكر والثقافة ، وفي الحوار غير المتكافى ، وقد أدى هذا الوضع غير المتوازن إلى نتائج سيئة : فسادت في الغرب بفعل دراسات المستشرقين أحكام على الإسلام شوهت عقيدته ، وأساءت إلى شريعته . أما رد الفعل داخل العالم الاسلامي فكان موجة من الشك ، وإثارة الجدل حول كل قضايا الاسلام لايثار الشك قولاً في صورة حوار أو جدل إنما ينعكس على سلوك الأفراد داخل هذا المجتمع حيث لم تعد للاسلام كلمة في توجيه هذا السلوك .

وإن انتزاع هذه الأمة من دائرة توجيه الاسلام ، والاحتكام إليه أو قل إن انتزاع الإسلام من ضمير هذه الأمة نتيجة مُرْضية يستحق فريق الاستشراق من أجل تحقيقها خير الجزاء ، وأجزل العطاء . أما التبشير فالأمر معه أهون لأن فريقه يعمل بطريقة أوضح وما أشبه المبشر بثور هائج يصول ويجول في ساحة المصارعة لا يلوي على شيء إلا على هذا الغريم الذي يلوح له بهذه القطعة من القماش فيظنه يكون حيث هي .

إن المبشر يعمل بهذه الطريقة الطائشة وهذا ما يفسر لنا ضآلة النتائج لدى جمعيات التبشير المنتشرة في كل الأقطار على الرغم من الخطط الموضوعة من قبل المتخصصين ، والأموال التي تنفق بسخاء على هؤلاء . وهذا هو العمل الذي مجتلف فيه المبشر عن المستشرق إنه اختلاف في المنهج وفي الوسائل يلتقي فيه الفريقان عند الهذف المنشود .

إن الاسلام الذي تحطمت الصليبية على جداره هـ و الهدف الخفي والمعلن في خطط المبشرين (8) إلى جانب أهداف أخرى دينية أو سياسية يدور المبشر في فلكها . هدف المبشر أن ينشر عقيدة الكنيسة كها هي ، ويبشر بها كها أذاعتها المجامع الكنيسية . وقد أوهمه رجال الكنيسة والقائمون على أمرها أن رسالته لا تتم إلا إذا نال من كل العقائد المخالفة لعقيدة التثليث ودحضها بالحق ، أو بالباطل ، ولا ينتهي عمله إلا بدخول جميع الكفار ـ ومنهم المعتقدون بالتوحيد ـ تحت راية الكنيسة في ظل الصليب المتوهم . وإذا كانت الحضارة الغربية هي السائدة اليوم في كل أقطار الأرض فقد توهم القوم أنه يجب أن تسود النصرانية حيث تسود الحضارة الغربية . وقد أوكلت المهمة للمبشرين فاتجهوا إلى القارة السمراء في الجنوب حيث تتباين الطقوس والعقائد ، وتتعدد بتعدد القبائل أو تزيد . كها اتجهوا إلى أقصى الشرق حيث يزيد عدد الأمم والقوميات على عدد الأمم والقوميات .

ينشرون هنا وهناك عقيدة الكنيسة فيستبدلون باطلًا بباطل « ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد »<sup>(9)</sup> وهذا هـ و منطلق الاسلام في معارضته مثل هذا العمل . فإذا أضيف إلى ذلك ما يقوم به البشرون خلال عملهم هذا من تحريف للإسلام وتزييف لعقيدته ، وتاريخ هذه العقيدة . تأكدت لدينا ضرورة التصدي لعمل المبشرين ، ومتابعته ورصد حركته من أجل تمحيص الحق ، وحق الباطل في أعظم قضية عرفها الانسان ، ودافع عنها وهي العقيدة .

- 4 -

أمر آخر جدير بالاشارة إليه لما له من صلة بقضية العقيدة هذه ذلكم هو مفهوم

<sup>(8)</sup> الكاتب المسلم عمد أسد و ليوبولد فابس ، في كتابه الذي وفق في موضوعه ولم يوفق - فيها أرى - في عنوانه : الاسلام على مفترق الطرق . في هذا الكتاب الذي ترجمه الدكتور عمر فروخ نجد إلمسارات عدة في مواضع متعددة إلى هذه القضية .

<sup>(9)</sup> الآية 3 سورة إبراهيم .

« التطور » على أي وجه يلزم أن نفهم هذا المصطلح ، وبأي منهج نتعامل معه ؟

إنه باعتباره مصطلحاً عاماً يظهر للوهلة الأولى أنه يمكن تطبيقه على كل مناشط الحياة لدى الإنسان ، فكراً وعملًا فهماً وسلوكاً . ومنذ ظهور فكرة التطور في تاريخ الفكر الغربي أتجهت الأوساط الفكرية ، واتجه الرأي العام الغربي بجملته إلى تبني هذه الفكرة بايجابياتها وبما تحمل من سلبيات<sup>(10)</sup> .

ومن بين فروع الدراسة التي تبنت فكرة التطور هذه ، وروجت لها دراسات الغربيين عن الأديان . وألحت هذه الفكرة عليهم فطبقوها في بحوثهم ودراساتهم ، وأخضعوا لها ما يعرفون عن الدين ، وما لا يعرفون ، وأصبحت عبادة ( الطوطم » لا تختلف ـ عقدياً عند هؤلاء ـ عن عبادة الله الواحد كلها حلقات في تاريخ تدين الإنسان لا يميزها غير تعدد البيئات ، ومرور الزمن ، ودرجات التمدن لدى الإنسان . وفي هذا المجال ، وبهذا المنهج تناول الدارسون النصوص الدينية فغابت قضية توثيق هذه النصوص لهذه الأديان من أجل بحثها ، والكتابة عنها رغم أهمية التوثيق لمثل هذه الدراسات .

وإذا قسنا كمية الدراسات التي تصدر في العالم الإسلامي في التاريخ الحديث من كتاب إسلامين، أو هبئات إسلامية معتبرة في هذا المجال جال دراسة ومقارضة الأديان لو قسنا هذه إلى كمية الدراسات في هذا المجال ذاته والتي كتبها كتاب إسلاميون قدامي لكانت الدراسات الحديثة في العالم الاسلامي ضئيلة إلى جانب تلك . وإذن فقد غاب أو غيب في تاريخ فكرنا الحديث والمعاصر رأي الاسلام وصوته في هذا المضمار وكانت هذه فرصة نادرة للدارسين الغربيين يكتبون ما يشاؤ ون ، ويذيعون ما يكتبون . ويكفي مثالاً على ذلك أن الحقيقة الكبرى التي يشاؤ ون ، ويذيعون ما يكتبون . هذه الحقيقة قد طمست معالمها في هذه رسول كان لب رسالته توحيد الله . هذه الحقيقة قد طمست معالمها في هذه رادراسات المفارنة . وهذا الأمر راجع بطبيعة الحال إلى عدة عوامل ، لعل أهمها أن هذه الدراسات لم تتبن منهجاً علمياً يعتمده الباحث في بحثه كا أنها اعتمدت معلومات تاريخية لا تصمد أمام النقد التاريخي ، ولا يقرها منهج التاريخ العام الذي هي جزء

<sup>(10)</sup> بحث هذه القضية بصورة مفصلة الأستاذ محمد قطب في كتابه مداهب فكرية معاصرة .

يضاف إلى ذلك أن الباحثين في مقارنة الأديان تعاملوا مع الأديان باعتبارها ظاهرة اجتماعية لا تختلف في جوهرها عن بقية الظواهر الاجتماعية . ولو تعاملوا مع الدين باعتباره حقيقة واقعة لها أصولها الثابتة لأضنوا أنفسهم في البحث عن أصوله ، والعمل على توثيق نصوصه : فإما انتهوا إلى حقيقته المستخلصة من هذه النصوص لا من استنتاجاتهم هم ، أو توقفوا عن البحث احتراماً للدين ، وعملاً بأصول منهج البحث ومقتضياته . ويوم أن تسود هذه الروح أوساط البحث في الأديان في الغرب وفي الشرق على السواء تقترب الانسانية من الفهم الصحيح للدين ، ومن الرعي الشامل لرسالته ، وتستبعد من دائرة الأديان كل ما علق بها خلال تاريخها الطويل من خرافات وأوهام وأساطير ، وتتخذ موقفاً رصيناً من وحي الله الحق يختلف عن موقفها من عالم الخيال والأسطورة . وموثلها في ذلك هو الوحي الحق . والسبيل إلى هذا الوحي للتمييز بين هذه النصوص المقدمة في هذا الإطار بدعوى حقيتها وأحقيتها هذه السبيل هي التوثيق بكل ما تحمل هذه الكلمة من معني الموضوعية والمنهجية .

والقرآن ليس موضع شك عندنا نحن المسلمين ، وليست هذه عقيدة وحسب ولكنها حقيقة تاريخية إن لم تكف الباحثين من غير المسلمين فلهم أن يبدأوا البحث من جديد ، وشرطنا في ذلك أن يستخدموا أدوات البحث اللازمة لهذا العمل . وأولاها التجرد للبحث بحثاً عن الحقيقة . هذه الحقيقة التي تبرز جلية في آي القرآن الحكيم وهو يتتبع تاريخ الانسان منذ كان . ويرصد مسيرته مع العقيدة، عقيدة التوحيد كاشفا خلال ذلك عن أثر هذه العقيدة في تربية الفرد ، وصياغة المجتمع السعيد على نمط فريد في صورة تنشدها الإنسانية في نشأتها ، وأثناء نموها ، وبعد رشدها .

- 5 -

إن بحث قضية العقيدة تاريخياً مهمة يلزم أن يتولاها الباحث بحدر شديد بعيداً عن التخمينات والظنون . ومن هنا نعلم أن ما جاء به الوحي في القرآن الكريم هو سند الباحث في هذه القضية . يستوي في ذلك ما يتعلق بأسس عقيدة الايمان بالله الواحد ، أو ما يمثل كشفاً لجوانب الزيف والانحراف في العقائد المخالفة . وبهذا الاعتبار فالقرآن الكريم يمثل وثيقة ثمينة يحتاج إليها المؤمن في إيمانه ، ويعتمد عليها الباحث في بحثه . وهذا الاعتماد على هذه المؤيفة من قبل المؤمن أو الباحث لا يعني إهمال ما عداها من مصادر تاريخية بحتة في صورة مكتوبة أو على هيئة حفريات كشفها من تضلا الذكو والمعتدة -

أو سيكشف عنها علماء الآثار ، أو من مصادر جغرافية . كل هذه تعتبر مصادر لمعرفتنا بحقيقة الإيمان بالله الواحد ، وأثر هذه الحقيقة في حياة المجتمعات البشرية . فتلك المصادر لها أهميتها بمنطق القرآن ذاته ﴿ أَوْلَمْ يسيروا فِي الأَرْضِ فَينظروا كِيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأَرْض فأخذهم الله بذنويهم وما كان لهم من الله من واق ﴾ (11) لكنها تبقى ثانوية بالنسبة للقرآن بحقائقه الثابتة التي لا ينال منها مرور الزمن .

ومن الحقائق القرآنية الثابتة فيها يتعلق بمفهوم الايمان الصحيح الذي هو ذاته التوحيد من هذه الحقائق النزعة الفطرية إلى الايمان بالله الواحد لدى كل إنسان بالتجربة الشخصية المباشرة . أما منشأ هذا الايمان الفطري بالله الواحد فهو : ﴿ وَإِذَ المَّخَدُ رَبِكُ مِن بِنِي آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم قالوا : بل شهدنا ﴾ (21) وهذه الشهادة هي التي كانت فيها بعد مرتكز المحوة إلى الايمان بالله الواحد : ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله ذلك الدين القيم ﴾ (13) وهي أيضاً مكمن السر في أن كل الرسالات الإلهية كانت دعوة إلى التوحيد . أي أنها كلها كانت تفترض الايمان بوجود الله سلفاً لدى كل البشر (14) وإنما يبعث الرسل إلى الأمم ليزيلوا مظاهر الشرك، ويعلنوا في كل حقية من تاريخ الانسانية الدعوة الصريحة إلى التوحيد .

وانطلاقاً من هذا الايمان الفطري بالله الواحد اقتضت حكمة الله أن يبعث في كل أمة رسولاً يبرز إيمان الفطرة هذا ، ويرشد إلى براهينه ، ويدعو إلى مقتضياته في السلوك الفردي والجماعي . وقد سجل القرآن هذه الحقيقة التاريخية ليكون الرسول الخاتم وتكون الأمة الاسلامية كلها على بينة من أمر العقيدة : ﴿ إِنَا أُرسَلناكُ بِالحَق بِشيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مَن أَمَة إِلا خلا فيها نذير ﴾ (15) .

<sup>(11)</sup> الآية 21 سورة غافر.

<sup>(12)</sup> الآية 172 الأعراف . يوجع إلى كتاب : عبدالكريم الحطيب : التفسير القرآني للقرآن ص 514 . الجزء التاسع . طبعة دار الفكر العربي .

<sup>(13)</sup> الآية 30 الروم . يراجع تفسير أبي السعود . الجزء الرابع ص 183 . طبعة صبيح .

<sup>(14)</sup> يراجع في هذا المبحث كتاب الدكتور عبدالحليم محمود : التوحيد الخالص أو الاسلام والعقل . (15) الآية 24 فاطر

وفي صورة من صور القرآن البلاغية ، وروعة بيانه يختزل تاريخ العقيدة وتاريخ الرسلات الإلهية ، وعتواها كلها ، وموقف كل الأمم من أولئك الرسل وتلك الرسالات الإلهية ، وعتواها كلها ، وموقف كل الأمم من أولئك الرسالات كل ذلك في صياغة تمثل طرفاً من الاعجاز البياني في القرآن الكريم : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ﴾ (16) وهذا القسمة الثنائية للناس من حيث مسلكهم العقدي ثابتة بالتاريخ ـ كما يحكيه القرآن ـ في الماضي ، وهي ثابتة بالمشاهدة في الحاضر كأنها سنة من سنن الله في الطبيعة . ولعلها سنة من سنن الله في بني الانسان في اسلف وفيا يأتى من الزمان .

- 6 -

وإذا كان الله قد فطر الناس جميعاً على الايمان بالله الواحد ، وإذا كان سبحانه قد اقتضت مشيئته أن يؤكد هذا الايمان الفطري بإرسال الرسل داعين إلى الله فإن حكمته قد اقتضت إرسال الرسل إلى كل الأمم . أما ما اقتضاه عدله فهو أن لا يؤاخذ الناس ولا يجاسبهم بمقتضى الإيمان الفطري وحده فهذا الايمان لا تظهر معالمه إلا من خلال رسالة الرسول وبيانه ﴿ وما كنا معذين حتى نبعث رسولاً ﴾ (17) وليس هناك ما يدعو إلى هذا التمحل والتأويل في فهم معنى الرسول للخروج به عن معناه الحقيقي الاصطلاحي الظاهر إلى معنى مجازي كالعقل مثلاً لجعل العقل وحده مناط التكليف والمساءلة (18) ومن ثم يتضاءل دور الوحي ويصير ثانوياً . هذا الموقف فيا ألى حبوح بالعقل ، وشطط في الفكر لا تقره طبيعة العقل ذاتها. ومن دلائل بطلانه أو عدم أحقية ما يزخر به تاريخ الفكر القديم والحديث من هذه المذاهب

من قضايا الفكر والعقيدة—————53

<sup>(16)</sup> الآية 36 النحل.

<sup>(17)</sup> الآية 15 الاسراء . في معنى هذه الآية براجع نفسير الكشاف للزمخشـري وتعليق ابن المنير عـلى هذا التفسير : المجلد الثاني . ص 653 ط دار الكتاب العربي . بيروت .

<sup>(18)</sup> هذا الاتجاه العقلي المتطرف روجت له وتبته احدى المدارس الفكرية في تاريخ الفكر الاسلامي وهي مدرسة المعتزلة . أما في تاريخ الفكر الغربي قديمًا وحديثًا فقد ظهر هذا الاتجاه إلى جانب اتجاهات شبى لم تكن الغلبة لواحد منها دائراً إنما كانت تشبه الأزباء في ظهورها وامتزاجها . في تفصيل همذه الاتجاه المتطرف ونقده يراجع كتاب الاستاذ عمد قطب : مذاهب فكرية معاصرة . وفي كتاب ديبور الذي ترجمه المدكتور أبو ريدة : تاريخ الفلسفة في الاسلام . ط 5 ص 28 إشارات إلى هذا الاتجاه .

العقلية المتضاربة التي يصدم بعضها بعضاً إذ العقل الذي يمكنه أن يبني يمكنه أن يهدم كذلك . وإذا صح هذا فـلا مناص من التسليم في قضيـة العقيدة بضـرورة ارسال الرسل .

#### . 7 \_

لعله من المؤكد أن الفكر الانساني في جملته والفكر الديني منه بالخصوص مدين للقرآن الكريم بما لديه من حقائق عن النشأة الأولى للانسان ، وهبوطه إلى الأرض ، واستقراره فيها ، ومدى اتباعه لهدى الله ، أو إعراضه عنه . ولأمر ما لم يتأت القطع به أهمَل الاتجاه العام للفكر الانساني هذه المحصلة التاريخية الثمينة من الحقائق الدينية ، والاجتماعية التي سجلها القرآن الكريم بعناية فائقة ، ودقة متناهية لا نجد نظيراً لها أو ما يقاربها حتى في تلك المعلومات المستقاة من أسفار العهد القديم التي يتضمنها ما يعرف لدى النصارى بالكتاب المقدس تلك الأسفار التي لم تصمد أمام البحث العلمي والنقد التاريخي (19) والتي تُظهِر مقارنتُها مع القرآن الكريم ما علق بها من تزيد وما نَّالها من تحريف (20) وإذا كان منهج الفكر البحث يقتضينا أن نتصفح صحائف العهدين القديم والجديـد مع تتبعنـا لأيات القـرآن فإن مقتضي الايمـان بحقائق القرآن هو أن نتناول تلك الصحائف بحذر واضعين في اعتبارنا كل الظروف التي أحاطت بتأليفها ، وانتشارها مستعينين بمنهج القرآن في نقدها ، وكشف مواطن الزُّلُل فيها . وتكفينا هنا في هذا الموضوع من البحَّث الاشارة إلى أن الله الواحد الذي هو موضوع عقيدة التوحيد ، والذي دعا إلى الايمان به كل الرسل من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء محمد ﷺ مروراً بإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام أقول : الله الواحد موضوع العقيدة هذه ليس هو الإله الذي اهتزت صورته في أسفار

<sup>(19)</sup> يراجع في ذلك : رسالة في اللاهوت والسياسة . تأليف سبينـوزا . ترجمة وتقديم : الـدكتور حسن حنفي . مراجعة الدكتور فؤاد زكريا .

<sup>(20)</sup> للموقوف على صور من هذه المقارنات بين ما ورد في القرآن الكريم وبـين ما ورد في الكتــاب المقــس بعهديه القديم والجديد يراجع كتاب : مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن . تاليف الدكتور محمد عبدالله دراز .

وبصورة جزئية أقل تفصيلًا يواجع كتاب : النظاهرة القرآنية . تـاليف الاستاذ مالك بن نبي تــرجة عبدالصبور شاهين .

العهد القديم كما أنه ليس هو الإله الذي صورته الأناجيل المعتمدة في العهد الجديد بصورة أبسط ما يقال بشأنها أنها صورة غرر معقولة لأنها تخلط الكمال بالنقص ، وتجمع بين المطلق والمقيد واللامتناهي والمتناهي والخالق القديم والمخلوق الحادث . وبالجملة فهي تجمع بين المتناقضات . وهذا الوضع كاف لإبعادها من دائرة الايمان بالله الواحد . ولسنا بصدد بحث الظروف والملابسات والأطوار التي مرت بها عقيدة النصاري هذه حتى انتهت إلى ما انتهت إليه . كما أن المماحكات والاستعمالات اللفظية المتعرجة واستبطان المعاني البعيدة كل أولئك لا يستقيم مع مفهوم العقيدة الصحيحة المتمثلة في الايمان بالله الواحـد وما تستلزمـه هذه العقيـدة من وضوح في حقيقتها ، وفي براهينها ، وفي منهج الدعوة إليها . وإذن فنحن مضطرون إلى البحث عن مصدر آخر نستكشف منه معالم عقيدة التوحيد كها جاء بها عيسى ومن قبله موسى ومن قبلهما الرسل عليهم جميعاً صلاة الله وسلامه . وقد سلف القول بأن القرآن الكريم هو المصدر إذ هو سند كل مؤمن بالله الواحد، وضالة كل باحث عن الحقيقة . ويوم ينصف البحث القرآن ، ويضعه موضعه ويتفهمه باعتباره الكلمة الختامية لوحى الله والحبل المتين الذي يصل الانسانية بباريها حينئذ يكون للمعرفة وضع آخر وللحضارة شكل مغاير ، ولتاريخ الانسانية مسار جديد : ﴿ يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله بعزيز كه (21).

- 8 -

قد لا يكون البحث مضنياً لمن يريد التحقيق في عقيدة التوحيد باعتبارها مرتكز الايمان وذلك من حيث مسارها التاريخي مع دعوة كل الرسل ، وفي حياة كل الأمم . وخلال هذا البحث وفي إطاره كذلك يمكن التعرف على عدد من العقائد الضالة التي جاء الرسل جميعاً من أجل إظهار فسادها ، واستبدال عقيدة التوحيد بها .

إن القرآن الكريم سجل حافل بالحقائق في هذا الموضوع يعني بــالكليات ولا يهمل الجزئيات . والملفت للنظر هنا أن القرآن الكريم يقدم هذه الحقائق عن الايمان

من قضايا الفكر والعقيدة ------

<sup>(21)</sup> الآيات : 15 ـ 16 ـ 17 فاطر .

بالله الواحد كها جاء به الرسل إلى كل الأمم يقدمها في أسلوب قصصي أخاذ يشد إليه المؤمن والمشرك كليهها . وينقل السامع إلى مسرح الأحداث ، ويصور الوقائع كأن لم تنته إلا قبل قراءة النص بقليل وخلال هذا السرد القصصي الممتع والمقتع تبرز مسألة الايمان بالله الواحد حقيقة تلمع كومضات الضوء تأخذ بالبصائر لتستولي على كل كان السامع ثم تستقر في نهاية المشهد وقد يتلاشي كل ما عداها .

وهذا هو منهج القرآن التربوي التعليمي في عرض أسس العقيدة على الناس ؛ فالانسان ليس عقلاً خالصاً ، أو قلباً فقط ، أو عاطفة بمفردها ولكنه كل هذه مع غيرها مجتمعة لا يعلم خصائصها ، ولا نسب تركيبها إلا خالق الإنسان . ولعل هذه اللفتة تسمح لنا بأن نأخذ طريقنا من خلال نصوص قرآنية إلى بداية الطريق في هذه الحيادة المهتدياً جدى الله أحياناً ضالاً باتباع الهوى وغواية الشيطان في كثير من الأحيان .

#### - 9 -

من خلال عدد من الآيات في القرآن الكريم وردت بها قصة آدم عليه السلام يكننا أن نستخلص أن أبانا الأول هذا كان أيضاً أول هذه النخبة التي اصطفاها الله لتبلغ الرسالة الإلهية إلى الناس . وإذا كانت المعجزة من ضرورات الرسول ، وخصائص الرسالة فآدم عليه السلام تحوطه المعجزات من كل جانب : فخلقه معجزة ، وعلمه معجزة ، وأطوار حياته معجزة إذ في كل هذه خرق لنواميس الطبيعة وهو معنى المعجزة . ومن مظاهر نبوته ما حكاه القرآن الكريم : ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ﴾ (22) . فآدم عليه السلام منذ خلق إلى أن توفاه الله كان على صلة أنه لا يعرف له خالقاً أو رازقاً ومتصرفاً في أمره إلا الله . وفيها يحكيه القرآن عن ابني آدم ما يغيد وجود الاعتقاد لديها بالله الإاحد : ﴿ واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق إذ قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين \* لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين ﴾ (23)

<sup>(22)</sup> الآية 37 البقرة .

<sup>(23)</sup> الآيتان 27 \_ 28 المائدة .

ولسنا في حاجة إلى كثير من الاستنتاجات (٤٩) لاثبات نبوة آدم ورسالته إذ يكفينا ما جاء في القرآن الكريم بهـذا الصدد: ﴿ إِن الله اصطفى آدم ونوحـا وآل ابـراهيم وآل عمران على العالمين ﴾(<sup>25)</sup> لكن الرسالة بالمفهوم العام قــد بدأت بنبي الله نــوح عليه السلام حيث تكاثر النسل فألَّفوا ما يعرف بالقوم ، وظهر بينهم الانحراف عن عبادة الله إلى عبادة الأوثان : ﴿ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً . ولا يغوث إلبهم : ﴿ إِنِّي لَكُم نَذَيْرِ مُبِينَ أَنَ اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ﴾<sup>(27)</sup> وتبقى صرخة الرسول ماثلة في ضمير الأمة حياته وقليلًا بعد مماته لكن سرعان ما يخبو الضوء فترة فيسود الظلام ، وينحرف الناس ـ وما أسهل وما أسرع ما ينحرف النـاس ـ عن العقيدة الصحيحة التي مصدرها الوحي إلى أنماط من العقائد الضالة تنتشر بين أفراد الأمة كأن لم تؤمن بالأمس لا بل تتسرب إلى الأمم الأخرى فتكون الحاجة إلى رسالة جديدة ، ورسول يدعو إلى التوحيد من جديد . وهكذا كان الشأن بعد رسالة نوح عليه السلام : فقد بعث الله هودا عليه السلام إلى عاد قومه ُيجدد دعوة نوح ، ويدعو قومه إلى عبادة الله وحده فرسالته ـ شأنها شأن كل رسالة ـ قائمة على عنصري الهدم والبناء : هدم عقيدة الشرك بكل مظاهره ، وبناء عقيدة التوحيد على أساسها المتمثل في الايمان الفطري بالله الواحد : ﴿ وَإِلَى عَادَ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَا قُومُ اعْبِدُوا اللهُ مَا لكم من إله غيره إن أنتم الا مفترون ﴾ (28) ورغم ما يقدمه هود عليه السلام إلى قومه من ضمانات الايمان بالله ، ونتائج هذا الايمان المعنوية والمادية إلا أن رد القوم لم يكن

<sup>(24)</sup> أثبرت قضية نبوة آدم في عدد من التفاسير بصورة بين الإيجاز والتفصيل ، والتلميح والتصويح . والتفسير الكبير للفخر الرازي أكثر التفاسير المتداولة تفصيلاً لهذه القضية ـ فيها أعلم \_ ومن التفاسير التي تناولت هذه الفضة :

ـ تفسير الطبري . الجزء السادس . ص 326 . الطبعة الثانية . دار المعارف بمصر .

ـ تفسير السراج المنير للشربيني . المجلد الأول . ص 209 . طبعة دار المعرفة بيروت .

ـ تفسير فتح القدير للشوكاني. الجزء الأول ص 333 . الطبعة الثانية . مصطفى الحلبي .

ـ تفسير مجمع البيان لِلطبرسي . المجلد الأول ص 433 . طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت .

ـ تفسير روح المعاني للألوسي . الجزء الثالث ص 131 . طبعة دار احياء التراث العربي بيروت . (25) الآية 33 آل عمر ان .

<sup>.</sup> (26) الإيتان 22 ـ 24 نوح . وفي ص 143 من النفسير الكبير للفخر الرازي أثناء تفسيره لهاتين الآيتين توجد تقول وساحت لطيفة عن البؤننة والصابة .

<sup>(27)</sup> الآيتان 2 ـ 3 نوح .

<sup>(28)</sup> الآية 50 هود .

متلائياً مع أسلوب الدعوة: ﴿ قالوا يا هود ما جثتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن ولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين . إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ﴾ (29) ويمضي هود عليه السلام مع هؤلاء المعاندين إلى آخر الشوط حتى لا تكون لهم حجة بل تكون الحجة عليهم : ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَقَدْ أَبْلِغْتُكُم ما أُرسَلت به إليكم ويستخلف ربي قوماً غيركم ولا تضرونه شيئاً إن ربي على كل شيء حفيظ ﴾ (30)

وقد كانت الحال مع ثمود قوم صالح عليه السلام مثلها مع من سبقهم : دعوة إلى نبذ الشرك ثم عبادة الله الواحد . وفي حياة هؤ لاء القوم تبرز سمات خاصة تحكم ذلك المجتمع ، وبعض هذه السمات لا يستقيم مع الايمان بالله الواحد ، والخضوع التام له وحده . لقد انقسم هذا المجتمع إلى طائفتين : طائفة تضم المستكبرين ، وأخرى تتألف من المستضعفين . وانقسام المجتمع على نفسه ظاهرة تنم عن خلل في بناء هذا المجتمع ، وليست من طبيعة مجتمع يؤمن بالله ناهيك عن نزعة الاستكبار والترفع لدى بعض أفراد الأمة فتلك نزعة لا تتفق والخضوع لله ، ولا تتناسب مع الاقرار بالعبودية لله . ومن ثم فهي داء ينخر في جسم الأمة ، ويؤدي بهـا حتماً إلى التهلكة . ومن هذه الأدواء المهلكة للأمة العاصفة لبنائها الاجتماعي ما يظهر في حياة هذه الأمة أو تلك في القديم أو في الحديث من صور هذا الجدل العقيم ، والحوار غير المتكافىء ، والتعصب للرأى بقصد المعارضة لذاتها : ﴿ قَالَ المُّلَّ الَّذِينِ اسْتَكْبُرُوا مِنْ قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قالـوا إنا بمـا أرسل به مؤ منون . قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون ﴾ (31) لقـد أدى تطور المجتمعات وتعاقبها والتأثر والتأثر المتبادل بينها إلى ظهور صور من الانحراف تتعدى قضية العقيدة في الظاهر لكنها في الحقيقة متصلة بها أشد الصلة . ذلك بأن سلوك الأفراد ومن ثم السلوك الجماعي العام في هذه الأمة أو تلك إنما ينبني على عقيدتهم ، ومدى قوتها وتأثيرها الواضح فيهم ، وتأثرهم القوي بها .

#### \_ 10 .

ومن خلال ثلاث حقب تاريخية متعاقبة على ثلاث أمم من الناس استقبلت كل

<sup>(29)</sup> الأيتان 53 ـ 54 مود . يراجع في تفسير هانين الأيتين الكشاف للزغشري . المجلد الثاني ص 403. (30) الأية 57 مود .

<sup>(31)</sup> الآيتان 75 ـ 75 الأعراف . يرجع في تفسير الآيتين إلى الفخر الرازي . الجزء الرابع عشر ص 164 .

<sup>58 -</sup> جلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

أمة منها رسالة من رسالات الله يبلغها أحد رسلهالكرام. من خلال ذلك كله تبرز لنا عناصر متماثلة وأخرى متباينة :

- دعوة إلى عبادة الله وحده ، ونبذ كل مظاهر الشرك .
- معارضة قوية لدعوة الرسول يمثلها معظم القوم ، أو تقوم بها وتنظمها الفئة المستكبرة منهم .
- هذه المعارضة تتكىء على أسباب واهية ، وتركن إلى الشوك ، ولا تقدم أسباباً أو دواعي مقنعة لهذا الركون ، ومنطقها في رفض الدعوة يعتمد على صور من المغالطة والتمويه .
- عدم الاستفادة من تجارب الأمة أو الأمم الماضية وما آلت إليه بسبب عنادها واستكبارها .
- إذا ابتعدت الأمة عن هدى الله ضلت عن السبيل أي عن الحق في العقيدة وفي السلوك الفردي والجماعى .

ولعله مما يلفت النظر حقاً أن هذه الحقائق والظواهر الاجتماعية تحكم الناس جميعاً: تحكم الأفراد وتحكم الأمم في القديم وفي الحديث كـذلك كـما تنبئنا بـذلك النصوص القرآنية المثبتة هنا ، وكما تنبئنا كذلك نصوص قرآنية كثيرة غيرها ، وأعم متها تخاطب الانسان متحررة من قيود الزمان والمكان .

#### - 11 -

العقيدة شأنها شأن كل الحقائق الاجتماعية تبرز في تاريخها بعض المعالم والمواقف التي يكون لها أثر بارز في كل حقب هذا التاريخ ، ويتأكد هذا الأثر إذا ظهرت هذه المواقف وتلك المعالم في حقبة من التاريخ وسطى فتكون بذلك خلاصة لما تقدمها ، وتمهيداً لما يلحقها . ونبي الله إبراهيم عليه السلام خير من يمثل هذا الوضع المتميز في تاريخ العقيدة ، والإيمان بالله الواحد ومن ثم كان لرسالته هذا الطابع الفريد وإن اتفقت مم ما تقدمها ، وما لحقها من رسالات الله في الأصول العامة .

 واهماً الاتصاف بصفات الله . إن نبي الله إبراهيم عليه السلام يقدم مثلاً عالياً للداعية المسلم في منهج الدعوة ، وخلق الداعية من سعة الخلق ورحابة الأفق ، والصبر على معاندة الحصم ، والمضي معه إلى آخر الشوط في الحوار . والقرآن الكريم يبرز لنا في أكثر من موضع هذه السمات المتميزة في حياة هذا الرسول الداعية . ولا غرو بعد هذا أن يوصف الاسلام بأنه ملة إبراهيم ، أو أن تكون ملة إبراهيم هي الاسلام ، وأن يكون هذا الوصف دون غيره هو المميز للرسالة الحاتمة لرسالات الله إلى الناس : ﴿ قل إنهي هداني ربي إلى صراط مستقيم . ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . قل إن صلاتي ونسكي وعياي وعماي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ (20)

#### \_ 12 \_

وقبل أن نجاوز بهذا الحديث هذه المرحلة المهمة في تاريخ العقيدة نُسجل هذه الحقيقة . إن العقيدة الصحيحة تمثل بدأتها أسباس البناء للمجتمع السليم . فإذا وجد خلل مّا في مجتمع ما فإن ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى ضعف في العقيدة أو انحراف في فهمها وهذا الأمر قد يستدعي معالجة خاصة وسريعة . وفي عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام في واحد من المجتمعات استشرى مرض اجتماعي كأنه السرطان يفتك بأولئك القرم ، وهو مرض مستجد في حياة الناس في تلك الفترة . وانتشاره بينم ينذر بكارثة اجتماعية . لقد استدعى هذا المرض علاجاً سريعاً من أجل الناس جمعاً فبعث الله نبيه لوطا ينذر ذلك المجتمع الذي انهار خلقياً وسار في حياته الاجتماعية ضد ناموس الله في الطبيعة ، وفي اتجاه معاكس لحياة الفطرة في الانسان .

لقد كان إبراهيم عليه السلام بجاور عبدة الأوثان ومستلهمي النجوم لينقلهم إلى العقيدة الصحيحة . وفي ذات الوقت كان لوط عليه السلام ينذر مرتكبي الفاحشة ليردهم إلى رشدهم ، وكان عملا الرسولين متكاملين فالبذور الصالحة لا تنبت في الأرض السبخة .

<sup>(32)</sup> الأيات : 161 ـ 162 ـ 163 الأنعام . في تفسير هذه الآيات الثلاث يرجع إلى زاد المسير في علم التفسير لابن الجزري . الجزء الثالث ص 160 . الطبقة الأولى . المكتب الاسلامي للطباعة والنشر بيروت .

لقد كانت نهاية قوم لوط درساً لكل الأمم في التاريخ قديماً وحديثاً لتضرب بيد قوية على أيدي العابثين بقيم المجتمع ، ولتستمسك بحبل الله فذلك وحده سبيلها إلى البقاء .

بنقلة تاريخية أخرى نصل إلى مدين قوم شعيب حيث يـواصل هـذا الرسـول الكريم دعوة إخوته الرسل السابقين : ﴿ وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ﴾(33) فهذا الرسول الكريم بجانب دعوته إلى عبادة الله الواحد ، ونبذ عبادة الأوثان في مجتمع مدين تواجهه في هذا المجتمع ظاهرة اجتماعية سيئة تمس الناس في حياتهم اليومية ، ولا تتفق وشعور المؤمن الصادق في إيمانه المتوكل على رب الرازق تلك ُتَمْنَى ظاهرة التطفيف في الكيل والميزان . وهذه الظاهرة إذا استشرت في مجتمع دل ذلك على وجود نفوس خبيثة جشعة لا تتفق وحقيقة الايمان ، وهي في ذات الوقت تتناقض مع العدل الذي هو ركيزة من ركائز بنـاء المجتمع المؤمن . من أجـل ذلك اقترنت دَعُوة نبي الله شعيب عليه السلام إلى عبادة الله وحده بمحاربة هذه الظاهرة ، والتنديد بها . فالايمان بالله الواحد لا يجـد قبولًا في مجتمع يتعامـل أفراده عـلى هذا النمط من السلوك الاجتماعي حيث يظهر الجشع والأنانية والأثرة وحب الذات بدل القناعة والتضحية والإيثار، وإنكار الذات، وحب الخير للجميع التي هي من خصائص المجتمع المؤمن الذي سعى كل رسل الله عليهم السلام إلى بنائه . لقـد كانت رسالة نبى الله شعيب عليه السلام في قومه دعوة إلى تصحيح مسار العقيدة المنحرف ، وتقويم السلوك المعوج . وفي نهاية المطاف ، وفى آخر مراحل الحوار بين شعيب عليه السلام وقومه يرسم القرآن صورة واضحة المعالم لمنهج الرسل جميعاً بل ومنهج كل الدعاة إلى الحق في كل زمان ومكان تأتي صورة هذا المنهج على لسان هذا النبي في عبارات لها وضوح العقيدة ، ونصاعة الحق ، وفيهـا عبير النبـوة ، وصفاء الروح لا تجنح إلى الخيال ، وإنما تنبع من الواقع كل ذلك في صورة بيانية ممتعـة من صور بلاغة القرآن حيث الاعجاز وسحر البيان : ﴿ قَالَ يَا قَوْمُ أُرَأَيْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا

<sup>(33)</sup> الآية 85 الأعراف.

الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ♦(34) أجل « الاصلاح » بإطلاق هو وحده لب الرسالات الألهية إلى كل المجتمعات البشرية . وبهذا المقياس يمكننا ، ويمكن الأجيال كلها تصنيف كل دعوات الاصلاح في القديم وفي الحديث وفي المستقبل. هذه الدعوات التي يقوم بها في الناس دعاة ليسو بـأنبياء لأن النبوة قد ختمها محمد ﷺ بنص القرآن ولكن عمل هؤلاء الدعاة يدخل ضمن مهمة الاصلاح. وقد تعددت هذه الدعوات قديماً وحديثاً في الشرق وفي الغرب، وفي هذا الخضم من الدعاة أصحاب الدعوات قد يدعى الاصلاح من هو موغل في الافساد والضلال ، وميزان النقد في هذا ما جاء في القرآن الكريم على لسان نبي الله شعيب عليه السلام : ﴿ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ﴾ (35) فـالسير على منهج الله في طريق النبوة هو مقياس صدق الدعاة في هذه الدعوات . قد لا يقر هذا الميزان كل الناس فقد يعترض عليه ملحد ، أو زنديق ، أو ذو هوى مدعى عقلانية . وهذا الموقف من هؤ لاء جميعاً لا يضير الحق في ذاته ولكن خطورته تكمنّ فيها بحدثه من أثر سلبي بيننا نحن داخل مجتمعنا الاسلامي . وعاصمنا من هذا هو ذلك المنهج به نحيا ، وإليه ندعو بعد أن نبرهن على صدقه وصلاحيته للناس كل الناس. ماذا كانت المحصلة في تاريخ تلك الرسالات الى تلك الأمم؟ لقد حدّر نبي الله شعيب عليه السلام قومه ، وأنذرهم عاقبة مثل عاقبة المجتمعات الخاليـة . لقد كانت تلك العاقبة هي الدمار لكل تلك المجتمعات الضالة التي لم تهتد بهدى الله . لقد تعددت صور الهلاك ولكن النهاية كانت واحدة لأن السبب كان واحداً كذلك : ﴿ وَلُو أَنْ أَهُلُ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفْتَحْنَا عَلِيهِم بَرَكَاتُ مِنَ السَّبَاء وَالأَرْضُ وَلَكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ﴾ (36) لقد حذر نبي الله شعيب قومه من هذا المصير : ﴿ وَيَا قُومُ لَا يَجِرُمُنَكُم شَقَاقَى أَنْ يَصِيبُكُم مثل مَا أَصَابُ قُومُ نُوحٍ أَوْ قُـوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ﴾(٥٦) وقلما يستفيــد الانسان من دروس الماضي له أو لغيره ولو فعل لأفلح ، والله تعالى جلت حكمته بمهل ولا يهمل وتلك سنَّة من سنن الله التي تحكم مصير الانسان في هذا الكون ولا تبدل : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرِنَا نجينا شعيباً والذين أمنوا معه برحمة منا ، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فيَ

<sup>(34)</sup> الآية 88 هود . يراجع الكشاف للزنخشري . المجلد الثاني ص 420 .

<sup>(35)</sup> الآية 88 هود a الهامش السابق ، يراجع التفسير الكبير للفخر الرازي . الجزء الثامن عشر ص 44 . (36) الآية 96 الأعراف .

<sup>(37)</sup> الآية 89 هود .

ديارهم جاثمين . كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود (38) .

هذا طرف من تاريخ البشرية يتمثل في حياة مجتمعاتها الضالة والمؤمنة . إن الضلال يتمثل أول ما يتمثل في الشرك بالله ثم في الانحراف عن منهج الله ، وإن الايمان بالله وحده هو الذي يعطي لأفراد المجتمع قوة دافعة ، ويقيم المجتمع بأسره على أرضية ثابتة لا تنال منها كل الضربات التي تعمل على تصدع بناء المجتمع ، وهذا الايمان وحده هو الموثل يعود إليه المؤمن الذي أضنته الحياة فيجد في رحابه السكينة ، ويتزود منه بعناصر القوة والثبات في شتى مناشط الحياة وتلك كلها ضمانات ومقدمات لبناء مجتمع سعيد .

#### \_ 13 \_

لقد شاءت حكمة الله أن يكون الهلاك هو مصير الظالمين الذين لم يستجيبوا لنداء الله متمثلًا في دعوات رسله عليهم السلام . أما المؤمنون الذين استجابـوا لله وللرسول فقد كانوا يواصلون مسيرة الانسانية في هذه الحياة، رائدهم الايمان بالله الواحد ، وعمارة هذا الكون امتثالًا لأمر الله . وهذه الحقيقة التاريخية المستوحاة من القرآن الكريم تنتصب شاهداً على الصلة الوثيقة ، والارتباط المدائم بين صحة العقيدة متمثلة في الايمان بالله الواحد وما يشمل هذا الايمان من كليات الاعتقاد وجزئياته ، وبين أهلية هذا المجتمع أو ذاك للبقاء ، وعمارة الكون . إن النزعة المادية تغفل هذه الحقيقة لكن الواقع التاريخي يؤكدها . لقد ظهرت هذه التجربة الاجتماعية في فترة لاحقة كذلك في تاريخ الفراعنة في الفترة التي بعث فيها نبي الله موسى عليه السلام ليبلغ فيها رسالة الله إلى فرعون وقومه ، وليرفع الظلم الذي كان يعاني منه اليهود في مصر . وحوار موسى عليه السلام مع فرعون يمثل لـوحة رائعة تظهر فيها بوضوح معالم أدب النبوة ، وهي في ذات الوقت تمثل صلف الانسان حين يخرج عن طوره فيطغى ثم لا يلبث حين يصطدم بالحقيقة أن يعود إلى ضعفه: ففرعون الذي قال لموسى عليه السلام في حواره معه : ﴿ لَئُنَ اتَّخَذْتَ إِلَمْأُ غَيْرِيَ الأجعلنك من المسجونين ﴾ (39) هو نفسه الذي قال في موقف آخر حين أدرك الغرق فتين ضعفه : ﴿ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من

<sup>(38)</sup> الأيتان 94 ــ 95 هود .

<sup>(39)</sup> الآية 29 الشعراء .

المسلمين ﴾(40) لكن إيماناً في حال الفزع والضعف هذه لا يعتد به لأنه لا يمثل حقيقة الإيمان .

#### - 14 -

ثم ماذا بعد ؟ إن سلسلة النبوة قد تعددت حلقاتها المضيئة في خياة كل المجتمعات البشرية ، ولم نورد من هذه السلسلة سوى بعض هذه الحلقات . وإذا تشابهت رسالات الله إلى الناس ، واتحدت نعوة جميع الرسل عليهم السلام فيا يدعون إليه من عبادة الله الواحد ، والحياة بمنهج الله بالمفهوم الشمولي لهذا المنهج فعل هذا يسمح لنا بأن نكتفي بهذا القدر مع وضعنا في الاعتبار أن هناك مرحلتين تقتضيان الاهميتها أن نتوقف عندهما ، ونخصص لهم حلقتين أو حلقة مشتركة من هذه الدراسة . أما هاتان المرحلتان في تاريخ عقيدة التوحيد فها اليهودية والنصرانية ، ووضع هذه العقيدة لدى اليهود والنصارى .

وإذ نصل في هذه الحلقة من الدراسة إلى نهايتها نختم بهذه الملاحظات :

1 ـ إن القضية الاساس موضوع رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام هي توحيد الله ، وإفراده بالعبادة ، ونبذ كل صور الشرك ما ظهر منها وما بطن وهد له القضية هي المطروحة من قبل الوحي الإلهي على الفكر البشري خلال تاريخه الطويل بالقياس إلى حياة الانسان من أجل أن يتخذ هذا الفكر من هذه القضية موقفاً صريحاً لا مغالطة فيه ولا إكراه بعد أن يقلبها على كل وجوهها ، ويفحص كل براهينها . وحين نستخدم مصطلح « حرية العقيدة » يلزم أن نضع في اعتبارنا هذه المحصلة العظيمة من دلائل الايمان بالله الواحد ، وأن نتأمل هذه الهزات العنيفة التي منيت بها المجتمعات المشركة نتيجة شركها وعنادها ومعارضتها ووقوفها في طريق دعوة الدعاة

<sup>(40)</sup> الآية 90 يونس . في تفسيرهذه الآية مجموعة مطالب أشار إلى بعضها الفخر الرازي في تفسيره . الجزء السابع عشر ص 154 .

إلى جانب المراجع المثبتة مع هذه الهوامش استعنت كذلك بثلاثة مراجع وهي .

معجم ألفاظ القرآن الكريم . اعداد مجمع اللغة العربية بمصر . طبعة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 1959 م .

<sup>2</sup>\_ الموسوعة الفرآنية . المجلد الخامس . الباب الأول .

الناشر : سجل العرب . القاهرة 1969 م .

<sup>3</sup> ـ مناهج الجدَّل في القرآن الكريم . الدكتور زاهر عواض الألمي ﴿ السعودية ﴾ طبعة بدون تاريخ .

<sup>4</sup> كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

إلى الحق في الاعتقاد والحير في السلوك أما قضية وجود الله فلم تكن مثار جدل ، ومنطق الالحاد متهافت . وظاهرة الالحاد أكثر ما تكون فردية وقد تفرض بوسيلة أو باخرى على بعض المجتمعات لكنها تزول بنزوال أسباب وجودها فتعود هذه المجتمعات إلى رشدها ، ومن ثم إلى ممارسة حريتها في الاعتقاد ، ولعله من الملاحظ أن من أسباب نشر الالحاد تزييف حقيقة الايمان في عيط هذا القطيع أو ذاك من قطعان الملحدين وإبراز الجانب المادي وحده في حياة الانسان . ومن أسباب انتشار الالحاد كذلك اختفاء أثر الايمان في الحياة لدى المجتمعات التي تدعي الايمان حيث يفرغ الايمان من محتواه . أما الحقيقة التي لا يتأتى للمحد أن يماري فيها فهي أنه إذا كان للايمان من عتواه . أما الحقيقة التي لا يتأتى للمحد أن يماري فيها فهي أنه إذا

2 ـ من يضع الوحي والعقل على طرفي نقيض فإنما يضعهما في غير الوضع الصحيح لكل منهما وهو بذلك يسيء إليهما معاً . والوحي والعقل حقيقتان لا مراء في أولاهما لدى المؤمنين ، ولا خلاف في الثانية لدى العقلاء جميعــاً وإنما مشار الخلاف حول وظيفة كل منهما وفي حدوده . ولعل الفيصـل في ذلك هـو التجربـة . وتجربـة الانسانية مع العقل أثبتت لها إخفاقه ، أو تخبطه على الأقل في كثير من قضايـاها . ومنها قضية الاعتقاد ، وقضية الأخلاق وقوانينها . وقضية التشريع . وأسباب الاتفاق جلية لمن يبحث عنها . أما الوحى فكلمته واضحة ، وموقفه ثابت وصريح ، وحلوله جذرية في كل هذه القضايا بكلياتها وجزئياتها كذلك. وليس هذا وضعا للعقل والوحى موضع التقابل إنما هو تبيان لطبيعة ووظيفة كل منهما. وقضيـة الايمان بـالله الواحد لا تستقيم في العقل بدون الوحي ، وتجربة المفكر اليوناني الكبير أرسطو في هذا المجال مشهورة شهرة هذا الفيلسوف نفسه لقد أخفق من حيث ظن الكثيرون أنه أفلح وهو في هذا معذور لأن وسيلته ـ العقل وحده ـ لا تتناسب مع غـايته ـ معـرفة الله ـ . لكنا من جانب آخر نرى أن الـوحى ذاته يبرز دور العقل في فهم دلائـل التوحيد التي جاء بها الوحى . وفي الكشف عن مغالطات الشرك وأوهامه . وهذه إحدى خصائص الاسلام ينفرد بها عن اليهودية والنصرانية السائدتين اليوم لدى اليهود وعند النصاري ليس هذا ادعاء ندعيه إنما آيات القرآن من جانب ، وفصول العهدين القديم والجديد من جانب آخر ، والمقارنة بين هذه الآيات وتلك الفصول، هذه المقارنة هي التي تؤكد للباحث هذه الحقيقة وهذه الحقيقة لا يستهان سا وبالخصوص في هذه الآونة إذ هي التي يمكن أن تجعل الانسان الغربي ، والانسان غير من قضايا الفكر والعقيدة\_\_\_\_

المسلم بعامة إذا ترك وشأنه يقف وجها لوجه مع القرآن يتفحصه ، ويتأمل حقائقه . ولعل هذا هو هدف الدعوة الاسلامية وواجب الداعية المسلم .

3- من خلال جولتنا القصيرة هذه مع بعض الرسالات الإلهية تبين لنا أن كل هذه الرسالات ذات طابع اجتماعي بارز . أما ما قد يلاحظ من الفردية فإن ذلك يكمن في الشناعة الذاتية بحقيقة الايمان بالله الواحد ثم في المسؤولية الفردية عن السلوك الذاتي داخل المجتمع المؤمن ، وتحمل تبعات هذه السلوك في العاجلة والآجلة . وهذا الطابع الاجتماعي يبرز بصورة واضحة في الرسالة الإلهية الخاتمة التي جاء بها محمد على حتى ليتضاءل ببجانب هذه الصورة كل ما عداها . وتعدد صور التشريع ، وتنوع مسائله وقضاياه من خلال تصفحنا لآيات القرآن الحكيم كل أولئك يوقفنا على هذه الحقيقة . أما أن الايمان قضية شخصية فتلك فكرة أبعد ما تكون عن تسربت من بيئات اخرى لكنها انتشرت هناك وأقرتها الكنيسة على اعتبار أنها الورقة تسربت من بيئات اخرى لكنها انتشرت هناك وأقرتها الكنيسة على اعتبار أنها الورقة مفهوم الايمان لا تستقيم مع نصوص القرآن جملة وتفصيلاً ومن ثم فليس لها حتى الوجود داخل المجتمع الاسلامي .

4- إن عنصري الدين الحق هما العقيدة والشريعة . والعنصران معاً يمثلان نسيجاً واحداً لا يستقل فيه أحد العنصرين عن الآخر ، وأية محاولة للفصل بينهما تمثل القضاء على الدين ، وتجربة الغرب مع دين الكنيسة تؤكد هذه الحقيقة .

وإذا كانت العقيدة تتسم بالثبات والوحدة في كلياتها وجزئياتها لدى كل الأمم في كل العصور فإن طبيعة المجتمعات المتطورة اقتضت أن تكون لكل أمة شريعتها مع اتحاد الغاية في كل الشرائع . والشريعة بوجه عام تمثل البعد الاجتماعي للعقيدة أو قل إنها المرآة الصادقة التي تنعكس عليها صورة الاعتقاد لدى الجماعة المؤمنة .

5 ـ وإذا صح هذا القول أمكننا أن نؤكد أن الترويج لفكرة التطور في العقيدة لا يقوم على أساس ، وليس له ما يسنده من مفهوم العقيدة ذاتها . وهذه الفكرة إن هي إلا أسطورة روجت لها جماعة المستشرقين من أجل زرع بذور الشك حول الاسلام . أما من حيث واقع العقيدة الاسلامية المستمد من النصوص القرآنية التي عالجت قضية الاعتقاد فإن فكرة تطور العقيدة تتعارض مع ما أثبته القرآن عن العقيدة . ولعل هذا يعطينا الحق في القول : إن وثيقة الايمان إنما هي القرآن .

66 العدد الثالث)

# قبسَاتُ من سَّاتِهِ الشَّقَافَة الأصِّيْـلَة

الحمد لله وحده لا شريك له ، والصلاة والسلام على من بُعِث بالحق والوحى المنزل ليكون هادياً ومبشراً ونذيراً وبعد . . لا ريب أن الباحث المسلم يدرك ما نعنيه هنا بالثقافة الأصيلة ، إذ إن نعت هذه الثقافة بالأصالة قد ميزها عن سائر الثقافات الأخبري ، وجعلها و. ها شم لمهدي الشرفيت فريدة لا يشاركها غيرها في هذه الأصالة ولا يدانيها ، وما ظنك بثقافة ينحدر أصلها من السماء العليا وتضرب جذورها في البقعة الطاهرة المقدسة التي بارك الله فيها وكانت حرما ومثابة للناس وأمناً.

إن هذه الثقافة الأصيلة التي نفخر بها ونقبس اليـوم من تــاريخهــا هي نتــاج الكتــاب

قبسات من تاريخ الثقافة الاسلامية الاص

السماوي العظيم والحديث النبوي والسنة المطهرة ، وما قام حول هذه الأصول المحفوظة المقدسة من دراسات وأبحاث وفقه وتفسير وشرح للغريب والمشكل والاعراب ، وجميع ما يمثل عناية الأمة الموحّدة بأصول عقيدتها وضمان وجودها ، ومن هنا فقدكان انتشار هذه الثقافة الأصيلة مواكبا للفتح الإسلامي لم يتأخر عليه ، بل إنه كان يدفعه ويحث خطاه ، وليس من المبالغة في شيء القول بأن الهدف الذي كان يتوخاه المفتح الإسلامي هو نشر هذه الثقافة الأصيلة في أرجاء المعمورة ، وهو عين الهدف الذي اندفع من أجله المؤمنون غازين مجاهدين طالبين الإستشهاد غير مكرهين ، وهكذا فقد كان الفتح الإسلامي بحق فتحا ثقافيا ، ميزة هذا الفتح أنه جاء بكتاب وقام من أجل كتاب ما لم يكن للناس سابق عهد به (1) .

وإننا في إصرارنا على القول بأن نشر هذه الثقافة الإسلامية كان من وراء الفتح يمثه ويدفعه ، كما أنه في ذات الوقت هدف له يسعى إلى تحقيقه ، لا نسوق القول جزافاً ولا نـدعي شيئاً من غير برهان ، فهذه كتب التـاريخ الإسلامي تنبّتنا إذا استنبأناها وتجيبنا إذا سألناها وهي الأمينة إذا مستأمن خان ؛ فهذا ابن جرير الطبري يدوّن في موسوعته ما نصه . . « إن أمير المؤمنين كان إذا اجتمع إليه جيش من أهل الإيمان ، أمّر عليهم رجلًا من أهل العلم والفقه ، فاجتمع إليه جيش فبعث عليهم سلمة بن قيس الأشجعي ».

وهذا الرجل الصحابي ـ كما في الإصابة والإستيعاب ـ من غطفان ، نزل الكوفة وكانت له صحبة ورواية عن النبي ﷺ ، وقد روى عنه سعيد بن منصور باسناد صحيح ، أن عمر رضي الله عنه قد استعمله على بعض مغازي فارس<sup>(2)</sup> . ومن عادة الأمراء أنهم هم الأئمة في الصلاة والمفتون لفضل علمهم ودينهم .

وفي مجال الحديث عن سياسة الفاروق عمر رضي الله عنه يؤكد مؤرخ المخضارة الإسلامية المرحوم محمد كرد علي حرص عمر عملي نشر الثقافة الإسلامية وتأكيد مبادئها السّامية في النفوس وزرع بذورها في البلاد المفتوحة . . « . . كمان يحرص على حياة المسلمين ، ويولي جيوشه رجالًا من أهل الفقه والعلم »<sup>(3)</sup> .

<sup>(1)</sup> عثمان الكعاك ، مراكز الثقافة في المغرب ، 12

<sup>(2)</sup> ابن جرير الطيري تاريخ الرسل والملوك ، 1864 . ابن حجر العسقلاني ، الإصابة في تمييز الصحابة ، 66/2 . ابن عبد البر الفرطبي ، الإستيعاب في معرفة الأصحاب ، 642/2 (3)محمد كرد علي ، الإسلام والحضارة العربية ، 366/2

<sup>88</sup> كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

وسجل ابن عذاري المراكشي في بيانه المغرب في أخبار الأندلس والمغرب و أن موسى بن نصير قد استعمل مولاه طارقاً علي طنجة وما والاها في سبعة عشر ألفاً من العرب ، واثني عشر ألفاً من البربر ، وأمر العرب أن يعلموا البرابر القرآن وأن يفقه وهم في الدين ، ثم مضى موسى قافلاً إلى أفريقية "<sup>(4)</sup> . ويستطرد المؤرخ المغربي قائلاً . . « ولما حمل أبو مُدُوك زُرعة بن أبي مُدُوك رهائن المصابدة جمعهم موسى مع رهائن البربر الذين أخذهم من أفريقية والمغرب ، وكانوا على طنجة ، وجعل عليهم مولاه طارقا ، ودخل بهم جزيرة الأندلس ، وترك موسى بن نصير سبعة عشر رجلاً من العرب يعلمونهم القرآن وشرائع الإسلام . وقد كان عقبة ابن نافع ترك منهم شاكر صاحب الرباط وغيره . ولم يدخل المغرب الأقصى أحد من ولاة خلفاء بني أمية بالمشرق إلاً الرباط وغيره . ولم يدخل المغرب المصامدة غيره ، وقيل إن أكثرهم أسلموا طوعاً على يديه (6).

هذه بعض شهادات مؤرخي الإسلام تبين أن رسل الثقافة الأصيلة والحاملين لمشعلها ومعلميها هم أنفسهم جنود الفتح وقواد السرايا الذين مضوا رافعين علم الجهاد تنير راية التوحيد أمامهم الدرب ، شغلهم الشاغل بسط سلطان الدين الحنيف ونشر تعاليم القرآن وجمع الناس على كلمة سواء .

يمكننا بعد الذي تقدّم أن نقول بثقة إن الفتح الإسلامي الذي هو فتح القرآن ما هو في حقيقته إلا فتح ثقافي حضاري بخرج الناس من الظلمات إلى النور ، ويرفع من قدر الآدميين الذين كرمهم الله جلّ وعزّ وخلقهم في أحسن تقويم ، ثم استخلفهم في الأرض ليممروها؛ وذلك لأن القرآن الكريم كما يفهمه المؤمنون عماد دين ودستور سياسة ومنهج حياة ومصدر أخلاق وينبوع ثقافة ، ومن هنا فقد كان فتحه فتحا ثقافياً حضارياً حقق الخير العميم للإنسانية بقدر ما أرادوا لأنفسهم باتباعهم له أو عزوفهم عنه . إن الفتح الذي هذا شأنه مصدره ثقافي ، وهدفه ثقافي بخماري ووسيلته تثقيفية لا يجد ما يحول بينه ويين الذيوع والإنتشار في الأصفاع التي أراد الله لها خيراً ، والباحث المنصف المبرأ من الحقد والتعصب يدرك من دراسته لتاريخ المحمدية وتمحيصه لأخبار الفتوحات الإسلامية أنه لا القوة العسكرية

69-

<sup>(5) (4)</sup> ابن عذاري المراكشي ، البيان المغرب ، 42/1

ولا الطمع في خيرات البلاد المفتوحة كانت من بواعث الفتح أو دوافع الغزو ؛ بل لقد كان الدافع حبّ الخير للناس جميعاً لا تمييز ولا إكراه ، وعلى ذلك فقد إتجه الفاتحون إلى فتح الدواخل النائية عن المدن والعمران وبث الثقافة الأصيلة فيها في ذات الوقت الذي فتحوا فيه المدن الساحلية العامرة الأهلة ، ولم يكن إهتمام المسلمين بالدواخل أقل من اهتمامهم بالسواحل المهدة ، وهذا صنيع غير مألوف ممن سبقهم من الأمم ، مثل الرومان واليونان والفينيقين . وإنه لمن الإفتئات على الحقيقة والتجني على الواقع أن يقال عن الفاتحين المسلمين إنهم جاءوا مغامرين من أجل حطام زائل .

هذه مقدمة تضمنت جملة من الحقائق رأيت التأكيد عليها ضرورة قبل أن يتشعب الحديث عن العوامل التي أتاحت للثقافة الإسلامية أن تنتشر وتكتسح أرجاء الملاد في أقصر مدة وأقل أمد ، فما تعريف هذه الثقافة الأصيلة ؟ وما هي العناصر المكونة لها؟

لقد عرّف بعض الفكرين الثقافة بأنها مزيج من التعليم والحضارة والعقيدة والتراث (6). ولعل هذا التعريف الجامع أكثر ملاءمة لثقافتنا الأصيلة موضوع الحديث ، فإذا أردنا بعد هذا النعريف الجامع أكثر ملاءمة لثقافتنا الإسلامية الجامعة الموحدة فإنها تبدو لنا واضحة القسمات في ثلاثة عناصر لا تعدوها . عنصرها الأول جاهلي ، والشائي إسلامي ، والشائث منها أجنبي طارىء . ولن يصعب بعد هذا التحديد للعناصر المكونة للثقافة الأصيلة إرجاع كل عنصر منها إلى مكوناته الأولى ، وعندها يتضح أن العنصر الجاهلي يتمثل في الموروث الجاهلي من أخبار وشعر وأمثال وأنساب وأيام ، وغير خاف مدى ما استفاده العلماء المسلمون من هذا العنصر الجاهلي فيا يخدم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، وقد وجد من العلماء من شهر بدقة معرفة هذا التراث الجاهلي وتفسير غامضه ، أما العنصر الإسلامي فإنه وقف على القرآن الكريم والحديث والسيرة العطرة والغزوات وأخبار الفتوحات . وقد انفرد القرآن والحديث خاصة باستقطاب ثلة من العلماء الذين عنوا بالقرآن والحديث ، منها انطلقوا وعليها عولوا ، وعلى كل العلوم التي تتصل بهذين الأصلين الاساسيين المقاصارت لهم مدرسة عنيدة خرجت أفواجاً من العلماء المشاهير شد إلههم المقدسين ، وصارت لهم مدرسة عنيدة خرجت أفواجاً من العلماء المشاهير شد إلههم المقدسين ، وصارت لهم مدرسة عنيدة خرجت أفواجاً من العلماء المشاهير شد إلههم المقدسين ، وصارت لهم مدرسة عنيدة خرجت أفواجاً من العلماء المشاهير شد إلهم المقدسين ، وصارت لهم مدرسة عنيدة خرجت أفواجاً من العلماء المشاهير شد إليهم

<sup>(6)</sup> الحسن السايح ، الحضارة المغربية عبر التاريخ 1/1 .

طلاب العلوم الإسلامية الرحال وتلقوا عليهم وسمعوا منهم وكتبوا ، زاهدين في كل ما عدا هذه العلوم غير عابئين بمشاق السفر ووعثاء الطريق .

وكذلك علم التاريخ فقد شد إليه كوكبة أخرى من علماء الإسلام ، كان جلّ اهتمامها منصباً على التأريخ الإسلامي رواية وتمحيصاً وتدويناً ، وقد تبين الدارسون فضل هذه الجماعة المؤرخة في ميدان علم التاريخ عامة والإسلامي منه بصفة خاصة .

ويأي بعد ذلك العنصر الثالث من العناصر المكونة للثقافة الإسلامية ، أي العنصر الطارىء الأجنبي ، وهو الذي اكتسبه المسلمون من احتكاكهم بغيرهم من الأمم الأخرى فيها فتحوه من البلاد ، فقد أولى المسلمون الفاتحون عنايتهم الفائقة لمحارف تلك الأمم ، وبعد أن نخلوها اختاروا الجيد المفيد مبا وأضافوه إلى ما عندهم ، وهكذا مضوا يترجمون كتب الفلاسفة والفلكيين والكيمائيين والصيادلة والأطباء ، كها نقلوا إلى العربية كتب الآلات والصناعات عن اليونانية والقبطية والسريانية من عهود مبكرة حتى قبل إن عالم قريش خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان المترفي سنة 85هـ أول من جمعت له الكتب وجعلها في خزانته (7)، وكان يحث علما اليونان على ترجمة الكتب إلى العربية .

أما عن إهتمام العباسيين بجمع المخطوطات وترجمه كتب العلوم إلى العربية فحدث . . وليس بخاف مدى التقدم الـذي أحرزتـه العلوم والثقافـة في عهدهم ، بفضل الرعـاية الفـائقة التي أولاهـا الحلفاء العـظام ( المنصور ، هـارون الرشيـد ، والمأمون ) لترجمة العلوم وازدهار الثقافة والاداب .

هذه هي الثقافة الإسلامية في أصولها ومكوناتها ، غلفتها كيها رأينا روافد متنوعة ، وظهر أثرها جليا واضحا في المباحث الإسلامية الخالصة كالفقه والتفسير وعلوم الحديث ، كها انعكس أثر هذه الثقافات الأجنبية في أدلة المنافحين عن الإسلام ، ودمغ حجج خصوم عقيدة التوحيد<sup>(8)</sup>

ولم يمض طويل وقت حتى تكون بفضل هذا الدين ـ الذي عاب الجهل ونفر منه ومدح العلم ورفع قدر العلماء ـ كوكبة من العلماء المعلمين الذين كان لهم فضل (7) عمد كرد على ، المرجم السابق ، 173/1 . شوقي ضيف ، العصر الإسلامي ، 201 . الجاحظ ، اليان والتبين ، 201/1 .

(8) محمد كرد على ، المرجع السابق ، 173/1.

المبادرة لنشر الثقافة الإسلامية أعني تعليم المسلمين القرآن والحديث وسائر ما يتصل بهما من معارف وعلوم ؛ كالمغازي والانساب والآيام والشعر ، وجميع ما له صلة بموروث العرب الجاهلي الأدبي الذي عده الفاروق ـ رضي الله عنه ـ علم قوم لم يكن ضم علم أصح منه (أ) . على أن أخبار هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين اضطلعوا بمهمة نشر الثقافة الأصيلة في البلاد المفتوحة والحديثة عهد بالإسلام مبعثرة في كتب الأدب والتفسير والخديث والمغازي .

أما مركز هذه العلوم الإسلامية فقد كان المدينة المنورة من حياة الرسول وفي عهد خلفائه ـ رضوان الله عليهم ـ ومنها انتشرت العلوم الإسلامية إلى الكوفة والسمرة والشام وغيرها من البلاد<sup>(10)</sup> . وقد دأب الحلفاء الراشدون على نشر الثقافة الإسلامية فهذا الفاروق عمر يتخذ المكاتب لتعليم الصبيان كما أمر عبد الرحمن ابن ملجم المرادي ـ الذي كان قد تتلمذ على معاذ بن جبل في اليمن حتى صار من القراء وأهل الفقه ـ بأن يعلم المصريين القرآن والفقه ، وكان يجلس للتعليم في المسجد الجامع القريب من بيته ، كما كان أبو ذر يفعل أيضاً في مسجد الفسطاط ، إذ كان بجلس عند النبر يحدث ويعلم القرآن والسنة والفقه (11) .

أما معاذ بن جبل فقد خرج في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه غازياً في الجيش لفتح الشام ، وقد عرف مجلسه في مسجدي حمص ودمشق ، فكان بحدّث الناس ويجيب أسئلتهم عن الحلال والحرام ، كما كان يفعل الصحابي الجليل المحدّث الفقيه العالم عبد الله بن عمرو الذي عرف أهل مصر مجلسه معلماً ومحدثاً ، وعنه أخذوا علماً وفقهاً وحديثاً كثيراً (10) .

هذا على أن أول بعثة علمية أرسلت إلى الشــام من الحبجاز كــانت زمن إمارة يزيد بن أبي سفيان، فقد كتب هذا إلى الخليفة عمر الفاروق ــرضي الله عنه ـ يقول له . . « إن أهل الشام قد كثروا وربلوا وملأوا المدائن ، واحتاجـوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم ، فاعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم». فأرسل اليه معاذاً وعبادة

<sup>(9)</sup> ابن سلام الحمحي ، طبقات فحول الشعرا ، 22 .

<sup>(10)</sup> محمد الطاهر ابن عاشور ، أليس الصبح بقريب ، 25 .

<sup>(11)</sup> عبد الله خورشيد البري ، القرآن وعلومه في مصر ، 99 ، 105 . محمد الطاهر ابن عاشور ، المرجع السابق ، 55 .

<sup>(12)</sup>عبد الله خورشيد البري ، المرجع السابق ، 152 .

وأبا الدرداء . فصار الأول والثاني إلى فلسطين ، وصار الثالث إلى دمشق (13) .

وحين تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة ، رأى وجوب بذل المزيد لتمكين سلطان المدين ونشر الثقافة الإسلامية وترسيخ اللغة العربية في بلاد الشمال الافريقي ؛ فارسل بعثة تعليمية مكونة من عشرة من التابعين لتثقيف البربر ، وقد احتفظت لنا كتب التاريخ والسير بأسهاء هؤلاء الجلة من التابعين الذين جاءوا إلى المغرب لنشر العلم والثقافة وهم . . أبو عبد الرحمن بن يزيد المعافري ، أبو مسعود عمد بن مسعود التجيبي ، اسماعيل بن عبيد الأنصاري ، أبو الجهم بن عبد الرحمن ابن رافع التنوخي ، وموهب بن يجي المعافري ، حبان بن جبلة القرشي ، أبو ثمامة بكر بن سوادة الجذامي ، أبو سعيد جميل بن عمير ، طلق بن جابان الفارسي ، وراسماعيل بن أبي المهاجر المخزومي (١٩٥٥) .

وانتهى المطاف بهؤلاء التابعين الفقهاء في مدينة القيروان وفيها بدأوا مهمتهم التعليمية أعني تعليم الناس القرآن والحديث والفقه والعربية ، على أن منهم من كان له عمل آخر إلى كون معلماً من هؤلاء إسماعيل بن أبي المهاجر الذي كان يتولى منصب الوالي ، وأبو سعيد جعيل بن عمير الذي كان قد أسند اليه قضاء الجند بأفريقية (15).

وإلى جانب هؤلاء المعلمين الذين كانوا يفدون إلى البلاد المفتوحة إما مكلفين وإما متطوعين أحتساباً للأجر عند الله تعالى يوم تجزى كل نفس بما عملت ، كان هناك لا ريب معلمون من أهل البلاد ، وهم الجيل الإسلامي الجديد، الذي نشأ بعد الفتح أو معه ، وكذلك الأسرى الذين رُحل بهم إلى المشرق ونشأوا بين المسلمين نشأة إسلامية خالصة ، ثم عادوا إلى بلادهم وقد نهلوا من نبع الثقافة الإسلامية ، وأخذوا يشاركون في الحياة الجليدة ، وخير مثال لهؤلاء مولى عبد الله بن عباس - رضي الله عنها - عكرمة ، فقد نصّ المالكي في رياض النفوس أنه دخل أفريقية موطنه الأصلى وأقام بالقيروان وبث بها العلم والفقه ، وقد قال عنه قتادة . . أعلم الناس بالتفسير

<sup>(13)</sup> محمد كرد علي ، المرجع السابق ، 1701-170 .

<sup>(14)</sup> المالكي ، رياض النفرس ، 64/1 . هند شلمي ، القراءات بافريقية ، 126-177 . محمد طـه الحاجزي ، دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية ، 39 .

<sup>(15)</sup> محمد طه الحاجري ، المرجع السابق ، 39 . قيسات من تاريخ الثقافة الاسلامية الاصلية---

عكرمة ، كما اتفق العلماء على سعة علم عكرمة ومعرفته تفسير القرآن والحديث . وقد اتخذ عكرمة مجلسه في مؤخر جامع القيروان غربي الصومعة (16)

هذا على أن أول معلم عاني هذه الصناعة \_ أي بث الثقافة الأصيلة المحققة لخير الدنيا والآخرة هو الرسول الكريم محمد بـن عبد الله ـ ﷺ ـ فقـد بعث هاديـاً ومعلمًا ومبشراً ونذيراً ومكملًا لمكارم الأخلاق، وحوله عليه السلام تحلق جلة الصحابة \_ رضوان الله عليهم أجمعين ـ عنه أخذوا الأدب ومن فيض علمه ارتووا ، وبسيرته العطرة اقتدوا ، فهو أول وأعلم من أفشى العلم وَسَنَّ إليه الطريق ودعا أتباعه إلى طلبه في أي مكان ومن المهد إلى اللَّحد ، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم المسلمين في السفر والإقامة ، كما كان يعلم في المسجد حيث كان يجلس لأصحابه بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ، ويعلم أيضاً في البيت والسوق والطرقات ، يجيب السائل وينبيء المستنبيء ويفتي المستفتى؛ فهو القاضي والمفتى والمعلم والمرشد والراعي الأمين والناصح النصوح ، فكانوا يضربون إليه أكباد الإبل ليسألوه عما يعرض أو يشكل عليهم من الأمور ، كما كان عليه السلام يزود البعوث التي يرسلها والوفود التي ترد إليه بالأحكام والنصائح والفرائض والسنن والأحكام ، ليتولُّوا تعليم قبائلهم وأفراد عشائرهم أحكام الدين الحنيف. والناظر في أسفار التاريخ والسير والمغازي يجد أخبار تلك البعوث وهذه الوفود مسطورة محفوظة . فقد بعث علمه السلام مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة قبل الهجرة ليعلم القرآن ويصلي بالمسلمين (١٦) . وهو الذي وجه المنذر بن عمرو الأنصاري على رأس سرية من أربعين أو سبعين قارئاً إلى نجد لدعوة أهلها إلى الإسلام وتعليمهم القرآن الكريم والسنة(١١٨) وقد احتفط لنا ابن هشام في كتابه الشائق « السيرة النبوية » بنص كتاب النبيّ - ﷺ - إلى عمرو بن حَزُّم حين أرسله إلى اليمن ليفقه بني الحارث بن كعب في المدين ويعلمهم السنَّة وتعاليم الإسلام ويأخذ منهم الصدقات ، وأوصاه . . « . . أن يبشّر الناس بالخير ويـأمرهم بـه ، ويعلم الناس القرآن ، ويفقههم فيه ، وينهى الناس ، فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر ، ويخبر النـاس بالـذي لهم ، والـذي عليهم ، ويلين للناس في الحق ، ويشتـد عليهم في الظلم ، فـإن الله كـره

<sup>(16)</sup> المالكي ، رياض النفوس ، 92/1 . عمد طه الحاجري ، المرجع المتقدم ، 36 .

<sup>(17)</sup> محمد الطاهر ابن عاشور ، المرجع المتقدم ، 24 .

<sup>(18)</sup>عبد الله خورشيد البري ، المرجع المتقدم ، 114.

الظلمونهـى عنه ، فقـال : «ألا لعنة الله عـلى الظالمـين (((19) إلى آخر مـا جاء في هذا الكتاب المفصَّل المشرَّع .

أما الأحاديث التي تحض على طلب العلم والتعلم وتبينٌ منزلة العلماء فإنها كثيرة ومشهورة ؛ فعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أنَّ النبيّ - ﷺ - قسال . . « اللهم أرحم خلفائي ، قلنا يا رسول الله . . ومن خلفاؤك ؟ قال اللهين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس «<sup>(20)</sup> .

وكان عليه الصلاة والسلام إذا أسر جماعة من العرب ووجد بينهم من يقرأ أو يكتب يأمره بأن يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة ، ويكون ذلك فلية يفتدي بها الأسير نفسه (21) . وعن صفوان بن عسّال المرادي \_ رضي الله عنه \_ قال . . أتبت النبي \_ ﷺ \_ وهو في المسجد متكىء على برد له أحمر ، فقلت له . . يا رسول الله إن جت أطلب العلم ، فقال . . مرحبا بطالب العلم ، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ، ثم يركب بعضهم بعضاً حتى يبلغوا السياء الدنيا من عبتهم لما يطلب (22) . وعن الصحابي الثقة وأحفظ الناس للحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، فالنبي \_ ﷺ \_ قال . . أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علماً ثم يعلمه أخاه المسلم (22).

وفي القرآن الكريم بيان شاف لمنزلة العلم وقدر العلماء ، واندار للذين يخفون العلم ويضنون به ؛ قال جل من قائل . ﴿ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعدما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ﴾(24)

هذه جملة من العوامل التي تأزرت لتمكُّن للثقافة الأصيلة في البلاد التي عمرها الإسلام ، إنها ثقافة القرآن التي كانت من وراء الفتح تدفعه وتستعجله ، وتسدد على الدرب السّوى خطاه ، قد حمل أعباء نشرها عصبة من أهل الإيمان ، غير عابثين بما يعتـرض سبيلهم من عقبات ، حتى تسنى لهم زرع بـذورهـا وتـرسيخ قيمهـا في

<sup>(19)</sup> ابن هشام ، السيرة النبوية ، 595-594/2 .

<sup>(20)</sup>شوقي ضيف ، المرجع السابق ، 36 .

<sup>(21)</sup>محمد كرد علي ، المرجع السابق ، 169/1 . (23،22) المنذري ، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، 95/1 ، 98 .

<sup>(24)</sup> محمد فؤ اد عَبْد الباقي ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ، ( آية 143 البقرة ) .

المجتمعات الإسلامية المختلفة الأمكنة المتنوعة الأجناس ، وذلك أداء للأمانة التي حملوها ورغبة في حبّ الخير للناس جميعاً ، لا جرم وقد شاءت قدرته تعالى أن يكونوا أمة وسطا فكانوا شهداء على الناس وكان الرسول عليهم شهيداً(22) .



# ٱلتَّيَّارَاثُ الْفَلْسَفِيَّةُ وَعَلَاقَنُهَا بِالصِّرَاعِ عَلَى الْخُكِمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

أراني في البداية مضطرا إلى الاعتراف بأن كتابة مقال يغطي هذا العنوان فيه من التوسع ما قد يسبب قصوراً أو تقصيرا قد يذهب بكثير من مستلزمات البحث العلمي والتي من أولى أساساتها الوضوح والدقة. فالتيارات الفلسفية (الكلامية) التي عصفت رياحها الهوجاء ولا تزال بعقول المسلمين تملك عليهم تفكيرهم وجوارحهم، وتنخص راحتهم، وتقض مضاجعهم، هذه التيارات رغم ما كتب عنها من كتب، وألف حولها من مراجع وبحوث لا تزال في حاجة إلى أكثر من مرجع وكتاب وبحث بحيث نظل مهمة مقال عليا كهذا مهمة شاقة وكل ما أطمح إليه أن يثير كهذا مهمة شاقة وكل ما أطمح إليه أن يثير

الأست تناذ مهْدى مفت تاطم بيرنس جملة من القضايا تنال قبولا أو رفضا وفي الحالين يكون المقال قد استوفى حقه وأدى مهمته.

#### هل هناك فلسفة إسلامية؟

هذه قضية لا أدعي أنني أول من يطرحها ولا آخر من يثيرها، فقد كتب عدة كتب بين دفاع عن الفلسفة واعتبارها من صلب العقيدة الاسلامية، وبين رفض لها واعتبارها بدعة يجب محاربتها ويمكن أن أشير في هذا الخصوص إلى كتابين معروفين لدينا وهما (كتاب تهافت الفلاسفة) لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي «بتشديد الزاي على أحد الروايتين) والذي حاول فيه مهاجة الفلاسفة وطرائقهم وما فيها حسب رأيه «من خداع وتلبيس وتحقيق وتجن » وبأنهم «يحكمون بنظن وتخمين، من غير تحقيق ويقين، ويستدلون على صدق علومهم الإلهية بظهور العلوم الحسابية والمنطقية، ويستدرجون به ضعفاء العقول»(١) بالإضافة إلى كتابه (مقاصد الفلاسفة) والذي لا يخرج عن هذا الاتجاه.

وكتاب (تهافت التهافت) لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، الذي رد به على المسائل العشرين التي حمل بها الغزالي على الفلاسفة (ونقض أكثر ما قاله فيها ، مدافعا عن الفلسفة والفلاسفة، ومبرئا لهم من جميع التهم التي رماهم الغزالي به، وبالتالي مبينا لنا موقفه منها، (2) ولا اعتقد أن ما قاله الغزالي، وما رد به ابن رشد يكاف المرء لطرح هذه القضية من جديد خاصة وأن أمثال هذه المقالات إنما كتبت من قبيل الفغل ورد الفعل والتحامل الذي قد يذهب بكثير من موضوعية البحث ومصداقية الموقف: ولا يهمنا هنا أن نسير على وتيرة الغزالي أو ابن رشد في عرض مسائل التفكير وفي دحض التهم وعاولة التبرير ولكن أرى أن تطرح القضية بشكل مسائل التفكير وفي دحض التهم وعاولة التبرير ولكن أرى أن تطرح القضية بشكل ومؤ رخينا في اعطاء هوية للفلسفة والتفكير الفلسفي كأن يقولون مثلا الفلسفة واليونانية، والفلسفة الهندية، والفارسية، والاسلامية أما الثانية فهي عقد مقارنة بين الحقيقة الفرآنية، وما يسمى بالحقيقة الفلسفية وتوضيح المنهج القرآني في الوصول إلى الحقيقة.

<sup>(1)</sup> د. محمد عبدالرحمن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسلامية، ص 663.

<sup>(2)</sup> مرحبا، المرجع السابق، 751.

وفي النقطة الأولى فإنني أتعرض بإيجاز إلى التفكير الفلسفي بعامة غيايته ومناهجه ومراحل نمو ونكوص هذا التفكير تبوطئة لمعالجة النقطة الثانية. وعلى الجملة يمكن القول بأن التفكير الفلسفي قديم قدم الإنسان المتفلسف ذاته، أي أن التأريخ الذي يمكن لنا إعطاؤه لبداية التأريخ الفلسفي هو تأريخ بداية الإنسان على وجه الأرض، بل قد لا أجدني مبالغا إذا تقدمت بهذا التأريخ إلى قبيل هبوط آدم وزوجه الشجرة التي يتناولها القرآن في أكثر من موضع ورغبة آدم أوليست قصة آدم وزوجه والشجرة الإنسان مظاهر التفلسف وبداية من بدايات محاولة بلوصول إلى المعرفة، هذه المحاولة التي لم تغير فقط مكان آدم ليهبط من الجنة إلى الأرض، بل رسمت ملامح التأريخ الإنساني الذي يجتدم فيه الجدل والنقاش من الأرض، بل رسمت ملامح التأريخ الإنساني الذي يجتدم فيه الجدل والنقاش من عاولة للفهم والمعرفة إلى صراع دموي تسل فيه السيوف وتراق فيه الدماء، وتزهق فيه الأرواح ليتحول بعضنا عدواً لبعض كل يحاول أن يدعي أن الحقيقة هي ما يدعو إليها، وكأن الحقيقة حقيقتان بل رباحقائق بعدد رؤ وسنا ولا غرو فالانسان كها يقول عنه خالقه في سورة الكهف في ... أكثر شيء جدلاله.

فالفلسفة إذن ديدن إنساني، وفطرة فطر الله الناس عليها لا يمكن لأوارها أن يخبو إلا إذا عاد الناس إلى الشريعة التي تهدي إلى الذي هو أقوم. وهي بحكم هذه الإنسانية لا يمكن أن تعترف بإقليم معين، أو تقر هرية بعينها، أو تخص معتقداً وثقافة دون غيرها بل هي «أشبه بنهر انساني متدفق دائماً بدايته بداية الإنسان ونهايته انتهاؤ، وإذا كان للإقليم، أو الجنس، أو العقيدة والثقافة من أثر فهو الأثر الذي يتركه الينبوع الذي يتفجر وسط هذا النهر ليزيده زخاً واندفاعاً ولكنه يظل مع ذلك لا يدرك إلا من خلال هذا المجرى الإنساني العظيم، (6).

إن القول بأن تأريخ بداية الفلسفة كانت عند اليونانيين أو عند غيرهم، أو القول بفلسفة إسلامية أو مسيحية ونحوها فضلًا عبًا فيه من مبالغة وتحامل فهو جهل بطبيعة الفلسفة أو قل بطبيعة الإنسان المجادل المتفلسف أصلا. ولا يمكن أن يحدعنا مصطلح الفلسفة باعتباره مصطلحا يونانياً عن حب الحكمة، والرغبة في المعرفة ذلك أن حب الحكمة والرغبة في المعرفة لم يخص الله بها قوماً دون غيرهم، ولا عصراً دون سواه.

<sup>(3)</sup> كاتب المقالة، من كتاب (نحو الانسان الكامل) تحت الطبع، ص 3.

فالفلسفة كما يقول الدكتور مرحبا (تملاً دروبنا وتتخلل جوانب حياتنا وتوجه جميع أعمالنا حتى لنجد في أقوال الناس وأفعالهم مواقف فلسفية واضحة أو كامنة فكل ما حولنا يدفعنا إلى اتخاذ مواقف معينة من ألله، والكون، والحياة، والناس، وهذه الأمور التي يجب أن نحدد موقفنا منها وإن كان فيها ما لا يمت إلى العالم المادي بصلة فإنها تدخل في صميم المعضلة الإنسانية الكبرى، فلا يستطيع إنسان، أي إنسان، أن يظل غريباً عنها غير مبال بها، إلا إذا تنكر لانسانية وتخلى عن طبيعته، ماذا أقول! بل إننا إذا رفضنا أن نحدد موقفنا فيها فهذا الرفض نفسه ينطوي على موقف فلسفى معين، (4).

وإذا كان الدكتور محمد عبدالرحن مرحبا قد أكد ما ذهبنا إليه من إنسانية الفلسفة وعمومها إلى الحد الذي يمكّننا من القول بأن الانسان فيلسوف بطبعه كها نقول مدني بطبعه فإنه قد أشار إلى موضوعات أو مجالات البحث الفلسفي (الله، والكون، والحياة، والناس) أو ما تعودنا اصطلاحاً على تسميته (الموجد، والوجود، والموجودات) وهذه الموضوعات كها ترى وما تفرع عنها كانت ولا تزال تشغل عقول الناس وتملك عليهم جوارحهم.

#### التفكير الانساني غوه ونكوصه

آثرت استخدام لفظ النمو بدل لفظ التطور والذي جرت العادة على استخدامه في كتابات وحديث الباحثين، ذلك أن لفظ النمو أقرب وأدق إلى تصوير التفكير الانساني ومراحل نمو الإنسانية من تفكير بسيط ساذج، إلى تفكير معقد متفرع وما ينتج عن ذلك من آراء ونبظريات وتفسيرات تتراوح هي الأخرى بين السطحية والسذاجة، وبين العمق والنضج. وبين مرحلتي البساطة والتعقيد تمر الانسانية كما يمر الكائن البشري الفرد بمراحل نكوص في التفكير والسلوك قد تعود بهذا المجتمع أو ذاك وهذه النظرية أو تلك إلى ما يشبه مرحلة بدايات التفكير الانساني. أما التطور كمفهوم فلسفي بمعني انتقال شيء إلى شيء آخر يختلف عنه تماماً فهذا ما لم يحصل في التفكير الانساني ولا في الانسان وإن حاول أصحاب نظرية (النشوء والتطور) التنظير لذلك وإن اجتهد الذين جاروهم في ذلك فقالوا بتطور الأفكار الإنسانية إذ أن أية فكرة وإن بَديث جديدة فهي تضرب بجذورها عميقا في التراث الانساني بحيث

<sup>(4)</sup> د. مرحبا؛ المرجع السابق، ص 35.

تكون هذه الجدة لا تعدو كونها صياغة للفكر الانساني، أو إضافة إليه.

إن أول ما شغل فكر الإنسان هو هذا الكون وما فيه من ظواهر، وما يحويه من مظاهر دفع الانسان إلى محاولة التفسير التي تحتاج إلى معرفة لاسباب ظواهر الطبيعة من برق، ورعد، وأعاصير، وزلازل. فعل الانسان ذلك بدافع حب الاستطلاع الغريزي تارة، وحب البقاء والذي هو دافع غريزي طوراً، ولما لم تسعفه معارفه الساذجة البسيطة عبد هذه الظواهر إعجاباً بها أو اتقاء لشرها.

ومع ارتقاء التفكير الانساني تجاوز التفكير حدود الماديات والفيزيقية التي لم تعد ترضي غروره في المعرفة ولجأ إلى الماورائيات والميتافيزيقات فافترض لهذه الظواهر آلهة كإله البرق، وإله الرعد ومنها ظهرت فكرة الآلهة، وتعدد الآلهة ,ونكوصاً بتفكيره إلى مرحلة الحس الساذجة لجأ الانسان إلى التجسيد فجعل لهذه الألهة تماثيل ونصباً وأصناماً ولا زالت الاداب القديمة تزخر بأسهاء هذه الآلهة المتعددة والمهرجانات التي كانت تقام لها.

ويتعقد الحياة الاجتماعية وبداية الصراع فقد نما التفكير الانساني وأوجد فكرة آلهة الحرب وإله السلم، وإله الحير، وإله الجمال، وهو نسق تفكيـري يعد متقـدماً قياساً بـالنسق السابق ولا شـك أن ظاهـرة المرض والمـوت والحياة هي الأخـرى قد شغلت تفكير الانسان كيف يولد، وباذا يمرض ويموت، وأين يذهب بعد الموت وكلها شكلت أساساً للتفلسف الإنساني ليبدأ ماديا حسيا، وينتقل إلى ما وراثي غيبي .

ومن هنا فإن التفكير المادي الحسي، وكذا التفكير الماورائي الغيبي يعتبران من أبسط أنواع التفكير وأسذجها إذ يبدأ الأول من المادة المحسوسة وينتهي بها لتصبح المادة وصيلته وغايته، وينتقل الثاني في عاولة هروبية تنم عن عجز حيله وتصور معرفته إلى إرجاع كل شيء إلى الغيب عاولاً في وهم أن يريح نفسه اللجوجة من مشقة السؤ ال ورغبة المعرفة. ولا تزال المدرسة المادية، والمدرسة الروحية بطرائق تفكيرهما وآرائهها وإن زادت مع الزمن وغو الانسان تفرعاً وتعقداً مستمرتين إلى الآن وما النظرية الماركسية وتفسيرها المادي لكل شيء بما في ذلك التأريخ الانساني، وكذلك الطرق والمذاهب الصوفية الغيبية وإن اختلفت أسماؤها أومواقعها، خبر شاهد على نكوص الانسان وعودته من حيث بدأ.

أبعد من مداه وأقصد بها المدرسة العقلية حيث رفض اتباعها التفسير المادي، وكذا التفسير الروحي، ولم يعد العقل عندهم وسيلة للتمييز بين المعارف بل معياراً تقاس به حقيقة كل شيء وحتى إن عجز العقل عن تفسير شيء ما فإن هؤلاء لا يمكن أن يعترفوا بالقصور العقلي والذي هو في أغلب الأحيان قصور طبيعي بحكم كونه عقلاً بشرياً بل نجدهم يجاولون تأويل كل ذلك لينسجم مع العقل حسب رأيهم.

ولولا أن يطول بنا الحديث لعرضنا لنماذج من تلاميذ هذه المدارس باختلاف البيئات والعصور والعقائد لنجد أن نسقهم الفكري وكذا نتائجهم واحدة وإن اختلفت اسماؤ هم وتباينت معتقداتهم، وتنوعت بيئاتهم.

### الحقيقة القرآنية و(الحقيقة الفلسفية)

لا يظنن ظان أنني بهذا العنوان أحاول أن أجعل الحقيقة حقيقتين، حقيقة قرآنية وأخرى فلسفية، فيا إلى هذا قصدت، ذلك أن الحقيقة واحدة ولكنني أحاول أن أعقد مقارنة بين المنهج القرآني في الوصول إلى الحقيقة والمنهج الذي تدعي الفلسفة أو قل المدارس الفلسفية النزامه ليوصلها إليها إذ إن معرفة خصائص المنهج القرآني ضروري في اعتقادي لتوضيح ما إذا كانت هناك فلسفة إسلامية أو بالاحرى مدى انسجام المنهج الفلسفي البشري مع المنهج القرآني الإلحي.

وبالنسبة للمؤمنين بالقرآن والمدركين لحقائقه ألبينة لا شك يدركون أنه لا مجال للمقارنة بين منهج يرسمه الخالق للمخلوق وهو أدرى بما خلق قدرة واستطاعة، وبين منهج يرسمه الانسان المحدود الذي يجهل الكثير الكثير عن نفسه ناهيك عمن سواه.

ولكن لغيرهم لا بد من توضيح هذا المنهج القرآني الكامل في مقابـل المنهج الفراني الكامـل في مقابـل المنهج الفلسفي الانساني الجزئي وبذلك لا أقع فيها وقـع فيه الاحـرون من محاولـة التوفيق والملاءمة إذ لا يمكن أن يوفق بين الجزء والكل إلا بوضع الجزء موضعه من الكل ، أما محاولة تطويع المنهج القراني للمنهج الفلسفي أو الكل للجزء، فهي محاولة اثبتت فشلها ودلت في كثير من الاحيـان على ضعف أصحـابها وعـدم قدرتهم عـلى الجهر بالحقيقة ناهيك عن تنصيب أنفسهم هماة لها ومدافعين عنها.

إن المناهج الفلسفية كما أوضحت لا تخرج في معظمها عن ثلاث:

المنهج المادي، والمنهج العقلي، والمنهج الروحي، حيث يرى تلاميـذ المنهج الروحي، حيث يرى تلاميـذ المنهج الأول أن لا حقيقة إلا المادة وإن ما عدا المـادة وهم، بينها يـرفض الذين يلُوتُهُمُّ أن تكون المادة حقيقة، وأن الحقيقة لا بـد أن تكون عقلية فإذا ما جابهت المادة في عالمها الحس وصيرورتها الظاهرية رأيهم رفضوا ذلك وإن اضطروا إلى اختـلاق عالم المثـل الذي هو عالم الحقيقة لـديهم وتكذيب كـل ما تقع عليهم حواسهم وفي عـالم المثل الديومة والتبات في مواجهة الصيرورة والتحول.

أمـا الروحيـون فإنهم يـرفضون هـذه وتلك ويهربـون إلى عالم الـروح، عـالم الماوراثيات، فلا المادة ولا العقل بقادرين على إيصال الانسان إلى المعرفة ومن ثم إلى الحقيقة.

ولكن السؤال هل الحقيقة مادية، أم عقلية، أمّ روحية وهــل تدرك الحقيقــة بالحواس، أم بالعقل، أم بالهروب إلى الروح.

وأرى أن أرجىء الإجابة عن هذا السؤال إلى ما بعد استعراض المنهج القرآني في الوصول إلى المعرفة.

فالمعرفة الكاملة الموصلة إلى الحقيقة تحتاج إلى منهج سليم، ووسائل سليمة، هذه الوسائل لا بد من استخدامها استخداماً سليماً في ضوء المنهج السليم وصولاً إلى الحقيقة الكاملة، فالمنهج السليم ضروري الاستخدام يجنب الانسان الفساد والافساد. وتأكيداً على أهمية المنهج دعونا نتصور أنفسنا أمام جهاز جديد حيث يتبادر إلى أذهاننا أولاً وقبل كل شيء الرغبة في معرفة اسم هذا الجهاز، والغاية من استعماله فإذا أردنا التعامل مع هذا الجهاز فإننا نحتاج إلى دليل الاستعمال والذي بدونه يظل استعمال الجهاز أمراً محفوفاً بالخطر الذي قد يدمر الجهاز وربما يدهب بحياتنا.

فإذا الأمر كذلك بالنسبة لجهاز بسيط فكيف الأمر بهذا الوجود وهذه الموجودات التي خلق فيها كل شيء بقدر ودليل التعامل مع الوجود والموجودات هو هذه الشريعة إن القرآن الكريم من خلال الكثير من الآيات لا يهمل الشواهد والأدلة المادية التي تحتاج في إدراكها إلى الحس ولكنه يؤكد أن الوجود المادي ليس كل الحقيقة، ولكنها الجانب المادي من الحقيقة، والذي يكون وسيلته للتعقل الذي نتجاوز به هذا الجانب

الماذي يقول الحق تبارك وتعالى في سبورة النور رابطاً بين الحواس والعلم ﴿الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والبصر والافشدة لعلكم تشكرون له كما يؤكد الحق تبارك وتعالى الصلة بين فقد الاستعمال الإنساني للمحواس وفقد العقل الذي يبوصل الإنسان إلى مرتبة الدواب والتي وإن ملكت حواس هي الأخرى غير أن حواسها لا تمكنها من تجاوز الجانب المادي من الموجودات المادية التي أمامها يقول تعالى في سورة الانفال ﴿يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 20 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وأطعنا وهم لا يسمعون 21 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ﴾.

إذن، فاستخدام الحواس استخداما إنسانيا هو الذي يمكننا من استخدام بصيرتنا وعقولنا، ومن هنا كانت الكثير من الآيات الكريمة تضرب أمثلة مادية ثم تكون الحكمة من ضربها لعلنا نعقل ونتدبر ومن هنا كانت الجوانب المادية من الحقيقة مهمة للغالبية التي لا يعقل أكثرها. فالمعجزات التي أمد الله بها الرسل كانت في أغلبها معجزات مادية يتحدى الله بها هؤلاء الذين لا يعقلون حتى إذا أدركوا أنها ليست من صنع البشر أي معجزة لهم أن يأتوا بمثلها فإنهم بذلك يدخلون مرحلة التعقل ثم الايمان بالقوة التي فوق البشر صاحبة هذه المعجزة وهي القوة الإلهية.

فعصا موسى على سبيل المثال معجزة في بلد كثر فيه السحر وعلا شأن السحرة تقع في مواجهة كيد هؤ لاء السحرة الذين يلقون بعصيهم وحبالهم بحيث يخدعون عيون البشر الحسية ويسترهبونهم فيخيل إليهم بسحرهم أنها تسعى بينا عصا موسى تتحول حقيقة إلى حية ﴿فإذا هي حية تسعى ﴾ وهنا يكون التحول في المعجزة على وجه الحقيقة وفي السحر على وجه الحيال ويكون أول المؤمنين بموسى السحرة أنفسهم الذين أدركوا من خلال معرفتهم بالسحر أن ما فعله موسى ليس سحراً ولكنه معجزة إلهية.

وإذا كانت الادلة المادية تقود غير المؤمنين إلى التعقل والايمان فإنها تقود المؤمنين إلى التعقل والايمان فإنها تقود المؤمنين إلى مرحلة أعلى من مرحلة الايمان وهي الطمأنينة ونذكر لذلك شاهداً سؤال إسراهيم عليه السلام على الاستفهام التقريري الإلمي فحاول تؤمن، قال بلى ولكن ليظمئن قلبي ﴾.

وبهذا يضع المنهج القرآني الحواس في موضعها الصحيح ويدعو إلى استخدامها الاستخدام الانساني السليم، وكذلك يحدد مهمة العقل التي تكمن في التدبر والتمييز لتكون مهمة الانسان بعد ذلك الاختيار، أما الاشياء التي تتجاوز الوجود الملاي وتكون فوق مقدرة العقل كالروح مثلا فهنا يأمر المنهج القرآني إدراكا من خالق الانسان وقدرته على ترك أمر التفكير في الروح يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الاسراء ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاك، إذا فمسألة الروح هذه فوق القدرة البشرية وهي من أمر الله ولا يمكن لعلم الانسان الاحاطة مها.

ومن هنا فإن المنهج القرآني مع إدراكه أن هناك جزءاً في الحقيقة وهو الروح إلا أن هذا الجزء هو فوق قدرة البشر على إدراكه. وتكون الحقيقة التي تقدمها المعرفة حسب المنهج الفرآني حقيقة كاملة بخلاف جزئية الحقيقة كها تقدمها المناهج الفلسفية التي تعتقد الوصول إلى الحقيقة في حين أنها لا تملك إلا جزءاً من الحقيقة.

إن اصحاب هذه المناهج تماما كالذين يقفون حول مبنى كـل جدار فيـه مطلي بلون مختلف حيث يعتقد كل شخص أن المبنى كله مطلي بنفس لون الجدار الذي يراه أمامه بينها حقيقة لـون المبنى لا يدركهـا إلا من يرى الجـدران جميعها أي من يـدرك الحقيقة كاملة.

وإذا كانت الحقيقة مكتملة الجوانب فإنها بذلك تتجاوز جزئية المكان وجـزئية الزمان والانسان لتصبح الحقيقة القرآنية صالحة لكل مكان وزمان وإنسان.

وهنا لا بد من الإشارة إلى خطأ كثيرا ما يقع فيه الكتاب والمتحدثون بدافع الحماس والدفاع عن القرآن حيث يقولون إن الإسلام دين عصري والحقيقة أن الاسلام لا يمكن وصفه بالعصرية أو التقدمية أو السلفية والواقعية ليست سوى مصطلحات يوصف بها البشر وتوصف بها المؤاقف كأن نقول هذا موقف سلفي لأنه يريد أن يسحب تجربة الماضي على واقع الحاضر ومثله قولنا بالتقدمية وغيرها وقد يوصف بها الانسان بحسب هذا الموقف فنقول هذا إنسان تقدمي، أو سلفي (رجعي) أو تقدمي. أما الحقيقة فلا يمكن أن توصف بالتقدمية أو السلفية.

التيارات الفلسفية\_\_\_\_\_\_\_85\_\_\_\_

## لماذا التيارات الفلسفية في المجتمعات الاسلامية

وإذا كان المنهج القرآني يتجاوز المناهج الفلسفية الجزئية وكذا الحقيقة القرآنية تتجاوز ما يسمى بالحقيقة الفلسفية الجزئية هي الأخرى بالضرورة، إذن لماذا عصفت هذه التيارات الفلسفية بعقول المسلمين ولا تزال؟

يبرر أنصار هذه التيارات الفلسفية تبني مجموعة من المسلمين (الفلاسفة) لنظريات وآراء فلسفية وعاولة تطويعها وإلباسها الثوب الاسلامي شكليا بعدة أسباب، لعل أهمها كها يقول رمزي نجار في كتابه (الفلسفة العربية عبر التاريخ) «إن هذا العلم (ويقصد به علم الكلامة أو الفلسفة) نشأ كضرورة مستجدة حاول به المسلمون أن يدافعوا عن دينهم بعد أن احتكوا بالخضارات التي إفتتحوها فأحسوا بنقص في فن المدافعة عن دينهم فكان أن اطلعوا على منطق أرسطو بعد حركة الترجة، وبحثوا فلسفيا في دينهم قصد الموافقة والهاجمة في آن واحد »(5).

فالفلسفة تم احتضانها كها يقول الاستاذ النجار دفاعاً عن الاسلام في مواجهة أعدائه، غير أن هذا المبرر وغيره من المبررات لا ينهض وحده سبباً لهذا النقل وهذا التوفيق، ولعل السبب الرئيس هو ما أورده الدكتور ماجد فخري حيث يرى أن «هذه الأحزاب الدينية السياسية. . . يبدو أنها اكتسبت زخماً جديداً بتسرب الفلسفة (اليونانية) إلى العرب في غضون القرنين الثامن والتاسع، فالفقهاء والمحدثون الأولون مع تمسكهم الصريح بحرفية النص، لم يفتهم إجمالا أن يلحظوا المفارقات المنطقية الواضحة ما بين النص المنزل، ومشاكل التفسير والتنسيق التي اضطروا إلى إثارتها، ومع ذلك فالظاهر أن الفرق الكلامية لم تأخذ بالتبلور إلا عندما تجاوز الاشكال لطائف التأويلات اللفظية والتحليلات اللغوية فراح من ثم أنصار الآراء الكلامية لم المتضاربة يشتبكون في مناقشات عقائدية دقيقة، ثم إن العوامل السياسية، والمؤثرات اليهودية والمسيحية كانت على ما يبدو بالإضافة إلى الفلسفة اليونانية أعظم القوى الفاعلة في تصعيد هذا الاتجاء الفكرى» (6).

<sup>(5)</sup> رمزي نجّار، الفلسفة العربية عبر التاريخ، ص 81.

<sup>(6)</sup> د. ماجد فخري، تاريخ الفلسفة الاسلامية، ص 77.

والذي يهمنا في ما أورده الدكتور ماجد هو الربط بين الصراع السياسي والفرق والمذاهب السياسية المرتدية رداء الدين وبين الأخذ بالنظريات والآراء الفلسفية من اجل الذود لا عن الإسلام وشريعته القرآنية فذلك لم يكن إلا ظاهريا بـل في أغلب الأحيان الدفاع عن هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية التي اتخذت شكـل الفرق والمذاهب وما تفرع عنها .

ويمكن أن نضيف سبباً سياسياً آخر وهو رغبة بعض الحكام خلق معارك كلامية جانبية بقصد إلهاء الناس وصرفهم عن التفكير في مشاكلهم اليومية أي خلق معارك وهمية بدل المعارك الحقيقية وربما شارك بعض هؤلاء الحكام في هذه المعارك، وجميعنا يذكر تبني المأمون لآراء المعتزلة والقول بخلق القرآن وما تعرض لـه الرافضون لهذا الرأي من الفقهاء والعلماء من اضطهاد وفتنة.

كما يمكن لنا كذلك إضافة عامل اجتماعي وهو رغبة الشعوب غير العربية والتي أدخلت في جسد الدولة الاصطناعية (الاسلامية) رغبة هذه الشعوب في إظهار أن لها تاريخا حافلا وتراثاً يعتزون به وذلك تعويض عن الوضع الجديد المذي ترتب عن وجودهم داخل هذه الدولة الاسلامية الشكل ، العربية الجوهر.

كها لا ننسى أن بعض هؤلاء وخاصة أصحاب المواقف المضادة لـلاسلام قـد حاول وعن قصد نشر الاراء والافكار التي من شأنها أن تثير الحلاف والشقاق والفتنة وتبعث على البلبلة والشك وقد أورد الشهرستاني في كتابه الملل والنحل أسـهاء بعض هؤلاء وخاصة من اليهود.

كها يمكن لنا أن نضيف كذلك دور حركة الترجمة والتي بدأت منذ العصر الاموي وازدادت اتساعاً في العصر العباسي وخاصة ما تعورف عليه بالعصر العباسي الأول حيث تمكن المترجون وكلهم تقريبا من غير العرب من تولي مهمة الترجمة من اللغات الفارسية واليونانية، والسريانية إلى العربية، ولا بد أن نشير هنا إلى أن أغلب الاعلام التي اصطلح على تعريفهم بالفلاسفة المسلمين من أمثال ابن سينا، والفارابي، والرازي، هم غير عرب، وحتى العرب من أمثال الكندي فإننا نجد تأثره الواضح بما ترجم إلى العربية من آثار فلاسفة اليونان.

# العلاقة بين الآراء الفلسفية ومواقف الفرق والمذاهب السياسية

المعروف تاريخياً أن الشيعة، وكذلك الخوارج، والمعتزلة، والمرجئة والسنة، قد غت كحركات سياسية في جو الصراع المدموي على الحكم بين على ومعاوية وما تمخض عنه من مضاعفات وتصدعات خطيرة لا زالت آثارها إلى اليوم وقد برزت جلة من القضايا التي ولدها هذا الصراع كانت فيها مساجلات وبجادلات لا تقل خطرا وتأثيرا عن المساجلات التي كانت تجري في المعارك التي دارت رحاها بين الاحزاب المتصارعة، وكها حاول أصحاب كل فرقة الدفاع عن رأيها وسلامة موقفها في المحراع الدائر بين معاوية وعلي والتحكيم وما تلاه من أحداث فقد أصبحت المعارك الكلامية هي الأخرى سلاحاً جديدا لهذه الاحزاب يحاول كل واحد منهم جذب أكبر قدر من الاتباع أي أصبحت الآراء الكلامية أشبه ما تكون بالدعاية والاعلام الحزي في عصرنا الحاضر ولا شك أن التسلح بالآراء والنظريات الفلسفية بما فيه ذات الاساس غير المديني ضرورة، سواء منهجاً أو محتوى، يتسلح به هؤلاء النفر ضد معارضيهم من جاعة الفريق السياسي المعارض.

ولعل أهم القضايا الكلامية التي بدأ الصراع حولها كها يقول الدكتور محمد علي أبو ريان (أ) الله وصفاته (ب) كلام الله (جـ) التشبيه (د) التجسيم (هـ) الفعل الانساني بالاضافة إلى عدة مسائل أخرى<sup>77</sup>.

ولا شك أن للمعتزلة بصفتهم أصحاب المنهج العقلي آراء في هذه القضايا غالف آراء الأشاعرة الذين كانوا في الأصل معتزلة في تبني موقف حزب السنة ، وكذلك تخالف موقف الجبرية وكذلك الخوارج ،وعلى سبيل المثال نورد رأي هؤلاء فيا يتعلق بالفعل الانساني وذلك لما له من علاقة بالصراع الذي دار بين علي ومعاوية وفي عاولة كل طرف وضع المسؤ ولية على الطرف الاخر فيها أريق من دماء وأزهق من أرواح وهوما عرف تحت حكم الدين في مرتكب الكبائر.

فالجبرية يرون بأن الله خالق أفعال العباد، وبأن الفرد لا قدرة له على إحداث الفعل والكسب وقد لاقى هذا الرأى هوى لدى الحكام الأمويين حيث استفادوا منه

<sup>(7)</sup> د. علي أبوريان، تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام، 202\_208.

في إعطاء الشرعية لكيانهم السياسي باعتباره إرادة ومشيئة إلهية من يعارضها فكأنما يعارض مشيئة الله، أما الخوارج فمع إقرارهم بمسؤ ولية الإنسان على فعله فقد قالوا بتكفير مرتكب الكبائر (وإن المسلم الذي يرتكب كبيرة سياسية كانت أم غير سياسية يصبح خارجا عن الدين فإذا كان مرتكبها هو الخليفة جاز شرعاً خلعه أو قتله على أساس أنه كافي(<sup>(8)</sup> أما المعتزلة فعم قولهم بأن الانسان يختار أفعاله إلا أنهم قالموا كذلك بالمتزلة بين المتزلين بالنسبة لمرتكب الكبيرة أي في منزلة بين المؤمن والكافر أما الأشاعرة وفقد رفضوا موقف الجبريين القائلين بأن الله خالق أفعال العباد وكذلك موقف المعتزلة بأن العباد خالقون لأفعالهم لأنهم نسبوا الخلق إلى من لا يعلم حقيقة ما يغلق من الحركات فالانسان لا يعلم بدقائق حركة يده المتقنة ولهذا فهو ليس فاعلها بل أن لها فاعلاً عكماً متهنا هو الله. . وقد سمى الأشاعرة عمل الله أي اتقان الفعل والاستطاعة خلقاً وإيجاداً واختراعاً ، أما عمل العبد، أي الارادة فقد سموه كسبا مصداقا لقوله تعالى ﴿كل امرى» بها كسب رهين﴾ (<sup>(9)</sup>).

وإذا كانت آراء هذه الفرق تمثل بدايات (علم الكلام) أو (الفلسفة) التي ترعت في ظل الصراع السياسي على الحكم فإنه مع اتساع حركة الترجمة والاسباب التي تم ذكرها وغيرها من الاسباب أصبحت الحاجة ملحة إلى التوسع في هذه الاراء والتفريعات ومحاولة إيجاد شبه مذهب كلامي متكامل له رأيه في قضايا الوجود، والموجود، وقد ظهر ذلك واضحا في جهود الكندي، والفارابي، وابن سينا، والغزالي حيث تبنى الثلاثة الأولون المنهج الافلاطوني والارسطوي في محاولة التوفيق بين آرائها (والاسلام) من جهة أخرى وإن ظلت محاولاتهم في أغلبها لا تعدو كونها آراء أفلاطون وأرسطو مضافاً إليها آراء أفلوطين وغيرهم من المفكرين الذين حاولوا التوفيق بين تعاليم الانجيل فلاسفة أفلوطين وغيرهم من المفكرين الذين حاولوا التوفيق بين تعاليم الانجيل فلاسفة وحتى الغزالي رغم موقفه الحاد من الفلسفة وهجومه على الفلاسفة إلا أنه لم يخرج في اسلوب هجومه عن اسلوب هؤ لاء المتكمين الذين حاول أن يهدم منهجهم العقلي (10)، ورغم أنه حاول أن يقدم المعرفة الصوفية في مقابل المعارف الوهية الحسية والعقلية إلا أن نظرية الفيض التي قال بها لا تكاد تخرج عن فكرة

<sup>(8)</sup> ماجد فخري، المرجع السابق، 72.

<sup>(9)</sup> ابو ريان، المرجع السابق، 207.

<sup>(10)</sup> ابو ريان، المرجع السابق، 377.

الجدل الصاعد والهابط التي قال بها افلاطون والتي أضاف لها أفلوطين النفحة المسيحية وتبناها الكندي، والفارابي، وإبن سينا، وإن كان ثمة من فرق فهو ما أورده الاستاذ ب. دي بور في كتابه تاريخ الفلسفة في الاسلام مقارناً بين الغرّالي وغيره من الفلاسفة المقلين بأنه وأدرك المسألة الدينية أعمق مما أدركها فلاسفة عصره فقد كان هؤلاء الفلاسفة عقليين شأجهم شأن أسلافهم اليونان، فاعتبروا مقررات الدين ثمرة للقوة المتخيلة من جانب الشارع. . . يعارض الغرّالي هذا الرأي بأن يبين أن الدين ذوق وتجربة من جانب القلب والروح وليس مجرد أحكام شرعية أو عقائد تلقى ها(اا).

وهكذا أكون قد إستوفيت جزءاً من القضايا التي رأيت ضرورة إثارتها من خلال هذه المقالة والتي وصلت في خلاصتها إلى أن الفلسفة هي تراث إنساني عام لا يكن أن ينسب لقوم دون سواهم ولا لعقيدة دون غيرها، وأن الفلسفة من خلال مناهجها لا يمكن أن توصل إلى المعرفة الشاملة وذلك لمحدودية الانسان المتفلسف الذي لم يؤت من العلم إلا قليلا، وأن المنهج القرآني هو وحده الذي يمكن أن يوصل إلى هذه المعرفة الشاملة كها أن الحقيقة التي يقدمها القرآن هي وحدها الحقيقة الكاملة التي تصلح لكل مكان وزمان، وانسان، بالاضافة إلى أن التيارات الفلسفية في المجتمعات الاسلامية قد نشأت نتيجة للصراع السياسي وظهور الفرق والمذاهب، وما سببه إتساع الدولة الاصطناعية الاسلامية الشكل العربية الادارة من دخول عناصر وقوميات غير عربية لم يؤثر فقط في تسير البلاط الحاكم بل في عقول وقلوب عاملسلمين بما نقلوه من آراء وأذاعوه من أفكار بحسن نية أو بسوء طوية.

بقيت قضية أخيرة أطرحها في شكل اقتراح وهو أن يدرس الكندي والفارابي، وابن سينا، والغزالي ومن سـواهم كها تتم دراسـة سقراط، وأفـلاطون، وأرسـطو، وفيلون، وأفلوطين وغيرهم كمناهج ومدارس فلسفية موضحة أوجه التقارب والتشابه وتظل المسائل الدينية التي طرحت والقضايا الخاصة التي تم تناولها نتاجاً لهذا الموقف الفلسفي أو فاك وليس سبباً له .

<sup>(11)</sup> ت. ج. دي بور، تاريخ الفلسفة في الاسلام. ص 355.

#### المصادر

### أولا: المصدر ـ القرآن الكريم

ثانيا: المراجع:

- 1 ـ دي بور، ُت، ج، تاريخ الفلسفة في الاسلام، دار النهضة العربية، بيـروت، 1981 .
- 2 ـ رمزي نجار، الفلسفة العربية عبر التاريخ، دار الأفاق الجديدة، بيروت، 1979.
- 3 ماجد فخري، تاريخ الفلسفة الاسلامية، ترجمة كمال اليازجي، الـدار
   المتحدة، بيروت، 1979.
- 4 عمد عبدالرحمن مرحبا، من الفلسفة اليونانية الى الفلسفة الاسلامية، منشورات عويدات، بيروت، 1983.
- 5 محمد على أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام، دار النهضة العربية،
   بيروت 1976.



# آلاسكلامُ وَأُصُولُ تَشْرِيعِهِ التي تُحُدِّد ذائياً نَهُ ، وَمَفَهُومَ العَدْلِفيه ، وَطبيعة هدفِهِ العَام

تمهيد في فلسفة التشريع الاسلامي : المهجُ العلميُّ الذي يجب اتخاذه أساساً في الاجتهاد التشريعي :

قبل أن نتساول هذا الموضوع الهام بالبحث والاستدلال أصوليا ، ينبغي أن نُحدَّدَ وطبيعة المنهج العلمي » الذي ينبغي اتخاذهٔ أساساً فيه ، إذ لا بَحثَ بلا منهج ، ضماناً لسلامة النتائج المنطقية والعلمية المترتبة عليه ، وعضمةً للفكر من الوقوع في التناقض بين ماهية هذا المنهج المتشخذ ، وبين طبيعة المادة المدروسة ، إذ من المقرر منطقياً ، أن المهم العلمي لدراسة مادةٍ ما ، ينبغي أن يكون مشتقا من طبيعتها .

اتخاذُ بعض فقهاء القانون الوضعي المعاصرين<sup>(1)</sup> منهجا ماديا محسوسا ، قـوامـه المشاهدة والتجربة في الاجتهاد التشريعي ، لا يتفق وطبيعة التشريع . ُ الدكتور محدفت تي لدريـني

<sup>(1)</sup> أُصُول الفوانين - ص 61 وما يلبها -للاستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري والدكتور حشمت أبو ستيت - أُصول الفانون - ص 158 وص 543 للدكتور حسن كيوه .

تذهب بعضُ الفلسفات القانونية الى أن المنهج الذي يجب أن يُصطنع في المحث والاجتهاد التشريعي والفقهي ، هـو أُسلوب المشاهدة والتجربة ، رَصْداً للظواهر الاجتماعية ، باعتبار أنَّ القانون نفسه ، ليس الا ظاهرةً اجتماعية ، بما يُشعر بقياس المنهج العلمي في البحث التشريعي على المنهج المتخذ في بحث العلوم الطبيعية ، كالفيزياء والكيمياء ، سـواءً بسواء ، فيؤول الأمر حتما الى الجمع بين مادتين مختلفتين طبيعةً ودوراً ، وهدفاً ، وهو ما ترفضه أصول مناهج البحث العلمي التي قامت على أساس إفراد كلً مادةٍ بمنهج خاص ، يشتق من طبيعتها .

هذا ، والعلوم الطبيعية إذا كانت ماهيتها تقتضي أن يخضع البحث والنظر فيها لقانون « السببية » الَّذي لايتخلُّف فيـه المسبَّبُ عن السبب الذَّي أحـدثه ، تــلازماً واقعياً لا انفكاك له ، بمقتضى سنة كونية ثابتة لا تجد لها تبديلا ، وأن البحث فيها لا يعدو أن يكون جُهداً فكريًّا متعمَّقاً للكشف عن هذا الواقع القائم ، لا لابتداع سُنَن أو علاقات جديدة لم تكن قائمة من قبل ، مما يقتضي بالضرورة إتخاذ منهج « المشاهدة والتجربة » في المختبرات العلمية ، رَصْداً لظواهر طبيعية واقعية تنتجها سُنَنٌ ثابتة ، كها ذكرنا ، ليتمكِّن الباحث من اشتقاق قواعد علمية كلية ثابتة ، طرداً وعكسا ، تحكُمُ جزئيات موضّوعِهـا، دون تخلُّف لأيِّ منها ، إذ المسبَّب لا يزايل السبب الذي أحدثه ، كما نَوَّهنا ، أقول : إذا كانَ الأمرُ كذلك في العلوم الطبيعية ، فإنَّ التشريع من طبيعة أُخرى لا تقتضي ذلك إطلاقاً ، إذْ لا يتَّسق معها ، بـل يرفُضُه ، لسبب بسيط ، هو أنَّ هذا المنهج المادّي المحسوس ، يعتمد أُموراً واقعيةً يرصُدُها ، إقاصةً للتشريع على اساسها ، دون تغيير أو تقويم أو توجيه ، أو تحديد لغايات مرسومة ، فكان لذلك منهجا « تقريريا » محضاً ، تفقد فيه المثلُ العليا ، والقِيمُ الانسانية والمبادئءُ الخُلُقية دورَها في التوجيه ، بل تفقد وجودَها أصلًا ، وهو ما لا يتفق وطبيعةً التشريع ووظيفَتُه في الحياة الانسانية ، وهذا ، إنْ جاز في بعض التشريعات ، فإنه لا يتأتُّ في التشريع الاسلامي بوجه خاص .

على أنَّ ما نُقرِّرُهُ هنا ليس مجردَ لوازم عقلية منطقية للمنهج المادي المجرد القائم على المشاهدة والتجربة ، نستنتجها استنتاجاً ، بل هو ما صرح به أنصار هذا المنهج من مثل العميد و ديجي » حيث يرى ضرورةَ استبعاد أنْ يكون للمثل العليا ، والقيم الانسانية دورُ في التقنين .

الإسلام وأصول تشريعه\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# التشريع محكوم عليه بقانون الغاية ، فكان عِلْماً تقويميا لا تقريريا .

هذا ، وعا يؤكد آختلاف المادتين طبيعةً ودوراً ، وهدفاً ، أن التشريع - كها هو معلوم - بحكم كونه ظواهر إراداتِ المكلفين ، وما تتجه إليه من غايات تستهدف تحقيقها ، عما يعود إلى مصالحهم الذاتية المباشرة والحالّة ، عن طريق ممارستهم لم مُنحوا من حقوق وحريات عامة ، فتغدو تلك « الغايات » المنشودة بعد تنفيذها ، أوضاعا إقتصادية أو اجتماعية أو سياسية قائمة ، فإن هذا كلَّه يتضح في التشريع الاسلامي بصورةٍ أتمَّ وأوضح ، وذلك على الوجه التالي :

من المقرر إجماعاً ، أنَّ الحقوق والحريات « منشؤُهـا الحكم الشرعي » الـذي يِّتَجهُ الحَطَابُ فيه إلى المكلُّف ، وقد عـرُّفَ الْأصوليـون « الحكم الشرعي » بـأنه : خطاب الله تعالى المتعلَّق بأفعال المكلفين ومن المعلوم بالضرورة، أنَّ الفعل الـذي يتعلق به الحكم ، ايجاباً أو سلباً ، هو ظاهرةٌ إراديَّةٌ في المقام الأول ، بلا مراء ، إذ التكليف يستلزم الارادةَ للتنفيذ فعلًا ، فلا تنفيذ ولا إمتثـال بلا ارادة حرة مختارة واعية قاصدة ، ليتمُّ الإبتلاءُ والجزاء عدلًا ، وإلا كانت الارادةُ مُفْرَغَةً من محتواها ، وهذا الفعل الارادي الذي نُقِّذَ امتثالًا وطواعيةً ، مُغَيًّا بغاية مرسومة ومحددة شرعـًا هو مكلف بالاتجاه إليها إبَّان تَصَرُّفِهِ ، وتحقيقِها واقعاً ، إذِ الحُكْم وحِكْمَةُ تشريعه ، أو غايتُهُ التي شرع من اجلها ، مقترنان ، نظراً وعملًا ، بـل « الحكمةُ » هي أسـاسُ تشريع الْحُكم ، وقوامُ معقوليته ، والا كان الحُكْم الذي يقتضي الفعل او الكفُّ بلا غايةٍ ولا حكمةٍ ، وهذا لا يتصور في تشريع الله ورسوله ، لأن هذا يستلزم العَبُّث ، والعَبَثُ لا يُشْرع، لمنافاة ذلك للحكمة الْإَلهية، فوجب أنْ يكون لكلِّ حكم حكمةٌ أو غايةً هي مقصّودُ الشرع من أصل تشريعه ، فكانت رُوحَه وملاكَ أمــرو ، ومَعْنىٰ معناه ، ومن ثَمَّ لا يجوز بـترُّ الحكم عن حكمته ، انحرافاً عنها ، أو تَنَكَّباً لها ، أو اعتسافا(2) ، بل هو مُحَرِّم قطعاً ، لمناقضة قصد المشرع في تشريعه ، تجد هـذا بَيُّناً صريحاً فيها قرره المحققونُ من الأصوليين ، من أنَّ قَصْدَ المكلف في العمل ، يسغي أن يكون موافقاً لقصد الله في التشريع ، حُكْماً ومَقَصِداً معاً ، من مثل الامام الشاطبي حيث يقـول : ﴿ قَصْدُ الشــارع مَن المَكلُّف ، أَنْ يَكُونَ قصــدُهُ في العمل ، مــوافقاً

<sup>(2)</sup> ويرى الإمام الشاطبي والإمام الغزالي، الَّ حكمة التشريع هي المعنى المَقِيْسن على النص، تُحَدَّد معناه، وَتَرْسُمُ عِمَالَ تطبيقه ـ راجع مؤلفنا و الفقه المقارن ، ص 48 وما يليها ــ شفاءُ الغليل ــ ص 60 ــ للإمام الغزالي .

لقصد الله في التشريع »<sup>(3)</sup> ويجلِّي هـذا المعنى وَيُؤَصَّلُهُ في موضع آخر من كتابـه الموافقات في أصول الشريعة غيرً ما شُرعت الموافقات في أصول الشريعة بقوله : «من ابتغى في تكاليف الشريعة غيرً ما شُرعت له ، فقد ناقضَ الشريعة ، ومن ناقضَ الشريعة ، فَعَمَلُهُ في المناقضةِ بـاطلُ ، فـيا يؤدى إليها باطل »<sup>(4)</sup> .

وبينٌ أنَّ المناقضةَ في « الغاية » هي علَّة الحُكُم بالبطلان ، فكان ذلـك دليلا ساطعاً على أنَّ التشريع يتَّخِذُ من المنهج الغائيّ بحثاً في موضوعه .

يوضح هذا، بل ويؤكده أيضاً، أنَّ الحكم ببطلان التصرف، للمناقضة، مؤيَّد عمليًّ لتوجيه الإرادة إلى عدّم التَّسبُّب فيها، عن طريق النشاط الحيوي في عارسة الحقوق، أو الحريات، بل هو تقويم مؤيَّد بالحزاء التشريعي الذي يعامل المتصرف فيها بنقيض مقصوده، وما استهدفه من غاية غير مشروعة، إذ اعتبر التصرف معدوما حكيا، لا يترتب عليه أثره، وإن وُجد حِسًا، لأن الظواهر الارادية إذا بكن جارية على « سَنَن المشروعات » وَوَضْعها الصحيح ، ظاهراً وباطناً ، شَكْلًا ومعنى ، ارادة ومقصداً ، لا تُعتبر . ومن هنا رَبَط التشريع الاسلامي صِحَّة التصوف ، في جميع وجوه النشاط الانساني ، « بالعناصر الذاتية » الانسان المكلف ، من القصود والبواعث النفسية التي ترمي إلى تحقيق أغراض فعلية في المجتمع ، إنْ في الميناسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، أو الحلقي أو الديني ، إذ الحكم المني يتعلق بتصرف ما ، لم يُشرع لذاته ، بل لمعناه ، أو للغاية التي يَستَهدف عقيقها ، وإنما الحكم وما تَعلق به من تصرف ، هو تُجرَّد وسيلة فحسب ، تستمدً هذه الوسيلة « قيمتها التشريعية » واعتبارها ومشروعيتها ، من تلك الغاية التي شُرعت من أجلها ، جلباً لمصلحة معتبرة ، أو درءاً لمفسدة راجحة ، إذ الوسيلة تأخذ حكم غايتها ، وتسقط بسقوطها (٥)

ـ هذا المؤيد العملي القضائي ، وبسلطان الدولة ، إنما شرع لحمـاية ( ذاتيَّـة التشريع ، ونظامه العام الذي يستشرف غايـات ومقاصــدَ أساسيـة شُرع من أجــل

<sup>(3)</sup> الموافقات ـ ج 2 ـ ص 331 ـ للإمام الشاطبي .

<sup>(4)</sup> المرجع السابق \_ ج 2 \_ ص 333 .

<sup>(5)</sup> يقول صاحبُ قُنْح الجليل: الوسيلة لا تشرع عند ظن عدم ترتب المقصود عليها ـ ج 2 \_ ص 102 \_ ص 103 .

تحقيقها، وهو مؤيِّد أيضاً لمنع التسبب في المناقضة إبَّان الكسب والانتفاع، بمقتضى الحقوق أو الحريات الممنوحة للمكلفين، لمما أن هذه « المناقضة » تـأتي على مقاصد التشريع هدماً وإبطالا، إذ القصد غير الشرعي ، هادمُ للقصد الشرعي بداهةً .

التشريع بما هو مرتبط أساساً بالظواهر الارادية ، على ما هو مقرر في مفهوم الحكم النسرعي أصوليا ، وبما تتجه إليه الارادةُ من غايباتٍ ومقاصلَ ، بحكم البواعث النفسية الذاتية المتغايرة ، توجب طبيعتُه أنْ يتخذ منهج الغاية اساساً في الاجتهاد التشريعي والفقهي ، وهو يباين المنهج المادي المحسوس ، منهج التقرير للواقع ، طبيعةً ودوراً وهدفاً .

يوضح الامام الشاطبي ، أنَّ البُنْية الذاتية للتشريع الاسلامي ، وخصائصه ، ومقاصده الاساسية ، كلِّ الولئك محكوم بقانون الغاية ، لا بمنهج التقرير ، يــوضح ذلك بأجلى عبارة حيث يقول :« فالأحكام لم تشرع لأنفُسها ،بل شُرعت لمعانٍ أُخَرٍ ، هى المصالح »(6) أي الغايات .

لذا، كانت «الغايةً» - بما هي هدف للحكم ، وأساسٌ في تشريعه ، بل مناطُ « العدل » فيه - كانت هي المَهْمنة على النص ، المحدَّدة لمعناه ، ولمجال تطبيقه أيضاً ، ضيقاً وسعةً ، تبعاً لتحقيق هذه « الحكمة » في مظانٌ وبجودها ، تنفيذاً لمراد الشارع الذي تعلَّق بها ، في أدفَّ وأوسع مدى ، فكان لزاما على ذي الحق ، أنْ تتجه ارادتُه شُطْرَها ، ابَّان تصرفِه في حقَّه ، تحقيقاً لها ، لكونها « مناطَ العدل » حتى إذا غَلَّفت الغاية بالانحراف عنها ، أو اعتسافها ، كان البطلان ، كها ذكرنا .

هذا ، والحكم بالبطلان - كها قدمنا - هو جزاء تخلف الغاية ، أو سقوط العدل في التصرف ، وليس بعد العدل إلا الظلم ، أو المفسدة أو العبث ، وكل الفلك على المتقيض من مقاصد التشريع وغاياته بالبداهة ، يقول الامام ابن تيمية في هذا الصدد : «كلَّ ما خَرَجَ من العدل إلى الجور ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، ومن الحكمة إلى العبث ، فليس من الشريعة » وفي هذا المعنى يقول الامام القرافي ايضاً : «إنَّ كلَّ سبب شرعه الله لحكمة ، لا يشرعه عند عدم تلك الحكمة ، "ا

<sup>(6)</sup> الموافقات في أصول الشريعة \_ ج 2 ـ ص 385 ـ ص 387 ـ هذا ، وخصائص التشريع تَتَحَدُّرُ من مقاصده وغاياته

<sup>(7)</sup> الفروق ـ ج 3 ـ ص . 171 .

ويؤكد هذا المعنى بعبارة اخرى بقوله: «كل سبب لا يحصّل مقصوده ، لا يُشرَع »(قا والمقصود هو غاية السبب ، والسبب هو الفعل الناشيء عن حق أو المبحة (قا ، والمقصود هو غاية السبب ، والسبب هو الفعل الناشيء عن حق أو المبحة (قا ، فتأكد هذا المعنى أصلا عاما في التشريع مؤداه : «أنَّ ما يصبر إلى النقيض من مقاصد التشريع وغاياته ، باطل ، فنجب الحيلولة دون وقوعه ، وقاية ، ودفعاً له بقدر الامكان ، حتى إذا وقع ، وكان تصرفا قوليا ، كالعقود ، بطل ، وانعدم ، لسقوط مشروعيته بسقوط غايته ، والمقصود منه ، والباطل معدوم اعتباراً لا يترتب عليه أثر ، وإن كان تصرفا فعليا ، وجب رفعه وازالته ، وقطع التسبب في استمراره (هانه) .

المصلحة الجدية الحقيقية المعقولة التي شرعت غايـةً مقصودةً للشــارع من تشريع الحق ، هي مناط العدل .

ترى هذا المعنى بيناً مستقراً في مصادر علم الأصول ، إذ يقرره المحققون من الأصوليين والفقهاء ، أصلاً معنوياً عاما تقوم عليه « المشروعية » وحيث تكون المسلم المشروعية ، يكون « العدل » إذ لا مشروعية حيث يتنفي العدل ، فترى الاسام الشاطبي يعبر عن « الغالة » التي شرع الحكم وسيلة لتحقيقها ، فكانت مقصودة في أصل تشريعه ، أقول يعبر عن هذه الغالة تارةً بالمصلحة ، أو الحكمة ، أو « الباطن » أحياناً أخرى ، وهي روح النص وملاك أمره ، وعنصر معقوليتيه ، بحيث إذا أحين ، غدا الحكمة بعقوليته .

ووجه إطلاق كلمة « الباطن »(11) على حكمة الحكم ، أنها عنصر عقلي خارج عن منطوق النص ، غالباً، وإن كان داخلا في منطقِه ، فضلاً عن أن اتجاه الارادة إبّان التصرف شطرَها ، أمرٌ نفسي باطني ، تجد هذا واضحا إذْ يُؤصَّل هذا الأصل العام المعنوي في صراحة لا تقبل التأويل ، ولا يلابسُها غموضٌ أو إبهام حيث

<sup>(8)</sup> المرجع السابق .

<sup>(9)</sup> ولهذا كانت الجهالة التي لا يمكن استدراكها أو إزالتها في الموصى له ، مبطلة لما ، إذ لا يمكن معها تنفيذ الوصية وتحقيق الغاية منها ، من تسلم الموصى به إلى الموصى له المجهول ، فلا تكون الموصية مفيدة ، وكل تصوف لا يفيد فهو عبث ، والعبث نجرًاً بمقصد الشارع، وينافي حكمة التشريع ، الهداية ج 4 ـ باب الوصايا .

<sup>(10)</sup> المراجع السابقة .

<sup>(11)</sup> الموافقات \_ ج 2 \_ ص 385 .

يقول : ( ولمَّا ثَبَتَ أَن الاحكام شُرِعت (11 لصالح العباد ، كان الاعمال (13 معتبرةً بذلك ، لانَّها مقصود الشرع فيها ، كما تبين ، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه ، على أصل المشروعية فلا إشكال ، وإنَّ كانَ الظاهرُ موافقاً ، والمصلحةُ مخالفةً ، فالفعل غير صحيح ، وغير مشروع ، لأن الاعمال الشرعية غيرُ مقصودة لأنفسها ، وإنما قُصِدَ بها أمور أُخرُ هي معانيها ، وهي « المصالح » التي شرعت لأجلها ، فالذي عمل في ذلك على غير هذا الوضع ، فليس على وضع المشروعات (11 » وهو أصلُ جُمَّعُ عليه ، وإنما الاختلاف في شروط تطبيقه .

وهنا يبدو دورُ التشريع جليّاً في التقويم لا في مجرد التقرير ، إذْ يُقيم التشريع الاسلامي للعناصر النفسية ، من سمو الغاية ، وشرف الباعث ، وطهارة النية ، وخلقية الارادة، المقام الأول في الاعتبار، ولا يخفى ما لذلك من أثرٍ في التمكين للمثل العليا ، والمبادىء الخلقية ، والقيم الانسانية الخالدة ، بما هي معايير هذا التشريع العظيم .

وبيان ذلك . أن الدافع النفسي هو الذي يحرُّكُ الارادةَ ويوجهها إلى ما يحدِّد لما من غاية ومقصد أو مصلحة ، فيكون ذلك « الباعث » إذا ما صدر عنه الفعل واقعا ، هو معيار المشروعية وعلمها ، تبعاً لمطابقيه للغاية المرسومة ، أو مجافاته إيها ، وفي هذا دليلٌ بينٌ على ما للعناصر النفسية الذاتية للمكلف إبَّان ممارسته للحقوق او الحريات من أثر على مشروعيتها ، وقد ثبت هذا بقوله ـ ﷺ - « إنًّا الأعمالُ بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إله» أي فقدت اعتبارها الشرعي ، وأثرها ، دنيا وأخرى ، فبوط المقصد عن التسامي إلى الهدف الاسمى من إعلاء كلمة الحق والعدل والرحمة التي فيها خبر الانسانية جمعاء ، وفي هذا قضاءً مبرم على ظاهرة التحايل على مقاصد التشريع خبر الانسانية جمعاء ، وفي هذا قضاءً مبرم على ظاهرة التحايل على مقاصد التشريع المضوعية ، وغاياته العليا ، باتخاذ فعل مشروع في الأصل ، ذريعةً إلى تحقيق المضوعية ، وغاياته العليا ، باتخاذ فعل مشروع في الأصل ، ذريعةً إلى تحقيق

<sup>(12)</sup> وفي هذا إشارةً إلى أنَّ الاحكام شُرِعَتْ وسائلَ لغاياتها هي المصالح التي تنهض بحكمة التشريع ، وهي روح النص وملاكُ أمره ، وعنصر معقوليته . (دع:

<sup>(13)</sup> وهــذه هي ثمرة التصرف بسلطات الحق، وَهَكِتناتِ الابــاحة والحــرية العــامة، وهمي مشــروعـة في الأصل، لاستنادها إلى حق أو حرية عامة .

<sup>(14)</sup> أي معتبرة شرعاً إذا اتجهت إلى تحقيقها .

غرض غبر مشروع ، كما قضى على ظاهرة مجافىاة المبادىء الخلقية ، وَضيونَ لها أَصالتَها وثباتها ، بالتشريع الملزم ، فضلاً عن العقيدة ، كما قضى على ظاهرة الغش نحو قواعد التشريع ، تتحليل محرم ، أو اسقاط واجب ، تحت ستبار التصرف في الحق ، أو تعدلاً بعرف سائد ، أو تقاليدً موروثة ، لا تستند إلى «مصالح» يقرها المشرع ، أو ورد بما يحرَّم موضوعها عيناً .

# مدى أثر مبدأ الغائية على مشروعية العلاقات الدولية .

على أن هذا الأصل يبدو أعظم أثراً ، فيها يتعلق بالعلاقات الدولية التي تتخذ مظهر « المعاهدات » و« المواثيق » عما يؤكد القضاء على أسباب الاضطراب العالمي ، فالباعث على إبرامها ، وما يُنشد من مقصد يُراد تحقيقه منها، يبغي أن يكون مشروعا، والمشروعية إنما تعني وجوب إقامتها على أساس من الحق والعدل ، وسيادة القيم الانسانية ، والمبادىء الخلقية الرفيعة التي من شأنها أن تحقق المصلحة الانسانية العليا للبشر كافة ، دون تمييز بلون أو لغة أو عنصر ، او اختلاف دين ، ولهذا لم يجمل الاسلام اختلاف الدين عقبةً في سبيل سياستيه العامة في الاصلاح العالمي ، لقوله تعلى : ﴿ لا اكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي ﴾ لأن توحيد الناس مُعتقداً أمر عال ، لقوله المراح اله على : ﴿ ولو شاء الله لجمعهم على إلهدى ، فلا تكوننً من الجاهلين ﴾ .

وتأسيسا على هذا ، أقام الاسلام سياسته على أساس « وحدة النوع الانساني » لوحدة مصدره ، ومن هنا اعتبر « الانسان العام » « في حدَّ ذاته ، وبمعناه الصحيح ، وحيثا كان « قيمةً كبرى » بل ومن أَجَلَّ القِيَم ، فاستبعد ـ نتيجة ذلك ـ كل سياسة ترمي إلى القضاء على هذا الانسان ، وحقه في الحياة الحرة الكريمة ، أو تحطيم بُنْيَيه المعنوية ، بالاستذلال والقهر ، والاستضعاف في الأرض ، جرياً وراء تحقيق حلم عنصري خاص ، أو تفرداً في التوسع وبسط النفوذ ، استعماراً أو استيطاناً ، أو طَمَعاً في مغانم مادية عاجلة على حساب الشعوب المقهورة في بلادها ، أو نزوعا إلى الاستعلاء والهيمنة الدولية ، أو غير ذلك من « البواعث » غير الانسانية ، لأن النشاط السياسي ـ في الاسلام ـ يُحكم بالأصل العام الذي قررنا ، وهو « قانون الغاية » ـ لا قانون الغاية . لأن « الغاية » هي مناظ المشروعية وعدمها ، حسبا تكون مطابقة لما قان مثكل انسانية ، وقيتم موضوعية ، ومبادى خلقية ، لتسق مع الصالح رسم لها من مثكل انسانية ، وقيتم موضوعية ، ومبادى خلقية ، لتسق مع الصالح والانساني العام الذي هو « الغاية القصوى » من التشريع الاسلامي كلة ، وأن

النشاط السياسي لكل دولة ينبغي ألا يتشافي ومقتضى هذا الأصل القطعي ، أو ينحرف عنه، أنَّانيةً، وأثرةً، أو عصبيةً ، وعنصرية «لتكون أُمَّةً هي أربي من أُمة » وهذه « المصلحة الانسانية العليا ـ في نظر الاسلام ـ تمثل « العدل الدولي » في أقوى صوره ، وهــو ما تَحْلمُ في تحقيقه شعوبُ الأرض ، ولا سبيها في هذا القرن العشرين!!

والأدلة التي تنهض بهذا الأصل العام تفـوق الحصر ، من مثـل قولـه تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، إذا ضربتم في سبيل الله ، فتبينوا ، ولا تقولوا لمن ألقىٰ إليكم السَّلم ، لست مؤمناً ، تبتغون عَرَضَ الحياة الدنيا ، فعند الله مغانمُ كثيرةُ ﴾ ولقوله تعالى : ﴿ تَلُكَ الدَّارُ الآخرةُ ، نجعلُها للذين لا يريدون عُلُوًّا فِي الأرض ولا فساداً ﴾ ولقوله عز وجل : ﴿ وقد خابَ من حَمَلَ ظلما ﴾ (\*) .

هذا ، وموقفُ الاسلام ازاءَ مِثْل هذه الحال ، موقفُ الصَّاد المجاهد العنيد ، إِذْ يَفْرَضُ الْجِهَادُ فَرْضًا عِينياً عَلَى كُلِّ مُكْلِّفَ قَادَر ، وَفِي سَبَيْلُ الله ، كَمَا فرضه لانقاذ المستضعفين في الأرض إذا استعانوا بالمسلمين مما نـزل بساحتهم من الـظلم والبغى والتسلط والقهر ، دون أن يكون ثمَّة طمعٌ من جانب السلمين في اعتناقهم دينً الاسلام، أو في شيء من المغانم المادية، لقوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتُلُونَ فِي سَبِيلَ الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، (\*\*) اصراراً من الاسلام على وجوب محو ظاهرة البغي والاستضعاف والاستعمار في الأرض ، عنوةً وبقوة السلاح .

# الاسلام يرفض مبدأ سياسة الأمر الواقع في المحيط الدولي :

ينتج عما تقدم ، أن الاسلام ـ اتساقاً مع مبادئه العامة ، ومقاصده الاساسية التي تنهض بجبدا «الغائية» في العلاقات الدولية \_ لا يُقِرُّ مبدأ سياسة الأمر المواقع باطلاق، إذْ قد يكون هـذا الواقـعُ ظلمًا وعدوانـاً مجسَّداً ، وحكم البغي أنـه بجب الانتصاف منه شرعاً، لقوله تعالى: ﴿والذين إذا أصابهم البغي، هم ينتصرون﴾ (\*\*\*) أي انتصافاً لأنفسهم من عـدوُّهم ، ولقـولـه تعـالى : ﴿ وَأَخْــرِجُوهُم من حيث أُخْرُجُوكُم ﴾ (×) ولقوله سبحانه : ﴿ فَمَنْ آعتدي عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم ﴾ (××) .

<sup>(\*)</sup> سورة طه/111 .

<sup>(</sup>x) سورة البقرة/191 .

<sup>(\*\*)</sup> سورة النساء/75 . (xx) سورة البقرة/ 194. (\*\*\*) سورة الشوري/ 39.

عِلَّةَ كُلِّيةُ الدَّعُوةُ الْأَسْلَامِيةُ (الْعَدْدُ النَّالَثُ)

وتأسيسا على هذا ، لا يجوز التحالف مع الباغي ، أو مسالتُهُ ، وتظلُّ العلاقةُ بيننا وبينه ، علاقة عِداء وحرب حتى يندفع عدوانه ، ويرجعَ عن بَغْيِه ، وتزولُ آثارهُ ، إلا لا يعرمُ قطعاً ، ويرجعَ عن بَغْيِه ، وتزولُ آثارهُ ، ولا لا يسلام ، لأنَّ ذلك عمرمُ قطعاً ، لصريح قوله عز وجل: ﴿ فلا تَهْبُوا ، وَتَدْعُوا إلى السَّلم ، وأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ ﴾ (\*) ولأنَّ في مساتِيهِ ابقاً لعدوانه ، ورضى بأثاره ، وتسليماً باستمرارها ، وهو مناف لمقصد المُشرِّع رأسا ، ومناقض للمصلحة العامة للأمة بأشرها ، وما كان كذلك ، فليس من المشريعة في شيء ، والجزاء على هذه المناقضة لشرع الله ، دنيويُّ وأخرويُّ معاً ، لقوله تعالى : ﴿ إلا تَشْروا يعذبكُم عذاباً اليها ، ويستبدلُ قوماً عَركم ، ولا تضروهُ شيئاً ﴾ (\*\*) ومعى هذا ، الحزي أو الدنيا ، والعذابُ الأليم في الأخرة ، ذلكم هو حكم شيئاً ﴾ (\*\*) ومعنى هذا ، الحزي أب العالم ، والاجاع ، لصريح ما تَلوّنا ، فالجهاد فرضُ عَينْ على كافة العرب والمسلمين في بقاع الأرض ، ولا سيها في الدول المتاخة لحدود العدو ، أو القريبة منها .

البواعث غيرُ الاتسانية قد تتخذ مظهراً فيها يبرم من معاهدات غير متكافئة على الصعيد الدولى :

هذا، وَتَبْدُو البواعثُ غيرُ الانسانية فيها يُبْرَم من معاهداتٍ غير متكافئة، استخلالاً لمُنصر الضعف في السَطرَف الاَخر، ووسيلةً لسلاستعداء ، والاذلال والاعنات، والتعجيز ، ومعاناةِ الشقاء، تحصيلاً لمصلحة شعب على شعب، بدافع عنصري مقيت ، عصبيةً ، وجهالةً ، ومن هنا يكون اللَخلُ والخداع الذي يئتاب ضمائر المتسلطين وقلوبَهم ، في ابرام المعاهدات، فيفُسد عليهم تصرفهم حتى يُلقي بهم في مَراغَةِ الإجرام الدولي الذي يستطير شَرُه حتى يَشْمَل بقاعاً كثيرةً من شعوب الأرض ، كما هو الحال اليوم في آسيا وأفريقيا ، فيكون إجراما دوليا في حق الإنسانية جماء ، وهذا عرم قطعاً ، لإهدار مصالح مُعظم شعوب الارض ، بغيةً تحقيق «مصلحةِ الأقوى» وهو عينُ السياسة «الميكافيلة »(15) التي نشأت في أوروبة ، وفي إيطاليا بالذات ، ولازَمَتْ هذه السياسة السياسة الدولية في هذا القرن العشرين ، ولاً

<sup>(\*)</sup> سورة محمد / 35.

<sup>(\*\*)</sup> سورة التوية/39 .

<sup>(15)</sup> أساطين الفكر السياسي ـ ص 180 ـ للدكتور شحاته ـ وكتابنا خصائص التشريع الاسلامي في السياسة والحكم .

سيها قُبَيْل منتصفِهِ في الحرب العالمية الشانية ، من عنصرية النــازية والفــاشية ، وفي أواخره في أبامنا هذه من عنصرية الصهيونية !

تجد هذا مُحَرَّماً قطعاً في مثل قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلُهَا مِن بِعَـدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا ، تتخذون أَيمَانُكُم دَخَـلًا(١٥) بينكم ، أَنْ تَكُونَ أُمـة هِي أَرب مِن أَدُهِ مِن أَدُهِ مِن أَدُهُ (٢١) ﴾ .

بواعث المعني الديني ، والمثل الأعلى الأخلاقي لا تنفصل عن العمل السياسي في الاسلام ، إتساقاً مع مبدأ الغائية فيه .

لعلك واجدً وأنْتَ البصيرُ الواعي في ضوء ما تَقدَّم من تحليل لفلسفة الاسلام التشريعية ، أنَّ المعنى الديني ، والثَّلَ الأعلى الاخلاقي ، والقيم الإنسانية ، كل أولتك لا ينفصل عن العمل السياسي ، وهو في نظرنا صحَّام الأمان والاستقرار في العالم كله . هذا ، ولا يتسع المقام لغرَّض فلسفة السياسة الوضعية ، ومقارنتها بأصول السياسة في التشريع الاسلامي ، فذلك رَهْنُ بمقامه من ألبحث والتحليل والتفصيل .

على أن هذا لا يمنعنا أن نُشير إلى طائفة من « البواعث » التي تستهدف تحقيق غايات غير إنسانية ، مما اصبح معروفا بل مألوفا في السياسة الاستعمارية التي تحدد مسارها نزعات عنصرية رعناء مسرفة غالباً، من مثل مبدأ «السياسة أولا» (١٤٥ وهذا يعني فَصْلَ السياسة عن الحُلق والقيم ، واستئصالها من التفكير السياسي جلة ، فضلاً عن أن يكون لها أثر في توجيهه ، ذلك لأن المُثل الانسانية العليا ليست في صالح تلك السياسة العدوانية المغاشمة ، إذ هي على النقيض مما تقتضيه أصول التشريع السياسي في الاسلام ، وغاياته ومثله العليا ، لسبب بسبط ، هو أنَّ الاحكام التي تتعلق بجادىء الاخلاق ، وتُؤصِّلُ القيم الانسانية ، والمفاهيم الكُلية التي تنهض بالمثل العليا ، عبداى، التشريع التشريع التشاريع ، والمفاهيم الكُلية التي تنهض بالمثل العليا ، قد امتزجت بالاحكام التي تتعلق بجادىء التشريع التشريع التشريع التشريع التشريع التشريع المهادي العليا ، قد امتزجت بالاحكام التي تتعلق بجادىء التشريع التشريع التسادية ، والمفاهيم الكُلية التهن تعلق بهادىء التشريع التشريع التشريع التسادية ، وتأسل القي تتعلق بمادىء التشريع التشريع التسادية ، والمفاهيم الكُلية التهن بالثل العليا ، قد امتزجت بالاحكام التي تتعلق بمادىء التشريع التشريع التشريع التشريع المناسبة بهادىء المترجت بالاحكام التي تتعلق بمادىء التشريع التشريع المثل العليا ، قد امتزجت بالاحكام التي تتعلق بمادىء التهريدي التشريع التشريع التشريع المثل العليا ، قد امتزجت بالاحكام التي تتعلق بمادىء التهريدي التشريع التشريع التسانية العليا ، قد المترجت بالاحكام التي تتعلق بهروانا

<sup>(16)</sup> الدُّخُلُ ، هو الحِيداع والكُّر ، شُهَّهَت الآيةُ الكريمةُ الساسةَ المخادعين الذين يجملهم مكرهم على ابرام المعاهدات ثم نقضها خيانةً وغدراً ، بغينًا تحقيق مصالحهم الحاصة ، أو مصالح شعوبهم على حساب مصالح شعوب أخرى ، شُبَّهُمُّم بالمرأة الحمقاءِ التي تُحْكِمُ غَزْهًا أولَ النهار لتنقضه آخره - والأيان هي المهود والمواثين . سورة النحل آية / 92 .

<sup>(17)</sup> أي أكثر مكاسب ومنافق وغنائم وقوةً ، وهـ فـ هي الغاية من اتخاذ المعـ اهدات وسيلةً تخفي وراءهـ ا يواحث الشر والكر .

<sup>(18)</sup> انظر كتابنا : خصائص التشريع الاسلامي في السياسة والحكم ، ص 371 وما بعدها .

السياسي ، وتدبير شئون الدولة داخلًا وخارجاً ، وهذا الامتزاج يستعصي على الفصّل ، بل الفَصْلُ عصيانً وخروجٌ عن أحكام الشرع جملةً ، تجد هذا جلياً في عمديد وظائف الدولة على وجه الإجمال عند الامام الماوردي (19 ) إذْ يجعل القِيمَ ، عمديد وظائف الدولة على وجه الإجمال عند الامام الماوردي (20 ) إذْ يجعل القِيمَ ، يقول : « إقامة الدولة » ، « لحراسة الدين ، وسياسة الدنيا » (20 ) أي سياسة الدنيا يحومة بقيم الدين وجنلُهِ الانسانية ، وهي سياسة معينة قوامها قواعد من العدل المطلق حتى بين الأعداء (21 ) ، والمساواة بين الشعوب في الاعتبار الانساني ، وعصمة الانسان باعتباره « القيمة الكبرى » في هذا التشريع ، والتسامح تجاه المخالف في الدين الذي ينهض بحقه في الجنسية والمواطنة ولاؤه السياسي للدولة في عَقْد أبدي ، علي يوثم الظلم والعدوان والبَغي بجميع ألوانه وصُورِه ، وعوربه البر والاقساط إليه (22 ) وعوريه المعلم والعدوان والبَغي بجميع ألوانه وصُورِه ، وعاربة « العنصرية » بجميع وردها دون هوادة باعتبارها في نظره وفي الواقع - ضرباً من العصبية الجاهلية ، وبذلك قضى الاسلام على كافة أسباب الاضطراب العالمي ، حين جعل السياسة خادمة للمثل ، تُؤصّلها في المجتمع « البشري » وذلك آية خلود رسالته .

وعـلى هذا ، أَمْكنَ القـرلُ ، بأن ظـاهرةَ امتـزاج المباديء الخُلُقـية ، والقيم الانسانية ، بالقواعد التشريعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، من خصائص التشريع السياسي الإسلامي وَحْدَه ، تَفَرَّد بها من دون سائر الشرائع .

لذا ، ترى الإسام الغزالي ، يقرر هذه « الخصيصة الفريدة ، في تشريع الإسلام ، بقوله : « إن السياسة من أشرف العلوم ، ومناطً الشرف هو عنصر الدين والحُلُق والمثل العليا ، بلا مراء ، لأنها قوام سياسته الرشيدة العادلة ، وغايةُ رساليّه لقوله ﷺ « إنما بُعِثْتُ لأتم مكارم الأخلاق » .

هذا ، وَثُمَّة مبادئ مستقرةً في فلسفة السياسة الاستعمارية ، ابتدعهـا أهواء وَبَوَاعتُ لتحقيق أغراض غير إنسانية ، تُحرَّكها ، وتوجِّهُهـا ، وتحدُّد مسارها ، من

<sup>(19)</sup> الاحكام السلطانية \_ ص 5 وما يليها .

<sup>(20)</sup> المرجع السابق .

<sup>(21)</sup> لقوله تعالى : ﴿ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ . العائدة / 8.
(22) بقوله تعالى : ﴿ لا يُتَهاكم الله عن اللّذين لم يقاتلوكم في اللّذين ، ولم يُخْرجوكم من دياركم أنْ تَبَرُّوهم ،
وتقسطوا إليهم ﴾ . الممتحنة / 8 .

مثل مبدأ وقرِق تُسُد، وهو مبدأ المَيْث في الأرض فساداً، من إهلاك الحَرْثِ والنَّسل ، وَسَفْكِ الدِّماء ، وإزهاقٍ للنفوس البريئة الآمنة في أوطانها ، وتشريد أهلها منها ، وتدمير معالم الحضارة مما هو في الواقع تبديد لشمرات الجهود البشرية التي انتجتها عَبْرُ القرون ، لتصبح خواباً يباباً ، ظلماً وعَثُواً ، بما تملك من ناصيةِ القوة ، وقواتها من السلاح المنطور الفتاك الرهيب، فتظلم وتطغي ، وتحطم البني المنسوية لمن بقي حَيام من الأناسي ، وهو من أبشع صور الظلم والعدوان والبغي في الأرض ، تجدّ نحريم ذلك كله في كثير من آيات الكتاب العزيز، من مشل قول تعالى: ﴿ولا تَعْشُوا فِي الأرض مفسدين﴾ " وقوله عز وجل: ﴿وأصلح والتنبع سبيل المنسدين الإسلام وقوله عز شأنه: ﴿ولا تفسدوا في الأرض بَعَدُ إصلاحها ﴿\*\*\* بل ترى هذا الإسلام الحنيف ، يَذَلِفُ إلى كَهْف أسرار النوس البشرية في المداولات السياسية السرية ، مما الحنيف ، يَذَلِفُ إلى كَهْف أسرار النوس البشرية في المداولات السياسية السرية ، مما المداولات وغايتها « الاصلاح بين الناس » باطلاق ، مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ لا خَيْرَ في كثير من نَبُواهم ، إلا من أمر يصدقية ، أو معروف ، أو إصلاح بين الناس ﴾ "كون لمناس كن يتخذوا من جُوا الحفاء والسَّريَّة بحالاً لرسم خطط العدوان ، أو تدبير المؤامرات . يتخذوا من جُوا الحفاء والسَّريَّة عبالاً لرسم خطط العدوان ، أو تدبير المؤامرات .

ولا ربب ، أَنْ نَفْي ( الخيرية ) عن النجوى ، يفيد التحريمُ في أُسلُوب القرآن الكريم ، لأنه يعادل الشَّرُّ أو الإثم ، يؤكد هذا قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذَّينَ آمَنُوا ، إذَ تناجيتُم ، فلا تَتَنَاجُوا بالإثم والعدوان ﴾ (\*\*) وهذا باطلاقه شامل للمداولات السياسية السرية ، كها ترى .

والواقع ، أنَّ أساطين السياسة العنصرية والاستعمارية ، أو دَهَاقِنَة الهَيْمَنَةِ المَيْمَنَةِ المَيْمَنَةِ ، وإن كانوا متقدمين مادياً ، من حيث أدوات الدمار المتطورة والرهبية في هذا العصر بوجه خاص ، غير أنهم - في الواقع - غيرُ متحضرين إنسانياً - مما أفقد العالم صَمَّام أُمَّيْهِ وَسِلْمِهِ واستقرارِهِ ، ولولا الرادع النووي ، لشهد العالم كوارث لا يتصورها العقل البشري .

جُلِّ وكدنا هنا ، أن نقيم الأدلة الصريحة القاطعة على أن النظرية العـامة للتشريع الإسلامي، لا تجعل منه تشريعاً يقر بالواقع، ولا خاضعاً له، ولا عكوماًبه ، أو يستجيب له كفيها اتفق ، تحت ضغط القـوة وعنفوانها ، سـواء أكان

<sup>(\*)</sup> سورة البقرة /60 .

<sup>(\*\*)</sup> سورة الأعراف/ 142 . (×) سورة الأعراف/ 56 . (\*\*) سورة الأعراف/ 56 . (\*\*) سورة المجادلة/9 . (\*\*)

ذلك والواقع ع عرفاً دولياً سائداً ، قد اصطنعه المجتمع الدولي نفسه لأغراض خاصة ، مما لا يستند أصلاً إلى المصلحة الانسانية العليا ، وان صاغه في قواعد خاصة ، مما لا يستند أصلاً إلى المصلحة الانسانية العليا ، وان صاغه في قواعد ينتظمها القانون الدولي، بغية أن تتقيد بها كلَّ دولةٍ في سياستها الخارجية ، أم اتخفذ مظهو المعاهدات الدولية غير المتكافئة، لتنفيذها كرَّهاً وَعَنْوةً على الصعيد الدولي، على حساب الجانب الضعيف ، فافتقدت بذلك أصل مشروعيتها ، وهو و التراضي على حساب الجانب الضعيف ، فافتقدت بذلك أصل مشروعيتها ، وهو و التراضي المرضا بوضع عدوان قائم كرَّهاً وإذلالًا ، أو لاتخاذها الاغتصاب والاستلاب موضوعاً الرضا بوضع عدوان قائم كرَّهاً وإذلالًا ، أو لاتخاذها الاغتصاب والاستلاب موضوعاً ما ، وهذا الموضوع لا يقبل حكم التعاقد شرعاً ، لسقوط المشروعية ، باعتساف الغاية ، أو لعدم قابليًة على المعاهدة لحُكَمها ، لعدم مشروعيته أصلًا ، فتبين بما لا يدع مجالاً للشك ، أنَّ التشريع محكوم بقانون الغاية ، لا بحكم الواقع وتقريره ، على ما ذهب إليه بعض فقهاء القانون الوضعي .

الأمر الواقع - في التشريع الإسلامي - مادة للدرس ، والتمحيص، والتحليل لمقرّماته وملابساتيه ، وسائرِ عناصره ، وأهدافه ، للحكم عليه ، لا للاحتكام اليه ،

أو التسليم به على علاته ٍ.

إذا كانت وسياسة الأمر الواقع ، على الصعيد الدولي مرفوضة في الإسلام والمتطا، لما قدمنا من الأدلة ، فإن هذا والواقع ، يعتبر - في نظر الإسلام - مادة للدرس ، والتحليل ، واستبطان دوافعه ، وَبَينُ مقوماته وعناصره ، وغاياته ، ظاهراً وباطناً ، وكذلك سائر وجوه النشاط السياسي الدولي في كمافة مواقيع وبجاليه ، بخاصة ، والنشاط الحيوي بعامة ، فها كان منها يستند إلى المصالح المشروعة ، والمقاصد الاساسية ، فهو على سنن المشروعات ، على حد تعبير الإمام الشاطبي ، وما كان مبنيا في باطنه وبواعثه ومفاصده على مصالح نحالفة ، فهو باطل حتماً ، ولا يجوز المصير إليه ، والإسلام يقومه ، ويوجهه ، بل ويزيله إذا كان عدواناً وظلها ، لأن هذا من أستفامة ، بل على فوضى وَهَرج وَفَرتِ حياة ، إذ ليس بعد العدل إلا الظلم ، وليس بعد المصلو المقاسدة ، ولا يخفى ما في ذلك من ضمان لتحقيق و ذاتية التسريع » وصونٍ مقاصده أن تنهار ، وهي مباني العسدل ، وموجهاته ، بدليل أنها مناط المشروعة ، ولا مشروعة حيث لا غذل ، وبذلك كان الإسلام واقعياً ، ومثالياً في آن معاً .

أما كونُهُ واقعيًا ، فلأنَّه يتصل به درساً وتمحيصاً وتحليلًا ، واستبطانَ غايـة . وأما أنه مثاليًّ ، فلأنه يُقُوِّم هذا الواقع ، ويوجَّهُهُ الرِجْهَةَ التي تتفق مع مُثُلِدٍ وقِيَهِمِ الانسانية ، ومعايير المصلحة والعدل فيه .

فَتَلَخُّصِ أَنَّ الارادة الانسانية قد تتنكب الغاية واقعاً، أو تخرج على التشـريع جِلةً ، حُكْماً ومقصداً ، أو تعتسف مقصدَ الشارع من تشريع الحكم في مواقع الوجود ، أنانيَّة وأَثْرَةً ، أو استجابةً للهوى ـ وما رأينا كالهوى عــابناً في التشــريع ــ وعندئذٍ يكون دور التشريع تقويميًا لا تقريريًا، لحمايةٍ مقـاصده، العـامة والخـاصة، وصوناً لأصالة القِيَمِ الخُلِّقيَّة ، والمُثلُل العليا ، أن تأتيَ عَليْها الاعرافُ والتقاليدُ التي هي من صنع المجتمع ، وإرساءً لمبدأً العَدَلِ المطلق ، ليستقيم أمَّرُ التعامل على سُنَّنَّ العَّدْلُ وَالنَّصَفَةِ ، ولتصبحَ تلك المقاصدُ كُلِّيهًا وَجُزْيْيَهًا - بعَدْ ترجمتها من حَيِّز النظر والتجريد إلى حيز العَمَل والتنفيذ \_ أقول: لتصبح تلك « المقاصد » التي هي قوام المصالح الجـدِّية الحقيقية الإنسانيـة ، أوضاعـاً قائمةً ، تحدد الإطـارَ الاجتماعيُّ والسيــاسُّي وَالاقتصاديُّ ، تحَــديداً يتفق ومــا تقتضيه الْأسس العــَامـة التي يضعهـــّا التشريع نفسه ، ليكون بمثابة « صُوَى » أو « معالم كبرى » تُشكّل « النظرية العامة » للتشريع، بما تنهض به من «النظام الشرعي العام الثابت»، المذي تتجلى فيــه إرادة المُشرع الحقيقية في « وحدة التشريع » واضحة جلية ، مما يطلق عليه « الأساسيات » أو ۥ الْمُحْكمات ، التي لا تقبل التأويل أو التغيير ، لوضـوحها وصـراحتها ، صـوناً لذاتية التشريع وخصَّائصه ، وَقِيَمهِ المِحْوريةِ التي تدور عليها أحكـام الشريعــة جملةً وتفصيلًا كما ذكرنا ، فكانت بذلك ثابَّةً في أُصولها ، متطورةً في فروعها ، عـلى ما سياتي بيانه ، ولا يستقيم أمَّرُ المجتمعِ البشريِّ كلَّه ، دُولًا ، وأعماً ، وشعوباً ، إلا على هذا الأساس ، لقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ﴾ وقوله سبحانه ﴿ أَفَحُكُمُ الجاهليـة يبغون ، ومن أَحْسَنُ من الله حُكْمًا لقوم يُوقنون ﴾ .

ينهُ مع معقولية التشريع الاسلامي، كونُ مقاصدِه العليا، وأصوله العامة، وأحكامِه التفصيلية ، مُنبًاة بمصالح جِنْية حقيقة وكُليَّة ، لا تتنافى وأصول التَمَقُّلِ الاسناني بوجه عام ، فضلاً عن العقل العلمي المتخصص في موضوعها ، مما يُثبت أن النسريع الإسلامي والمَقلَ الإنساني صنوانِ متلازمان ، لا خُنْيَة لأحدهِبا عن الاخر ، على ما يقرره الإمامُ الغزالي (23) وغيرُه من علياء الأصول .

<sup>(23)</sup> المستصفى \_ ج 1 ص 5 .

لُو لم يكن التشريع مُغيًا بمصالح حقيقة غير موهومة ، وَجِدِّيَّة ذاتِ أَثْرِ فَعَال في جَلْب المنافع وَذَرْء الاضرار والمفاسد ، وَكَلَيَّة بحيثُ تكون عامَّة ، لا يختص بها قبيل دون قبيل ، أو أُمَّة دون أخرى ، أو طَبَقَة دون غيرها من الطبقات ، بحيثُ تصبح امتيازاً له من دون الناس ، دُونَ مسوِّغ ، أقول : لو لم يكن التشريع الإسلامي بهذه المثابة ، لَفَقَدَ عُنْصرَ ومعقوليته ولاستحال عليه تكوينُ قناعات المكلفين بعداليّة أو بجدواه ، أو بعبارة أخرى ، لكان العبث أو التحكم ، وكلاهما لا يتصور وقوعه في التشريع الإسلامي بوجه خاص ، وليس من المفروض ولا من المقبول أيضاً أن يقعا في تشريع وضعي غيره .

أما العبث ، فلا يشرع ، لِحَلُّوهِ من الفائدة ، ولمناقضته للأصل العام الذي قام عليه التشريع كله ، وهو أن «الأحكام معللة بمصالح العباده أي مغيَّاة بها ، ومُفَسَّرةً في ضوئها ، ومبنية على أساسها ، تشريعاً نظريًّا ، وتصرفاً عمليًّا ، \_ كما بينا \_ وهو ضوئها ، ومبنية على أساسها ، تشريعاً نظريًّا ، وتصرفاً عمليًّا ، \_ كما بينا \_ وهو وسنة \_ هذا فضلاً عن أن « العبث » في شرعة الإسلام ، مناف « للحكمة الألهية » من انزال الشريعة ، بل إنزال الشرائع السماوية كافة ، أو إرسال الرسل ، لقوله بما انزال الشريعة ، بل إنزال الشرائع السماوية كافة ، أو إرسال الرسل ، لقوله بالقسط في القيد أرسلنا رُسُلنا بالبينات ، وانزلنا معهم الكتاب والميزان ، ليقوم الناس بالقسط في المؤمنة المناقبة ، وهو ما أفضح عنه أئمة المحققين بمن الفقهاء من مثل ابن تيمية حيث يقول : « كُلُّ ما خرج من الجُحمة إلى المَبنِ فليس من الشريعة ، وأيضاً « العقد » وهو من أكبر الأدوات في النظام التشريعي ، كان باطلاً ، لأن لتبرا للعد لها للعبث في المعند لها للعبث في أحمل العقد لفائدة مبدأة لم تكن حاصلة من قبل ، شُرطٌ للانعقاد ، نفياً للعبث في التعامل ، فكيف إذا خلا عن الفائدة أصلاً ، أو كان عله عرماً غير مشروع! ؟؟

مناطُ المشروعية في الحق . وهو المعنى الاجتماعي فيه . ينعكس عملى مفهوم المقد عند التحقيق ، إذ المشروعية أساسها العدل ، والعَدْلُ لا يتجزأ ، ولا تَناقَضَ في شرع الله ورسوله ، فيغدو « العقدُ » على هذا النظر ، واقعةُ اجتماعية ، لا تعاقداً فردياً عضاً ، إعمالاً لسلطان الارادة المطلق ، لأن هذا أثرُ من آثار الفردية في المفهوم الذي يستوجب الاطلاق في التصرف ، في الفلسفة الفردية ، وهـو ما لا يُقرَّمُ الشرعُ بحـال ، لسقوط المعنى الاجتماعي فيه ، مما يَقْمَتُمُ المجالُ للعبث ،

<sup>(\*)</sup> سورة الحديد/25 .

والتحكُّم ، والاستغملال ، ومنافـاةِ الصـالــح العــام ، أو اختــلال « التــوازن » في اقتصاديات العقد ، بظرف طارىء قد لا يكون للمتعاقدين يَدُ في إحداثه .

لا يتسع المجالُ لبحث هذا كلَّه وتفصيلِه ، ولكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى/ تلك المفاهيم والأصول التشريعية الإسلامية الثابتة بالاستقراء بإيجاز شديد .

إنَّ المبدأ العام الذي يقوم عليه «العَقْدُ» في الإسلام ، مُشْتَقُ من المبدأ الذي يقوم عليه مفهوم الحق فيه ، فكلاهما قائم على أساس اجتماعي ، واخلاقي ، وإنساني، ونعالج الناحية الاقتصادية في العقد ـ باعتباره من أعظم أدواتِها أثَراً، وأشَدَّها احتياجاً إليه في تبادل المنافع والأموال ـ وفي ضوء ذلك كله .

وقد اشتق الإمام الشاطبي « جهة التعاون » مبدأً عاماً بوجهيه الايجابي والسلبي - حاكماً على التشريع كله ، بحيث تُقيَّد به الأوامر والنواهي الواردة في الشرع بما لا يخالف أو يناقض مقتضى ذلك المبدأ الهام (24) ، لقوله تعالى : ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ وهو - بوجهيه الايجابي والسلبي - يوجب التكافل في التعامل ، بل وفي جميع وجوه الحياة ، وهو أصل مجمع عليه .

وهذا المبدأ أخلاقيً في المقام الأول ، غير أنَّ الأصوليين والفقهاء ، قد أعْمَلُوهُ قاعدةً تشريعيةً عامةً ملزمة في التعامل ، ولم يتركوه لَحْض اختيار المتعاقدين أو غيرهم ، فهو يوجب على المدين الوفاء بالعقد خُلقاً وديناً وشرعاً ملزماً ، ولكنه يوجب في الوقت نفسه على الدائن ألا يتمسك بكافة مزايا العقد حتى في الظروف القاسية والأزمات الخاصة والعامة ، لأن هذا لا يتفق ومبدأ والتعاون و 20 فضلًا عن أنه انتهاز لسوانح الفرص واستغلال الأزمات ، وإلا فَلِمَ حُرِّم الاحتكارُ مثلاً ؟ وهو في الأصل عَقْدُ بيع وشراء ، وتصرف في حق الملك ، ولم حُرِّم بيع المضطر وشراؤه ، وبيع المسترسل عديم الخبرة ، حتى وُصِف بأنه ربا ، والحُرْمة ليست منصبة على أصل البيع ، لأنه عديم الله وراحل الله البيع ، ولكنه مُنْصبًا على استغلال عدم الخبرة ، أو الاضطرار ،

<sup>(24)</sup> عقد الإمام الشاطمي - فصلا لبحث هذا الموضوع في كتابه الموافقات ، وأن بالشواهد والتطبيقات من الكتاب والسنة وعمل الصحابة لتأصيله - ج 3 ص 121 وَرَدَ في الحديث دبيع المُضَّفَرُ وشراؤه حرام ، وفي لفظ دبيم المضطر وشراؤه ربا ».

<sup>(25)</sup> الموافقات حج 3 ص357 ـ راجع فيه بحثا تَمَيًا عَقَدَهُ الامام الشاطمي تحت عنوان : «الأمر والنهي يتواردان على الفعل ، وأحدهما راجعً إلى جهة الاصل ، والآخر راجعُ إلى جهة التعاون » .

<sup>108</sup> جلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

وهي ناحية ضعف في المشتري ، بديلَ أن يكون الموقفُ الاخلاقي تُجاهَهَ ، تبصيـرَه ونُصحَه وتوعيتُهُ بالثمن ، والترفـعَ عن غبنه ، إعمالا لمبدأ التعاون ، ومبدأ النصيحة في الدين !؟

وقد تَطْغي إرادَةُ أَحَدِ المتعاقدين الأقوى اقتصادياً ، على الآخر ، فيكون قبولُهُ للعقد ـ في مثل هذه الحال ـ ظاهرياً لا رضا حقيقياً ، لمكان الاضطرار ، كها هو واقع ومشهود وثْتَ الأزمات .

هذا ، ولماذا أجاز الحنفية « فسخ الإجازة للعذر » وهو الظرف الطارىء الذي يصبح تنفيذ العقدمعه مرهقاً للمدين بسبب لا يد له فيه احياناً ؟ وبات يُهدُّده بضرر فادح لم يكن قد التزمه بالعقد أصلاً ، بل نشأ الضررُ البَيْنُ عن هذا الظرف الطارىء ؟ ؟

وإذا نظرنا إلى ما قدمنا آنفاً ، من أن للحق « وظيفة اجتماعية » في التشريـع الإسلامي ، بما أقمنا من الأدلة ، كان هذا المفهوم « للعقد » تطبيقاً لتلك الوظيفة ، فيتطابق الحقَّ والعقد ، مفهوماً وأثراً<sup>(250</sup> ودوراً .

وقد التفت إلى هذا المعنى ، الإمامُ ابنُ تيمية ، فقرر أنْ ( لا بُدُ في العقد من رضا المتعاقدين ، وموافقةِ الشرع، (<sup>737</sup> فليس العقد إذن شريعةً المتعاقدين باطلاق في نظر الإسلام ، نفيـاً للاستخلال والعَبَث بالمُقـــدُرات ، أو التحكُم بسلطان الارادة المطلق .

وأما « التحكمُ » ـ وهو عدم المعقولية الذي يستلزم مجرد التسلط ـ فهو منتف في الشرع ، ومحرم قطعاً .

أما كونه منتفيًا في الشرع، فلأنا لم نجد في الشرع حُكْمًا واحداً في التعامل غيرَ معقول المعنى ، أو غَيْر مفض إلى مصلحة معقولة مقصودة هو مُفَسَّرٌ بها ، ومبنيًّ على أساسها ، إذ الأصل التعليل ، كها قدمنا .

وأما أنه محرم شرعاً ، فلأن « التحكم » لا يعدو كونَهُ مستشرفاً مجردَ إخضاع المكلفين تُحتَّ سُلطان التكليف ، دون إمكان العثور على وَجْه معقول ـ ينهض بتفسيره

<sup>(26)</sup> راجع نظرية الظروف الطارثة في كتابنا و النظريات الفقهية ..

<sup>(27)</sup> الفتاوي ـ ج 3 ـ ص 80 وما يليها .

لنفعهم أو صالحهم ، وهو ما تواترت النصوص على عكسه (28) ، بالأصل العام المجمع عليه كها قدمنا ، وأيضاً لوكان « تحكميًا ً » لانتفي كونُ تنفيذِه طوعيًا ، يصدر عن قناعة ورضا ، ومعلوم أن « مبدأ الرضائية » أصل عتيد في صِحّة العقود والمعاملات ، بل وفي حِلِّ انتفاع كلَّ من المتعاقدين بمال الآخر شرعاً ، كما هو مقرر ومعلوم ، بل « الحرية » هي أصل الاعتقاد ، إذ لا إكراه في المدين « فكان التحكم متنفياً وعرماً في الشرع أصلًا ، عقيدة ومعاملة » » .

وأيضاً « التحكم » ـ بانتفاء « أصل المعقولية » فيه ـ ضرب من التسلط القاهر الذي يأباه الإسلامُ أشدً الإباء ، بل يحاربُهُ ، بما هـو « دين العزة » وشِـرْعَةُ العـدل والإنصاف .

على أنَّ الإسلام لم يجعل ذلك التَحَكَّم للرسول - ﷺ - نفسه ، لقوله تعالى : ﴿ وما أنت عليهم بِحَبَّار ﴾ بل نفي الله تعالى ذلك عن ذاته العليَّة ، لقوله سبحانه : ﴿ وما اللهُ يُريدُ ظلماً للعباد ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وما ربك بظلَّم للعبيد ﴾ وقوله سبحانه : ﴿ وَانَّ اللهُ لا يظلم مثقالَ ذرة ﴾ وفي الحديث القدسي : ﴿ يا عبادي ، إني حَرِّمَتُ الظلمَ على نفسي ، وجعلته بينكم محرماً ، فلا تَظَّللوا » نثبت أن الشرع معللٌ بالمصالح المعقولة ، فها خرج عن المصلحة إلى المفسدة ، وعن العدل إلى الظلم ، فليس من الشرع في شيء .

معقولية التشريع تستلزم أن يكون المكلفون به أحراراً ذوي عبزة ، وهو ما جاء الكتابُ العزيز بتأصيله في صريح نصوصه :

على أن الإسلام يُخاطب بتشريعه أحراراً ذوي عزة ، مصداقاً لقول تعالى : ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ وهذه ( العزة ، حقيقة ، وليست مجرد وصف قولي ، من قبيل أنه ينهض بها أمران : ( معقولية التكليف ، وقناعة المكلف ، ومن ألزم نفسه بالتنفيذ والامتثال عن قناعة ورضا ، وكفاية احتيار ، كان حرا عزيزاً ، بلا مراء .

وأيضاً ، يدورُ التكليف كلُّه على قِيَم إنسانية ثلاث : العصمة ، والحريـة ،

<sup>28)</sup> راجع بحثاً مستفيضاً في مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي - الموافقات - ج 2 ص2 وما بعدها.

<sup>110</sup>\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (العدد الثالث)

والمالكية ، تَجدُ ذلك مُفَصَّلًا في كتب الأصول (29 ، ولا يتسع المجال لتفصيل القول فيها ، أما الاعتساف والانجراف والنكوص والعصيان فلا يكون ـ والحالة هذه ـ قائمًا على أساس معقول يسوغه إلا أن يكون تحت تأثير و الهوى » آفة البشرية : « ولو أتبع الحق أهواء هم لفسدت السموات والأرض »لكون الهرى منزعاً نفسياً من شائه أن يُعشِّي على العقل منافذ التفكير الحر ، أو يحول دون تنفيذ أحكامه ، وفي هذا إغتيال للقيم الاساسية الانسانية الثلاث التي لا قيام لمجتمع إنساني بدونها ، من « الحرية والعصمة والمالكية » إذ لا تحقق لها إلا بتنفيذ التكليف والامتثال ، وإلى هذا الاشارة بقوله تعالى : ﴿ وَلَا أَسَانَهُ فَلُها ﴾ وقوله تعالى في الجهاد المفروض : أحسنتُم ، أحسنتُم الخوه الميد المفروض : ﴿ إِنْ أَسَانَهُ فَلُها ﴾ وقوله تعالى في الجهاد المفروض :

ثمرةُ التمييز بين المنهج الحسي المادي التقريري ، وبين المنهج الغائي التقويمي في الاجتهاد والبحث العلمي التشريعي :

التشريع دلالاتُ ذاتُ مقاصد هي معايرُ العدل فيه ، وقدمنا آنفاً ، أن « العدل » في الإسلام ليس مفهوماً ذهنياً فلسفياً مجرداً يُحلُق في آفاق من التأمل المحض البعيد عن الواقع مما قد يستمصي على التطبيق ، بل الدارس لمصادر الشريعة ومواردها ، وما نتج عنها من اجتهادات الأصوليين والفقهاء ، عَبْرَ قرون ، يرى أن « العدل » في الإسلام يتمثل واقعاً في المقاصد والمصالح المرسومة شرعاً ، وهي غايات الأحكام ، نظرياً ، ومناط مشروعية التصرف واقعياً وحملياً ، والمشروعية هي العدل ، ويترتب على هذا النظر أمران :

الأول \_ أنَّ « العَدْلَ » مُندمجُ في التشريع نفسه ، نَصَاً وروحاً ومقصداً، ولا يُسْتَوْحى من أمر خارج عنه ، كالقانون الطبيعي مثلًا ، لأن هذا القانون ـ فضلًا عن كونه مبهاً ـ قد ابتدع ظُهيراً للفردية المطلقة ، وهي منافية للإسلام رأساً

الثاني \_ أن « معايير » التشريع هي التي يجب أن يُحتَكمَ إليها في وزن « الواقع » المعيش بجميع وجوهه ومناحيه، ليكون محكوماً بـالتشريع عدلاً، لا العكس، وفي

<sup>(29)</sup> أما المصمة حفهي عصمة الانسان في نفسه وماله وعرضه ، وأما الحرية ، فهي التحرر من المبروية والخضوع لغيرالله ولغيرشرعه ، وأما المالكية ، فمصدر صناعي ، يعني كونه مالكالكافة حقوق الانسان \_التوضيح -ج2 ص 133 \_ صدر الشريعة .

هذا تثبيتٌ لأصالة القِيَم، وهذا فارقٌ حاسِمٌ بين المنهج التقريري والغائي، إذ الأولُ يبني التشريع على أساس الواقع، والظواهر الاجتماعية، بخلاف الثاني، فالواقع وظواهره مادة لتمحيصه، وتحليل عناصره، وتبينٌ غاياته، ووزنِه بميزان القِيم، فها وافق معاييرةً شُرع،وما خالفها رُفض، أو قُوم بما يتفق وأصولَ العدل الثابتة فيه.

هذا ، والظواهر الاجتماعية المخالفة لمقتضى الشرع، مُنكرٌ ، والمُنكرُ ، والمُنكرُ ، والمُنكرُ ، والمُنكرُ ، والمُنكرُ ، وتبديلُ النبدل قيم التشريع ، ومعايير الحُنلَق ، وتبديلُ التشريع هو انشاءُ قواعَد مبتدأة ، أو تأسيسُ فقه جديد ، مما لم يأذَنْ به الله ، لأنه افتات على حق الله في التشريع ، وإلى هذا الاشارة بقوله تعالى : ﴿ إِن الحكم إلا نه ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمَ يُحُكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ، فأو لئك هم الكافرون ﴾ . هذا ، ومما يؤكد وجوب انخاذ القانون الخائي منهجاً في التشريع الاجتهادي ، أن الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي ذو صلة وثقى بالمصلحة التي هي غاية الحكم ، ومناط المدل فيه، فلا يُقرَّ أَنْرُ واقعٌ أَن عرفُ سائد أو معاملةً دون أن يُوزن كلُّ أولئك بمعيارها ، فكان ارتباط الاجتهاد بالغاية وثيقاً ، لأنها وازنُ المشروعية .

على أنَّ هذه « الغاية » قوامُها أمران : « المعقولية » و« مُعطَياتُ الخِبْرة العلمية المتحصصة في موضوعها » وليس بعد « المعقولية والعلم » شَيءٌ يُبتَغى ، و يرشدك إلى هذا، أن الإمام مالكاً \_ رحمه الله \_ قد اشترط \_ فيها اشترط \_ في المصلحة » التي يُبنى عليها الحكم ، فيها لم يرد فيه نصَّ،أنها « إذا عُرضتُ على العقول ، تَلَقَتُها بالقبول » حتى إذا رفضتها العقول كانت غير مشروعة ، لتخلفُ شرط المعقولية .

هذا ، والمقصود : العقول العلمية المتخصصة لا العامية بداهةً ، إذ العاميُ لا رأي له ولا خِبْرة ، ولو تَبَنَّ فيها بعدُ أنَّ رأيّه صوابٌ ، إذْ لم يكن مُنْشُوءَة العلم ولا الحبرة العلمية ، وأما أن يكون رأيُّه خطأ ، فالأصل فيه الخطأ .

فإذا تلقتها العقول بالقبول ، كان ذلك قرينةً على مطابقتها مقتضى العلم والحكمة ، ولا يناكر الشرع مقتضى العلم ، وإلا ما كان لفريضة طلب العلم بإطلاق وجه يفسرها ، كها لا ينبغي لعاقل أن يقيم الحكم على غير ما يقضي به العلم ، ألا ترى حكم الشرع في « الوباء » مثلاً ، إذا انتشر في بيئة معينة ، فإنه يقتضي الا يخرج منها أحد أو يدخل إليها لمصلحة الوقاية منه ، حجراً صِحّياً ، لكن من الذي يقرأن ثمة « وباءً » حقيقة ، إنهم أولو الخبرة من الأطباء ، فكان الكن من الذي يقرأن ثمة « وباءً » حقيقة ، إنهم أولو الخبرة من الأطباء ، فكان

موضوع الحكم الشرعي إذاً علماً ، يعتمد الخبرةَ في تَبيُّنِهِ ، ثم عـلى أساسـه يكون الحكم الشرعي سلباً أو إيجاباً ، تبعاً لوجود الوباء وانتفائه ، وإلا كان الظلم في تقييد حرية الناس في تنقلهم ، دون موجب يسوغه .

هذا ، ومما يؤكد « معقولية » « المصلحة » في التشريع الاسلامي ، إنها تفتقر دائيا إلى التصوف العقلي في تَبَيِّنها ، لأنها عنصر عقلي خارجٌ عن منطوق النص غالبا ، وهذا هو الاجتهاد بالرأي من أهله ، وإنْ كانت داخلةً في منطقه التشريعي ، إذا لم يكن منصوصا عليها صراحةً ، أو متبادرةً من ظاهر المعنى اللفوي دون اجتهاد ، وهذا قليل في الشرع نسبياً .

على أنه لو تُصد عرضها على أهل العقول الراجحة ، لما انتقص ذلك من و معقوليتها » شيئاً ، وهنا تبدو صلة و العلم والعقل » بمضمون الحكم الشرعي أو متجلقة ، والعلم في تقدم مضطود ، والمصالح متكاثرة مستجدة ، والعلم أو المعقولية شرط أساسي يتوقف عليه اعتبار المصالح المتجددة ، مبنى للأحكام ، على ما قرره الامام مالك وغيره ، فكان هذا دليلا قاطعا على عنصر و التقدم » في تشريع الاسلام ، بتقدم والعلم » نفسه الذي هو شرط اساسي في اعتبار كافة المصالح شرعا ، مها تجددت ، وتعاور الناس الزمنُ ، أو بتقدم العقل وارتقائه بتطور العلم .

هذا ، وقد أشار الامام الغزالي إلى هذا المعنى ، قاصداً بالعقل ، العلم ، أو الحبرة العلمية المتخصصة من أهلها بقوله : « واشرف العلم ما ازدوج فيه العقل والسمع (<sup>(30)</sup> ، واصطحب فيه الرأي (<sup>(11)</sup> والشرع ، وعلم اصول الفقه من هذا القبيل (<sup>(22)</sup> ، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل ، سواء السبيل ، فلا هو تصرف بمحض العقول ، بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ، ولا هو مبنيً على مُخض

<sup>(30)</sup> نصوص الشرع.

رح، تسوع مسرع. (31) الرأي من أهله ، وهم العلماء المتخصصون ، أو ذوو الخبرة العلمية التي يتوقف عليها اعتبارُ المصلحة مبنى للحكم الشرعى .

<sup>(32)</sup> وهو المنهج العلمي في الاجتهاد التشريعي ، لاستنباط الاحكام من أصولها ، سواء عن طريق النص أم الدلالات .

<sup>(33)</sup> التقليد الغاء للمقل ، بل للشخصية العلمية ، وهي في مقابل التصرف العقلي ، والبحث المبتكر على متهج منطقي مرسوم .

التقليد<sup>(33)</sup> الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد<sup>(34)</sup> » . وهذا بيّنُ في أن الشرع والعقل صنوان متلازمان ، وهو ما أكدناه آنفاً

هذا ، ومما يؤكد كون « المصلحة » الواقعة أو المتوقعة - وهي غاية الحكم - إذا ما استوفت شرائط اعتبارها ، مبنى للحكم ، ولا سيما في الوقائع المستجدة ، أوالظروف المتطورة ، ما صرح به الإمام ابن القيم حيث يقول : « فَحَيْثُمْ أُوجدَت المصلحة ، فَتَمَّ شرعُ الله ودينُه » ولا جَرَمَ أَنَّ شرع الله ودينُه هو «العدل» بعينه .

وعلى هذا ، فالعَدْلُ في الإسلام أمر واقعي مُحسُّ مُدْرك يتمثل في « المصلحة المعقولة » التي هي غاية الحكم ، وبذلك تمكنت « المعقولة » العلمية في أصول ومباني الاحكام الشرعية ، فكان الاجتهاد بالرأي في الاسلام وثيق الصلة بمفهوم العدل ، بل لا يتصور الاسلام بلا اجتهاد في كل عصر ، لتجدد الوقائع والأحداث ، وتبدل الظروف ، إلا إذا تصورنا تجريد الحكم عن مبناه من المصلحة والعدل ، وهذا على عال ، ولأن الاجتهاد بالرأي تعين وسيلة لما يعرف به العدل ، وما به يتحقق ، والمصلحة هي الغاية ، والحكم وسيلتها ، فكان قانون الغاية هو المهيمن على الاجتهاد والبحث التشريعي كله ، لأنه يتضمن معايير المشروعات من الوقائع الإجتماعية المتغيرة ، فكان ميزانا للتقويم ، وليس قانونا للتقويم ، وليس قانونا للتقرير ، ومن هنا كان حاكما على الواقع ، وليس محكوما به ، كما قدمنا ، وهذا بين .

الثالث ـ أنَّ النَّلُ العُليا ، والقيم الانسانية ، والمبادى َ الخُلُقيَّة الثابتة التي تعتبر مُدْرَكات الحاسة الفطرية قبل أنْ تُلْتَاث بمخلَّفات البيئة ، أو بالعواصل المُؤثَّرة في الاعواف والتقاليد الموروثة ، أو التيارات المتطرفة الوافدة التي تقوم على أصول يعتبرونها حضاريَّة وهي مناكرة لأصول الاسلام ، أقول تلك المبادىء الحُلُقية التي تعتبر من مُدْرَكات الحاسة الفطرية النقيَّة في نظر هذا التشريع ـ وهي ما يطلق عليها « البصيرة » لقوله تعالى : ﴿ بل الانسان على نفسه بصيرة ، ولو ألقى معاذيره ﴾ ، أقول تلك المبادىء الحلقية ، قد مَكَّنَ لها الاسلام في تشريعه ، باعتبار أنه « دين الفطرة » مصداقا لقوله تعالى : ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله التي فطر

<sup>(34)</sup> المستصفى \_ ج 1 \_ ص2 \_ للإمام الغزالي .

<sup>(35)</sup> تبيين الحقائل \_ ج 4 \_ ص 126 \_ للإمام الزيلعي .

الناس عليها ، لا تبديلَ لِخَلْق الله ، ذلك الدين القيِّم ﴾ .

والفِطرة إذا أُطلقت شَمَلَت مقوِّماتها في الظاهر والباطن ، كَمَلًا ، أي جسداً وعقلا ووجداناً وطاقات وغرائز وإرادة .

هذه المثل والقيم والمبادىء ، ليس لها وجود ، ولا ينبغي أن يكون لها أثر عند اصحاب المذهب التقريري \_ كها أشرنا \_ فلا ثبات لها ، ولا أصالة \_ في نظرهم \_ لانها خاضعة للتغير ، والتشريع عندهم خاضع للواقع ، فالواقع هو الذي يصوغ التشريع في اعتبارهم ، وليس التشريع هو الذي يصوغ الواقع على عَيْبه ، وهذا على النقيض من التشريع الإسلامي الموحى به ، كها ترى ، لأن الاسلام جعل للمبادىء الاخلاقية ، والمثل الإنسانية ، الأثر البالغ في تقويم الارادة وتوجيهها ، بتطهير البواعث النفسية ، بل لا تجد حُكماً شرعيا واحداً في الاسلام ، إلا ويستند أساساً إلى مبدأ خلقي ، ينبع منه ، أو يتأيد به ، أو يستهدف قيمة انسانية عليا ، أو مثلا أعلى خالداً يسعى إلى تحقيقه أو الاقتراب منه ، وإلا فها معنى قول ﷺ : « إنما بُعِشتُ لأنتم مكارم الأخلاق ؟ ؟ !

يرشد إلى هذا أيضاً ويؤكده، أنَّ والأصول الدينية النابعة من العقيدة نفسها - باعتبارها ميزانَ الخلق والمُشل ، والعامل إلفعًال في ترسيخها وتعميقها في النفس الانسانية - تجدها ممزوجة بالقواعد التشريعية كها أسلفنا ، من الرحمة ، والبر ، والايثار ، والوفاء ، والمروءة ، والعفو ، والاحسان ، والممقة ، والصدق ، والتسامح في التعامل ، قضاء واقضاء ، وغير ذلك من الفضائل ، وجماع ذلك كله ، قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهُ يَامر بالعدل والاحسان ﴾ وعلى هذا ، فالصفة المدينية في التشريع الاسلامي ميزة كبرى قد أكسبته الخصائص الآتية :

أولا ـ قد مَكَّنت للمشُل العليا في هذا التشريع ، وأصَلت فيه مفاهيم الأخلاق ، والفضائل ، فكان لها مُنزع في التشريع ، وهي قيم انسانية خالدة على الدهر ، يتسامى بها إلى عليا درجات الكمال الإنساني ، بما هي أصول الحضارة الانسانية الحقة .

أي حنيفة ، كيف كان يُميز للمالك أنْ يَتَصرّف في ملكه على النحو الذي يشاء ، ولو أَضَرَّ بجاره ، ذهاباً منه إلى أن معنى الملك هو الحرية في التصرف ، ويذهب من أَضَرَّ بجاره ، ذهاباً منه إلى أن معنى الملك هو الحرية في التصرف ، ويذهب معنى الملك ما يزداد في تقييد حرية المالك ؟ غير أنه لم يُجُزِ ذلك إلا ديانة وخلقا ومروءة ، ولم يقيّلة قضاء ملزماً ، لغلبة سلطان الدين على النفوس ، حتى جاء صاحباه : الامام أبو يوسف ومحمد، فقيّدا المالك في تصرفه في ملكه بما يمنع الضرر الفاحش عن جاره ، ديانة وقضاء مُرزماً ، استثناءً من القياس العام ، (استحساناً) وعللوا ذلك بالمصلحة ، أي بالعدالة ، لتغير تصرفاتِ الناس ، وعدم مراعاتهم لقواعد الاخلاق والديانة ، وبذلك تحول الحكم الدياني الخلقي إلى حكم قضائي مأرم ، ولا تضاء الظروف المستجدة ذلك .

ثالثاً أنها جملت لفعل المكلف ، حكمين : احدهما دياني يحكم العلاقة سرا بين الانسان وربه ، على ما هو في الواقع ونفس الأمر ، وثانيهما : قضائي ، يحكم بالظاهر من الأمر ، وقد تكون الحقيقة والباطن على خلاف ما يحكم به القضاء ، فلا بدً من حكم الدين المسيطر على الوجدان والضمير .

هذا ، ولا ربب أن الحكم الدياني ذو أثر بالغ في توجيه المكلف إلى ما هو حق وعدل ، إذا كان للعقيدة هيمنة وسؤ ددٌ على نفسه ، فتين بجلاء ما للعنصر الـديني من أثر في تكوين انسانية الانسان !!

بعد هذا التمهيد في بحث المنهج العلمي في الاجتهاد التشريعي ، حسبها تقضي به فلسفة التشريع الاسلامي ، لما يترتب على اتخاذ غيره من المناهج - بما لا يتفق وطبيعة التشريع نفسه - من نتائج وثمرات متباينة ، أتينا على ذكرها ، قد تأي على بُنية التشريع وخصائصه ومقاصده جلة ، على النحو الذي فصَّلنا تفصيلاً يناسب ما لهذا الموضوع من بالغ الاثر في التشريع ، أقول بعد هذا التمهيد نتقل إلى موضوعنا الاساسي ، وهو النظرية العامة للشريعة الاسلامية ، تُحدَّدُ ذاتِيَّها ، وطبيعة هذها العام .

## النظرية العامة للشريعة تحدِّد ذاتيتها ، وطبيعة هدفها العام

ظروف خارجية عارضة ملابسة ذاتُ أثر في تشكيل عِلَل احكام جديدة تعارض حكم الأصل ، ومن هنا ، أشار الامام الشاطبي إلى أن « النظر في مآلات الأفعال ، معتبر مقصود شرعاً »(30 وأنَّ على أساس هذا « المآل » ـ المتوقع أو الواقع فعلا ـ يكون تكييف الفعل بالمشروعية وعدمها ، بقطع النظر عن حكمها الأصلي ، لأنها أضحت رَهْناً بذلك ، ولا ريب أن هذه المرونة في « التكييف » تبعاً للعوامل النفسية ، أو الظروف الموضوعية ، تُكسب التشريع قوةً وقدرةً فائقة على مجابهة الوقائع المستجدة، مها تطور بالناس الزمن .

وننتقل إلى بحث « النظريـة العامـة للتشريـع الاسلامي » بمـا تحدد ذاتيتـه ، وخصائصه ، وطبيعة هدفه العام .

يشير المحققون من الأصوليين في تحديدهم لأركان هذه النظرية إلى ما يلي :

المصالح ـ الكلية والجزئية ـ ورسائلها من الأحكام ، مبادىء ، وقواعد ، وتفصيلاتٍ ، مما يختص الشارع ، وأنَّ ليس للمجتهد سلطة ابتداع الاحكام ، والمصالح ، لما فيه من قضاء على تلك الذاتية وخصائصها ، بتأسيس فقه جديد .

فالتشريع الاسلامي ـ حكماً ومقصداً ، أو قُـلْ حكماً ومصلحة ـ من وضع الشارع .

أما الحكم فواضح ، وأما « المصلحة » فليس معنى وضع الشارع لها ، سلب صفة « المعقولية » عنها ، وإلا ما كانت الشريعة ذات اهداف ، ومقاصد ، معقولة المعنى ، وقد فصَّل القول في ذلك ، الامامُ الشاطبي والامام العزبن عبد السلام ، ليؤكدا « ذاتية » الشريعة . يقول الامام الشاطبي : « إنَّ كُونَ المسلحة مصلحةً تقصَدُ بالحكم ، والمفسدة كذلك ، مما مختص بالشارع ، فإذا كان الشارع قد شَرع الحكم لمسلحة (<sup>(70)</sup> ) ، فهو الواضع لها مصلحة ، وإلا فكان يمكن عقلاً ، ألا تكون كذلك <sup>(80)</sup> ، وهذا صريحٌ وبَين .

<sup>(36)</sup> الموافقات : ج 4 ـ ص 196 ـ وما يليها \_ ج 3 ـ ص 359 ـ يقول الإمام الشاطبي في هـذا الصدد أيضاً \_ : و الاشياء أنها تحل وتحرم ، بالابهاء المرجع السابق ويقصد الأشياء الافعال التي تحارس بها ما يُتَحَدُّهُ الحَقِّ من سلطات ، لا الاشياء المحرمة أصلا .

<sup>(37)</sup> في هذا إلحارةً إلى أنّ الحكم وسيلة فائة المصلحة التي شرع من أجلها ـ والمنصود بالمصالح الكُليّة ، المصالح العامة ـ ويالجزئية ـ المصالح الخاصة .

<sup>(38)</sup> المرافقات - ج2 - ص 315 و راجع في هذا المعنى أيضاً قواعد الأحكام ج 1 - ص 8 للإمام ابن عبد السلام .

ومعنى ذلك ، أن من المصالح ما يبدو للعقل مصلحة ، ولكنك ترى الشارع قد ألغاها ، نَصّاً أو دلالةً ، اما لمجافاتها للعدل ، أو للمصلحة الحقيقية الكُلِّية التي ينبغي أن تقـوم حياة المجتمـع ونظامُـه على أسـاسها ، إنْ في الميـدان الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي ، أو الوجداني والخلقي ، فمن ذلك مثلًا ، تحديدُ نصيب الأنثى في الإرث على النصف من نصيب الذكر ، لاعتباراتٍ اجتماعيةِ واقتصــاديُّة ومالية تَتَعَلَّق بنظام الاسرة كله ، وإن بدا لبعضهم أنَّ « المُصلحة » في المساواة ، لا سيها إذا نُظر إلى هذه الجزئية ، مبتورةً عن النظام التشريعي العام للاسرة والمجتمع معاً ، لأن الشارع الغي هذه المصلحة المظنونة نصًّا(<sup>(39)</sup> ، لاتصال هذا الالغاء بالعدل في توزيع التبعات المالية، ومبدأ القوامة، وكذلك تحريم كافة وجوه الاستغلال إبَّان التصـرف في الملكية الفردية ، من الاحتكـــار(40) ، والـــربـــا ، والغــرر ، وبيــــم الاسترسال(41)، وبيع المضطر وشرائه ، والغُبْن الفـاحش الناتـج عن استغلال نـاحية ضعف في الطُّرف اَلمغبون ، من عدم الخبرة ، أو عدم كفايـة الاختيار، أو الـطَّيش البيِّن ، أو الهوى الجامح ، أو استغلال ظروفٍ طرأت من شأنها أن نُحِلُّ بالتوازن في اقتصاديات العقد بين طرفيه ، بحيث ينتفي هذا « التوازن » بين التزاماته المتبادلة ، بما يجافي قانون « العدل » والانصاف في التعامل ، ولا ريب أن العَدْل فوقَ العقد ، لأن العقد شرع وسيلة لتجقيق العدل ، لا للإفتئات عليه .

فقد يرى بعضهم ، أنّ في ذلك أو في طائفة منه «مصالح اقتصادية » ما دام قد تم التعاقد فيه على أساس التراضي ، توصلا إلى تحقيق منافع متبادلة في العوضين بين طرفيه بوجه خاص ، أو لما له من أثر في النشاط الاقتصادي بوجه عام ، ولكن الشارع الاسلامي قد حُرِّم الاساس الذي قام عليه مثلُ هذا التعاقد ، إلغاءً لتلك المصالح المظنونة أو الموهومة ، لكونها غير مشروعة ، لاسباب تتصل بالعدالة ، صوناً له من اختلال « التوازن » الفاحش بَيْنُ التزامات كلَّ من الطرفين ، أو لانتفاء ما

<sup>(39)</sup> بقوله تعالى : ﴿ يُوصِيكُم اللَّه في اولادكم ، للذكر مثل حظ الانثيين ﴾ ، وهذا نص قاطع صريح لا

<sup>(40)</sup> لقوله \_ 蓋 " ¥ يَحْكِرُ إلاَّ خاطيء ، والحِيمُ ، هـ و العصيان والإنم ، ولقوله عليه السلام : « من احتكر على السلمين طعامهم ، كان حقاً عـلى الله أن يُعمده بِعُـظُم من النار ، اي بحـانٍ عظيم من النار ، وهذا العقاب لا يكون إلا على جرية عظمي .

<sup>(41)</sup> بيع المسترسل ، هو الذي لا يتمكن من المساومة ، أو هو عـديم الخيرة الـذي لا يحسن المبايعـات ، وَيُغْيَنُ فيها عادة عَبناً غيرَ مَالوف .

يقابلُه من عَوض ، أو لاستغلال أزمة ، أو حاجة الطرف الضعيف ، أو لأنَّ « التراضي » لم يكنُ كاملاً حُراً ، بسبب ضغط الظروف القاسية ، حتى كان قبولاً ظاهريًا لا رضا حقيقيًا ، وهكذا ترى، أن التشريع الاسلامي لا يكتفي بأن يكون العاقدان على درجة سواء من « الأهلية الشرعية الكاملة » بل يشترط \_ إلى ذلك \_ أن يكونا متساويين أيضاً من حيث « القوة الاقتصادية » حتى لا يستغل أحدهما الطرف الآخر الضعيف ، فيكون مُذْعِناً أو مُرغَماً في قبوله ، لا راضيا حقيقة ، فيفقد التصرف بذلك أساس إنعقاده، وهذا تُحرَّ دَقيقٌ لأصل العدل في التعامل .

هذا ، وقد أشار الامام ابن رشد ، إلى أساس « العدل ، في التعامل ، وتبادل المنافع وَهُوَ « مقاربةُ التساوي ، بين العوضين ، حتى لا يكون بينهـــا تفاوت شــاسـع يتخذ مظهراً مادياً هو ما يطلق غليه « الغبن الفاحش ».

هذا بيانٌ « للمصلحة » في الميدان الاقتصادي على سبيل المثال .

وأما « المصلحة » في الميدان السياسي وعلى الصعيد الدولي بوجه خاص ، فتراها تتعلق بالمصلحة الانسانية العليا ، وعلى المستوى العالمي ، فضاد عن تعلقها بمصالح العرب والمسلمين في دُولهم بخاصة ، بحيث لا تُقْضي رعاية المصلحة الخاصة إلى استحكام التناقض بينها، وقد مقد الاسلام السبيل إلى التوفيق «بمحو اسباب الاضطراب العالمي كافة ، كتحريم العدوان ، والبغي ، والاستعمار ، لتكون أمة هي أدبى من أمة ، والمعاهدات غير المتكافئة ، واستغلال الشعوب المستضعفة في الأرض ، واستفصال شأفة « العنصرية » من الوجود الدولي ، إذ حاربها الاسلام عاربة لا هوادة فيها ، وغير ذلك مما لا يتسع المجال لتفصيله ، تحقيقا للعدل الدولي بين البشر ، وهو أساس السلم العالمي .

وأما « المصلحة » في الميدان السّياسي داخلًا ، فقد أرسى مشلا « مبدأ الشورى » وترك تفصيل اجراءات تنفيذه للاجتهاد بالرأي من أهله حسب الظروف وذلك لأن « المصلحة الحقيقية » راجعة إلى « الرُّعيَّة » رأساً ، بحكم توجيه النَّداءات الالهية بالتكليف إلى الأمة أصالة ، وولي الأمر نائبٌ عها في التنفيذ ، ولذا جاءت النصوص بارساء « مبدأ المسؤولية » تجاه ولي الأمر بقوله ﷺ : « كأكم راع ، وكلًّكم مسؤ ول عن رعيته ، الإمام راع ومسؤول عن رعيته » ولا ريب أنَّ المسؤولية

<sup>(42)</sup> بداية المجتهد ـ ج - ص وكتابنا الفقه المقارن ـ ص 180 وما يليها .

عن « الرعية » إنما هي مسؤولية عن « مصلحتها » وقد تأكّد هذا بالقاعدة المحكمة التي ناطت تصرفات ولي الأمر بالمصلحة العامة في الدولة ومؤداها : « التصرف على الرعية منوط بالمصلحة "(43) .

فالسلطة \_ في التشريع الاسلامي \_ حَقَّ ممنوح من الرعية أصلا ، عن طريق الشورى ، ولكنه حَقَّ وظيفيًّ غيريًّ لا شخصيًّ ، بمعنى أنه «حق وواجب» معاً ، ولا ترجع المصلحة فيها إلى مَنْ بمارسها شخصيا ، بل إلى الأمة مباشرةً ، وإذا كانت «مصلحة الأمة » هي أساسَ مشروعية الولاية عليها ، اعني مشروعية السلطة ، فإن التصوف السياسي الممنافي لتلك المصلحة ، يفقد الولاية مشروعيتها ، بالمنافاة ، ما دامت مصلحة الأمة هي أساسَ الولاية العامة .

هذا في « المصالح » وأنها من وضع الشارع نصّاً ودلالة .

وأما الأحكام ، فمن البدهي ألا يكون ثَمَّةَ إفتئاتٌ عليها ، لأنها ثمرة حق الله في التشريع ، وهو ما يؤكده الامام الشاطبي بقوله : «وأما تحريم الحرام ، وتحليل الحلال ، وما أشبهه ، فمن حق الله تعالى ، لأنه تشريع مُبتّداً ، وانشاءٌ كُليَّةٍ شرعية ألزمها العباد ، فليس لهم فيها تَحَكَّمٌ ، فهو مجرد أحكامٍ فيها ليس لغير الله فيه خِيرةً » وهذا بَينً .

## الأحكام منشأ الحقوق:

إن النظرية العامة تقضي بأن « الحق » مَنْشُوُه الحكم الشرعي ، وليس « ذات الانسان » أو المَقُل المُجَرِّد ، سواء أكان « الحكم الشرعي » منصوصاً عليه ، أو مستفاداً ومستنبطاً دلالةً عن طريق الاجتهاد في أصوله المعتبرة شرعا<sup>(44)</sup>، وعلى هذا فمصادر الحقوق والحريات هي مصادر التشريع نفسه

ويؤكد الإمام الشاطبي هذا المعنى بقوله : « فإنَّ ما هو لله من الحقوق ، فهو لله ، وما كان للعبد ـ الانسان الفرد ـ فراجعً إلى الله ، من جهة حق الله فيه ، ومن جهة كون حق العبد من حقوق الله ، إذْ كان لله ألاَّ يُجْعَلَ للعبد حقًا أصلا ، (45) .

<sup>(43)</sup> القاعدة الخامسة في الأشباه والنظائر للسيوطي .

<sup>(44)</sup> كالإجماع، والقياس، وغيرهما من المعايير الاجتهادية المعروفة في اصول الفقه .

<sup>(45)</sup> الموافقات \_ ج 2 ـ ص 316 .

ويترتب عِلى هذا المعنى نتائجُ فقهية أُصولية منطقية :

أولها - أنَّ الشريعة هي أساسُ الحق ، وليس الحق صفةً ذاتيَّةً من صفات الانسان ، أو خاصَّةً من حصائصه الفطرية ، كما يرى انصار المذهب الفردي فيها ابتدعوه من فلسفة القانون عندهم ، حتى يكون الأصلُ في الحق : الفرديَّة في المنهوم ، والاطلاق في التصرف ، لأنه - في زعمهم - سابقٌ في وجوده على القانون والمجتمع والدولة (60) ، فالنظرية الاسلامية قائمةً على أساس أن الشريعة هي التي أنشأت الحق إنشاءً ، بما شرعت من الأحكام المستفادة من نصوصها أو دلالاتها ، والنشريع دلالات (67)

هذا ، ويقرر الامام الشاطبي هذا الأصل بصورة جَلِيَّة ، لا كَبَّس فيها ولا المام . حيث يقول : « لأن ما هو حق للعبد ـ الانسان الفرد ـ إنَّمَا تَبَتَ كُونُهُ حَقًا ـ بالبات الشرع ذلك له ، لا بكونه مستحقًا لذلك بحكم الأصل (48) » فالحق ثابت بالشرع ، ومنحةً منه تعالى بشرعه .

الثاني ـ أنَّ الانسان لم يُخْلَقُ حُراً ، أو مرَوَّداً بالحقوق والحريات كها يَتَصَوَّر الفرديون ، لأنه ليس مخاطبا بالحكم قبل التكليف ، فعلا يُثُبُّتُ الحقُّ كَمَـلًا الا بالتكليف (ف) ، وإنَّمَا خُلِق ليكونَ حُرًّا ، بمقتضى تكاليف الشرع ومسؤ وليباته الجسام ، إذْ لا تكليف بلامسؤولية .

وعلى هذا . يَتَبدُّى لـك ، أن التشريع الاسلامي بجمُّلِهِ التكليف مُنشأ الحقوق ، يكون قد أولى عنايته أداء « الواجبات » قبل تقريره مُنْحَ الحقوق والحريات ، ذهاباً منه ، إلى أن في النهوض بهذه « التكاليف »(50) على الوجه الاكمل

<sup>(46)</sup> الحريات العامة \_ ص 76 \_ للدكتور طعيمة الجرف .

<sup>(47)</sup> بمنى أنَّ النص قد يفيد أكثرُ من معنى ، عن طريق منطوقه ، أو إنسارته ، أو علته أو مفهومه المخالف ، أو عن طريق الانتضاء واللوازم العقلية ، أو تحكيم مقاصد التشريع الاساسية وما يتبعها

<sup>(48)</sup> الموافقات ج 3 ـ ص 316 . (49) وَثَبَتَ الحَقُّ للحَمْلِ استثناءُ في بعض الأمور .

<sup>(50)</sup> تقوله عليا السلام: كُلُّ السلم علىالمسلّم: حرام دمه ، وساله ، وعرضه ، أي الاعتداء على كُلُّ والثالث عرم ، وفي تحريم الاعتداء على مله و العصمة ، في وجوهها الثلاثة ، صيانةً لحق الانسان في الحياة ، وفي المعرض . وكفوله تعالى ﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴾ . وكفوله تعالى : ﴿ ولا تقلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴾ . وكفوله تعالى : عن تأصيلا لحق الملكية وصيانةً له ، فكان ≈

والمرسوم شرعا ، ضماناً كافياً لتحقيق وصيانة الحقوق والحريات ، وبذلك كان « التلازم » المستحكم بين « عُنصر الإلزام » بالتكليف ، وعنصر الحق أو الحرية ، بحبث لا يُتَصَوِّر الانفكاك بينهما ، وهذا فارقٌ حاسم بين حقوق الانسان ، والحريات العامة في الاسلام ، وبين ما استقر منها في المواثيق الدولية ، أو من قبلها إبـان الثورة الفـرنسية ، لسبب بسيط ، هـو أن هذه المـواثيق، قدافتقـدت عنصر « الالزام » ولا سيها على الصعيد الدولي(<sup>(51)</sup> ـ فضلاعنالاختلاف في المفهوم ـ ولا ادلُّ على ذلك من الاتفاق على أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان نفسه ، قد افتقد عنصر الالزام ، في الحياة الدولية ، حتى غدا عديم الأثر . وهل تصرف الرجـل الأبيض عسكريًّا وسياسيًّا في افريقيا السوداء مثلاً ، مما يعتبر أثرا للتقيُّد بهـذا الاعلان ؟؟ أو هل اعتداءُ اسرائيلَ على بعض البلاد العربية ، واستيلاؤُ ها على مساحات واسعة من أراضيها ، وإمعانها في الاغتصاب والتوسع عنوةً وبقوة السلاح وإعمالها هذا السلاح الرهيب في أصحابها الشرعيين تقتيلا وتشريدا ، ومعاملتها للعرب المجاهدين والمناضلين عن حقوقهم المشروعة في أراضيهم المحتلة ، بألوان من التعذيب الوحشي الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا ، وعلى مرأى ومسمع من هيئة الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن ، مما يمكن اعتباره مظهرا للتقيد بمقتضيات الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والالتزام بها؟ ما نظن !!

كذلك ، لا تكاد تجد لهذا الميثاق الدولي ، ولا لقرارات جمعية الأمم المتحدة ، وجملس الأمن ، انعكاسا أو أثراً في المسالك السياسية لتصرفات الدول العدوانية ، ولا سيا تلك التي تقوم على سياسة التمييز العنصري بوجه خاص ، حتى بين مواطنيها هي ، مما هو واقع ومشهود في أعظم الدول حضارةً ماديةً .

لذا ، لا يمكن تصور الإنسان حُرّاً في المفهوم الاسلامي ، إلا منــذ أن أصبح يعتقد أنه مكلف ومسؤول .

ذلك، لأن معنى الحُرِّية الذي نهض بــ التكليف، قد غَــدا في أغــوار النفس الانسانية مُمْتَقَداً، يمارسُهُ على الوجه المرسوم لــه شرعـاً ، إمتنالاً لأمــر الله ، وعن

أصلا ثابتا في النظام الاجتماعي والاقتصادي في الامسلام ، ومعلوماً من المدين بالفسرورة ، لقطعية الأدلة التي نهضت به ، فكانت الملكية الفردية من الاساسيات المُحكّمات التي لا تحتمل تأويلا . (51) الحريات العامة ـ ص 10 وما يليها ـ للدكتور عبد الحميد متولي .

طواعية وكامِل رضا ، أو بعبارة أخرى ، إن المسلم الحق لا يصدر عنه تصرف أو نشاط حيوي : مادي أو فكري أو وجداني ، بمقتضى ما رسم له الشارع فيها خوطب به من تكاليف - إلا إذا كان يعتقد ابتداءً ، وفي قرارة نفسه ، أنه مُكلَف به شرعاً ، لا يعامل الاستهواء ، أو بتسليط الغرائز الدنيا الأولية السليقية التي تُغري بالتصرف المطلق ، طَمَعاً في تحصيل الشمرات القريبة العاجلة ، أو استجابة للعصبية والهوى ، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم ، وحذَّر منه ، لفساد مآلاته على المجتمع البشري كله ـ بقوله تعلى : ﴿ ولو اتّبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ﴾ وهمو المدى الذي اكده الامام الشاطبي في عبارة موجزة جامعة : « ماجاءت الشريعة إلا لتخرج الناس عن دواعي أهوائهم » وهذا هو الجانب العملي الذي يستند أساساً إلى أصل اعتقادي راسخ يتضمن عنصر التكليف أو الالتزام الذاتي إلاي .

وأما قولُ عمر - رضي الله عنه -: « كيف استعبدتم الناس ، وقد ولدتهم أمهاتهم احراراً » . أي بمقتضى صفة « الآدمية » التي تقتضي - بحكم الشرع - ما يؤصِّل المعنى الاسلامي الحقيقي للحرية في نفوسهم ، على خلاف ما ألفوه ، وذلك بالتكليف والمسؤولية ، وبالمعنى الانساني في مفهومه، عاجاء به هذا الشرع الحنيف ، إذ ليس الانسياق والانطلاق وراء الشهوات ، أو سلائق الغرائز الأولية غير الموجِّهة - في نظر هذا الشرع - حرية ، بل هي آفة البشرية ، إذ ليس « الهوى » - في المقهوم القرآني - إلا إرسال النفس على عواهنها ، تهالكا على المال والجنس ، دون ضبط ولا توجيه ، وإلا فلا نزاع ، أن الحقوق والحريات أساسها الشرع أو التكليف الجاعا ، بما ضمنها من معاني جديلة خاصة ، ناط بها مشروعيتها ، وأقامها على عنصر المعتقداً أيضاً ، وقد كانت من قبلُ غير محدّدة المفهوم ، ولا مقيدة التصرف ، ولا مستبينة المفاية ، تجري هكذا فوضى سليقية بدائية غرزية لا ترى فيها مظهرا لتشريع مستبينة المفاية ، ولا في معانيها « فيها » أو منها بل مستوى المعقولية أو المعنى الانساني الذي يليق بكرامة الآدمية « ولقد كرمنا بني آدم » تجد هذا واضحا فيها نادت به الشورة بليق بكرامة الآدمية « ولقد كرمنا بني آدم » تجد هذا واضحا فيها نادت به الشورة الفرنسية من حقوق وحريات (30) ، حيث اطلقتها بل أفرغتها من المعنى الاجتماعي الفرنسية من حقوق وحريات (30) ، حيث اطلقتها بل أفرغتها من المعنى الاجتماعي

<sup>(52)</sup> انظر في هذا الموضوع بحثا مفصلا في عبلة و نهج الاسلام ، السنة الثانية ـ العدد السابع ـ غرة ربيح الأول ـ 1404 ـ كانون الثاني - 1982.

<sup>(53)</sup> الحريات العامة \_ ص 32 ً للدكتور طعيمة الجرف \_ اصول النـظم الاجتماعية ـ ص 222 ـ للدكتور الجمال .

والانساني ، لنملاً ها بمعنى الفردية أو الأثرة والأنانية المُطْلقة ، مما يستلزم التجاهـل التام لحق المجتمع ، تَطَرُّفاً منها في تقديس الفرد وحقوقه !!.

ولقد تأثرت قوانينُ الدول الاستعمارية بهذه الفلسفة التي اعتبروها اساساً للحضارة ، فانتقلت إلينا - بحكم الاستعمار - ميراثاً ، حتى استقر في اذهاننا المفهومُ الفرديُّ المطلق ، ولا سيًا في الميدان الاقتصادي ، وظننا أنها من تعاليم الاسلام ، بفضل الغفلة عن حقائقه ، واصول تشريعه ، أو بعامل نفسي من الإلف للعرف الساري في التعامل التقليدي ، والحقَّ أنَّ تعاليم الكتاب والسنة ، وآثار السلف لصالح ، والموسوعات الاصولية والفقهة للمحققين من الاصوليين والفقها ، كالامام الشاطي ، والامام مالك ، والامام الباجي ، وأئمة الحنابلة ، وفي مقدمتهم الامام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والامام القرافي ، والامام الكاساني - سلطان العلماء - كل اولئك وغيرهم - كما بينا - على خلاف ما تقضي به فلسفة الشورة الفرنسية والقوانين التي تأثرت بها ، في مفهوم الحقوق والحريات ، وبيان ذلك :

فلسفة الحريات العامة (<sup>63)</sup> في المذهب الفردي الذي تَنتَّهُ الثورة الفرنسية تقوم أساساً على فكرة تقييد سلطة الحاكم ، منعا من العسف السياسي :

ابتدعَتِ الفلسفةُ الفرديةُ فكرةَ الحريات المطلقة ابتداعاً ، كردَّ فعل للعسف السياسي يومئذ ، ورأت في هذه الفكرة ضماناً كافيا لتقبيد سلطة الحكم ، ورأى انصارها أن المعنى الفردي المطلق في مفهوم الحق ، واطلاق التصرف فيه ، هو الذي ينهض بمفهوم و العدل » في اعتبارهم ، مقاومةً للاستبداد السياسي ، أو بعبارة أخرى : إنَّ معنى الحرية قد تركَّز في معنى الإفلات من سلطة الحكم ، فحسب (50) وهو تدبير سياسي \_ كما ترى - وليس معنى فقهيا تشريعيا اجتماعيا متوازنا أو معقولا ، وما كان التشريع العادل يوماً ، يَعْرِفُ التطرفُ ليقاوم تطرفاً مثله ، ولا ينبغي أنْ يكون للانفعال أو الهوى منزعٌ في التشريع ، لما يفضي إلى الغلوَّ والظلم غالباً ، وما لهذا أو لشعه أنزلت أو وضعت الشرائع بداهة .

هـذا ، والتطرف الـذي أشرنـاإليه،منشؤه مـا أَصُّلُوه هم من «مبدأ سلطان الإرادة المـطلق» تدعيــا لفرديـة الفرد ، وتقـديساً لحقـوقـه ، بـاطـلاق ارادتـه في

<sup>(54)</sup> الحريات العامة \_ ص 15 وما يليها \_ للدكتور عبد الحميد متولي .

<sup>(55)</sup> المرجع السابق .

التصرف ، والاسلامُ لا يقدس الفرد ، وإنما يحترم انسانية الانسان ، كها يحترم حق الأمة ايضاً احتراماً يكفل صيانة مصالحها الني تربو على المصالح الفردية على استقلال ، نفعاً وأثراً ، لما يأتى تفصيله .

ويتجه على هذا النظر الفلسفي المحض الذي ابتدع فكرة الحريات العامة ، ضماناً يقي من العسف السياسي ، أنَّ هذه الحريات المطلقة قد بقيت هي نفسها دون ضمان يقى من سوءِ ممارستها ، أو اتخاذها مطيَّةً للعسف بالنسبة إلى الُّغـير من الأفراد والمجتمع ، ولا يُعقل في تشريع ما يُقيم للعدل والمصلحة المعقولة وَرْنَهَما ، أن يمنع العسف لِيَقَع في عَسْفِ مثلهِ ، أو أشدَّ خطراً ، لذا ترى الاسلام قد أقام فلسفته التشريعية على أساس تضمين المعنى الانساني والاجتماعي مفهومُ الحرية ، ضماناً كافياً للحيلولة دون الاعتساف في ممارستها ، وناط بهذا المعنى مفهوم العدل ، بأن جَعَلَ بينه وبين المشروعية تلازماً ، بحيث إذا انتفى المعنى الاجتماعي في التصـرف الفردي ، انتقت المشروعية وسقطت ، ولا سيم عند تعارض الحرية الفردية مع المصلَّحة العَامَّة ، كما بينا ، وهذا أصلُ مقطوعٌ به ، ومجمعٌ عليه ، تحقيقاً للتوازن عملًا وواقعاً ، ثم أقام الحق والحرية عَلى أساس التكليف الْمُؤَيِّد بالعقيدة ، ضمَّاناً للتقيُّد بالمعنى الإنساني ، لأنه يستند إلى أصْل ِ اعتقادي قبلَ أنْ يكون تدبيراً تشريعيًّا أو سياسياً تحضاً ، ومن هنا نشأت « الوظيفةُ الاجتماعية » للحق والحريــة التي هي أساسُ التكافل الاجتماعي الملزم ، أو «جهة التعاون» واستخلص العلماء من هذاً ـ كما رأيت ــ المبدأ العام الذي هو قوام الحريات والحقوق ومؤاده أن و حق الغير محافظً عليه شرعًا » وهو حق الله تعالى في كلُّ حق فردي ، بما يحقق من معنى « العدل الاجتماعي » في الاسلام.

وقد افضى هذا النظر الفلسفي المتطرف من جانب الفرديين ، إلى مآسي وفواجع ظلَّت اوروية تعاني منها إلى عهد قريب ، ولا سيها بعد ظهور الانتاج الكبير نتيجة للتقدم الصناعي ، بما أباحت للفرد من تأثيل الشروات ، بأي طريق كان ، فاجازت الاحتكار ، والتعامل بالربا ، ولو مضاعفاً ، وسائر صنوف الاستغلال ، أثراً للنزعة الفردية المتطرفة ، وصدى للإطلاق في التصرف ، ولسقوط المعنى الانساني من مفهوم الحق الفردي ، وهو على خلاف سَننِ المشروعاتِ في الاسلام .

أو توجيه العقل ، أو سلطانُ الضمير ، ولا سيها في توجيه الغرائز وتسديدها ، فإن الاسلام يمتاز بشيء واحد ، هو أنه يرتب النتائج العملية للاصول الاعتقادية ، في تشريع وتكليف ملزم قائم على موجّهات العدل الاجتماعي ومبانيه ، حقاً مُشْتَركاً بين البشر حتى الأعداء ، وهو مبدأ رائم حقاً ، لا تجد له نظيراً في الشرائع ، ولن تجد بديلا عنه يُفضلُه في مستقبل البشرية ـ فيها اعتقد ـ وهو قوله تعالى : ﴿ ولا يَجْرِمُنّكم شنآنُ قوم على ألاً تعدلوا ، اعدلوا هو أقربُ للتقوى ﴾(65) .

وتأسيساً على هذا ، فلا الحربات العامة في الإسلام قد ابتدعت كضمانة لمنع الاستبداد في الحكم ، ولا الحكم نفسه - في الإسلام - قائمٌ على أساس السلطة المطلقة التي يتصرف فيها الحاكم وفيّ ما يشاء ويهوى ، لأن الحكم في الاسلام قائم على اساس تشريعه العادل ، وأنَّ الظّلم هو عدو الاسلام الأول ، وليس أمرُ التشريع بيد الحاكم ، بل لم يُجعّلُ لأحد ، ولو كان نبياً مصطفى ، لقوله تعالى خاطبا نبيهً - الحاكم ، بل لم يُجعّلُ لأحد ، ولو كان نبياً مصطفى ، لقوله تعالى خاطبا نبيهً - يو آيس لَكَ من الأمر شيءً في وإنما السنة وَحيي أيضاً من عند الله تعالى ، معنى ، لقوله تعالى : ﴿ وما يُنطق عن الهوى ، إنْ هُـوَ اللَّ وَحْي يُوحى ﴾ جاءت تفسيراً للقرآن ، أو تفسيلاً ،أو تقريراً على ما هو معروف ،وأما التشريع فلله وحدة ، لقو تعالى : ﴿إِن الحُكُم إلا لله ﴾ فمشكلات أوروبة ، وما نجم عنها من فلسفات تتصل بالتشريع ، ليست موجودة أصلاً في الاسلام .

الثالث على أنَّ اتصال « حقوق الانسان » بالتكليف الملزم القائم على عنصر الاعتقاد منذ أنزل هذا التشريع على الأرض وحياً ، ضماناً لعدم الانحراف في مماستها، وتوطيدا لكونها « وسائل عملية » لتحقيق المقاصد الأساسية للمجتمع الانساني ، من مثل حرمة النفس الانسانية ، ومُثلها العليا ، وقيمها الحالمة ، وفي مقدمتها « المدين » وبه تكون انسانية الانسان ، ثم « العقل الانساني العام » في ملكاتِه وطاقاتِه التي لا حدود لها ، حفظاً له من كلِّ ما يَشُلُّ هذه الطاقات ، ووجوب تنميتِه بالعلم المفروض طَلَبُهُ ، ثم النسب حفظا للاجيال الخالفة ، ولاستمرار تَمَهُّدِ الاباء بالابناء ، وصوفاً للعرض والشرف ، ثم « المال » ووجوب تنميته واستثماره ، وعدم الاسراف فيه ، أو التقتير ، أقول: إن اتصال حقوق الانسان بالتكليف القائم وعدم الاسراف فيه ، أو التقتير ، أقول: إن اتصال حقوق الانسان بالتكليف القائم

<sup>(56)</sup> وتفسير الآية الكريمة : ولا بجملنكم بغضكم وكراهيتكم لقوم ، وعداؤكم لهم على ألا تعدلوا ، بـل عليكم اقامة العدل بينهم، لأن ذلك اقرب للتقوى، أي مرضاة الله تعالى .

على عنصر الاعتقاد ، كوسائل عملية لتحقيق هذه المقاصد الاساسية للمجتمع الانساني في أي بيئة أو عصر وُجد، بحيث لو انخرم واحد من تلك المقاصد ، لم تَجْرِ المناني الانسانية فيه على استقامة ، بل على فساد وتهارج وتسافك دماء ، بجعل من تلك الحقوق \_ على تنوع موضوعاتها ومتعلقاتها ومحالها \_ استجابة عملية وواقعية لما تقتضيه كافة عناصر الفطرة الانسانية ، كَمَلاً ، مادة ومعنى ، ظاهرا وباطنا ، جسدا وعقلا ووجدانا وروحا ، وارادة ، دون اهمال أو تجاهل لائي منها ، وهذا هو « كمال التشريع ، الذي يستجيب لكافة مطالب الفيطرة الانسانية ، وإليه الانسارة بقوله تمالى : ﴿ اليوم اكملت لكم دينكم ﴾ ، وكل تشريع يناقض أصول الفطرة ظاهراً أو باطناً ، مكتوب له الفشل حَنياً ، إذا التشريع للانسان \_ بما هو انسان بفطرته

ويُسْتَذَلُّ من هذا ، على أن الاسلام يَسرَى ـ وبحق ـ أنَّ عنصراً واحـداً من عناصر الفطرة ـ وهو العنصر الجسدي أو المادي ـ لا تكفي الاستجابة لمطالبه ، لاقامة نظام اجتماعي كامل ، متوازن ، ومتكافل ! بل هو تشريع ناقصُ مُبتَسر !

ويرى أيضاً ، أنَّ تفاوت الملكات بين الأفراد لا يحول دون تحقيق توازنها في نظام اجتماعي يتسم بالخُلُقيَّة والانسانية ، ذلك ، لأن الفطرة الانسانية ذاتها ، قد ثبت أنها نزَّاعة إلى السمو كلما وجدت إلى ذلك سبيلا ، بالتبصير والتوعية والتوجيه الصالح ، ولا أدلً على ذلك من هذا الفرق الشاسع بين وضع الجزيرة العربية قبل الاسلام وبعده .

ومن هنا ، كان لِمُيْمَنة العقيدةِ ، وسلطانِ الـروح ، دورٌ بالـغ الأثر في مجـال النفس الانسانية ، تسامياً وارتقـاءً في معارج الكمــال ، بحيث تتضاءل نسبــةُ تأثـير العقل أو الضمير ازاءها ، إذْ غالبا ما يكون كلَّ منها مُعَنَقَلَ الحكم بالهوىٰ .

هذا ، وقد صَوَّر القرآن الكريم ما للعقيدة من سُؤدَد على النصوس ، بقولـه سبحانه : ﴿ إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾ وقوله تعالى حاكياً محاورة الشيطان للذين اتبعوه : ﴿ وما كان لي عليكم من سلطان ، إلا أنْ دَعُوْنَكُم فاستجبتم لي ، فلا تلوموني ، ولوموا انفسكم ﴾.

ابتداءً ، لقوة سلطانه ، وبما يستند إليه من التكليف والمسؤ ولية ، اعتقالاً للهوى نفسه : « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فإن الجنة هي الماوى » . إذن ، لا تجد في تشريع الإسلام للحقوق والحريات مشكلة انسانية تتعلق بالجسد ، أو بالمطالب المادية ، لأنه أباح له ما في السموات والأرض في حدود ما سن ورسم ، بجعله مسخوا له ، والتسخير يقتضي الانتفاع ، وخلق للانسان ما في الأرض جميعا، وأباح الزينة، غير أنه يرى أن المشكلة الحقيقية تكمن في التوفيق بين مطالب الجسد ومطالب الروح ، ولهذا دارت أحكام هذا التكليف على تحقيق هذا التوفيق ، ما أمكن إلى ذلك سبيلا ، وهو ما تفرد به الاسلام دون سائر الشرائع السماوية والوضعية على السواء .

ولا ريب أن التوجيه الالهي ، تنداح أمامه بوارق الذنون وتخيلات الأوهام ، وغمائم الفروض والاحتمالات ، ويجول دون الانسياق الاعمى وراء الشهوات من المال والجنس ، واطراح الفضائل والكمالات النفسية ، في غفلة من منطق العقل ، ويقطة الضمير، وخلقية الارادة الحرة ، لموضوعية ذلك التوجيه ، وشموله ، وحقيية ومعقوليته ، وعدله المطلق ، وشموله ، وهذه الملكات العليا من العقل والضمير والارادة ، هي التي تولاها التشريع الاسلامي بالتبصير والاحياء والتقويم ، بالعقيدة والتشريع معا ، فضلا عن بسطه سلطان الروح ، وهيمنة العقيدة النقية على النفوس .

الرابع : عنصر الواجب في مفهوم الحق والحرية ، عنصر جوهري في التشريع الاسلامي ، نهض به التكليف، والتكليف إلزام ، عن أنه مؤيَّد بالمعتقد ، وبسلطان الدولة إذا خف وازع الدين .

عنصر الاعتقاد مؤيد قوي لعنصر الواجب في مفهـوم الحق والحريـة عملا وتشريعا بما يُنشىء من وازع الدين ، وهذا \_ إذا صح ـ كان أبلغ أثرا ، واضمن نتائج من الوازع السلطوي الخارجي ، بلا مراء .

التفات بعض علماء الاجتماع في أوروبـة في القرون الأخيـرة إلى « عنصـر الواجب » في مفهوم الحق ، وضرورة إقامة النظام الاجتماعي على أساسه ، مشتقـا من قواعد الدين ، اقول : التفات بعض علماء الاجتماع في أوروبـة ، في القرون 128

الأخيرة ومنهم « اوجست كونت » من كبار فلاسفتها ـ جعلهم يرون ضرورة اقامة نظم دينية تحكم أوروبة ، بما يساير تقدمها الحضاري ، فكان أن آقتر م « فكرة الواجب » في تشريع الحقوق ، لينفي عنها « معنى الفردية في المفهوم » و« الاطلاق في النصرف » وقد أصل الاسلام هذا المعنى على نحو أوسع شمولاً ، وأعمق جذوراً ، وأنفذ الراً ، على النحو الذي رأيت في نظريته العامة .

ويُفهم من هذا ، أنَّ « عنصر الواجب » ينبغي أنْ يُشْتَقُ من الدَّين ، ليكسب صفة الالتزام الذاتي النابع عن قناعة راسخة ، بما يُشعر بأن الحتَّ ومقوماتِه لم يُخْلَق الإنسان مُزُوداً بها ، وإنما خلق ليكون صاحب حق بمقتضى الواجب والتكليف والمسؤولية المدينية إلى جانب المسؤولية المدينية المؤيدة بالتشريع الملزم ، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى : ﴿همل أَنَّ عَل الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ﴾ أي ذا قدرٍ وخَطر وشأن ؟ وإذا فسرت « هل » بمعنى « التحقيق » لا بمعنى « الاستفهام » كان معنى الآية الكريمة : « قد مضى على الانسان زمنٌ طويل (٢٥٠) من الدهر ، قبل التكليف ، لم يكن فيه ذا قدر وخطر وشأن يُذكره .

هذا ، والانسان لا يَفْقدُ شخصيته المعنوية بداهة إلا إذا كان لا يملك حقوقة وحرياتِه ، لأنها مقومات هذه الشخصية في بُعْدها المعنوي ، فالإنسان بلا حقوق لفي مُضبَّع ، يؤكد هذا المعنى ، الامام القرطبي في تفسيره لهذه الآية الكريمة حيث يقول : «قد أنّى على الإنسان حينُ لم يكن له فيه قَدْرٌ ، ثم لما حَلَ أمانة التكليف التي عجزت عنها السموات والأرض(83) ، ظَهَرَ فضلُه على الكُلّ ، وصار شيئاً مذكوراً ، ذا قدر وخطي(63) وهذا صريحُ فيما قررنا، وهو ما فهمه الصحابة إذ يقول بعضهم : « أنا يوم آمنتُ بالله الأحد ، لن أذِلُ نفسي لأحد ، وهذا أقصى معاني الحرية وابلغها ، والانسان - في اعتبار الاسلام - كائن حَيِّ عاقل حُرِّ مكلفً مُستقِلً مسؤولٌ ، وتكلفُهُ منشأ حقوقه ، واستقلاله ، ليس تاما ، بل هو مرتبط بمجتمعه في مطورة « التعاون » على البر والخير المسترك ، كيا اسلفنا .

ولعل إضفاءَ صِفَة القَدْر والعِظَم على الليلة التي أُنزل فيها القرآن الكريم(60)

<sup>(57)</sup> اخذ هذا المعنى من تنكير و حين ۽ للمبالغة .

<sup>(58)</sup> لفقدانها ملكات الفطرة الانسانية .

<sup>(59)</sup> الجامع لاحكام القرآن ـ ج 19 ـ ص 119 بتصرف يسير . (60) لقوله تعالى : ﴿ إِنَّا انزلتُه فِي لِيلةَ القدر ، وما أدراك ما لِيلةُ القَدْر ، لِيلةُ القَدْر خيرٌ من ألف شهر ﴾ .

ناشيءٌ من كونه أصلَ الهداية والتكليف، والانسان استمد هذا « القَدْرَ » من ذلك التكليف عنشاً الحق التكليف عنشاً الحق والحربة ، لا ذات الانسان .

الخامس: كُلُّ حَتَّ فرديًّ (أم) أو حربة عامة - في التشريع الاسلامي - مشوبُ بعض الخير ، فلا يتضمن مَعْني الخُلوص لصاحبه ، بحيثُ يوليه سلطة التصرف فيه وَفْقَ ما تملي عليه رَغْبَتُهُ ، أو مشيئتُهُ المطلقة ، لأنه مقيد أصلا برعاية حق الغير - كما أسلفنا - فرعاً عا تمكن فيه شرعاً من المعنى الانساني والاجتماعي ازاء الصالح الخياص ، حتى غدا ذا مفهوم فردي واجتماعي معا ، وهو اصل التكافل في الاسلام .

هذا ، وحق الغير الذي تجب مراعاتُهُ ، إبّان تصرفِ الفرد في حقوقه ، أَعَمُّ من أن يكون راجعاً إلى الأفراد على استقلال ، أو المجتمع أو الأمة بعامة ، ولا ريب إنّ مراعاة هذا الأخير مفروضةً على وجه أشّلُمٍ ، لشمول النّفع ، وَعِظَمِ الخَطَر .

هذا ، وقد كَيُّف الاصوليون (حق الغير » هذا ، بأنَّه ( حق الله ) وَفَسَّروا هذا التكييف بِعَظم خطرهِ ، وشُمول نفعِه ، وهو ما يتضمن معنى ( المصلحة العامة » قطعا(٤٤٥) فكانت ذات ( قيمة كبرى » في هذا التشريع .

ويترتب على هذا التكييف، أنه لا يَسْعُ ذا الحق ولا غيرَه إسقاطُ حَقَّ الغير، بل لا خِيرَة له في إهداره إبَّان تَصَرُّفه في حقه كَسْبًا وانتفاعاً، سلباً وابجاباً، على حد تمير الامام الشاطبي : فكان «حق الغير، عنصراً جوهرياً في مفهوم الحق الفردي ينشأ عن أصل تقييده بمراعاته ، تحقيقُ للتكافل الاجتماعي الملزم، في كافة شؤون الحياة الانسانية ، ماديا ومعنويا على السواء .

والممعن في بحوث الأصوليين يُدْرك أنَّ هذا المعنى لحق الغير ، يطابقُ ما يُعْرَفُ اليـومَ من معنى « النظام العـام » الثابت ، بـدليـل أن مشـروعيـة الحق ، تصـرفـا واستعمالا ، منوطةً بمراعاته ، وهـذا من خصائص النظام العام ، بـل ترى الحقَّ

خلافا لما ذهب إليه الفرديون ، من أنَّ حق الفرد غاية في ذاته ، ويبولي صاحبه سلطة التصرف فيه
 باطلاق، ما دام لا مجاوز حدوده الموضوعية ، على ما سياق تفصيله .

<sup>(62)</sup> راجع كتب الأصول في بحث ( المحكوم فيه ، ، وقد تَضَمُّن بحثَ الحقوق .

<sup>130</sup> علة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

الفرديَّ نفسهُ لا يستمد ( قِيمَتُهُ » من ذاتِهِ في اعتبار الشارع ، بما هـ و وسيلة ، بل يستمدها من « الغاية » التي شُرِع من أجلها ، بما في ذلك رعايةً حَقَّ الغير هذا ، وهو ما أطلق عليه الامام الشاطبي ( جِهَةَ التعاون » كـما أشرنا ، لسبب بسيط هو أنَّ الوسيلةَ تَأْخُذُ حُكُمَ غايتها ، كما اسلفنا .

إذن عنصر « الغيرية » جوهريًّ في مفهوم الحق الفردي في شرع الاسلام ، وهو « المعنى الاجتماعي والانساني » الذي مكن له الشارع الاسلامي في الحقوق الفردية كافةً لينفي عنها معنى الفردية المطلق ، تحقيقا للتكافل الاجتماعي الملزم ، كما بينا ، تترى ذلك بيناً في قبول الامام الشاطعي : « وأيضاً ، ففي العادات ـ الحقوق والحريات ـ « حقُّ الله » تعلى من جهة وجهِ الكسب، ووجهِ الانتفاع ، لأنَّ حق الغير عُلفظ عليه شرعاً ، أيضاً ، ولا خِيرَةً فيه للعبد ، فهو حق الله تعالى صرفاً في حق الغير (63) وفي قوله ايضاً في موضع آخر ، « فإنَّ ما هو لله ، فهو لله ، وما كان للعبد ، فارا لله ، من جهة حق الله فيه (64) ».

فَتَبِنَّ بجلاء ، أنَّ التشريع الاسلامي قد ضَمَّنَ الحقَّ الفرديَّ معنىً جديداً (<sup>(68)</sup> لم يكن معروفاً في الشرائع من قبل وهو عنصر « الواجب » بالنسبة إلى حق الغير من الفرد أو المجتمع أو الأمة بعامة ، بل ولا في الشرائع الوضعية الحديثة إلاَّ منلًا عَهْد قريب ، وعلى نحو ضَيِّن ومبهم ، فضلًا عن إعتراف الاسلام بحق الفرد ، وبحق المجتمع معاً على السواء ، دون تَطرُف بإلغاء أيُّ منها على حساب الآخر .

وبيان ذلك ، أنَّ المُحرَّم في جميع الشرائع ، هـ و الاعتداء عـلى حق الغير بالمجاوزة ، وهذا فعلَّ ممنوع لذاته ، لخروجه عن حدود الحق الموضوعية ، وليس المتصود بالمحافظة على حق الغير ـ في الاسلام ـ هذا المعنى فحسب ، بل المراد ـ كما اشار الامام الشاطبي ـ أنَّ حق الغير محافظ عليه شرعًا ، أيَّان استعمال الفرد لحقة كسبا وإنتفاعـاً ، على حـد تعبيره ، ولـو ضِمْن حدود حَقَّه الموضوعية ، ودون

<sup>(63)</sup> ج 3 - 257 ـ الموافقات ـ وفيه بحث مطول في جهة التعاون ورعايتها ، بل تقديمها على المصلحة الحاصة عند التعارض المستحكم ، وضرب مثالا لذلك شارحه : « تشريع جثث الأموات لفائدة طِبُ الأحياء ، المرجع السابق .

<sup>(64)</sup> الموافقات : ج 2 ص316 ـ وراجع كتابنا و الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ۽ الطبعـة الثانيـة ـ \_ .

<sup>(65)</sup> سيأتي بيان وجه الجدُّةِ فيه .

مجاوزة ، صوناً للغير من الحاق الضرر البَينُّ به ، فَرْداً كان ذلك الغير أو مجتمعا ، تحت ستار التصرف في الحق ، باتخاذه ذريعة إلى ذلك أو بالتذرع بـأي فعل ظــاهر الجواز ، لتحقيق غرض غير مشروع ، حتى يكون الفعل معيباً في غرضه ، وإن كان ـ من حيث الأصل ـ مشروعاً في ذاته ، فتسقط مشروعية الفعل ، كما تسقط ايضاً إذا أفضى من تلقاء نفسه ودون قصد من صاحبه ، إلى مآل ضررى ، بل ولو كان القصد حسنا، على ما سيأتي بيانه، لأن التشريع الاسلامي ينظر أيضاً إلى مآل(66) التصرف في حد ذاته ، أو إلى واقعة الضرر المادية المتوقّعة أو الـواقعة في المجتمع ، من حيث هي ، ولوكانت ثمرةً لاستعمال حق ، بقطع النظر عن العناصر الذاتية لصاحب الحق في مثل هذا الحال ، ويحول دون وقوعها ، ولو كان الامام الشاطبي : « والأشياء إنما تحل وتحرم بمآلاتها(<sup>67)</sup> » رعايةً لحق المجتمع ، إذْ لا يَسَع الفردَـ في التشريع الاسلامي ـ الانفصالُ عن مجتمعه بحال ، ولا يملُّك الحَيْرَةَ في الترخُّص من وجوب تكافله معه تكافلا حقيقيًّا حَبُويًّا ملزمًا، وهذا كما يشير إليه الامام الشاطبي من باب والحكم على الخاصة الأجل العامة ((68) أي من باب الحكم على الفرد من أجل مصلحة المجتمع ، نفيا للتناقض ، بل يوغل التشريع الاسلامي في رعاية حق المجتمع ازاء المصلحة الخاصة، فيسرسي أساسيا تشريعيـاً يستند إليه وجوب التكافل ، بأن جعل للمجتمع حقاً يتعلق بحق الفرد ، ولا سيما في وقت الازمات الطارئة ، وهذا « التكافل ، يمثل « عنصر المواجب » في مفهوم الحق الحاص ، فإذا نظرنا إلى منشأ الحق ، وهو « التكليف » مؤيداً بالمسؤولية ، ثم نظرنا إلى « عنصر الواجب » فيه ، حقا للمجتمع ، ، تأدَّىٰ بنــا ذلك بــالضرورة إلى أنَّ « الحقوق » في النظرية العامة للتشريع الاسلامي قد آلت إلى أن تكون « واجبات ، بمقتضى أصل التكليف، قبل أنْ تكون حقوقاً وحريات. أما أن للمجتمع حَقّاً قد

<sup>(66)</sup> يقول الإمام الشاطَبي : 3 والأشياء إنما تحل وتحسرم بمآلاتها ، الموافقــات ج 3 ــ ص 258 ـ ويقول في موضم آخر 3 النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا x .

<sup>(67)</sup> المرجع السابق \_ ج 4 \_ ص 196 وما يليها .

<sup>(68)</sup> المرجع السابق \_ ج 3 \_ ص 259 .

ـ والإمام الشاطعي يقصد بقوله: والأشياء تمل وتحرم بمآلاتها، الأشيباء (الافعال)، التي هي مشسروعة في الأصل : دون الأشياء ( الافعال ) المحرمة أصلا ، لأن هـذ. لا تحل إلا عنـد الضرورة ، للقـاعدة المعروفة : وعند الضرورات تباح المحظورات .

شَرَعَه الاسلام متعلِّقاً بحق الفرد ، أثراً للمعنى الاجتماعي والانساني فيه ، وهو المعنى الجديد الذي أشرنا إليه ، فإنك لواجد هذا بينا صريحاً في تعليلات الفقهاء ، وهم بصدد التدليل على حرمة التصرف في حق الملكية على وجه الاحتكار مثلا ، ترَبِّهماً بالناس الغلاء فيا بجتاجون إليه من مقومات حياتهم الأساسية ، مما ورد في السنة (۱۹۰۰) النابتة بما يفيد كونة جريمة كبرى (۱۳۰)، ولو كان هذا التصرف في الأصل استعمالا للحق ، لكنه لما كان على وجه يضر بالمجتمع ضرراً بالغاً من حيث أشره ومألّه ، كان ظلماً ، والظلم حرام ، تجد هذا في تعليل أئمة الحنفية مشلا ، وعلى رأسهم الامام الكاساني: \_ سلطان العلماء \_ حيث يقول : « ولأنَّ الاحتكار من باب الظلم ، فقد تعلق به حق العامة ، ( المجتمع ) فإذا امتنع البائع عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه ، فقد معلوه منعهم حقهم ، وَمَنْعُ الحق عن المستحق ظلم « وأنسه حرام »(۱۳) . ولا يعدو الاحتكار أن يكون وسيلة للاستغلال إبان ازمات اقتصادية عائمة ، أو لخلقِها إن لم تكن ، وأيًا ما كان ، فهو جريمةً كبرى بنصً الأحاديث الثانة .

هـذا ، وقد التفت بعض الفقهاء المُحدَثين إلى هذا الأصل العتيد حيث يقول : « وأنه كُلّما اشتدت الحاجة ، عَظَمَ حَقُ الناس في الأموال المملوكة ، وَضُيّقت حريةُ التصرف والانتفاع ، وحريةُ المنع والامتناع »<sup>(72)</sup> .

هذا ، ولا يُتْرك تنفيذ مبدأ التكافل لِجِيَرَة الأفراد ، بـل يُلْزَمون بــه إلزاماً بسلطان الدولة عَدْلاً ، لاستناده إلى حق قد شُرع أصلاً متعلَّقاً بحق الفرد فيا يملك ، « ولوليِّ الأمر أن يَتَدَّخُل بالمنع إذا تجاوز المالك حدود التصرف العادل في ملكه ، (<sup>73)</sup> والعدل في الإسلام مطلق ، فكان مُهيَّمِناً على تصرفات الأفراد في حقوقهم ، توجيهاً لهـا إلى ما يقتضيه ، لأنَّ مصلحة المجتمع - كها نـرى - من أقوى صُــوَر العَدْل في

133-

<sup>(69)</sup> راجع هذا البحث تفصيلا في كتابنا ، الفقه المقارن ، موضوع الاحتكار ، والتسعير الجبري .

<sup>(70)</sup> بَدْلِيلَ لازم حُكْمه شرعاً ، وهو التهديد بما هَدُّد به الشارع على الربا ، بل اشد .

<sup>(71)</sup> البدائع \_ ج5 \_ ص 129 ـ الإمام الكاساني ـ وراجع ايضاً ، تبيين الحقائق ، ج 6 ـ ص 27 ـ لـلإمام الزيلعي ـ والفتاري الهندية ـ ج 3 ـ ص 314 ـ وحاشية المدر ـ ج 5 ـ ص 378 ـ لابن عابدين ـ والاختيار ـ ج 4 ـ ص 366 ـ للموصل ـ الحراج ـ ص 105 ـ لإي يوسف .

<sup>(72)</sup> المجتمع الانساني ـ ص 191 ـ للشيخ عمد أبي زهرة .

<sup>(73)</sup> المرجع السابق ـ ص 190 . الإسلام وأصول تشريعه\_\_\_\_\_

الإسلام ، فلا يُشرك العـدُلُ المطلق لـلارادات الفـرديـة ، لمكـان الجَشَـع ِ وَحُبًّ الاستغلال في نفوسهم ــ أثرةً وانانيةً ـ وهذا لا يفتقر إلى بَرْهنة ، لأنه واقع ومشهود .

الإسلام إذْ يؤصَّلُ مبدأً المُلكية الفرديَّة في تشــريعه الاقتصــادي ، غَيْر أنــه لا يجعله عقبةً تحول دون رعاية الصالح العام ، بل يُقَــدّم هذا الأخــير عند التعــارض الطارىء المستحكم ، وتَعَذُّر التوفيق .

يقول الإمام الشاطبي: « المصلحةُ العامَّة مُقدَّمةٌ الله و الحُكُمُ على الخاصة من أَجل العامة » مبدأ مُسْتَقِرُّ في النشريع ، كها أشرنا ، وهذا عند آستحالة النوفيق بين المصلحتين المتصارضتين ، بشروط معروفة ، فَتُهذَرُ الحَاصَّةُ مع التعويض العادل ، إنْ كان له مقتض ، لأنَّ إهدار المصلحة العامة ، شَرَّ كبيرٌ لا يُصار إليه ببدية العقل ، فضلاً عن حُكمة الشرع .

وإنمـا اشترطنا استحالـةَ التوفيق بين المصلحتين ، لأنـه بـالتـوفيق يـرتفـع التعارض ، حفظاً للحقين معاً ما أمكن .

هذا ، وقد صاغ الفقهاء - استقراءً من جزئيات الأحكام التي لا تُحصى في الشرع - قاعدةً فقهيةً تؤكد مضمون الأولى ، ولكنها اكثرُ تفصيلًا مؤداها ما نصه : المتحمَّلُ الضررُ الخاص ، في سبيل دفع ضرر عام "(75) . وهذا في الحالات التي تتعارض فيها المصلحة الخاصة مع العامة ، تعارضاً طارناً مستحكماً يستعصي على التوفيق ، ولو لم يكن هذا التعارض نتيجةً مباشرة لقصد المكلف ، بأن طرأ تلقائياً بفعل الظروف الحارجية ، كالأزمات الاقتصادية القائمة ، أو ظروف الحرب ، فالإسلام يقدِّر النتائج المتوقعة أو الواقعة في حدَّ ذاتها ، ولا يجعل من الحق الخاص عقبةً تحول دون رعاية المصلحة العامة ، وتنميتها وازدهارها وتقدمها ، بل تراه يُزيل العوائق التي تعترض سبيل ذلك بتقديمها وترجيحها ، كما بينا استناداً إلى مفهوم «العدل » فيه ، إذِ المصلحة العامة - كما نوهنا - تجسدُ مفهوم العدل عملاً وواقعاً في أقوى صُورِهِ في الإسلام ، وإلا فَلِمَ كانت قواعد التنسيق والموازنة تقضي بترجيح الصالح العام بالإجماع ؟؟ من مثل ما قدمنا عن الإمام الشاطبي قوله : « المصلحة الصالح العام المعرف وله : « المصلحة الصالح العام المعرف على المواقع المسلحة الصالح العام المتاطبي قوله : « المسلحة الصالح العام بالإجماع ؟؟ من مثل ما قدمنا عن الإمام الشاطبي قوله : « المصلحة الصالح العام بالإجماع ؟؟ من مثل ما قدمنا عن الإمام الشاطبي قوله : « المسلحة الصالح العام بالإجماع ؟؟ من مثل ما قدمنا عن الإمام الشاطبي قوله : « المسلحة الصالح العام بالإجماع ؟؟ من مثل ما قدمنا عن الإمام الشاطبي قوله : « المسلحة العام بالإجماع ؟؟ من مثل ما قدمنا عن الإمام الشاطبي قوله : « المسلحة العام بالإجماع ؟؟ من مثل ما قدمنا عن الإمام الشاطبي قوله : « المسلحة العام بالإجماع ؟؟

<sup>(74)</sup> الموافقات : ج 4 ـ ص 196 وما يليها .

<sup>(75)</sup> مجلة الأحكام ، مادة 26 .

العامة مقدمة »(76) ومن مِثْل: «يُتَحَمَّل الضرر الخاص، في سبيل دفع ضرر عام، (77).

قواعد التنسيق (٣٥) والموازنة عند التعارض بين المصلحة الفردية والعامة إبان تصرفات الأفراد في حقوقهم ، أو محارستهم للحريات العامة ، تحصيلًا لمصالحهم الحاصة في المواقع المعيش ، هذه القواعد هي - في الأصل - خطط تشريعية يلتزمها المجتهد أيضاً في استنباطه للأحكام الاجتهادية من مصادرها في ظل الظروف الملابسة للمجتمع والدولة في كل عصر ، فكانت قواعد للتنسيق بلتزمها الحاكم أو القضاء ، في الحكم على الوقائع المعروضة ، كها هي قواعد يلتزمها المشرع الاجتهادي في الحكم على الوقائع المعروضة ، كها هي قواعد يلتزمها المشرع الاجتهادي في التشريع في إنشاء النظم التي تحتاجها الدولة في كافة مرافقها ، سواء بسواء .

هذه القواعد ترسم الخِطَط التشريعية العملية ، أو المنهج التشريعي للاجتهاد العملي في استنباط نُظُم فرعية من مصادرها ، مما تحتاجه الدولة في مختلف الشؤ ون من سياسية واقتصادية واجتماعية ، استجابةً لما تقتضيه المصلحةُ العامةُ واقعاً وعمـالاً في ظل ظروفها الملابسة ، فضلاً عن كـونها قواعـد يُحكم على ضوئها بالترجيح بعد الموازنة ، في الوقائع، الجزئية ، نتيجةً للتصرفات الفردية .

## الاساس الواقعي الذي ينهض عليه هذا الأصل في فلسفة التشريع الإسلامي :

يستند الأصل العام الذي يقضي بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

<sup>(76)</sup> الموافقات \_ ج 4 \_ ص 196 وما يليها ، وج 2 \_ ص 384 \_ وج 2 ص 360 وانظر في مذا المعنى أيضاً \_ [عسلام الموقعين \_ ج 3 \_ ص 138 \_ ص 139 ـ والطرق الحكمية ص 203 ـ وص 307 ـ لابن القيم \_ وتبيين الحقائق \_ ج 4 ص 196 ـ للإمام الزيلعي ـ الاشباه والنظائر ـ ص 79 ـ للإمام السيوطي ـ الاشباه والنظائر مم حاشة الحموي \_ ص 124 وما يليها .

<sup>(77)</sup> المادة /26 مجلة الاحكام .

<sup>(78)</sup> من قواعد التنسيق : الضرر الأشد يزال بالأخف المادة /26 ـ وقاعدة : و دُرُّو الفاسد مُقَدَّم على جلب المصالح ، بشرط أن تكون الفسدة راجحة وغالبة ، وقاعدة «يتحمّل الضرر الحاص في سبيل دفع ضرر عام ، عادة أكو وقاعدة : و المصلحة العامة مقدمة ، الموافقات : ج 4 ـ ص 196 وما يليها ، الإمام الشناطبي : وانظر أيضاً ، أصل اعتبار المآلات ـ وج 2 ص 360 ـ والاشباء والنظائسر للسيوطي \_ ص 79 ـ تفسير القرآن ـ ص 564 ـ للشيخ شلتوت ـ شيخ جامع الأزهر سابقاً .

عند التعارض ، وعدم إمكان التوفيق ، إلى ملحظ تشريعي عميق الصلة بـالواقـع الانساني المعيش ، وهو جدير بالتقدير .

وبيان ذلك: أن تحقيق ما تقتضيه المصلحة العامة ، شرط أساسي تتوقف عليه - في الواقع - امكانية الفرد في تحقيق مصالحه الذاتية المباشرة والحالة ، إذ الفرد ليس بطبيعته منعزلاً عن المجتمع ، بل لا يسعه العيش - بحكم كونه كائناً إجتماعياً - إلا في وسط إجتماعي ، هذا الوسط الاجتماعي الذي تتوقف عليه حياة الإنسان الفرد في تلبية مطالبه ، ذو مصلحة عامة ، هي بعينها شرط أيضاً تتوقف عليه إمكانية المفرد لتحقيق مصالحه ، والتمتع بحقوقه وحرياته على الوجه الكامل الذي يليق بانسانية الإنسان .

ويترتب على هذا ، أن مناقضة المصلحة العامة تعود على الفرد نفسه بالضرر المحقق حالاً أو مالاً ، لانهيار شرط إمكانية تمتعه بحقوقه ، بالمناقضة ، فإذا أدرك الأفراد هذه الحقيقة الواقعية في العالم الإنساني المعيش ، عن بصيرة ووعي ، ألزموا أنفسهم تلقائياً برعاية هذا الشرط ، والعمل جديًا على عدم انخرامه أو تخلفه ، ليتمكنوا من استيفاء حقوقهم المشروعة على الوجه الأكمل ، إذ لا تحقق شيء بفوات شرطه المدي يتوقف عليه وجوده ، أو صحته أو كماله ، دون أن ينتاب ذلك ، أو بلزم عنه ، ضرر أو فساد راجح ، وهذا من قضايا العقل والدين ، وتنهض به سياسة التشريع الإسلامي التي تقوم بدورها على مقومات ترجع كلها إلى استقامة أمر المعاش والمعاد ، ومن أهمها قاعدة : « ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب » وهذا هو «عنصر الواجب » في مفهوم الحق الفردي كها قدمنا ، الأمر الذي يؤول إلى المعنى الاجتماعي والانساني في ملاك معناه ، وقوام أمره ، كها يؤول إلى يقضي تخلف الشرط إلى انتفائه ، وإلا فلماذا كان تحقق المعنى الاجتماعي في مفهوم الحق الفردي مناط المشروعية في استعماله ؟؟

تهاون الأفراد في رعاية المصلحة العامة ، مَرَدُه ـ في الأصل ـ عدمُ توافَّر الوعي الكامل لادراك هاتيك الصلة الوثقى التي وثُقُها الإسلام بين الحرية الفردية وبـين المصلحة العامة ، استجابةً للواقع الانساني المعيش ، فضلًا عن الأثرَّة والأنائية :

الإسلام بين المصلحة الخاصة والعامة ، نزولًا على مقتضيات الواقع الإنساني ، بل عن غفلة ، ومحدودية ثقافية أو تَعَقَّل ، أو قصور إدراك غالبًا ، وقـد تَغْلِبُ الانانيـة والأثرة والجشع أحيانًا .

هذا ، وتتأثر المصلحة العامة عادةً بتغير الظروف ، والظروف بالناس قُلَب ، فَرَجَبَ ملاحظةً هذه العوارض ، فيتغير الحكم لذلك بتغيَّر ما تقتضيه المصلحة ، ولا سيا المصلحة العامة ، وقد أدرك هذا المعنى بعض الفقهاء المحدثين ، فعيَّر عن ذلك بقوله : « إنما تربط جميع الأحكام (<sup>(79)</sup> بالمصالح ، إذ البغاية منها ، جلب المنافع ، ووَدَرُعُ المفاسد ، حتى إن الرسول - ﷺ - كان ينهي عن الشيء لمصلحة تقتضيه ، ثم يُبيحُهُ ، إذا تغيَّرت الحال، ، وصارتِ المصلحة في إباحته ، فضاية الشسر ع هـو المصلحة و (<sup>(8))</sup> .

والذي يفهم من هذا ، أنَّ « المصلحة » بما هي غايةُ التشريع ، وأساس أحكامه ، جملةً وتفصيلاً ، وعنصرُ معقوليته ، فيا يتعلق بالمعاملات ، يَدُلُّ دلالةً بَبَّنةً على مدى وثوق الصلة بين هذا التشريع ، والواقع الحيوي المعيش ، في حلً عصر وبيئة ، ذلك ، لأن « المصلحة » إنما تغني الحاجات والمطالب التي يفتقر إليها الانسان الفرد ، والأمة ، والدولة على السواء ، ولا رَبَّ أنَّ في بناء الأحكام المناسبة على هذه الحاجات والمطالب الحيوية التي تسمى « مصالح » استجابةً واقعيةً لها ، وتحقيقاً عملياً ، بلا مراء ، والإسلام وضع قواعد التنسيق عند التعارض .

وإذا كان لنا من تعليق على عبارة الاستاذ الكبير، فهو وجوب تقييد إطلاق عبارته ، بما لا يمس أصلاً قاطعاً في التشريع ، لأن هذا من الأساسيات المُحكمات التي لا يجوز تأويلها أو تغييرها ، لأنها من النظام العام الثابت ، وليكن ما قرره خاصاً بالمباحات والحريات العامة ، هذا ، وتقييد المباح بالوجوب أو المنع ، لمصلحة تقتضي ذلك ، جائز بالاجماع ، إذ لولي الأمر أنْ يُوقف العمل بالمباح إذا افضى استعماله - في ظرف معين \_ إلى ضرر راجح يمس مصلحة المجتمع ، أو يوجبه ، ويلغي جانب النوك فيه ، إذا كان في هذا الايجاب تحقيقً للصالح العام ، لما قدمنا أن المصلحة الرو فيه ، إذا كان في هذا الايجاب تحقيقً للصالح العام ، لما قدمنا أن المصلحة المرت

<sup>(79)</sup> والأحكام هي مناشيء الحقوق والحريات ، كما قدمنا .

<sup>(80)</sup> السياسة الشّرعية \_ \_ ص 6 \_ ص 7 \_ للشيخ عبد الوهاب خلاف \_ استاذ الشريعة الاسلامية في كليـة الحقوق ـ بجامعة القاهرة سابقا .

العامة واجبة الاعتبار والتقديم على الاباحات الجزئية ، أو التصرفات الفردية ، عند التعارض المستحكم، لسبب بسيط ومعقول، هو أنَّ دفع الضرر اللاحق بالمجتمع من جراء ممارسة بعض الأفراد لحرياتهم، أرجعُ مصلحةً مما يحصلون لأنفسهم من المصالح الشخصية ، في هذه الحال ، على تقدير إطلاق حريتهم ، وعدم تقييدهم ، فكان هذا أساس المنم من ممارسة الاباحة الفردية .

هذا، وإيقاف العمل بالمباح، هو - كما يدل عليه مفهومه - "موقوت" بزوال الظرف الذي أدَّى إلى الضرر العام ، حتى إذا زال المانع عاد الممنوع ، وهذا هو معنى تغير الاحكام بتغير الازمان ، أي بتغير الظروف والعوارض الطارئة ، وفي هذا المبدأ من المرونة والسعة ما لا يخفى !!

ومفاد هذا ، أن الفعل المشروع ، يصبح غير مشـروع ، إذا أفضى إلى مآل ممنوع ، وهو الضرر الراجع<sup>(8)</sup> .

وسبيلُ ذلك إجراء الموازنة ، مع ضرورة الاستعانـة بعنصر الخبـرة العلمية المتعلقة بموضوع الحكم ، كها اسلفنا .

تحقيق التوازن من أصول العَدْل في الإسلام ، وذلـك بين المصالح والمضـار نتيجةً لكل تصرف مشروع في الأصل .

يجب تحقيق « التوازن » بين المنافع والمضار الناتجة عن كل فعل مشروع في الأصل ، تحقيقاً للمصلحة الراجحة ، وهو من أصول العدل في الإسلام .

وعلى هذا ، فها غلب نفعُهُ شُرع ، وما غلب ضَرَرُهُ مُنع ، ولو كان في الأصل مشروعاً ، بالنظر إلى مآله ، لا بالنظر إلى أصله من حيث هـو ، لأن الحقائق لا تتبدل ، وإنما يتبدل الحكم تبعاً لتبدل المآلات بفعل العوارض الطارئة ، وفي هذا من المرونة ما لا ينقضي الاعجاب منه ، وليس هذا الأصل مراعى في التشريعات الفردية .

هذا ، وإذا تهاون الأفراد في رعاية المصلحة العامة ، أو جهة التعاون ـ على حد تعبير الامام الشاطعي ـ فإنَّ على الدولة أن تُلزم الأفراد بذلك بتشريعاتها الملزمة ، ولو

<sup>(81)</sup> وهذا ما يعرف بجداً سد الدرائع وهو - كيا يقول الامام الشاطبي - و منع الجائز ، لثلا يتوسل به إلى المعنوع ، الموافقات ج 3 - ص 220 .

كان ذلك التهاون عن حسن نية ، أوسذاجة،أو قصور إدراك، وقد صَوَّر الرسولُ عَنَّهُ عَدَّا المعنى في حديث السفينة أروع تصوير ، نرى من الضروري إيرادة هنا المتوضيع في صورته المادية الحيوية المجسمة ، مع استخلاص النتائج والثمرات الفقهية والأصولية من منطوق الحديث الشريف وفحواه ، لصلتها الموثيقة بموضوع المحث .

تصويرٌ حيَّ بُحِسَّمُ للتكافل الاجتماعي الملزم شرعاً في جميع مجالات الحياة ، ومسؤولية المجتمع والدولة عن تصرفات الأفراد في حقوقهم وحرياتهم ، ولو كانت ببواعث حسنة ، إذا ما قَصُرَ نظر الفرد عن إدراك مآل تصرفه في حقه ، غفلةً منه أو سذاجة ، أو ضيقَ أُفق ، أقول : تصويرٌ حَيُّ مُجَسِّمُ للتكافل ينهض به حديث السفينة .

مؤدى الحديث الشريف: «أنَّ قوماً رَكُبُوا سفينةً، فسأصابَ بعضُهم أعلاها، وبعضُهم أسْفَلَها، وكان الذين في أسفلها، إذا أرادوا أنْ يَستقوا، مَرُّوا على مَنْ فوقهم، فقال أحدُهم: لو أنَّا خَرَقْنا في نصيبنا خَرِقاً، ولم نؤذِ مَنْ فوقنا، فإنْ أخذوا على يديه نجا ونجوا، وإن تركوه، هَلَكُ وَمَلْكُوا جمِعاً».

وُسُتَنَّتُهُ مِن الحديث الشريف، قواعدُ تشريعية أُصولية تتصل بالنظرية العامة للشريعة الإسلامية، وما قامت عليه من مفهوم الحق، والحرية، ومـدى وجوب الاشراف على تصرفات الأفراد، نوجزها فيها يلي:

أولاً : أن الفرد ـ في الحديث الشريف ـ يتصرف في حقه ، لقوله : « لو أنـا خوقنا في نصيبنا خَرْقا ، فهو إذن ليس متجاوزاً ، ولا معتديـاً على حق غيـره ، وإنما يتصرف في حدود نصيبه الخاص ، وَفَقَ منطوق الحديث .

ثانياً \_حُسْنُ نَيِّتِهِ في هذا النصرف واضح . لقوله : « ولم نؤذِ مَنْ فَوَقَنا » وهذا صريح في إنتفاء قصد الأضرار لديه ، غير أنَّ حُسْنَ النية هنا ، عن غفلة أو سذاجة ، أو قصور إدراك للعواقب ـ فيما يبدو ـ مما يستوجب الاشراف والتوجيه ثم المنع .

بل بِنيَّةِ دَفْع الضرر عنهم ، ولكنه ـ فيها يبدو ـ أخطأ التقدير ، لعـدم تَبَصُّرهِ بمـآل تصرفه في نصيبه وحقه على هذا الوجه .

رابعاً - التَصَرُّفُ الفرديُّ الساذج - دون وَغي وَبَصَّر في العواقب، وفي علام التَصَرُّفُ الفروقب، وفي حدود الحق - قد يفضي إلى ضرر عام بل وخطير أيضاً ، بما يفيده منطوق الحديث ، إذ قد يتعلق بالمصير ، وهذا نمنوع شرعاً ، ولو كان التصوف في الحق - في الأصل جائزاً ومشروعاً ، لقول الإمام الشاطبي : وهو منع الجائز ، لثلا يَسَوسًل به إلى الممنوع »(82) وقد انعقد الأجماع على هذا الأصل ، ولا ريب أن الحق لم يشرع ، ويمنح لصاحبه شرعاً ، هذا المآل ، قطعاً ، فكان على النقيض من قصد السارع . -

هذا ، وقد يكون ما يفضي اليه تصرف الأفراد من مصير ، أمراً داخلياً ، أودولياً ، وأبا ما كان ، فهو مآل ممنوع قطعاً فيمنع التسبب فيه بنص الحديث الشريف ، إذ المآل هو الأصل في التكييف الشرعي ، كما قدمنا .

خامساً ـ أنَّ الفرد ينبغي ألا يَتَعنَّت ، أو يستبد برأيه الناشيء عن خطأ في التقدير ، برغم أنه يتصرف في حقه ، سذاجةً وغفلةً ودون تبصر بالاضرار التي تلحق مجتمعه الذي يشاركه الحياة ، كما يشاركه في وحدة المصير « فمإن أخذوا عملى يديه ، نجا ونَجوْا ، وانْ تركوه مَلَك وهلكوا جميعاً » .

سادساً - تقييدُ حرية الأفراد في تصرفاتهم في حقوقهم ، ليس استلاباً لها ، أو امتهانا لهم ، أو انتقاصاً من شخصيتهم المعنوية ، كيا يُطُنَّ خَطاً ، وسوءَ تقدير ، أو جهلًا بحقائق الاسلام ، وأصول الشريعة ، وإنما هو تقييدُ اقتضته الضرورة لحمايتهم هم أوَّلا ، وصوناً لكيان مجتمعهم ، ووقايةً لهم جميعاً مما عسى أنْ يُوَدِّي بهم إلى سوء المصير ، وهذا ما ينهض دليلاً قويناً على قيام الصلة الوثقى التي تربط بين الفرد ومجتمعه ، حياةً ومصيراً ، فلا يُتَصَوِّر الانفصالُ بينها بحال ، فَتَيَنْ بجلاء ، أنَّ التقييد بالتشريع ليس عبناً ، ولا تُحَكَّماً ولا إعناناً ، ولا استلاباً لحرية ، ولا هَضَاً لما ينهض بعنصر « المعقولية » في مفهوم « المصلحة » في مفهوم « المصلحة » في مفهوم « المصلحة » في

<sup>(82)</sup> وهو ما يُطلِقُ عليه الاصوليون 1 مبدأ سد اللدرائع ، وهو اصل مجمع عليه في الجملة ، وليس الخلافُ في بعض الفروع التطبيقية نما يبطل قضية الاجماع على المبدأت الموافقات ج 3 ـ ص 220 وراجع والتعليقات في الهامش اليفاً .

<sup>140</sup>\_\_\_\_\_\_\_

شرع الإسلام ، وليس في الخروج على مثل هذه « المصالح » معنيٌّ معقولٌ يسوِّغَه ، إنْ لم يكن سَفهاً وإجراماً .

سابعاً ـ الحديث الشريف بإطلاقه ، يشمل التكافل الملزم في شقى مناحي الحياة الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية ، والحربية ، وغيرها ، إذ لم يخصص هذا التكافل بناحية دون أخرى ، لاطلاق النص ، كيا يُلقي بالمسؤ ولية الدنيوية والأخروية على الكافة « فإنْ أخَذُوا على يَدَيْه » فيشمل بعمومه الأمة كلها ، وباعتبار أنُّ الدولة تمثل الأمة ، كانت مسؤ ولة نيابة عنها ، وهي عينُ المسؤ ولية المقررة في حديث : الإمام راع ومسؤ ولُ عن رَعيَّيه « أي عن الأمة بعامة ، والمسؤولية عنهم هي المسؤولية عن مصلحتهم العامة ، بداهة .

ثامناً \_ بَينً الحديث أنَّ « التضاد » العارض المستحكم بين الفرد والمجتمع ، أمرٌ لا وجودٌ له في هذا التشريع ، ولا يجيئُ الإسلام قيامَهُ ، أو التسبب فيه ، بل يوجب دَفْعهُ قبلَ الوقوع ، إتفاءً لسوء العاقبة ، لأنَّ دفع الضَّرر قبلَ الوقوع أوجبُ من رفعه وإزالته بعد الوقوع ، وقد لا يُمكن رفعهُ في بعض الحالات والظروف ، وإلا في معنى نص الحديث « مَلَكَ وَهَلَكُوا جيماً »؟؟!

« فالتضاد ، بجب الحيلوك دون وقوعه ، بمّنع التسبب في إحداثه ، ولو تحت ستار الحق ، سدًا للذريعة ، وهو مبدأ مجمع عليه ، كها قدمنا(83) .

تاسعاً \_ يجب مُنْمِ التسبُّب ولو بالقوقِ ، وسلطان الدولة ، وهـذا مستفاد من نص الحديث : « فإنْ أَخذوا على يَديَهِ » وهـو المنع إكْـراهاً ، وذلك خُملًا لـه على التكافل الملزم الذي يوجبه وحدة المصير .

عاشراً : « مُنْصُرُ الواجب » في مفهوم الحق الفردي واضح في نص الحديث ، وحكمِمهِ ، وهو المعنى الاجتماعي ، والانساني الـذي ضَمَّنَهُ الإســــلامُ مفهومَ الحق والحرية الفردية ، وإلا فلِمَ كان « المنع » إكراهاً وبالقوة ؟ لوقاية المجتمع بلاريب .

وهو المعنى الذي تنهض عليه ( الوظيفة الاجتماعية » للحق في الإسلام ، وهذا معنّى جديدٌ أنّ به الإسلام في مفهوم الحق دون سائر الشرائع ، وبيان ذلك :

<sup>(83)</sup> الموافقات ـ ج 3 ـ ص 320 ـ ص 321 ـ وانظر في الهامش .

معنى الجدَّة في مفهوم الحق والحرية في الإسلام ، منشوءُه كونُ الحق الفردي ، وحق المجتمع ، كليها ، معترفاً به في تشريعه ، وعلى قَدَم المساواة من الاعتبار في غير محل المعوارض ، والتضادُ الطارىء ، وكلاهما يُثَلان « القيمة المحورية » التي يدور عليها التشريع كلَّه ، أحكاماً ، وقواعد ، ومبادىء ، ومقاصد أساسية ، دون الغاء لأي منها ، أو تَطَرُّف نحو اليمين أو اليسار ، وهذا المنطق التشريعي اقتضى كونَ « المعنى الاجتماعي » عنصراً تكوينيًا في مفهوم الحق الفردي ، رعاية لحق المجتمع إبًان المتصرف الفردي في الحق ، وهدا هو معنى التكافل الملزم ، أو الوظيفة الاجتماعية للحق والحرية ، وهو ما صَوَّرة حديث السفينة أروع تصوير ، وإنْ أخذت التشريعات الوضعية ـ في عصرنا هذا - تبتعد عن التطرف ، وتقتربُ من المعنى الجديد الذي جاء به الإسلام على تفاوت فيها بينها .

تَبَدُّىٰ عبقريةُ التشريع الإسلامي حقًا في أنَّه لم يتجاهلْ أيًّا من مكوِّنات الواقع ، من الفرد أو المجتمع ، لأنه تشريع موضوعي ، وليس ثمرةً لـلإرادات الانسانية المتغيرة بما يُحركها من نوازع وأهواء ، أو إنفع الات حادة حتى يكونُ صدى لردود الفعل ، بل هو تنزيلُ من حكيم حميـد ، فكلُّ من الفرد والمجتمع ، ذو حق مُعتبر ، وأساسيُّ في هذا التشريع ، وذِر مصلحة راجعة إلى كلُّ منهما ، وَمُحتَّضَّة بِه ، وليست حصيلةً لمصالح الاخر ، غير أن نُمَّةَ صلةً وتُقْنى تربط بينهما ، يؤكِّدها ويُعلي من قيمتهـا واعتبارهــا ورعايتهـا ، وَحْدَةُ المصـير ، ولا يجوز التَصَــرُف من قِبلِ أيِّ منهما ، أو بمن يُمثِّلُهما ، على نحو يعود على هـذه الصُّلَة بالنقض ، لما يُفْضيَ إليه ذلك ، من وخيم العواقب ، كما رأينا ، ولهذا ، تَجَبُّ رعايةُ مصلحةِ كلِّ منها على سواء ، دُونَ وَكُس أوشطط ، فبلا يُجيز أَن يَبْغِيُّ أَحدُهما على الآخر ، منعاً من الإخلال بمبدأ « التوَّازن ؛ بينهما ، ما أمكن ، فلا الفردُ يُبْخَسُ حَقَّه فيها يملك ، وإنما يُمنع من التعسف فيه ، ولا المجتمع يُهُضُم حقه ، ويجار عليه فيها يُصلح من شأنه ، ويمهد السبيلَ لازدهاره ورخائِهِ ، وَتُنْمِيتِهِ ، عملًا بقوله تعالى : ﴿ وَلا تُبْخَسُوا الناسُ أشياءُهم ﴾ والآية الكريمة بعمومها ، شاملة لها معاً \_كها ترى \_ مما يـدل على أن الإسلام يُعْتبر إلغاءَ أيُّ منها ، ظلمًا كبيراً ، لأن النهي إذا انصبُّ على ما يهدم الحقُّ في العصمة ، وفي المال ، كان للتحريم قطعاً ، فَلأَنْ ينصبُّ على استئصاله جملةً ، من ياب أولى . يُرشد إلى هـذا ، تقسيم الأصوليين الحقّ إلى قسمين : حق الفرد ، وحق المجتمع (84) .

هذا ، والامام مالك \_ رحمه الله تعالى \_ ضَرَبَ لنا مَشَلًا لذلك ، فهو إذْ يُقِرُ التسعير الجبريِّ العادِلَ ، مُؤيِّداً لمقاومة « الاحتكار » وكُسْرِه ، قد استند إلى مبدأ وجوب رعاية « الحقين » معا ، توفيقا بينها ، وتحقيقا لكلَّ من المصلحتين : مصلحة الفرد ، ومصلحة المجتمع على سواء ، والتوفيق - كها نعلم - يرفع التعارض أو التضاد بينها ، وهذان الحقان هما « القيمة المحورية (٥٤) التي يدور عليها التشريع كله - كها ذكرنا - عَجدُ هذا المعنى ملحوظاً في تعليله لوجوب التسعير الجبري العادل ، حين يتَمَينُ وسيلةً لرعاية الحقين ، حيث يقول : « ويُمَنَّحُ البائعُ ربحاً معقولاً ، ولا يسوَّعُ - أي ولي الأمر - له - للبائع المحتكر - ما يَصَرُّ بالناس (٥٤) .

فرعاية حَق البائع ، تَتَمثّل في الربح المعقول ، دون بَخْس أو شطط ، ورعاية حَق الناس ( المجتمع ) تَتَمثّل في سَداد حاجاتهم ، دون مغالاة أو استغلال ، وبذلك يتحقق و التوازن » بين الحقين، وهو قبوام العَدْل في التعامل ، دون افتشات على أحدهما ، أو استغلال للأزمات ، ولو رحنا نحتكم إلى القياس الأولوي على ما ورد في السنة الثابتة في هذا الصدد ، لرأينا ما يؤكد هذا المعنى بصورة أوضح ، فقد عرضت السنة قضية الأنصاري مع سَمُرة بن جُنْدُب ، حين اشتكى الأول - وهبو صاحب البستان - تأذّيه من استطراق سمرة بستانه للوصول إلى نخلته القائمة فيه ، اشتكى ذلك لرسول الله في فقال - عليه السلام - لصاحب النخلة - سمرة - : « بِعه نخلتك » فإني سَمُرة ، ثم قال - عليه السلام -: « فَقَبْهُ إيّاها ، ولك مِثْلُها في الجنة ، فابى سَمُرة ، ثم قال - عليه السلام -: « فَقَبْهُ أيّاها ، ولك مِثْلُها في الجنة ، فقال الرسول - في السمرة صاحب النخلة : « إنّا أنت مُضارً ولا ضَرَرَ ولا في الاسلام » (80) فلا احترام إذن للملكية الفردية المُضارة ، إذْ لم تُشْرع في ضوار في الاسلام » (80) فلا احترام إذن للملكية الفردية المُضارة ، إذْ لم تُشْرع في

<sup>(84)</sup> راجع كتب الأصول ـ في باب المحكوم فيه ـ وهو الحق ـ تجدهم يقسمون الحق تقسياً وثيساً إلى قسمين : حق العبد ـ أي حق الانسان ـ وحق الله ـ وهو حق الأمة .

ـ فالنبي عن أكل أموال الناس بالباطل ، وعن سَقْكِ الدماء ظلماً ، هو نهي تحريم قطعا ، لانه متعلق بالعصمة في النفس والمال سُئل السلام ـ ج 3 ص 113 .

<sup>(85)</sup> نظرية التعسف - ص 8 - 9 - الطبعة الثالثة - لكاتب المقال .

<sup>(86)</sup> المنتقى شرح الموطأ \_ ج 5 \_ ص 15 \_ 17 .

<sup>(87)</sup> الطرق الحكمية \_ ص 389\_ لابن قيم الجوزية \_ قواعد ابن رجب الحنبلي ص 140 جامع العلوم والحكم \_ ص 332 .

الاسلام لهذا الغرض أصلاً ، ويجب استئصالُ شأفةِ مَنشاً الضَّرر الراجح ، رعايةً لحق الغير (88 ) ، ومَنْعاً من تعنَّت المالك إذا آرتكب متنَ الشطط في المضارة ، والرسول صلى الخير ووليُّ الأمر في الأمة ، وإذا كان هذا هو الحكم بالنسبة لما يقع من الضرر على فرد واحد ، فلأن يكون هذا الحكم عينهُ بالنسبة للضرر الواقع على المجتمع من باب أولى ، لِتَقَرُّر علَّة الحُكم هنا بصورة أشد ، فكان الحكم مترتبا بصورة أكد ، دفعا للضرر الأعظم .

على أنّا قد قدمنا ، أنَّ « الصالح العام » هـ و الأصل في الاعتبار شرعاً عند التعارض الطارىء المستحكم ، وأنه الإطار الذي ينبغي أنْ تدور في فَلَكِهِ المصالحُ الفردية ، أو الحريات العامة ، دون انفصال عنه ، أو افتئات عليه ، أو مناقضة له ، لأنه «حق الله» الذي لا يجوز اسقاطه ، أو اهماله ، أو النزول عنه ، أو الاتفاق على خلاف ما يقتضيه ، أو بعبارة اخرى، لأنه « من النظام الشرعي العام الثابت » اجماعا ، لعظيم خَطَوه ، وشمول نفعه ، على حد تعبير الأصولين(89) .

وتأسيسا على هذا ، لا يَستُم مالكَ الأرض مثلاً أن يتركها بوراً دون استثمار ، 
تعطيلاً لها دون مسرِّغ معقول ، لأنه ما مُنِحَ حقاً إلا ليؤدي واجباً ، ولأن و عنصر 
الواجب » جوهري في مفهومه - كها قدمنا - ولا سيها إذا كانت الأسة - حسب تقرير 
الخبراء - في حاجة ماسة إلى الانتاج ، أقولُ تركها بورا بدعوى أنه حُرُ التصرف في 
حقه ، بل تَتَمَرُّرُ حرَّيتُهُ في التصرف في حقَّه من خلال الصالح العام ، إذ لا يخلص 
حقً لفرد في شرع الاسلام ، إلا أنْ يكون حقَّ المجتمع متعلقاً به ، وعنصراً جوهريا 
في مفهومه ، فَيُجْبَرُ على ذلك من هذا الوجه ، فكان موقف و السلبي » هذا محرما 
شرعا ، لإخلاله بمبدأ التكافل الملزم بينه وبين مجتمعه ، إذ لا يجوز له التخلي عن أداء 
ما تستلزمه حاجة المجتمع وهو قادر ، وقد بينا ، أن حق المجتمع لا يجوز إهماله ، ولا 
النزول عنه ، ولا مخالفة ما يقتضيه ، لأنه وحق الله » صرَّفاً في حق الفرد ، كما يقول 
النزول عنه ، ولا مخالفة ما يقتضيه ، لأنه وحق الله » صرَّفاً في حق الفرد ، كما يقول

<sup>(88)</sup> القواعد ـ ص 140 ـ لابن رجب ـ الطرق الحكمية ـ ص 289 ـ وما يليها ـ لابن القيم،تنقيح الأصوك ـ ص 200 ـ للقراق ـ جامم الملوم والحكم ـ ص 223 ـ لابن رجب .

<sup>(89)</sup> راَجع في تفصيل هذا الموضوع كتابنا خصائص التشريع الاسلامي في السياسة والحكم ص 274 وكتابناً نظرية التعسف في استعمال الحق ـ الطبعة الثالثة ـ موضوع التضامن من أجل رعاية المصلحة العامة

الامام الشاطبي ، وعلى هذا انعقـد الاجماع ، بـدليل قـواعد التـرجيح المستقـرة في الشرع .

وايضاً ، أساس مشروعة الحق - كما بينا - جُلُبُ المصالح ، ودُرُّ المفاسد والاضرار ، اتساقا مع الأصل العام الذي قام عليه التشريع كله ، فإذا خدا الحق بُحُلِبةً للضرر العام ، أو وسيلة مفضية إليه في ظرف من الظروف ، فقد عاد على أصل تشريعه بالنقض ، ومناقضة الشرع باطلة ، فها أدَّى إلى ذلك باطل ، فَيَمنع من التسبب فيه ، فالمناقضة - كها ترى - ليست من الشارع ، وإنما هي من فعل المكلف .

وأيضاً ، إهمال استثمار الأرض تضييع للمال مآلا ، وتضييع المال حرام قطعاً ، بل في ذلك قضاء على مصارف الزكاة من هذا المال ، ولا يجوز التسبب في ذلك البتة ، ومن تلك المصارف الفقراء ومرافق اللولة ، والزكاة أصل اعتقادي في وجوب التكافل الاجتماعي الملزم ، فلا يجوز نقضه أو العمل على خلاف ما يقتضيه ، والا تسرب سبب النقض إلى أصل الاعتقاد .

هذا ، ولا يَسَعُ مالكَ الأرض أيضاً أن يزرع ما يشاء ويختار من صنوف الحاصلات والثمار ، إذا كانت الأمة قد بلغت بها الحاجة الماسة إلى نوع أو انواع معينة منه ، سداداً ووفاءً لها ، خشية الاعتماد على الدول الاجنبية في تغطيتها باثمان باهظة ، وفي هذا من الضرر العام ما لا يخفي ، فإذا قَضَتْ الجرة الزراعية أو العلمية الاقتصادية بوجوب استثمار نوع معين من الحاصلات أو أنواع منها ، اشتدت حاجة الأمة إليها ، فلا يَسعُ الزراع نحالفة ولي الأمر في ذلك ، بل يُجبر على القيام بواجبه ، لأن ما تقضي به القواعد المقررة ، بالنسبة إلى ولي الأمر : « أن تصرفه علي الرعية منوطً بالمصلحة "(90) أي بمصلحة الأمة ، ولأن جهة « التعاون » تشتمل كُلُّ اولئك ، وعنصر الحبرة العلمية مقوم أساسي من مقومات العدل في الاسلام ، على ما بينا ، واسقاط حق الأمة ، أو التصرف على خلاف ما يقتضيه ، عرم شرعا ، كالسقاط المعنى الاجتماعي والانساني في مفهوم حق الفرد ، ولأنه « حق الله » - كيا لاسقاط المعنى المجتمعي والانساني في مفهوم حق الفرد ، ولأنه « حق الله » - كيا خلاف الفرد عن حق المجتمع ، تكافلا ملزما شرعا ، وفي هذا المعنى يقول بعض لحق الفرد عن حق المجتمع ، تكافلا ملزما شرعا ، وفي هذا المعنى يقول بعض

<sup>(90)</sup> نص القاعدة العامة : 1 التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، مادة/ 27 من مجلة الاحكام .

الفقهاء المُحدَثين : « والأساس في ذلك ، هو أنَّ الحقوق مهها تَكُنْ شخصيةً ، لا يمكن أنْ تكون منفصلةً انفصالاً كاملاً عن حقوق الناس ( المجتمع )(91) » .

فَتَلَخُص، أنَّ وجوبَ استثمار الاموال بعامة ـ لا الأراضي فحسب ـ حللا للازمات الاقتصادية ـ وتوجيه هذا الاستثمار على ضوء ما تقتضيه ظروفُ المجتمع، تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية التي خُلقت الاموالُ ومُبِحَت لأربابها، من أجلها، أمّرُ واحبُ الأداء شرعا، لأنَّ المالك مسؤولُ شهرعاً عن أداء تلك الوظيفة مسؤولية دنيوية وأخروية معاً، وولي الأمر مسؤول أيضاً عن ادائها، لأن رعايته للمصلحة والعامة، هي أساس مشروعية ولايته على الأمة وفي هذا يقول بعضُ الباحثين المحادثين : وأما كيف يكون تنفيذ ولي الأمر لهذا التكليف، ضرورة القيام باستثمار الأموال، فهذا أمر تعالجه السياسة الشرعية في كل بلد اسلامي على ضوء ظروف هذا البلد، وطبيعة الموارد المعطلة، وتحديد صدة التعطيل التي تجيز تدخل ولي الأمر، إذ لا بد من أن تنفاوت هذه الملة بحسب طبيعة المورد، من أرض قابلة للزراعة، أو منجم، أو مصنع، أو متجر، وعلى ضوء الاسباب التي أدت إلى هذا التعطيل ، هل كانت مجرد عناد واستكبار من المالك ، أو كانت مجرد اسباب قهرية، التعطيل ، هل كانت مجرد عناد واستكبار من المالك ، أو كانت مجرد اسباب قهرية، لا قبل له وحده بالتغلب عليها ؟ و و الأولى المالك ، أو كانت مجرد اسباب قهرية ،

على أن الاصولي المحقق الامام الشاطبي قد سبق إلى تقرير هذا المعنى بقرون حيث أتى بالاساس الفقهي الذي يقوم عليه وجوبُ استثمار الأموال كافة ، اداءً لما لها من وظيفة اجتماعية تتصل بمقاصد التشريع الاساسية ، لا بفرع جزئي أو حكم تفصيلي فحسب ، ترى هذا الاساس أو الأصل الفقهي العام مشاراً إليه في قوله إنه : « من ضروريً الجفظ خشيةً ألا يفي ، أوأنٌ يفني "(80).

ومعنى هـذا ، أن حفظ المال عن طريق تُنْمِيَةِ واستثماره ، واقِعُ في مرتبة « الضروريات » وهي أعلى مقاصد التشريع اعتباراً ورتبةً وأهمية ، ومن ثمَّم فلا يجوز العمل - ايجابا أو سلبا - على إهدار مَقْصِدٍ من هذه المقاصد الأساسية ، للضرر البالغ الذي يُنْتابُ المجتمع ، وقد أشار إلى ذلك الامام الشاطبي مُعلَّلًا باعتبار المآل ، ذلك

<sup>(91)</sup> المجتمع الانساني ـ ص 190 ـ ص 191 ـ للشيخ ابو زهرة .

<sup>(92)</sup> راجع البحث المقدم إلى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية في الأزهر الشريف ، ص 126 ــ للمرحوم الدكتور محمد عبد الله العربي .

<sup>(93)</sup> الموافقات ـ ج 4 ـ ص 5 وما يليها ـ وراجع ايضاً كتابنا و الفقه المقارن » ص 607 .

لأن اهمال تنمية المال يفضي إلى أحد أمرين ، مآلا ، وكلاهما محرم المصير إليه :

احدهما : خشيةَ ألا يفي المال بحاجات المجتمع المتعددة ، فيقع في أزمات اقتصادية حادة .

الثاني: خشية فناء المال بالاستهلاك ، إذْ ليس ثمة من استثمار للمسال ، أو انتاج يقوم بديلا عن المال المستهلك ، وهذا دمار محقق ، بفناء المال الذي هــو قوام المجتمع .

ما المقصود بالمصلحة التي شرع الحق من أجلها ، بحيث يكون تحقيقها اداءً لما للحق من وظيفة اجتماعية .

قدمنا آنفاً ، أن مبدأ التكافل الاجتماعي والاقتصادي والعسكري والسياسي الملزم في التشريع الاسلامي الذي ينهض بالمحافظة على حق الغير في المواقف السلبية والايجابية على السواء ، تنفيذاً لمقتضاه في الواقع المعيش ، أقول : هذا المبدأ يستمد تفسيرة من الأصول الاعتقادية المدينية (٤٠٠ ) والأخلاقية ، فضلًا عن الأصول التشريعية ، إذ لا فَصْلَ بينها في هذا التشريع ، مما ينعكس أثرة بالتالي على مفهوم الحق الفردي ، فيجعله ذا معنى فردي واجتماعي معاً ، همو أساس وظيفته الإجتماعية ، ومناط المشروعية والعدل فيه ، تصرفاً واستعمالاً ، مما ينابي به عن مفهوم الفردية المطلق ، ويقضي بالتالي على البواعث غير الانسانية ، ويحول دون التسبب في الاضرار بالمصلحة العامة ، ولو عن سذاجة وغفلة ، بسلطان الدولة إنْ التسبب في الصلحة العامة ، لا يُتْركان للارادات الفردية المطلقة !!!

وعلى هذا ، فالصلحة التي شُرَع الجق من أجلها ، ليست ذاتية فردية مطلقة

الإسلام وأصول تشريعه\_\_\_\_\_\_

<sup>(94)</sup> فالزكاة اصل اعتقادي ينهض بأصل التكافل الاجتماعي ، لأنه من اركان الاسلام الخمسة ، كما هو معلوم ، ثم هو اصل تشريعي ملزم ايضاً ، لانها تُخبي إلـزاما بسلطان الـدولة ، ولهـذا قاتــلَ ابو بكــر الصديق الحليفة ، المانيين لها .

على أنَّ للإمام أنَّ يَعْرَض في أموال الاغنياء ما يكفي لتحقيق التكافل الاجتماعي إذا لم تُقب حصيلةً الزكاة بذلك ، وليس في بيت المال ما يكفي ، مما يؤكد أنَّ مقصودَ الشارع هو تحقيق التكافسل لا مجرد فرض الزكاة ، وأما الاصول الاخلاقية فمن مثل السرحمة ، والمولاية ، والايشار ، والفضل، والاخسوة والنصرة وما إليها .

أيضاً ، كالحق تماما ، وآية ذلك ، أنك ترى الاسلام يوجب على الفرد أن يكون متكافلا مع نفسه أوَّلا ، بحيث لا يُخلُّ بمعناه في حق نفسه ، ولهذا ، كان «حق الحياة » وهو أعظم حقوق الانسان قيمة ، واعلاها شأنا ، واعظمها الرَّا ملحوظاً فيه المعنى الاجتماعي ، والديني ، فهو حَقَّ وواجبُ معاً ، في نظر الاسلام ، فإذا كان من حق الانسان أن يُخيا ، فإذا من واجبه أن يحيا كذلك ، وهذا «الواجب » اداؤه حق خالص لله تعالى في حياة كل انسان ، لتحقيق «العبودية » لله تعالى أوَّلاً : ﴿ وما خَلَقْتُ الجنَّ والانسَ إلا ليعبدون ﴾ وحق للمجتمع الانساني ايضاً ، لاتصاله بامانة التكليف ، وعمارة الدنيا ، على مقتضى النظر الشرعي ، معنى ومقصدا ، وامضاة لسنة الابتلاء التي قام عليها اصل التكليف ، بل الوجود الانساني كله : ﴿ والمضاة للدي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ، الذي خلق الموت والحياة ، ليبلوكم أحسنُ عملًا ﴾ .

وعلى هذا ، فالاطلاق في الحريات العامة والحقوق ، في التشريع الاسلامي ، لا يستقيم مع عنصر التكليف ، كها ترى ! .

وبيان ذلك ، أن التكليف إذا كان معناه ترجيه الخطاب إلى الإنسان البالغ العاقل ( المكلف ) بواجب يطلب إليه اداؤه شرعا ، ايجاباً أو سلباً ، كيا اسلفنا ، فإن هذا الواجب لا بد أن يقابله « حق » يُنشيء سلطة تمكن المكلف من الأداء ، وإلا تعذر النهوض بالتكليف ، ومن هنا قيل « لا حق حيث لا واجب » . والتكاليف إذا أديت ، كانت حقوق الغير قطعاً ، فبالتكاليف تُصان حقوق الناس بعضهم قِبَلَ بعض ، ولا مِرْيَة أن اطلاق الحق أو الحرية ، لا يستقيم مع هذا التكليف ، لأنه مقيد به ، وعلى النحو الذي رسم .

حياة الانسان ـ في التشريع الاسلامي ـ ليست حقا خالصا له ، بل هي مشوبَةً بحق الله تعالى ، وحقّ المجتمع ، تنفيذاً لأمانة التكليف ، وتفسيراً لمعنى استخلافه في الأرض :

حق الحياة ـ في الاسلام ـ قائم أساساً على حقـائق نفسية عقـائديـة ، قبل أنْ يكون تدبيراً دستورياً ، أو سياسياً ، فكان مظهرا للعقيـدة أولا ، وقبل أن يكـون منتظها أو مُفْرَعاً في نص دستوري آمر ، ذلك ، لأن الانسان نفسَهُ ، لم يُخْلَقُ عَبَثاً ، ولن يُتْرَكَ سُدَىً ، فحقوقه وحرياته كذلك ، لم تمنح له عبثا .

148 - جلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

ومن هنا حرم الاسلام «الانتخار» وَهَدَّد الشرع عليه بأشد العداب ، فلا على الانسانُ اسقاطَ حقه في الحياة ، باتلاف نفسه ، أو تسليط غيره على هذا الانسانُ اسقاطَ حقه في الحياة ، باتلاف نفسه ، أو تعريضها للتهلكة ، دون مقصد شرعي هو أعلى منها اعتبارا ، كالجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس ، لقوله تعالى : ﴿ ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴾ وقوله تعالى : ﴿ من قَتَلَ نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض ، فكأنما قَتَل الناسَ جميعاً ، ومن أحياها ، فكأنما أحيا الناس جميعاً ، ومن أحياها ، فكأنما أخيا الناس جميعاً » ومن أحياها ، فكأنما أخيا الناس جميعاً » ومن أحياها ، فكأنما أخيا الناس جميعاً » ومن أحياها ، فكأنما

فحياة الإنسان إذن ، ليست ملكاً خالصا له ، في شرعة الاسلام ، وإنما هي مِلْكُ لباريها ، قد منحها الانسان حقاً ، ليتمكن من أداء رسالة التكليف ، ولا ريب أن ازهاقها عبثاً ، قطعٌ له عن أدائها ، ومنافي لمقصد الشارع من منحه حق الحياة اصلا ، فكان جريمةً كبرى ، بدليل لازمها من العقاب الأخروي الشديد (<sup>95)</sup> !!

وفي هـذا المعنى ، يقول الامـام الشـاطبي : «وَنَفْسُ المَكَلُف داخلةٌ في هـذا الحق ـ حق الله ـ إذْ ليس لـه التسليط على نفسـه بالاتــلاف (96) ، والانتحـار ثــابتُ ومؤكّدٌ تحريمُهُ بالسنّة الثابتة .

هذا في النفس ، وكذلك المال جارٍ على هذا الاسلوب ، فلا يملك الانسان التلاف مالمه عبثاً ، لأنَّ حق المال ممنوح لم شرعاً ، لتمكينه من اداء وظيفته الاجتماعية ، تحقيقا لمبدأ التكافل ، وفي هذا المعنى يقول الامام الشاطبي : « فإذا كان \_ المال \_ في يده ، واراد التصرف فيه واتلافه في غير مقصد شرعي يبيحه الشارع فلا "(97).

وَأَكَّد هذا المعنى الامامُ القرافي أيضاً فيها إذا أرادَ الْمَالُكُ تضييع ماله بالقائه في البحر ، مثلًا ، فإنَّ الشارَع يُمْجُرُ عليه ، لأنَّ المَالَ خُلِقَ عوناً له في دنياه وآخرته(<sup>89)</sup> كها حُرَّم الاسراف ، إذْ كلِّ إسرافٍ فيه حَقَّ مُضَيَّع ، كها حـرَّم التقتير والاكتناز ،

<sup>(95)</sup> راجع مقالاً مستغيضاً في هذه المعاني عجلة نهج الاسلام ـ العدد المعتاز ـ السادس ـ غرة ذي الحجة ـ سنة ١٤٠١ هــ تشرين الأول سنة 1981 ـ اكتاب هذا المقال . ـ وتحريم الانتخار ثابت بالسنة

<sup>(96)</sup> الموافقات ـ ج 2 ص 322 .

<sup>(97)</sup> ج 3 ـ ص 337 وما يليها . (98) الفروق ـ ج 3 ص 140 وما يليها .

وكل ذلك مخالف للغرض الـذي من اجله منح المـال للافـراد عن طريق اكتسـابه بالطرق المشروعة ، ولأن للمجتمع حقا في هذا المال ، كـما بينا آنفـاً ، وهذا مشـال لتكافل الانسان مع نفسه في حياته وماله .

\_ أما بالنسبة لتكافـل الانسان مع غيره ، فـذلك متـوقف على تحــديد معنى « المصلحة ، التي شرع من أجـلها الحق ايضاً .

قد يتبادر إلى المذهن ، أنَّ المَصْلَحَةَ التي شُرع الحَقَّ الفرديُّ من أجلها في الاسلام ، هي تُجِرَّد المنفعة التي يجنيها صاحب الحق ، ثمرةً مباشرةً لتصوفه فيه ، أو لاستثماره له ، وممارسته لسلطاته ، وفي جميع الأحوال ، ولكن هذا النظر فردي محض غير سديد ، لأنه مؤذن بالتغاضي عن تأثير اختىلاف المعوارض والظروف ، في مشروعية ممارسة الحق شرعا ، تبعالما لذلك من مآل ينتاب المجتمع .

وقد أشرنا من قبل ، إلى أن هـذه « العوارض » قـد تكون نفسية وارادية ، ( بواعث ) وقد تكون عوارض خارجية لازمة ، وغير ارادية ، وظروف ملابسة ، ومع ذلك ، فإن لها في الشرع أثراً في تكييف التصرف بالمشروعية وعـدمها ، تبعا لـطبيعة تلك العـوارض ، ومدى تـأثيرها ، نفعا او ضـراً، من خـلال النتـائـج والمالات (99) .

يوضح هذا ، أن الزواج بالكتابيات الاجنبيات مثلاً ، مباح في الأصل ، لقوله تعالى : ﴿ وَالمُحْصَنَاتُ مِن الذِينِ أُوتُوا الكتاب ﴾ أي مباح لكم التزوج بالعفيفات من نساء أهل الكتاب ، لحكمة تأليف قلوبهن ، ولازالة ما عسى أن يعتري قلوب أهل الكتاب عامة من وحشة المخالفة في الدين ، بالمصاهرة ، فضلاً عن وجوب البر والإقساط إليهم ، ولكنه قد يصبح حراماً ومحنوعاً ، لعوارض طارئة حارجية قد يفضي تأثيرها إلى عقبى الفساد ، والاضرار بأمن الدولة ، كالتزوج باليهوديات الاسرائيليات مثلا ، في مثل ظروفنا الراهنة ، لما يفضي إليه في ظل هذه العوارض والظروف الحربية مع اسرائيل ، من اضرار عسكرية أو سياسية تؤدي بالأمة كلها إلى سوء المصير ، ومعلوم أن التزوج بالكتابيات الاجنبيات ـ ولا سيا المحاربات منهن ـ أم سواله لذا المآل الممنوع ، فيغدو هذا الزواج حراما قطعا بالنظر إلى وخيم عواقبه الواقعة أو المتوقعة ، ولا سيا بالنسبة إلى رجال السلك السياسي والعسكري

<sup>(99)</sup> الموافقات \_ ج 4 \_ ص 196 .

بوجه خاص ، خشية تأثير هؤلاء النسوة على أزواجهنَّ بانتهاج سياسة معينة معادية لسياسة المدولة ، أو خشية تسرب اسرار الدولة عن طريقهن ، بحكم المخالطة الزوجية ، ولو كان قَصْدُ مريمد الزواج منهن حَسَناً ، غفلةً منه وسمذاجةً ، وقصر ادراك للعواقب .

هذا ، وقد أدرك الإمام عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ بِبُعْد نظرو ، هذا المعنى الاجتماعي في الحرية العامة ، فأرسل إلى واليه على فارس ، إَبَّان فتحها ، حديفة بن اليمان \_ وكان قد تَزَوَّج بكتابية من تلك البلاد \_ فأرسل إليه : « إذا أتاك كتابي هذا فلطَّق » . فردُ عليه حُديفة بقوله : « أَحَلالُ هذا الزواجُ أو حرام؟ » فقال عمر الحليفة : إنِّ اعلمُ هذا ، ولكني أَحْشَى الفتنة ، (100) . وعلى هذا ، فقد تكون هر المصلحة » مشروعة في الأصل ، وتنطوي على المنفعة التي أقرها الشارع ، ولكن قد يُنْزَم عنها مفاسد واضرار \_ بفعل الظروف القائمة \_ عما قد يتصل بالمصلحة العامة ، ويكون صاحبها في غفلة عنها ، فيجب الاشراف على تصرفات الافراد في حقوقهم وتحصيل مصالحهم ، إذْ لا تُعتبر المصلحة مصلحةً شرعاً إذا لزم عنها مفسدة تساويها أو تريد عنها .

وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي : « ولا مصلحةَ تَتَوَفَّع مطلقاً مع إمكان وقوع مفسدة توازيها « أو تزيدُ عنها »<sup>(101)</sup> وهذا بَينٌ في أنَّ كُلًا من الفرد والمجتمع في كفالة الآخر ، لوثوق الصلة بينهما ، عملًا ومصلحة ومصيراً .

فالمعنى الاجتماعي في مفهوم الحق الفردي في الاسلام الذي يحقق التكافل الاجتماعي عملاً ، لربط المشروعية به ، ينبغي ألا يُسْقِطُهُ الباعث النفسي للمتصرف ، أو الظرف الحارجي الملابس ، حتى إذا سقط بأي منها ، لا تغدو «المصلحة» التي شُرِع من أجْلها الحق الفردي معتبرة، ولو كانت . من حيث ذاتها . منفعة أقرَّها الشارع في الأصل ، فيمنع التسبب في تحصيلها ابتداءً بالتشريع الملزم ، أو تُوفعَ وتُزال إذا وقعت ، كما رأينا في سياسة الحليفة عُمر تجاه واليه على بلاد فارس إليان

<sup>(100)</sup> وقد وردت هذه الحادثة في أوثق للصادر الفقهية والتاريخية ، واقدمها ، من مثل كتاب الأثار ص 75. للإمام محمد بن الحسن الشبياني تلميذ الامام أبي حنيفة النعمان ـ وتـاريخ الطبري ـ جـ 6 ص 147 ـ وكتاب المُشنى لابن قدامة ـ الفقه الحنيل ـ جـ 6 ص 590 ـ وغير ذلك من المصادر المؤوقة . (101) الموافقات ـ جـ 3 ـ ص 530 وراجع ايضاً مسلم الثبوت ـ ج 2 ص 264 ـ لابن عبد الشكور .

فتحها ، ولأنَّ « الحكمة » التي شـرع حكمُ التزوج بـالكتابيــات ــ وهو الابــاحة ــ لا تتحقق في ظل ظروف الفتح أو الحرب هـذه غالبًا ، لما عسى أنْ يكـون في نفس الزوجة الكتابية الاجنبية من رواسب كراهيتها للعرب المسلمين ، مما يدفعها إلى الكيد نحوهم ، عن طريق زوجها ، فالذي يُتَوقّع تحقَّقه ـ في مثل هذه الظروف الراهنة ـ هو النقيضُ من حكمة التشريع ، وهو الضرر العام الـلاحق بالـدولة ، سيـاسيــا أو عسكريا ، فتمنع ممارسة هذه الحرية على هذا الوجه منعا باتا على النحو الذي رأينا من صنيع الخليفة عَمر رضي الله عنه ، وإيضا ، قدمنـا ، أنَّ الحُكْم وَحكْمةَ تشـريعهُ مقترنان ، نظراً وتطبيقاً ، ولأن ﴿ الحِكْمَةُ ﴾ هي روح الحكم ، والغاية المقصودة من أصل تشريعهِ ، أو بعبارة أخرى : الحِكْمَةُ هي مصدَّرُ قيمةِ مَا مَنَحَ الْحُكْمُ من حق ، وسببُ حماية ذلك الحق شرعا ، فإذا سقطت هذه « الحكمة » في ظرف من الظروف ، تحتَ تأثيره ، فلا يُشرع الحكم(<sup>(102)</sup> عند سقوطها ، لأنها الغاية ، **ولا يُشْ**رع الحكمُ عند ظُنِّ عدم ترتب حَكمة تشريعِهِ عليه ، كها أوضحنا من قبل ، فكيفَ إذا لــزم عن تنفيذ الحكم ضرر عام وخطَير؟ وهذا هو « المآل » الذي يُكَيَّفُ الفعلُ الناشئُ عن التصـرف الفردي ، بـالمشـروعيـة وعدمهـا ، إذْ لا يُتَصَوَّر انفصـالُ الفـرد عُن مجتمعه، مطلقاً، بل هو مُلزَمٌ بالتكافل معه، ومسؤولٌ عن كل تصرف يصدر عنه في ضوء مبدأ التكافل هذا ، تحقيقا للتعاون العملي ، كما اسلفنا .

وايضا ، قد قَرَّرنا الأصل المعنوي العام الذي يحكم التصرفات الفردية كـالَّةُ من خــلال مآلاتهـا في الـظروف المحيـطة ، مؤاده : ﴿ أَنَّ كــل فعــل ـ في الأصــل ـ مشروع ، يصبح غير مشروع ، إذا أفْضَى إلى مآل،ٍ ممنوع،(<sup>(103)</sup>

ولا يُخفى بعد هذا الذي قدمنا ، ما في أصول هذا التشريع العظيم ، ومنهج الاجتهاد فيه ، مما ينهض بنظريته العامة في الحقوق كافة ، ولا سيما (حقوق الاجتهاد فيه ، مما ينهض بنظريته العامة في مورونته ، وقُدْرَتِه الفائقة على مجامة كانة الاحتمالات والظروف في كل عصر وبيئة ، وامداده اياها بالحكم المناسب على ضوء النتائج المتوقعة والواقعة على نحو يحقق مقاصد التشريع في المجتمع الانساني ، وبا يحفظ والتوازن » بين الفرد والمجتمع ، ويربطها معا حياة ومصيرا ، بعد

<sup>(102)</sup> فتح الجليل \_ ج 2 \_ ص 103 \_ قواعد الأحكام \_ ج 2 \_ ص 161 \_ 162 \_ .

<sup>(103)</sup> راجع كتابنا : أصول التشريع الاسلامي \_ ومناهج الاجتهاد بالرأي ، ص 19 وما يليها .

تأصيل حق كلِّ منهما ، كقيمة محورية للتشريع كلُّه وما يستهدفه من مصلحة يختص بها كل منها ، على سواء، دون تناقض أو تُطِّرُف نحو اليمين أو اليسار، مع العمل واقعا بالمصلحة الراجحة ، عند التعارض المستحكم ، تحقيقاً عمليا للتكافل الاجتماعي والسياسي والعسكري والاقتصادي، لأن كلُّا منهما في كفالة الآخـر على وجه ملزم، ويصون الاسلام المصلحة العامة كما رأيت تدعيها لهاً ، ويزيل العـوائق التي تعترض سبيل نموها ، وازدهارها، وتقدمها ، بدليل ترجيحها عند التعارض ، ووقايتها من مآلات تصرفات الافراد قبل الوقوع ، واعتبارها أقوى صــور العدل في التشريع ، دون افتئات على المصلحة الفردية ، وشخصية الانسان المعنوية، بحفظ حقوقه المادية والمعنوية ، ولكن بمضمونها الاجتماعي والانساني كعنصر جوهري ترتبط به مشروعية التصرف ، وهو معنى جديد أتن به الاسلام في مفهوم حقوق الإنسان ، وبما مكَّن هذا التشريع للمثل العليا ، والقيم الانسانية الخالدة ، توجيهاً للمجتمع والافراد ، بل خُمْلًا لَهُما على الارتقاء إليها ، وتحقيقها أو الاقتراب منها ، حتى لا يُخْلِدَ إلى الواقع على عِلَّاته ، يساعِـدُهُ في ذلك العقيـدة النقية الـراسخة ، منبـع الأصول الاخلاقية ، فكان بذلك مثاليا وواقعياً مُعَاً ، وجامعاً بين مطالب الجسد والروح ، ومصالح الفرد والمجتمع ، وهـ أه خصائص انفـرد بها الاســـلام ، فصدقت بــــــلك قضية كماله وخلوده ، ونكتفي جذا القدر ، والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل .

الدكتور محمد فتحي الدريني

### ثَبتُ المصادر والمراجع

ـ الموافقات في أصول الشريعة ـ للشاطبي .

ـ المنتقى شرح الموطأ ـ المباجي .

- البدائع للكاساني .

- فتح القدير على الهداية - للكمال بن الهمام .

ـ المغني ـ لابن قدامة المقدسي .

\_ الأثار \_ للإمام محمد الحسن الشيباني .

ـ منح الجليل ، شرح مختصر خليل ـ للشيخ محمد عليش .

ـ الأحكام السلطانية للماوردي .

- بداية المجتهد لابن رشد .
- \_ جامع العلوم والحكم \_ لابن رجب .
  - ـ القواعد ـ لابن رجب .
  - ـ اعلام الموقعين ـ لابن القيم .
    - ـ الفتاوى ـ لابن تيمية .
    - ـ الفتاوي ـ لابن تيمية .
    - ـ الاختيار ـ للموصلي .
    - ـ تاريخ الطبري ـ للطبري .
      - ـ المستصفى للغزالي .
      - ـ شفاء الغليل ـ للغزالي .
        - ـ الفروق ـ للقرافي .
    - ـ تنقيح الفصول ـ للقرافي .
- \_ التوضيح مع حاشية التلويح \_ لصدر الشريعة .
- مسلم الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكور .
  - الطرق الحكمية لابن القيم .
    - ـ رد المحتار ـ لابن عابدين .
      - ـ رد المحدر ـ د بن حابدين
      - سبل السلام للصنعاني .
  - ـ نيل الأوطار ـ للشوكاني .
  - ـ تفسير القرآن ـ للشيخ شلتوت .
- السياسة الشرعية ـ للشيخ عبد الوهاب خلاف .
  - ـ قواعد الأحكام ـ للعز بن عبد السلام .
- المناهج الاصولية في الاجتهاد بالرأي ـ للدكتور محمد فتحي الدريني .
- خصائص التشريع الاسلامي في السياسة والحكم \_ للدكتور محمد فتحي الدريني .
  - ـ الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ـ للدكتور محمد فتحي الدريني . ـ نظرية التعسف في استعمال الحق ـ للدكتور محمد فتحي الدريني .
    - ــ النظّريات الفقهية ــ للدكتور محمد فتحى الدريني .
      - ــ الفقه المقارن ــ للدكتور محمد فتحى الدريني . ــ الفقه المقارن ــ للدكتور محمد فتحى الدريني .
      - اصول التشريع الاسلامي ـ للدكتور محمد فتّحي الدريني .
        - المجتمع الانسان للشيخ أبو زهرة .

### المراجع في القانون والسياسة

ـ اصول القوانين ـ للدكتور عبد الرزاق السنهوري والدكتور حشمت أبو ستيت . ـ اصول القانون ـ للدكتور حسين كيره .

\_ اصول النظم الاجتماعية \_ للدكتور الجمال .

ـ النظريات والمذاهب السياسية ـ للدكتور الخشاب .

- الحريات العامة - للدكتور عبد الحميد متولى .

- الحريات العامة - للدكتور طعيمة الجرف.

النظريات السياسية - للدكتور ثروت بدوى .

- اساطين الفكر السياسي - للدكتور شحاته سعفان .



## نَظَرِيَّةُ ٱلْفَيْضِ عِنْدابِن النينَا

#### مفهوم الفيض:

الفيض في الاصل كثرة الماء، تقول فاض الماء أي كثر حتى سال عن جوانب محله، وفاضت العين سال دمعها.

وقد أطلق هذا اللفظ على الأمور المعنوية عازا فقيل فاض الخير أي ذاع وانتشر، وقيل رجل فياض أي كثير العطاء. ويطلق الفيض في اصطلاح الفلاسفة على فعل فاعل يفعل دائما لا لعوض ولا لغرض، وذلك الفاعل لا يكون إلا دائم الوجود، لأن دوام صدور الفعل عنه تابع لدوام وجوده، وهو المبدأ الفياض والواجب الوجود الذي يفيض عنه كل شيء فيضا ضروريا معقولا(2).

الد*کتور* سسلم مرثن ن

<sup>(1)</sup> جو ابو علي الحسين بن عبدالله بن الحسن علي بن سينا ويعرف بالشبيخ الرئيس ولد في أفشنة وهي قرية مجاورة لبخارى التي تقع الآن في جمهورية أزبكستان السوفيتية ولـــد عام 370 هـ وتــوفى بهمذان مــام 428 هـ.

<sup>(2)</sup> د. جيل صليبا ـ المعجم الفلسفي ج 2 ص 172.

والفيض بهذا المعنى يكون مرادف اللصدور والانبثاق.

جذور نظرية الفيض:

ترجع نظرية الفيض، أو أن العالم نشأ عن الله بطريق التعليل في مبادئها العامة إلى أفلوطين المصري [ت 270م] أكبر مجددي الأفلاطونية، وصاحب مـذهب وحدة الوجود، والذي تنسب إليه الأفلاطونية المحدثة.

ومجمل أفكاره أنها مزيج من آراء أفلاطون والرواقيين وفيلون من جهة، ومن الأفكار الهندية والنسك الشرقي والديانات الشعبية المنتشرة في ذلك الوقت من جهة أخرى.

فهي أفكار تمتاز بعمق الشعور الصوفي والمشالية الأفـــلاطونيــــة ووحدة الـــوجود الرواقية.

فأفلوطين لا يركن إلى الأشياء المحسة والموجودة ، وإنما يضع الوجود كل الوجود للعالم العقلي .

ومعنى هذا كما يقول الدكتور محمد عبدالرحمن مرحبا<sup>(3)</sup>: «إن الوجود الحقيقي هو وجود الأول ويليه وجود العقل فالنفس، فوجود العقل مقدم على وجود النفس، ووجود الأول مقدم على وجود العقل؛ وأما المادة فلا ذكر لها؛ إنها سلب للوجود أو ظل له، أو قبل هي الوجود وقد استنزفت منه كمل عصارة فأصبح هشيها تذروه الرياح... إنها عدم وهل بعد العدم وجود؟!». وتبدأ فلسفة أفلوطين الماورائية بالحديث عن الأول أو الواحد الذي يعطيه كل الوجود.

فالأول هو الواحد الأحد المطلق اللامتناهي الذي لا يوصف بأي وصف كان، وذلك لأنه يعلو عن الصفات مهما عظمت جميعا فلا يقال في نظره إنه جميل أو متصف بالجمال لأنه فوق الجمال؛ بل هو علته الحقيقية، وهو فوق التمام والكمال<sup>(4)</sup>.

فإذا كان الأول هو مبدأ الرجود وعلة لـه فكيف صدرت الأشياء عنه؟! إنها نشأت عنه في نظر أفلوطين بطريق الفيض. يقول أفلوطين: ووذلك أن الواحد الحق الذي هو فوق التمام لما أبدع الشيء التام التفت ذلك التام إلى مبدعه وألمقى بصره عليه وامتلأ منه نورا وبهاء فصار عقلا. أما الواحد الحق فإنه ابتدع هوية العقل لشدة

نظرية النيص\_\_\_\_\_نظرية النيص

<sup>(3)</sup> في كتابه: عن الفلسفة اليونانية الى الفلسفة الاسلامية ص 256.

<sup>(4)</sup> أفلوطين ـ أثولوجيا الميمر العاشر ص 134.

سكونه (5)... إلى أن يقول: «غير أن الواحد الحق أبدع هوية العقل وأبدع العقل صورة النفس من الهوية التي ابتدعت من الواحد الحق بتوسط هوية العقل....»(6).

ومن الجدير بالذكر أن الأفلاطونية المحدثة أخذت من المسيحية فكرة الأقانيم الثلاثة المتحدة في طبيعة الله ـ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ـ وهي الأب، والابن أو الكلمة، وروح القدس، ورتبتها ترتيبا فلسفيا يجمع بين فلسفتي أفلاطون وأرسطو فجعلت الأقنوم المسيحي الأول هو عين الواحد الأفلاطوني (مثال المثل) واعتبرته المبدأ الأول ونزهته عن كل وصف؛ ثم جعلت الأقنوم الثاني ابنا وكلمة له أول ما صدر عن المبدأ الأول وأسمته العقل ووصفته بما وصف أرسطو به الله الذي هو العقل، ثم جعلت الأقنوم الثانية في ذلك مع ارسطو الذي جعلت النفس لا العقل المصدر لكل حركة وتغير? . هذا همو باختصار شديد رأي أفلوطين في الفيض أو الصدور.

والآن ما رأي ابن سينا في هذه النظرية .

#### الفيض عند ابن سينا

أشير أولا وقبل كل شيء إلى أن نظرية الفيض التي لجأ إليها فلاسفة المسلمين وأولهم الفارابي (6) ثم ابن سينا لم يعرفوا أنها لأفلوطين بل كانوا يعتقدون أنها من آثار أرسطو والدليل على ذلك هو كتاب «أثولوجيا» أو «الألوهية» المذي اخدوا منه هذه النظرية فكان اعتقادهم أنه لأرسطو والحقيقة أنه مقتبس من تاسوعات أفلوطين التي جمعها الاسكندر الافروديسي (9) والكتاب في جملته يصور التربية الروحية عند أفلوطين (10). وإنما لجأ ابن سينا إلى نظرية الفيض كها لجأ قبله استاذه الفارابي كي يجد حلا لتلك المشكلة الفلسفية الشائكة وهي: كيف تأتي الكثرة من الوحدة؟! وكيف تنبئ الموجوات المتعددة عن واحد وحدة مطلقة؟

<sup>(5)</sup> نفس المصدر ص 135.

<sup>(6)</sup> نفس المصدر ونفس الصفحة.

<sup>(7)</sup> د. محمد ثابت الفندي \_ الكتاب الذهبي التذكاري لابن سينا ص 211.

<sup>(8)</sup> الفارابي - آراء أهل المدينة الفاضلة ص 17.

<sup>(9)</sup> ينظر تاريخ الفلسفة العربية/ حنا الفاخوري ص 82.

<sup>(10)</sup> أنظر وافلوطين عند العرب، د. عبدالرحن بدوى ص 30/26.

<sup>158 -</sup> جلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

وقبل هذا وذاك كيف يصدر القديم عن الله تعالى عند ابن سينا بعد أن نفى عنه القصد والاختيار ؟

هل صدر هذا العالم عن الله تعالى بالطبع كم يصدر ضوء الشمس عن الشمس ؟!

تلك هي المشكلة في نظر فلاسفة المسلمين التي شغلتهم ردحا من الزمن.

فها رأي ابن سينا ـ ومن قبله الفاراي ـ في حل هذه المعضلة؟ باعتبار أن فلاسفة الاسلام بحاولون دائها أن يُرجدوا صلة وملاءمة بين الفلسفة والدين فقد اختارا وأي الفارايي وابن سينا، متابعين للأفلاطونية الحديثة فكرة الفيض وذلك حتى يستطيعا أن يبعدا تلك الكثرة عن الواحد وحدة مطلقة، ومن ثم تخيلا موجودا يفيض بدءا عن الله تعالى.

وإذا تتبعنا فكرة الفيض عند ابن سينا وجدنا أنها تستند الى الأمور الآتية :

 1 ـ القول بأن الوجود ينقسم إلى واجب بذاته وهو الله تعالى ، وإلى ممكن/ أو واجب بغيره/ وهو العالم .

2 ـ القول بأن الواحد من حيث هو واحد لا يصدر عنه إلا واحد ؛ فالله واحد من كل وجه ويجب أن يصدر عنه واحد بالعدد .

3 ـ القول بأن تعقل الله علة الوجود على ما يعقله ، وإذا عقل شيئا وجد ذلك الشيء على الصورة التي عقله بها(١١) .

فبالنظر إلى الأمر الأول \_ وهو منطقي \_ نجد أن ابن سينا قد سار فيه على نهج الفارابي إلا أن فيلسوفنا زاد الموضوع شرحا وتفصيلا وتوضيحا أكثر مما هــو عند استاذه .

وهذا الأمر الأول مهم جدا بالنسبة لنظرية الصدور عند كل منهما ذلك لأن التفرقة بين الماهية والوجود كانت أساس الحل الذي اختاره أتباع الأفلاطونية الحديثة لمشكلة الفيض كها أشار الى ذلك الدكتور محمود قاسم(11).

نظرية الفيض\_\_\_\_\_نظرية المفيض

<sup>(11)</sup> د. محمد بيصار ـ في فلسفة ابن رشد/ الوجود والخلود/ ص 88/87.

<sup>(12)</sup> في كتابه: «نظرية المعرفة عند ابن رشد؛ ص 81.

فالمبدع الأول عن الله تعالى ـ كما سيجيء بعد ـ وهو العقـل الأول عند ابن سينا والفارابي يحتوي على نوع من الكثرة ولـو كثرة اعتبارية عـلى الاقل وذلـك لأن ماهيته تختلف عن وجوده، أما واجب الوجود بذاته وهـو الله تعالى فـإنه تتحـدد فيه الماهية مع الوجود.

وعلى كل فإن ابن سينا في نظرية الفيض قد تأثر بأستاذه الفارابي الذي يتلخص رأيه في هذه المسألة بأنه الأول «أو الله تعالى» يعقل ذاته ويعرفها ومن هذه المعرفة أو العم خرج هذا العالم. ثم إن وجود الأشياء عنه ليس عن قصد يشبه قصودنا، ولا على سبيل الطبع بدون أن يكون له معرفة ورضاً بصدورها عنه وحصولها كها ظن أفلوطين؛ وإنما ظهرت الأشياء عنه لكونه عالما بذاته وبأنه مبدأ «لنظام الخير في الوجود على ما يجب أن يكون، فإذن علمه علم لوجود الشيء الذي يعلمه»(10).

وأول المبدعات عنه شيء واحد بالعدد وهو العقل الأول فهو يعقل ذاته ويعقل الأول وليس ما يعقل من ذاته شيئا غير ذاته فهو واحد بالذات متعدد بالاعتبار.

وباختصار فإن العقل الأول يعقل ذاته ويعقل الأول، وبحكم أنه يعقل الأول ينزم عنه وجود ثالث هو العقل الثاني، وبحكم أنه يعلم ذاته التي تخصه ينزم عنه وجود السياء الأولى أو الفلك الأعلى بمادته وصورته (التي همي النفس)... وهكذا. ولا يحدد الفارايي في كتابه: «عيون المسائل» عدد العقول والأفلاك التي صدرت عن الأولى إذ نراه يقول: «ونحن لا نعلم كمية هذه العقول والأفلاك إلا عن طريق الجملة إلى أن تنتهي العقول الفعالة إلى عقل فعال مجرد عن المادة وهناك يتم عدد الأفلاك.

أما في المدينة الفاضلة فإنه يجعل عدد العقول عشرة (15).

وهكذا نرى أن الفارابي اختار طريق الصدور لعمليــة الخلق تمشيا مـع الفكر الأرسطي كما يعتقد خطأ حتى يستطيع أن يوفق بين الدين والفلسفة .

أما ابن سينا فقد سار على نهجه ـ كـما أشرت الى ذلـك ـ غير أنــه كان أكـثر تفصيلا وتوضيحا.

<sup>(13)</sup> الفارابي - عيون المسائل ص 68.

<sup>(14)</sup> الفارابي ـ عيون المسائل ص 69.

<sup>(15)</sup> الفاراب ـ المدينة الفاضلة ص 44 ـ 45.

<sup>160</sup> جلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

ولكن كيف تم له هذا التفصيل والتوضيح؟

يرى ابن سينا أن صدور العالم عن الله تعالى ليس بالطبع كصدور الحرارة عن النار أو ضوء الشمس عن الشمس، وذلك لأن الله يعلم ما يصدر عنه، ويعلم أن كماله في صدور الموجودات عن ذاته فهو عالم بالصدور وراض عنه.

وإنما يصدر عنه لأن الأول يعقل ذاته وبها يعقل أنه مبــداً للكائنــات وعلة لها فيعقل النظام المتمثل في الكل(<sup>16)</sup>.

وعليه فإن علمه ناشىء عن ذاته وهو الذي يعلم به أنه مبدأ الكـاثنات وعلة لها.

ويلزم من عقله لهـذا النظام أن يفيض العـالم عنه عـلى حسب ما علم فيضـا ضروريا لازما من لوازم ذاته .

ومن هنا فالقول بالفيض عن الله عند ابن سينا يحقق الخلق مع كونه قديما، ولا يتنافى مع ما وجب لله من الغنى والبساطة.

ويحاول ابن سينا أن يقرّب الدين من الفلسفة في هذه العملية فهو يرى أن العالم لم يصدر كله دفعة واحدة عن الأول (الله) بل الذي صدر عنه لذاته أولا موجود واحد غير مادي بأي وجه كان ثم صدرت عنه بقية الموجودات بالواسطة أي بعضها عن بعض، وإن كان المبدأ الأول هو المصدر والسبب الأول والاخير لها جميعا.

وبهذا فإنـه يحاول التخلص من الفكـر الأرسطي في عــلاقة الله بــالكون حتى يستطيع أن يواكب الدين.

أما من حيث القضية البديهية في نظره وهي أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد فنجده يحرص عليها كل الحرص ويصرح بها في أغلب مؤلفاته كالشفاء ، والنجاة ، والاشارات ، والرسالة العرشية ، والرسالة النيروزية وغيرها .

يقول ابن سينا: وفلا يجوز أن يكون أول الموجودات عنه وهي المبدعات كثيرة لا بالعدد ولا بالانقسام إلى مادة وصورة لأنه يكون لزوم ما يلزم عنه هو لذاته لا لشيء

نظرية الفيض\_\_\_\_\_نظرية الفيض

<sup>(16)</sup> ابن سينا ـ الشفاء ج 2 ص 539.

آخر، والجهة والحكم الذي منه يلزم هذا الشيء ليست الجهة والحكم الذي يلزم عنه لهذا الشيء بل غيره.

فإن لزم عنه شيئان متباينان بالقوام، أو شيئان متباينان يكون كل منها شيشاً واحداً مثل مادة وصورة لزما معاً، فإنما يلزمان عن جهتين نختلفتين في ذاته، وتلك الجهتان إذا كانتا في ذاته بل لازمتين لذاته فالسؤال في لزومها ثابت حتى يكونا في ذاته فيكون ذاته منقسا بالمعنى وقد منعنا هذا قبل وبيّنا فساده - فين أن أول الموجودات عن العلة الأولى واحد بالعدد، وذاته وماهيته موجودة لا في المادة، فليس شيء من الأجسام ولا من الصور التي هي كمالات الأجسام معلولا قريبا له، بل المعلول الأول عقل محض لأنه صورة لا في مادة وهو أول العقول الفارقة التي عددناها؛ ويشبه أن يكون هو المبدأ المحرك للجرم الاقصاعلى سبيل التشويق (17). يفهم من هذا النص وغيره أن ابن سينا إنما لجأ إلى فكرة الفيض والصدور كي يفسر بها حصول الكثرة عن الواحد أو بعبارة أوضح وجود العالم كله عن الله الواحد تعالى، وظن أن هذا التفسير من جانبه مجفظ الله وحدته المطلقة.

ومن هنا فمن المحال في نظر فيلسوفنا أن يصدر الكثير عن الواحد وحدة مطلقة ، ذلك لأن الكثرة إن صدرت عن الواحد فسوف تصدر عنه باعتبارات مختلفة ، وتلك الاعتبارات إن كانت راجعة إلى ذات الواحد فقد حصلت في ماهيته الكثرة ولم يعد الواحد واحدا من كل وجه .

وتفاديا لهذا كله ينبغي في نظره أن يكون الصادر عن الواحد الأول جوهرا مجردا وهو العقل الأول.

فإبن سينا عندما تواجهه فكرة التكثّر في واجب الوجود بذاته في حالة صدور العالم عنه تعالى يلجأ إلى فكرة الوساطة والمذي ألجأه إلى ذلك هو سعيه لارضاء الفلسفة. فلا بدله أيضا ـ كي تحل هذه المشكلة ـ من وجود متوسطات بين واجب الوجود بذاته، وبين هذا العالم المتكثر.

وهذه الموجودات متى صدرت عن الأول على الترتيب الذي ارتضاه ابن سينا والآتي بيانه -، وبسب هذه الوسائط المتدرجة من أدنى إلى أعلى تكون كلها قـد

 <sup>(17)</sup> ابن سينا: النجاة ص 275 والرسالة العرشية ص 15. وكذلك الشفا ص 405 ـ 408، وانتظر
 كذلك كتاب التعليقات تحقيق د . عبد الرحمن بدرى ص 101/100 .

<sup>162</sup> عبلة كلية الدعوة الأسلامية (العدد الثالث)

صدرت في الواقع ونفس الأمر عن الأول فهو مُوجد كل شيء بلا ريب.

والقول بذلك ليس فيه أي نقص في جانب الله تعالى باعتباره فاعلا وموجدا.

وهـذا إن دل على شيء فـإنما يـدل على أن ابن سينـا يحاول أن يقـرب الآراء الفلسفية من الدين.

يقول ابن سينا: «ونحن إذا قلنا هذا الفعـل صادر عنـه بسبب، والسبب منه أيضاً فلا نقص في فاعليته بل الكل صادر منه وبه وإليه.

فإذا الموجودات صدرت عنه على ترتيب معلوم ووسائط لا يجوز أن يتقدم ما هو متأخر، ولا يتأخر ما هومتقدم وهو المقدم والمؤخر.

نعم الموجود الأول الذي صدر عنه مباشرة أشرف وينزل من الأشرف إلى الاذى حتى ينتهي إلى الأخسّ، فالأول عقل ثم نفس ثم جرم الساء ثم مواد العناصر وصورهاه (قال. إذا فإن أول مبدع صدر عن الله تعالى في تفكير ابن سينا هو العقل الأول وهو شبيه بالآله من حيث وحدته لكن ليس من كل وجه، حيث ان المقل الأول الذي هو المبدع الورق قد تكثر من جهة الاعتبار بعكس واجب الوجود بذاته فإنه واحد من كل وجه أي من جهة المشاهد الواقع ومن جهة الاعتبار والكثرة الاعتبادية في الموجود الأول أعني العقل الأول لم تأت إليه من جهة مبدئه ومبدعه، بل جاءته - كما يرى ابن سينا - من حيث تعقله لمبدعه، وتعقله لذاته هو ، ومن حيث أنه واجب بالغير ومكن في ذاته .

إذا هناك تثليث في المعلول الأول، وذلك لأنه يدرك المـوجود الأول، ويــدرك ذاته على انها ممكنة بحسب ماهيتها، وواجبة بسبب وجود الأول<sup>(19)</sup>.

وقد صدر عن العقل الأول من حيث تعقله لمبدعه العقل الشاني، وهو أول العقول التي تأتي بعده مباشرة وهو العقل الذي يشرف على فلك زحل ، ومن حيث تعقله لذاته وإدراكه واجب بسبب الموجود الأول فإنه يفيض منه وجود نفس هي نفس الفلك الأقصا ، ومن حيث إدراكه أنه ممكن في ذاته وواجب بالغير فإنه يفيض منه وجود جسم هذا الفلك الأقصا .

نظرية الفيض\_\_\_\_\_\_\_163

<sup>(18)</sup> ابن سينا ـ الرسالة العرشية ص 16/15.

<sup>(19)</sup> ابن سينا ـ النجاة ص 278/277 .

وتتكرر طريقة الصدور كلما هبطنا في سلم آلأقلاك السماوية . فالعقل الثاني مع وحدته في ذاته له أيضاً تلك الكثرة بحسب تلك الاعتبارات ؛ فنشأ عن تعقله للمبدأ الأول ( وهو الله تعالى ) العقل الشالث وهو العقل الذي يشرف على فلك المشتري ، ونشأ عن تعقله لذاته نفس هذا الفلك ، ونشأ عن ادراكه بأنه ممكن وواجب بالغرجرم الفلك الثاني .

والعقل الثالث له تلك الاعتبارات الثلاثة... وهكذا حتى نصل الى العقل العاشر وجرم الفلك التاسع ونفسه. ويسمي ابن سينا العقل العاشر بالعقل الفعّال وهو السبب / كما يرى/ في وجود العناصر الاربعة وما يتكون منها من الموجودات الأرضية من حيوان ونبات... الخ وهي خاضعة لتدبيره كل الخضوع.

وبالعقل العاشر تنتهي سلسلة المبدعات أو الموجودات ما دمنا قـد وصلنا إلى عالم العناصر أي عالم الكون والفساد<sup>(20)</sup>. وكأي بابن سينا استشعر سؤالا موجها إليه وهو لماذا توقفت سلسلة العقول في العقل العاشر بالذات؟!

وهل هناك ضرورة تقضي بتوقف هــذه السلسلة عند عقــل بعينه هــو العقل الفعال ؟ !

وهنا يجيب ابن سينا بأنه ليس هناك ضرورة عكسية بمعنى أنه ليس هناك ضرورة لاستمرار تلك السلسلة على نحو غير محدود حتى يكون تحت كل مفارق مفارق حسب تعبيره (21).

هذه هي نظرية الفيض عند ابن سينا كها شرحها في اغلب مؤلفاته غير أنه قد شرح هذه النظرية في: «الرسالة النيروزية» بأسلوب قد يكون مختلفا عها وجد في كتبه الأخرى مثل كتاب «النجاة».

ويرى الدكتور محمد غلاب <sup>(22)</sup> أن لابن سينا في مشكلة صدور الموجودات عند الباري رأيين :

الأول: ما ذكرناه فيها سبق والذي وضحه ابن سينا في كتبه السالفة .

الثاني: وهو ما ذكره ابن سينا في الرسالة النيـروزية والـذي أعلن فيه أن أول

<sup>(20)</sup> ابن سينا \_ النجاة ص 273 وقارن ذلك يكتاب (المدخل الى فلسفة ابن سينا) لتيسير شيخ الأرض ص 227

<sup>(21)</sup> ابن سينا ـ النجاة ص 278.

<sup>(22)</sup> في كتابه: ومشكلة الألوهية، ص 64.

صادر عن الله تعالى هو عالم العقول.

يقول ابن سينا ـ بعد ان نفى الكثرة والتحيز والمادة . . . المخ عن الباري ـ يقول ابن سينا ـ بعد ان نفى الكثرة والتحيز والمادة . . . المخ عن الباري ـ الموجودات قائمة بلا مواد، خالية عن القوة والاستعداد عقول ظاهرة وصور باهرة ليس في طباعها أن تتغير أو تتكثر أو تتحيز كلها تشتاق إلى الأول والاقتداء به والاظهار لأمره والالتذاذ بالقرب العقلي منه سرمد الدهر على نسبة واحدة . ثم العالم النفسي وهو يشتمل على جملة كثيرة من ذوات معقولة ليست مفارقة للمادة كل المفارقة بل هي ملابستها نوعا من الملابسة فلذلك هي أفضل الصور المادية وهي مدبرات الاجرام الفلكية وبواسطتها للعنصرية . . ثم عالم الطبيعة ويشتمل على قوى سارية في الأجسام ملابسة للمادة على النمام ؛ وبعدها العالم الجسماني وهو ينقسم إلى أثيري

ويذهب صاحب كتاب: «مشكلة الألوهية» إلى أن الرأي الأول المشار إليه قد تأثر فيه ابن سينا بأفلاطون والأفلاطونية المحدثة .

أما الرأي الثاني فقد تأثر فيه بأرسطو وتبع فيه الفارابي<sup>(24)</sup>.

وفي رأيي أن ما ذكره ابن سينا في الرسالة النيروزية ليس مخالفا كل المخالفة لما ذكره في كتبه الأخرى مثل النجاة والشفا ولا يمكن أن يكون قسيها له؛ إذ أن ما ذكره في الرسالة المشار اليها يعتبر شيئا مجملا ومختصرا لم يعتن ابن سينا بشرحه وتوضيحه وتفصيله كها هو الحال في كتبه الأخرى.

وباختصار فإن ابن سينا نحافظة منه على وحدة واجب الوجود بذاته في الواقع وفي التصور الذهني مسايرة للفكر الأغريقي الذي يرى أن الواحد من كمل وجه لا يصدر عنه إلا واحد، وتبعا لما هو مقرر في الدين من أن الله خالق لهذا الكون و مدبر له؛ \_ باعتبار هذين العاملين المهمين في نظر فيلسوفنا ـ فإنه قد سار في طريق الفيض أو الخلق التدريجي من أعلى إلى أدنى مرتبا موجودات هذا العالم بعضها فوق بعض وهى الجواهر المفارقة، والصورة، والجسم، والهيولى والعرض.

نظ بة الفيف \_\_\_\_\_\_

165

<sup>(23)</sup> ابن سينا ـ الرسالة النيروزية ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ص 136/135. (24) . محمد غلاب ـ مشكلة الألوهية ص 65/64.

وفي كل طبقة من هذه الطبقات موجودات متفاوتة؛ فالعالم يفيض من الله وكلما صعدت الأشياء من الأدني إلى الأعلى في مراتب الوجود ازداد الخير ونقص الشر.

فالصورة مثلا اكثر خيرية من الجسم والجوهر المفارق أكثر خيرية من الصورة، ولا تزال تلك الخيرية تزداد صعودا حتى تصل الى الله وهو سبب كل خير<sup>(25)</sup>.

#### ترتيب الأفلاك عند ابن سينا:

يقسم ابن سينا العالم إلى قسمين: «أ» العالم العلوي، «ب» العالم السفلي.

فـالعالم العلوي عنـده يتكون من المبـدأ الأول، والعقول العشـرة، والأفـلاك التسعة والنفوس.

أما العالم السفلي فيتكون من الاستقسات الأربعة: «أي العناصر الأربعة» الماء والتراب والهواء والنار، والقوى الطبيعية وهي قوى سارية في الأجسام ملابسة للمادة على التمام، والنبات، والحيوان(<sup>26)</sup>.

ويلاحظ هنا أن الافلاك التسعة هي على الترتيب من أعلى إلى أسفل: \_ الفلك المحيط، وفلك الإطلس، وفلك زحل، والمشتري، والمريخ، والشمس، والزهرة، وعطارد، والقمر. ولا ينسى ابن سينا أن يربط مصطلحات هذه النظرية بالمصللحات الدينية حتى يستطيع أن يلائم بين الفلسفة والدين. وهذا الربط إن دل على شيء فإنما يدل على أن فيلسوفنا له خيال فلسفي خصيب وقدرة واسعة فائقة على التأويل والتوفيق.

فالفلك الأول في نظره هو العرش، والثاني هو الكرسي، والكرسي مع السبعة الباقية هم حملة العرش الثمانية، والعقول العشرة هم الملائكة المقرب التسعة هم الملائكة السماوية ومجموعهم هو اللوح، والعقل العاشر هو جبريل روح القدس والروح الأمين<sup>(27)</sup>.

يقول ابن سينا: «فإن قيل من أين جاءت هذه الكثرة؟ فنقول لأن الأول تعالى

<sup>(25)</sup> ابن سينا ـ الاشارات والتنبيهات ص 192/191.

<sup>(26)</sup> ابن سينا ـ رسالة في معرفة النفس الناطقة واحوالها ص 17.

<sup>(27)</sup> انظر هامش كتاب الهداية لابن سينا تحقيق د. عمد عبده ص 282/281.

<sup>166</sup> جلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

واجب وعلمه ذاته فبعلمه الأول وجب عنه عقل وذلك العقل عَلِم الأول وعَلِم ذاته فبعلمه الأول وجب عنه عقل، وبعلمه ما دون الأول وجب عنه نفس الفلك الأطلس (يعني الفلك الأقصا) والفلك الأول الذي هو العرش، ثم ذلك العقل علم الأول وعلم ما دون الأول فبعلمه الأول وجب عنه عقل وبعلمه ما دون الأول وجب عنه الفلك المكوكب الذي هو الكرسي . . . إلى أن يقول فهذا العقل الاخير يقال له العقل الواهب الصور والروح الأمين وجبريل والناموس الأكبري (88).

وزيادة في الملاءمة بين المدين والفلسفة عند ابن سينا حاول أن يفسر بعض الآيات القرآنية الكريمة على ضوء نظريته في العقول والأفلاك. فيقول في نفسير قولـه تعالى: ﴿وَكِمَلَ عُرْشُ رَبُّكُ فُوقَهُم يُومُنُدُ ثَمَانِيةً ﴾ (29).

إن الكلام المستفيض في استواء الله تعالى على العرش ومن أوضاعه أن العرش نهاية الموجودات المبدعة الجسمانية؛ وتدعى المتشبهة من المتشرعين أن الله تعالى على العرش لا على سبيل حلول؛ هذا وأما في كلام الفلسفي فإنهم جعلوا نهاية الموجودات الجسمانية الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك... ثم بينوا أن الأفلاك لا تفنى ولا تتغر أبد الدهر.

وقد ذاع في الشرعيات أن الملائكة أحياء قطعا لا يموتون كالانسان الذي يموت. فإذا قيل إن الأفلاك أحياء ناطقة لا تموت، والحي الناطق الغمير الميت يسمى ملكا، فالافلاك تسمى ملائكة.

فإذا تقدم هذه المقدمات صح أن العرش محمول ثمانية ووضح تفسير المفسرين أنها ثمانية أفلاك<sup>(30)</sup>.

#### [تعقيب على نظرية الفيض عند ابن سينا]

لقد رأينا فيها سبق كيف أن ابن سينا ـ ومن قبله الفارابي ـ سار في طريق الخلق التدريجي أو في طريق الفيض وقد وصل إلى ما وصل إليه.

نظرية الفيض\_\_\_\_\_نظرية الفيض

<sup>(28)</sup> ابن سينا ـ رسالة العرش ص 45.

<sup>(29)</sup> سورة الحاقة آية 16.

ر (30) ابن سينا ـ رسالة في اثبات النبوات وتأويل رموزهم ص 129/128.

والآن يمكننا أن نقول باختصار شديد إن نظرية الفيض قد قامت عند فيلسوفنا على بعض الأسس في تلك النظرية على نظرية النفس عند أفلاطون فقد قال هذا الاخير بالنفس الكلية أو العالمية. كما نجد أيضا بعض الاسس عند أرسطو ولكن مع التحفظ الشديد عنده، ذلك لأن أرسطو في نظرته إلى الافلاك وحركاتها غير نظرة أصحاب نظرية العقول العشرة؛ إذ أن المعلم الأول يرى أن الافلاك والكواكب موجودة وجودا ضروريا مثل المحرك الأول في نظره.

بعكس ابن سينا الذي يرى أن الله هو وحده الموجود الضروري وما عداه فهو عكن؛ وهي المسألة المهمة في فلسفته العامة، كما أنها أيضا نقطة البدء عنده للتفرقة بين الماهية والوجود<sup>(31)</sup>. والاساس المهم في بناء نظرية ابن سينا في الفيض من وجهة نظري هو الافلاطونية المحدثة - كما أشرت الى ذلك من قبل -، وذلك لأن أفلوطين هو الذي قبال بصدور العقل الأول عن الواحد. علاوة على ذلك فإن كثيرا من النظريات الموجودة في تلك الفترة ربما يكون لها بعض التأثير على القول بنظرية الصدور عند مفكري المسلمين وذلك مثل نظرية الصابقة في تأليه الكواكب السبعة، الصحور عند مفكري المسلمين وذلك مثل نظرية الصابة في تأليه الكواكب السبعة، وموقف المزدكية من عبادة القديسين، والمانوية أيضاً. ولعل أخيرا نظرية الاسماعيلية في الصدور وهو ما يعرف عندهم بالنور المحمدي كان لهااثر في تكوين نظرية الفيض عند الفاراي والذي تبعه ابن سينا فيها(32).

وإذا كان الأمركما ذكرنا فإن نظرية الفيض التي تحدث عنها ابن سينا وغيره من مفكري الاسلام لا تـوافق في نظري مبـادىء الدين الاسـلامي الحنيف، كما أنها لا تساير المبادىء الفلسفية وذلك لما يأتي:

أما من ناحية أنها لا توافق الدين فلأن الاسلام لا يعترف بغير الباري عز وجل خالقا ومدبّرا لهذا الكون بكل من فيه وما فيه؛ فالله جل جلاله قد أوجد العمالم من العدم بقدرته وإرادته وعلمه وهو يفعل بالارادة التي لا يحدها شيء ولا تقف في طريقها أشياء.

وإذا كان هذا هو ما جاء به الدين وما يجب الاعتراف به والاذعــان له فكيف يكــون العقل الأول الصـــادر عن الله في فكر ابن سينــا ومن سايــره مخلوقا وفي نفس.

<sup>(31)</sup> نظرية المعرفة عند ابن رشد وتاويلها لدى توماس الاكويني/ د. محمود قاسم ص 83.
(32) أصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدين السهروردي/ د. محمد على أبو ريان ص 185/182.

<sup>168</sup> علة الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

الوقت يمنح الوجود لغيره؟! مع أن فاقد الشيء لا يعطيه.

أضف إلى هذا أن القول بالفيض يؤدي إلى القول بوحدة الوجود وعدم المغايرة بين المخلوق والحالق<sup>(33)</sup>.

وهذا من غير شك لا يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم من التفرقة بين الحالق والمخلوق ووصف كل منهما بصفات مخالفة لصفات الآخر .

وأما من ناحية أن نظرية الفيض لا تساير المبادىء الفلسفية التي يجاول ابن سينا وغيره السير على نهجها فذلك لأن تلك العقول التي فاضت عن الباري عز وجل أين كانت موجودة قبل أن تفيض عنه؟!

وفي الجواب على هذا التساؤ ل لا يخلو من أمرين:

إما أن تكون مستكنة في ذات الباري مع مغايرتها له، وإما أن تكون جزءاً منه.

وهذان الأمران باطلان في الفكر الفلسفي لأنهها يؤديان الى نفي البساطة عن واجب الوجود بذاته (<sup>34)</sup>.

يقول الاستاذ يوسف كرم ناقدا نظرية صدور الموجودات عن ذات الله عز وجل كها جاءت عند ابن سينا ومن جاراه يقول: « . . . فإن ما يصدر عن الذات صدورا ضروريا فهو مثل الذات إلهي بجميع الصفات الالهية وليس كمثل الله شيء.

أجل إن من شأن الموجود البسيط كل البساطة الواحد كل الـوحدة كـالله أن يصدر عنه واحد فقط ـ كما يقول ابن سينا ـ فإذا صدرت عنه كثرة كانت دليلا على تكثر ذاته.

ولقد كان يصدق قول ابن سينا لو كان الله فاعلا بالطبع فقط فــإن كل فعــل يصدر طبعا هو فعل شبيه بالفاعل لضرورة طبيعة الفاعل، ولكن الله يفعل بالارادة أيضا، والارادة متصلة بالعقل والعقل يمثل معاني كثيرة.

فالله يفعل بما يشاء من المعاني التي يعلمها. . . يضاف إلى ذلك استحالة ما يقرر من صدور الموجودات بعضها عن بعض لأن المخلوق أعجز من أن يمنىح

نظرية الفيض

<sup>(33)</sup> د. حودة غرابة \_ ابن سينا بين الدين والفلسفة \_ ص 197 .

<sup>(34)</sup> نفس المرجع ص 198 .

الوجود، ووجوده نفسه مستعار»(35).

إن نظرية الفيض والصدور عند مفكري المسلمين تعتبر نظرية واهية ولا تصلح لتفسير الخلق، وهي مخالفة لمبادىء الدين الاسلامي الحنيف كها قلت .

فابن سينا عنـدما يقـرر أن كل شيء في الكـون نشأ عن الله بـطريق الفيض والصدور صدورا أزليا وضروريا ابتعد بعدا كبيرا عن الدين وفشل في محاولته التوفيق بين الدين والفلسفة في هذه المسألة.

ومن المعلوم أن جميع المتكلمين يرون أن كل شيء موجود بإيجاد الله تعالى له؛ إذ هو الحالق المصور المبدع لكل شيء سواء كان فلكا أو كوكبا أو غير ذلك.

إنها الارادة الكاملة والعلم المحيط والتدبير الشامل، وهـذا هـو الاعتقاد الصحيح والفكر الصائب في هذا الموضوع.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

والحمد لله أولا وأخيرا.

#### المصادر والمراجع

- 1 ـ القرآن الكريم.
- 2 ـ (ابن سينــا) أبو عـــُلي الحسين بن عبــدالله بن الحسن/ الاشـــارات والتنبيهــات/ القاهرة 1947.
- 3 (ابن سينا) أبو علي الحسين بن عبدالله بن الحسسن/ الشفاء «الالهيات» مراجعة الدكتور ابراهيم مدكور / القاهرة 1975.
- 4 (ابن سينا) أبو علي الحسين بن عبدالله بن الحسن/ الهداية تحقيق محمد عبده/
   القاهرة 1974.
  - 5 ـ (ابن سينا) أبو على الحسين بن عبدالله بن الحسن/ النجاة/ القاهرة 1938.
- 6 ـ (ابن سينـا) أبو عــلي الحسـين بن عبـدالله بن الحسن/ التعليقـات، تحقيق د.
   عبدالرحمن بدوي، القاهرة 1973.

<sup>(35)</sup> يوسف كرم \_ الطبيعة وما بعد الطبيعة \_ ص 168.

- 7- (ابن سينا) أبو على الحسين بن عبدالله بن الحسن/ الرسالة العرشية وضمن تسع
   رسائل، القاهرة 1908.
- 8 (ابن سينا) ابو علي الحسين بن عبدالله بن الحسن/ الرسالة النيروزية وضمن تسع رسائل، القاهرة 1908.
- 9- (ابن سينا) ابو عـلي الحسين بن عبـدالله بن الحسن/ رسالـة في اثبات النبـوات
   وتأويل رموزهم ـ القاهرة 1908.
- 10- (ابن سينا) أبو عـلي الحسين بن عبـدالله بن الحسن/ رسالـة في معرفـة النفس الناطقة وأحوالها تحقيق الأهواني ـ القاهرة 1952.
- 11 (الفارابي) محمد بن محمد طرخان الفارابي/ آراء أهل المدينة الفاضلة/ القاهرة 1948.
- 12 ـ (الفارابي) محمد بن محمد طرخان الفارابي/ عيـون المسائــل ضمن كتاب مبادىء الفلسفة القديمة ـ القاهرة 1910
- 13 د (أفلوطين) أفلوطين المصري ويعرفه الشهرستاني بالشيخ اليوناني/ الألوهية ضمن كتاب أفلوظين عند العرب د. عبدالرحن بدوى ـ القاهرة 1966.
  - 14 ـ (صليبا) الدكتور جميل صليبا/ المعجم الفلسفي ج 2، بيروت 1973.
  - 15 ـ (صليبا) الدكتور جميل صليبا/ تاريخ الفلسفة العربية ـ بيروت 1970.
- 16 ـ (مرحبا) الدكتور محمد عبدالرحمن مرحبـا/ من الفلسفة اليونانيــة إلى الفلسفة الاسلامية ــ بيروت 1970.
- 17 ـ (الفندي) الدكتور محمد ثابت الفندي/ مقال في الكتاب التذكاري الذهبي لابن سينا ـ القاهرة 1952.
- 18 (الفاخوري، والجسر) حنا الفاخوري، والدكتور خليل الجسر/ تاريخ الفلسفة العربية ـ بيروت 1966.
  - 19 ـ (بدوي) الدكتور عبدالرحمن بدوي/ أفلوطين عند العرب ـ القاهرة 1966 .
  - 20 ـ (بدوى) الدكتور عبدالرحمن بدوى/ أرسطو عند العرب ـ الكويت 1978 .
- نظرية الفيض\_\_\_\_\_نظرية المفيض

- 21 ـ (بيصار) الدكتور محمد عبدالرحمن بيصار/ في فلسفة ابن رشد (الوجود والخلود) القاهرة 1962.
- 22 ـ (قاسم) الدكتور محمود قاسم/ نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الاكويني ـ القاهرة 1969.
  - 23 (غلاب) الدكتور محمد غلاب/ مشكلة الألوهية القاهرة 1951.
- 24 ـ (أبو ريان) الدكتور محمد علي أبو ريان/ أصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدين السهروردي/ بيروت 1969.
  - 25 ـ (غرابة) الدكتورة حمودة غرابة/ ابن سينا بين الدين والفلسفة ـ القاهرة 1972.
    - 26 ـ (كرم) يوسف كرم/ الطبيعة وما بعد الطبيعة ـ القاهرة 1966.



# ٱلتَّمْثِيلُ فِي ٱلْمَثَلِ ٱلْقُرْآنِي

أولى البلاغيون الأمشال عناية كبيرة في مصنفاتهم ، وأفردوها باللاس والاستقصاء ، والتحليل الأدبي ، والتوضيح البلاغي ، ملخه الأمثال من عظيم الأثر في النفوس ، وما تتمتع به من إسهام في إحكام المعاني وتمكنها من القلوب . « فأما الحكياء والأدباء فعلا يزالون يضربون الأمثال وبيينون للناس تصوف الأحوال بالنظائر والأشباه والأشكال ، ويرون هذا النوع من القول أنجع مطلباً ، وأقرب مذهباً . . . وإنما فعلت العلماء ذلك لأن الخير في نفسه إذا كان ممكناً فهو يجتاج إلى ما يدل عليه وعلى صحته ، والمثل مقرون بالحجة . . .

الأستاذ فخرالدين بن عامر فلذلك جعلت القدماء أكثر آدابها وما دونته من علومها بالأمثال والقصص عن الأمم، ونطقت ببعضه على ألسن الوحش والطير؛ وإنما أرادوا بذلك أن يجعلوا الأعبار مقرونة بذكر عواقبها ، والمقدمات مضمونة إلى نتائجها وتصريف القول الأخبار مقرونة بذكر عواقبها ، والمقدمات مضمونة إلى نتائجها وتصريف القول إياهاء أن . والأمثال في انتشارها وذيوعها وشدة تأثيرها تعتمد على تمكن المشبه به من معنى المشبه، وتقريبه إلى النفس، وتقوية مضمونة ، «والمثل تشبيه سائر، ومعنى اسائر أن يكثر استعماله على معنى أن الثاني بمنزلة الأول كأنه يسير في الناس على هذا الوجه . والأمثال كلها حكايات لا تُغير وهي من أحسن الطرق دلالة على المعنى ؛ لأنها تتضمن حسن البيان مع شدة الاختصار . . . فا وقع منها في النثر فينبغي لمستعمله أن يوقعه في المغنى الذي يناسبه ، والحال التي يشابهها ويورده بعبارته التي سبق المتمثل به إلى التعبر عنه بها ها 20.

وأفضل الأمثال أوجزها لسيطرة ألفاظها القليلة على المعاني الكثيرة ، وسهولة حفظها وانتشارها والتمثّل بها ، وانبعاث النفوس في رحابها الفسيحة متأملة مراميها . وهذا الإيجاز أيسر على الأديب وأهمون من الأمثال الطوال التي تتطلب إحكاماً في نسجها ، وبراعة في التأليف بين أجزائها ؛ حتى تبدو صورتها وثيقة الأواصر محكمة الأمشاج ، دون اهتزاز يخل بالتركيب الذي لا يكون المثل الإ باجتماع أجزائه على هيئة منسقة . وهذا مالا يبرع فيه إلا المبرزون من الفصحاء .

« والمثل والمِثل الشبيه والنظير وقيل : إنما سمي مثلًا لأنه ماثل لخاطر الإنسان أبداً ؛ يتأسّى به ، ويعظ ويأمر ويزجر . . . وقال قـوم إنما معنى المشل المثال الـذي يُحذى عليه كأن جعله مقياساً لغيره . . . وقد تأي الامثال الطوال محكمة إذا تولاها الفصحاء من الناس ، فأما ما كان منها في القرآن فقد ضمن الإعجاز »(3).

وقد أفاض الإمام عبد القاهر الجرجاني في التضريق بين التشبيه والتمثيل من جهة العموم والخصوص، والإفراد والتركيب في الصورة، والحسي والعقلي في

174 جلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

<sup>(1)</sup> كتاب نقد النثر لاسحق بن وهب = ( البرهان في وجوه البيان ) بيروت ـ المكتبة العلمية 1980 م 66 .
(2) مواد البيان لعملي بن خلف الكانب ـ تحقيق دكتور حسين عبد اللطيف ( منشورات جامعة الفاتح )
دمشق ـ مطبعة الإنشاء 1982م 455 .

<sup>(3)</sup> العمدة لابن رشيق القيرواني - تحقيق محمي السدين عبد الحميد ـ ط 4 بيروت ـ دار الجيل 1971 ـ 1/ 280.

الإدراك ، وغير ذلك في مبحث ممتح ، وأسلوب شائق ، ومنطق رصين . والـذي يعنينا مما أفاض فيه أنه جعل كل مالا يصح أن يسمى تمثيلًا فلفظ المثل لا يستعمل فيه أيضاً (4) ، وبذا ربط بين المثل والتمثيل رَبطاً يؤكد التلازم الحاصل بينهما ، بحيث يصبح التمثيل وسيلة تكوين المثل وعنوان تميزه . ثم يذكر أن « مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني ، أو برزت هي باختصار في معرضه ، ونُقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أبهة ، وكسبها منقبة ، ورفع من أقدارها ، وشب من نارها ، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ، ودعا القلوب إليها ، واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكَلَفًا ، وقَسَر الـطباع عـلى أن تعطيهـا محبة وشغفًا . فإن كان مدَّحًا كان أبهي وأفخم وأنبل في النفوس ، وأعظم وأهز للعطف ، وأسرع للإلف ، وأجلب للفرح . . . وأُسْير عـلى الألسن وأذْكر ، وأولى بـأن تعلقه القلوب وأجدر . وإن كان ذماً كان قسُّه أوجع ، ومِيسمه ألذع ، ووقعه أشد ، وحَدَّه أَحَدٌ. وإن كان حِجاجا كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه أبهر... وإن كـان وعْظاً كان أشفى للصدر ، وأدعى إلى الفكر ، وأبلغ في التنبيه والزجر ، وأجدر بأن يجلى الغيابة ، ويبصر الغاية ، ويبرىء العليل ، ويشفى الغليـل »(5). ثم يعلل عبد القاهر لذلك بأن « أنْس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلى ، وتأتيها بصريح بعد مكني ، وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم ... نحو أنَّ تنقلها من العقل إلى الإحساس ، وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع ؛ لأن العلم المستفاد من طرق الحواس ، أو المركوز فيها من جهة الـطبع ، وعـلى حدّ الضـرورة يفضل المستفـاد من طـرق النـظر والفكـر في القـوة والإستحكام ؛ فلهذا يحصل بهذا العلم هذا الأنس ؛ أعنى الأنس من جهة الاستحكام والقوة»(6). وقد يقع التمثيل في صدر القول أو عقبه ( فإذا وقع التمثيل في صَدر القول بعث المعني إلى النفس بوضوح وجلاء مؤيد بالبرهان ليقنع السامع ، وإذا أتى بعد إستيفاء المعانى كان إما دليلًا على إمكانها مثل:

وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرَّغام

 <sup>(4)</sup> أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني - تصحيح وتعليق السيد محمد رشيد رضا بيروت - دار المعرفة 1978هـ 77.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق ص 92 ـ ص 96.

<sup>(6)</sup>المصدر السابق ص 102.

وإما تأييداً للمعنى الثابت مثل :

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس <sup>(7)</sup>
وصنف ابن أبي الإصبع المصري (ت654 هـ) كتاباً سماه (درر الأمثال)
وصفه في كتابه ( بديع القرآن ) بأنه استقصى فيه جميع أمثال الكتاب العزيز من السور
على ترتيبها ، وأتبعها أمثال الدواوين الستة في السنة ثم أمثال الأشعار المشهورة
والمختارة (<sup>(8)</sup>. وهذا فرط عناية ومزيد رعاية لهذا الفن ، وغيره كثر في بابه .

وقد وردت الأمثال القرآنية في الذروة من جهة التمثيل وتنوع المعاني التي يتصل بعضها بالعقيدة ، وبعضها بأحوال الناس في دينهم ودنياهم ؛ فللمؤمنين أمثالهم وهم في رحاب إيمانهم ، وللكافرين أمثالهم وهم يخبطون في ضلالات كفرهم ، وكذا التناقض بين المعتقد والسلوك ، كما يتصل بعضها بحقيقة الحياة والكون .

وتلفتنا كثيراً تلك الصور الفنية المعجزة التي يعرضها المثل القرآني وهو يناقش أو يقنع أو يوضح أو ينذر ويتوعد أو يبشر ويعد ، تلك الصور التي لا تقف عند حــد تقرير المعاني والأحكام بل تتعداه إلى التمثيل الرائع الذي يأخذ بالألباب ، فلا تملك النفوس إلا التسليم بالمقاصد العظمى المنشودة من سوق المثل .

ولسنا في هذا الصدد إلا مغترفين من فيض غير محدود، آخذين منه جانبًا هو قطرة في بحره الذي لا يـدرك ، منعمين النظر في التركيب الفني لصـورة المثل القرآني ، وهو جانب معجز لا يُتمثل بصورته تلك إلا في القرآن الكريم الذي أنزله الله رحمة للعالمين ، ونوراً يهتدي به من قصد الحق غير مكابر أو معاند .

قال تعالى : ﴿ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ﴾ ( الروم 58 ) . وقال تعالى : ﴿ ولقد صَرَّفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبي أكثر الناس إلا كفوراً ﴾ ( الإسراء 89 ) .

أول ما نلقاه في الأمثال القرآنية ما يتعلق بالتوحيد والقدرة الإلهية ، وهي
 أيات أساسها التمثيل بالمعهود للبشر في دنياهم ، والمألوف للناس في اجتماعهم

<sup>(7)</sup> جواهر البلاغة لاحمد الهاشمي . بيروت ـ دار إحياء التراث العربي ص 266.

<sup>(8)</sup> انظر بديع القرآن لابن أبي الإصبع المصري ـ تحقيق دكتور حفني محمد شرف ، القاهرة ـ دار نهضة مصر ص 87.

وتغاملهم ، والأخذ بـالأسباب المقنعـة والبراهـين الملزمة لـذوي العقول والبصـائر الواعية .

قال تعالى : ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهمو أهون عليه ، وله المشل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ﴾ ( الروم 27-28).

فالقضية تتناول التوحيد الذي هو أساس العقيدة وركيزتها ، والذي تتأسس عليه شعب الإيمان المجتمعة في (لا إله إلا الله ). وقد عرض المولى سبحانه هذه القضية في تمثيل هو مما يجري بين ظهرانينا ؛ لتكون أقرب إلى الفهم ، وأجدر بالتسليم ، وأبعد عن المكابرة ﴿ ضرب لكم مثلاً من أنفسكم ﴾ ، فقد سأل الله عباده المنكرين سؤالاً هو النفي الموجب للتوحيد ، هل تشركون عبيدكم في أملاككم وأرزاقكم كها تكون الشركة من أندادكم الأكفاء لكم ؟ فالعبد لا يُخشى طمعه في مال سيده ، ولا يجوز خشيته للاستحالة التي تفرضها عليه عبوديته ، وعلى هذا القياس لا يجوز للكافرين إشراك عباد الله مع ربهم وخالقهم في الملك ، وهذا ما يقتضيه مفهوم المخالفة في الاستفهام عما لا يجادل فيه الكافرون .

والتمثيل هنا واقع بين طرفين: المالك الحر وعبده من جانب ، والمولى عزّ وجباده من جانب ، والمولى عزّ وجباده من جانب آخر ، ولما كان رفض الجانب الأول (المشبه به) من قبل الكافرين ممتنعاً ، كان الجانب الثاني (المشبه) مسترجباً لثبوت الحكم له بالتفرد والوجدانية ثبوتاً عقلياً ﴿ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ﴾ . وقد سبق هذا التمثيل حكم تقريري ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾ ثم جاء التمثيل بعد ذلك المثنيا حكم تقريري ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾ ثم جاء التمثيل بعد ذلك هذا التمثيل صورة من الإقناع بالمشاهدات ، والتدليل بالأعراف المالوفة الثابتة ، وهو طريق العليم الخبير بضعف النفوس ، وشرود صوابها ، واشتداد عنادها عندما تزلول فيها ران على قلوبها موروثاً عن آبائها وأجدادها ، وفي ذلك يقول الله تعالى : ﴿ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ، ولئن جثتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن الروم ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ، ولئن جثتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن

التمثيل في المثل القرآن\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

فالآيات الربانية المعجزة كانشقاق القمر يقابلها الكافسرون بالسونض على أنها سحر وباطل لخروجها عن الممكن البشري ، لذلك يؤكد المولى على أهمية التمثيل الذي يخاطب العقول ويصنعها . فإذا أوصد الكافرون قلوبهم دون الآيات المعجزة ، وغلقوا عقولهم دون الأمثال المقنعة فقد طبع الله على قلوبهم وأفقدهم رحمة هدايته .

وبذلك يكون التمثيل نعمة مهداة ، وشاهداً لا إرهاق فيه لإرادة الإنسان على الإيمان. فقد تكون بعض الآيات المعجزة محتاجة أحياناً إلى إيمان تستقر في كنفه مقبولة معطمتنة ، لكن الغارقين في خضم الحياة ومعامعها تفجؤهم تلك المعجزات الباهرة على غير تهيئز منهم فيرتكبون ويتخبطون ، وقد تجنح بهم نفوسهم الكليلة إلى الرفض وتلمس الأسباب المنبئة عن صدودهم وإعراضهم ، إلا من هدى الله وأضاء بصيرته للإيمان فأولئك هم الراشدون .

2- وكما يرد المثل للإتناع بالحجة والبرهان ، يساق كذلك لدحض مزاعم الكفار والمشركين وتسفيه أحلامهم ، بتمثيل هادىء التصوير للمعنويات حتى تبدو محسمة للعيان . ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ﴾ ( العنكبوت (١١٠) ) .

أندادا يجبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً للله ، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العداب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العداب إذ تبرًا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العداب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرًا منهم كها تبرً ووا منا . كذلك يُويهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار) . (البقرة 165، 166) . 166) .

3 ـ ومع التوجه القرآني لتقرير التوحيد بالأمثال ، ينهي المولى عزّ وجلّ عباده عن ضرب الأمثال له ؛ لتنزه سبحانه عن كل ما يتصوره الناس في ذاته ، فهو يعلم ما يليق بجلاله ، ويمثل له بما يقدر الناس على تمثله وفق طاقتهم . وهم لا يعلمون من أمره إلا الأثار الدالة عليه ، وفي ذلك يقول سبحانه : ﴿ فلا تضربوا شه الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ ( النحل 74 ) .

ومن التمثيل القرآني ما جاء على هيئة صورة فسيحة الأرجاء ، رحبة العناصر ، متأنية في رسم دقائقها ، مكتملة التركيب بتناسق وتناسب أجزائها ، وذلك ما يكون غالبًا في أمور العقيدة وما يتفرع عنها . في مثل قوله تعالى :

﴿ الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دُري يُوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ﴾ ( النور 35 ).

وللمفسرين اجتهادات في تأويل المعنى ورده عن ظاهر اللفظ ، مما حدا بالقاضي أبي بكر بن العربي إلى القول : « وهذا كله عدول عن الظاهر ، وليس يمتنع في التمثيل أن يتوسع المرء فيه ٤٠٠ وأيا، كانت هذه الاجتهادات فالصورة في مجملها تجسيم وتقريب لأمرين : أولهما عظمة الحالق في خلقه ، وثانيهما أثر الإيمان في قلوب المؤمنين . وقد جرى الأمران في الآية الكريمة على التمثيل المركب الذي يوضح انتقال النور الإلهي إلى القلوب المؤمنة ، وقوة هذا النور في أثره وعدم مماثلته . وهنا نجد التجانس الرائع بين وحدانية المخالق ووحدانية الأثر ؛ فالكوكب الدري يوقد من شجرة مباركة زيتونة (لا شرية ولا غربة) وهذا ما لا مثيل له ولا شبيه، ثم يكاد

النعثيل في المثل القرآن\_\_\_\_\_\_

<sup>(9)</sup> الجامع لاحكام الفرآن لأبي عبد الله محمد بن احمد القرطمي بيروت ـ دار احياء الشراث العربي 1965 ـ 263/12

زيتها يضي، ﴿وولو لم تمسسه نار﴾ وهذا أيضاً من التفرد الذي لا يدرك ؛ لأن منبعه ومصدره هو الفيض الإلهي ، وما التمثيل إلا لبيان وتوضيح ذلك النور الذي لا يدرك ﴿الله نور السموات والأرض﴾ إلا بالنظائر والأشباه والأشكال على قدر التصور البشري مما هو بين أيدينا ؛ تقريباً للمعاني لا إدراكاً لحقيقتها وكنهها كها أوجدها الله ثم يختم التمثيل بنتيجة موجزة ﴿نور على نور﴾ أي إنه نور القرآن وقد ملأ القلوب بالإيمان وعمرها بالتوحيد جاء بعد الدلائل والإعلام قبل نزوله فازداد المؤ منون نوراً على نور ، وهداية على هداية ، وذلك مالا يناله إلا من أراد الله هداه (١٠٠٠). وهكذا يقرّب الله المعاني الإلهية إلى الأفهام بالتمثيل والتصوير حتى لا تضل بجهلها وضيق عطنها فيها لا تدركه من الأمور العلوية ﴿ ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ﴾.

4 ـ ومن التمثيل القرآني ما جاء لوصف أحوال الكافرين ، وعاقبة تقلبهم في
 كفرهم وعنادهم . فيصف أعمالهم في الدنيا وعدم جدواها بقوله تعالى :

﴿ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ، ذلك هو الضلال البعيد﴾ (إبراهيم 18 ).

فأعمال الكافرين مها علت قيمتها وعظمت درجة نفعها ، فلا جدوى ترجى منها ، ولا نفع يعود على أصحابها . وقد مثلتها الآية الكريمة بالرماد المتخلف عن النار وقد عصفت به الريح ، مشاكلة للعمل في قلة نفعه بعد سعي مجهد من صاحبه في الحياة الدنيا ، ثم هو ضائع لا عائد له ، ولا ثمرة تجنى منه ﴿ لا يقدرون مما كسبوا على شيء ﴾ لقيامه على كفر يحرم صاحبه من ثماره ﴿ ذلك هو الضلال البعيد ﴾ . وإذا كان التمثيل السابق قد اتخذ من الرماد في مهب الريح العاصف مشبها به لبيان ما تؤول إليه أعمال الكافرين ، فقد اتخذت كثير من الآيات مظاهر الطبيعة ومشاهدها أمثلة وشواهد للتدليل على فساد حال الكافرين وسوء مآلهم وذلك لافتانهم بالطبيعة ، واستغراقهم في متعها ، وكان الله سبحانه أراد أن يقرع نفوسهم الضالة الهائمة بما ملك عليهم حواسهم حق عميت أبصارهم وبصائرهم عها سواها . فتكون الحجة ألزم وأقنع ، والزجر أوقع وأوجع . مثال ذلك قوله تعالى :

﴿ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صِرُّ أصابت حرث قوم

<sup>(10)</sup> انظر المصدر السابق 264/12 .

ظلموا أنفسهم فأهلكته ، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يـظلمون ﴾ (آل عمـران 117). فالكافرون في إنفاقهم وسعيهم في هـذه الدنيـا راجين ثـواب أعمالهم كمن استنبت الأرض حتى أرته خيرها ، فلما استوى على عوده وآن حصاده عـلى عين من هذا الكافر ، عصفت به ريح باردة فدمرته ، وأذهبت أماني صاحبه .

ثم تُزيل الآية بما يوقظ الغافلين ، ويمنعهم من تبرئة أنفسهم من الهلاك المحيط بهم ويأعمالهم ﴿ وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ﴾ وبهذا يُرد الكافرون إلى الحقيقة الغائبة عنهم ، وتُعلق في وجوههم المعاذير . ومن ذلك أيضاً قوله تعالى :

﴿ أُولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فيا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتديسن مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتـركهم في ظلمات لا يبصرون ﴾ ( البقرة 17 ).

فإن مثل هؤلاء الكافرين كمثل الذي استضاء بنار أضاءت له ما حوله ، فلما تأس بها أطفئت فأظلمت الدنيا من حوله وصار كالأعمى يتخبط على غير هدى . ويرد التمثيل للتوبيخ والسخرية عندما يشبه الكافر بالحيوان في نقصه وانحطاط رتبته كما في قوله تعالى : ﴿ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعِقُ بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، صم بكم عمي فهم لا يعقلون ﴾ ( البقرة 171 ).

فالكافر كالبهيمة تنادي فلا تميز ولا تعقل ، ولا تسمع إلا مالا تستوعبه لعجز حواسها ، أما هؤلاء فصوت الإيمان يدعوهم إلى الهدى ، والرسول يتوجه إليهم بالآيات الناصعة لكنهم يُنزلون أنفسهم منزلة الحيوان فلا يميزون من هذا كله شيئًا، بلا يؤثرون الضلالة والغواية بصدودهم عن الحق المبين . وفي هذا التمثيل ازدراء وقمير للكافر وقد عطل ما منحه الله من حواس هي عندته التي تمديد نحو الحير صم بكم عمي فهم لا يعقلون ﴾ . كما يمثل اليهود في تنكوهم لكتابهم وإعراضهم عن اتباعه بالحمار يحمل أسفاراً لا يدري من أمرها شيئاً لحيوانيته العاجزة . وهذا شأن من تجاهل معارفه حيث لا فضل له إلا ما يكون للحمار وهو يسعى بالأهال دون تميز شيء منها . وفي ذلك يقول سبحانه : ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بشس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم كمثل الحمار يحمل أسفاراً بشس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ ( الجمعة 5 ) .

ومبدداً لأوهامهم وموبخاً لهم على تماديهم في جهالتهم ﴿ وكلا ضربنا له الأمثال وكلا نَبَّرنا تَتبيراً﴾ (الفرقان 39).

أما المؤ منون فقد ورد التمثيل لهم على وفق إيمانهم ، بما يتفق وإجتماعاتهم على التوحيد . قال تعالى : ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً ، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شُطّاء فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ، يعجب الزُّراع ليغيظ بهم الكفار ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً ﴾ ( الفتح 29) .

وقد مهلت الآية للتمثيل بذكر المعنى المشل له ليأتي التمثيل عقبه موضحاً ومبيناً لجوانبه بوضع ألفاظ تدل على معنى آخر وذلك المعنى وتلك الألفاظ مثال للمعنى الذي قصدت الآية الإشارة إليه، والعبارة عنه (١١١)، فوصفت الآية المؤمنين بالتجمع حول رسولهم في رحاب ربهم، راكعين ساجدين، أعزة طائعين يبتغون فضالاً من ربهم وهذا التجمع يعنف على الكفار، ويشتد في مواجهتهم، في حين تسري الرحمة بين أفراده، فهم رحماء أشداء، وبنيان يشد بعضه بعضاً.

ثم مثلت الآية بعد ذلك الرسول الكويم بالزرع والمؤمنين بفراخ النررع (شَطْاه) كانوا قليلين مستضعفين ثم ازداد عمدهم ، وقويت شوكتهم ، فقدي الرسول بهم وقد آزروه ، وعظم أمر الدعوة وعلت راياتها ، والكافرون في غيظ شديد . وكذا الزرع يبدو بعد البذر ضعفاً ، ثم يقوى حالاً بعد حال حتى يغلظ نباته ، وتكثر أفراخه من حوله ، رقيقة في مبدئها ، غليظة يافعة عند استوائها على سوقها .

وإن وضوح التماثل المعنوي بين طرفي التمثيل أو بالأحرى الإنسجام النفسي بين أطراف الصورة ، لشديد الإحكام ؛ فالرسول والمؤمنون زرع وأشطاء ، وغرس وغاء ، وتلاحم يربو من داخله حتى يظهر على الدنيا وقد تواصلت العروق ، وتدفقت فيها قوة الحياة . وكما بُدئت الآية بالمؤمنين في شدتهم على الكفار وتراحمهم فيها

<sup>(11)</sup> انظر قانون البلاغة في نقد النثر والشعر لأبي طاهر محمد بن حيدر البغدادي تحقيق دكتور عسن غياض عجيل - بيروت - مؤسسة الرسالة 1981 ص 49.

بينهم ، خنمت بالمقابل الإلهي المتمثل في إغاظته الكافرين ، ومغفرته وعـظيم أجره للمة منين .

وهذا من قبيل الإحكام بين طرفي التمثيل ، والتوازن الأمثل المعجز في التمثيل القرآني .

6. وكما ورد التمثيل لإنفاق الكفار ومصيره ، ورد أيضاً لإنفاق المؤمنين في مثل قوله تعالى : ﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبـة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائـة حبة والله يضـاعف لمن يشاء والله واسع عليم ﴾ ( البقرة 261 ) .

ولما كان إنفاق الكفار كزرع أصابته ربح باردة أهلكته جزاء تأسيسهم عملهم على الكفر ، فإن إنفاق المؤمنين كبذرة مباركة تفيض على صاحبها أضعاف ما أنفق مرضاة لربه . ولما عمدت الآيات إلى التصوير كان ذلك منصباً على الزرع والإنبات ، فزرع الكفار طال وآن حصاده ، ثم حصده الكفر فتركه هشياً تذروه الرياح ، فالحيبة بعد التعب ، والحسرة بعد الأمل . أما زرع المؤمنين فقد باركه الله ورعاه بلذرة في جوف الأرض حتى نمت سامقه ذات أفنان تؤتى أكلها خيراً مضاعفاً .

وكما ورد التمثيل القرآني مباركاً إنفاق المؤمنين، حرص كذلك على نقائمه من شوائب الضعف البشري المتمثل في التباهي والتفاخر والمن والأذى وذلك في مثلين متضادين متكاملين. قال تعالى: ﴿وَالْتِهَا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصبه ( البقرة 264 ، 265 ).

فالتمثيل في الآية الأولى بين المؤمن الذي يُن على الفقراء ويؤذيهم ، والصخرة المتربة ، وهنا يظهر وجه التماثل بينهما واضحاً جلياً ، ذلك بأن هذا المؤمن الممتن صخري الإحساس لم يتغلغل الإيمان في أعماقه ليكبح شهواتها الدنيوية الجاعجة من تفاخر ومن وأذى ، ولم يخفت صراخ الدنيا وصخبها في داخله ليتحرك نحو البذل والسخاء الخفي مرضاة لرازقه ، بل إنه يفعل الحير إعلاناً عن مفاخره ، ليسير ذكره التغيل في الما القرآن

ين الناس ، فهو كالصخرة الملساء المتربة يخدعنا ظاهرها المترب بخصوبتها ، فإذا امتحنت بالمطر تكشفت عن تججر وجدب ، كهذا المؤ من الذي امتحن بالصدقة فسرعان ما انقشعت عنه تلك الخلالة الرقيقة التي كسته مظهراً من مظاهر الإيمان لا تجدي عليه نفعاً ، وكما قالوا « المئة تهدم الصنيعة » . أما الآية الثانية فالتمشيل فيها مضاد للأول حيث المؤمنون المنفقون ابتغاء رضي الله ، رطبة نفوسهم ، رقيقة مشاعرهم ، عاكفة قلوبهم على حب الله واستدامة ذكره والتقرب منه ، راغبة نفوسهم عن الدنيا ومتاعها ، مقبلة على الأخرى ونعيمها ، إن أعطوا كثيراً أو قليلاً زادهم الله من فضله أضعاف ما بذلوا ، فهؤ لاء كالربوة في خصوبة أعماقها ، وثراء نضحها ، وسماحة عطائها . إن أصابها وابل ضاعفت النتاج ، وإن بللها قطر الندى لم تبخل بعطاء ، فهي مباركة في كل حال .

7ـ وتتناول الأمثال القرآنية حقيقة الحياة الدنيا تناولًا تصويريًا متنوعًا يـظهر
 تفاهتها وزوالها ، وغباء العاضين عليها بالنواجذ .

قال تعالى : ﴿ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباتـه ثم يهيج فتـراه مصفراً ثم يكـون حطاماً وفي الأخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ﴾ ( الحديد 20 ) .

فقد مثلت الآية الحياة الدنيا بما تتسم به من لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاشر وكذا امتلاء النفس عجباً بمظاهرها الحادعة ، مثلتها بنبات أصابه غيث فهاج عوده وما لبث أن ذوى مصفراً ثم يبس وصار حطاماً ، والصفة الجامعة في المثل القرآني هي الاغترار بالمظهر العارض ، والغفلة عن الجوهر والحقيقة .

ويؤكد التمثيل القرآني المعنى السابق في صورة أخرى يتجلى فيهما ضعف النفوس أمام مباهج الحياة ، وتوهم الناس أنهم صانعوها ومالكوها وأصحاب القدرة عليها .

بالأمس ، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ﴾ (يونس 24). وتتجلى عظمة التمثيل في التأكيد على معنى القدرة الإلهية المسيطرة على الحياة وجوداً وعدماً ، وتبديد توهم الناس أنهم قادرون عليها غافلين عن أن الحالق هو صاحب الأمر فيها بموجب ربوبيته . والحياة في حقيقتها نماء مصنوع بقدرة الله ، بيده أمرها وزينتها وزخرفها إلا أن الجاهلين يتوهمون قدرتهم عليها لغفلتهم ولا يستفيقون إلا على أمر خالقها لما بالزوال وهي بين أيديهم نضرة . وبذا يكون التركيب في المثل معينا على استيعاب كثير من خلال امتداد الصورة وتشعب أدكانها .

وفي المعنى نفسه يقول سبحانه: ﴿ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كهاء أنزلناه من السياء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيباً تذروه الرياح وكمان الله على كل شيء مقتدراً ﴾ (الكهف (45). وإن التأكيد الأعظم في الأمثال الموضحة لحقيقة الحياة ينصب على زوالها وفنائها بعد نضرتها حتى لا تتسرب مباهجها إلى النفوس فتملكها ، وتفتن بها القلوب فتتلاشى في زخرفها ، وتذهل عن الحقيقة الكبرى الماثلة في قوله تعالى : ﴿ ولله ملك السعوات والأرض وما بينها وإليه المصبر ﴾ (المائدة 18).

8- وتتناول الأمثال الخير والشر والحق والباطل ، فتصور هذا كله بما ينفر من الشر والباطل ، ويرغب في الخير والحق ، وتتأنى الأمثال في التمثيل والتصوير ، وتفسح للمعاني في أجزاء الصورة وأركانها حتى تستقر المضامين مطمئنة في القلوب .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَكِفَ ضَرِبِ اللهُ مثلاً كَلَمَة طَيبة كَشْجَرة طَيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، ويضرب الله الأمثال للناس لمهم يتذكرون ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ﴾ ( إبراهيم 24 ، 25 ، 26 ). فقد صورت الآيتان الأولى والثانية الكلمة الطيبة في ثباتها وقوتها وعظيم أثرها وكذا إقبال الناس عليها وجبهم لها كشجرة طيبة أو كنخلة نرعاها فتجود بثمرها ، والكلمة في خلودها وقوتها كأصل النخلة الثابت في أعماق تربتها ، وهي كذلك في ظهورها على الباطل واستعلائها على الخفاء والأستتار كفروع شجرة سامقة فروعها في عنان الساء ، وهي في أثرها الطيب في النفوس ، المتجدد المدائم عبر العصور والأزمان كثمار شجرة تمنح روادها من ثمرها في كل حين بلا اقناع ولا انقطاع .

أما الآية الثالثة فقد مثلت الكلمة الخبيشة كشجرة خبيشة منفرة لا ثبـات لها مجلدها ، ولا قرار يعصمها من الاجتثاث والزوال .

فالتمثيل في الآية متنوع الصور ، وكل صورة هي حالة مفردة من أحوال المعنى المقصود توضيحه ، كالثبات ، والحلود ، وتجدد الأثر ، وشدة الإقبال وعدم النفور ، ثم تتصل هذه الصور وتلتحم لتكون في النفوس صورة كبيرة ومعنى شائحاً ، كاللوحة الفنية تتنوع مشاهدها ولا تكتمل إلا بمجموعها .

كها تصور الأمثال الحق نافعاً راسخاً ، والباطل سراباً خادعاً في تمثيل دقيق غاية المدقة ، وتصوير رائع من مشاهد الحياة التي لا تنكر إلا من مكابر أو جاحد .

يقول عزّ وجلّ : ﴿ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ، كذلك يضرب الله الحق والباطل ، فأما الزَّبد فيذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ، كذلك يضرب الله الأمثال ﴾ ( الرعد17) .

فهذا التمثيل يوضح كيف يجتمع الحق والباطل ولا يمتزجان بل يتميز كل منها عن الآخر ليأخذ طريقاً يناسبه يعلن فيه عن حقيقته . فالباطل كالزّبد الذي يعلو السيل هائجاً نحادعاً ، لكنه لا يستقر في أرض ، ولا ينتفع بـه زرع ، بل هـو رغوة فارغة زائلة . والحق كالماء وجواهر المعادلة تستقر في الأعماق مثرية مخصبة لا تتلاشى كالفقاقيع المنتفخة . فالباطل لا نفع فيـه وإن علا وظهر ، والحق وفير النفع وإن استر .

ويذلك تكمن عظمة التمثيل في المثل القرآني في أن وراء المعاني الظاهرة كثيراً من المعاني الظاهرة كثيراً من المعاني الني يستدل عليها بالتأمل والتدبر، وإدراك التلاحم بين أجزاء التمثيل، وما يفيض به من صور ودلالات ثرية، نابعة من توازن الألفاظ، ودقة نظمها، وإحكام توزيعها، والعلاقات المعنوية الناشئة بين أطراف التمثيل. وهذا ما أطلق عليه الإمام عبد القاهر الجرجاني: المعنى ومعنى المعنى حيث يقول: « تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير وإسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من المفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر . . . وهملة الأمر أن صور المعاني المالك

لا تتغير بنقلها من لفظ إلى لفظ حتى يكون هناك اتسـاع ومجاز ، وحتى لا يـراد من الألفاظ ظواهر ما وضعت له في اللغة ، ولكن يشار بمعانيها إلى معان أخر»<sup>(11)</sup> .



النمثيل في المثل القرآني\_\_\_\_\_\_المثل في المثل القرآني\_\_\_\_\_

دار قتيبة 1983 ص 185.

كتب التفسير: أ. تفسير ابن كثير.

ب ـ تفسير الطبري .

جــ كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ـ لمحمد أحمد بن جَزيّ الكلبي .

د ـ تفسير القرطبي .

## ايكاءُ ٱللَّفْظِ بِٱلْمَعْنَىٰ دَرَاسْة فِي فقت ة اللفَة

#### تمهيد في معنى الدلالة:

كانت اللغة العربية وستبقى ميداناً واسعاً وخصيباً لدراسات وبحوث المتخصصين في أسرار حروفها وألفاظها وتراكيبها المختلفة ولي معانيها ومدلولاتها الكامنة في تلك الألفاظ والتراكيب، وهي أي اللغة على وفرة المعاجم في ألفاظها واشتقاقاتها ، وتنوع المؤلفات في نحوها وصرفها وأدابها لا تزال جوانب كثيرة منها تحتاج إلى البحث الجاد والدراسة العلمية الموثقة ، وأحد تلك الجوانب ما أطلق عليه فقهاء اللغة : « الصلة بين اللفظ والمدلول » ، ويقصدون به ذلك الإيجاء أو الصورة

الأستستّاذ محيّد سيسلّاللزوغي الذهنية التي تصحب اللفظ عند النطق به أو تسبق إلى الذهن حال التفكير في ذلك اللفظ . فنحن نسمع الصوت المتصل والحركة المزعجة أحياناً حين نسطق بلفظة ( أزيز ) وما تصرف منها ، أو تناهت إلى أسماعنا من أي طريق آخر ، فالأزينز : صوت الرعد ، وهو صوت غليان القدر ، وهو صوت الريح ، إلخ . . .

ولعل دلالته على الحركة العنيفة هـو سر اختياره في القرآن الكريم في قولـه تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرْأُ الْهُ أَنَّ السياطين عـلى الكافرين تؤرُّهم أزَّا اللهُ أَي تزعجهم إزاعجاً ، وهو أقوى من ( الهزّ) (2) لفوة الهمزة على الهاء ، كما نسمع الصوت أو نكاد نسمعه في الألفاظ الآتية :

أولاً - مصدر الفعيل ، مثل : الوجيف ، وهو حركة القلب<sup>(3)</sup> ، يؤيد ذلك قوله تعالى : ﴿ قلوب يومئذ واجفة ﴾ (<sup>4)</sup> والرجيف : وهو حركة الأرض ، والصهيل : وهو صوت الفرس ، والهديل : وهو للحمام ، والهدير : للجمل ، والخرير : للأسد ، والحسيس : صوت النار ، والحفيف : للشجر ، والخرير : للماء (<sup>3)</sup> . .

ثـانياً ـ مصـدر الفعلان الـدال على الحـركة والتقلب والاضطراب ، مشل : الـطيران ، والـرجفان : وهـو حركة الأرض ، والوثبـان ، والقفزان : من الـوثب والقفز ، والغليان ، وغير ذلك كثير . .

وثالثاً مصدر الفعال ، مثل : الصراخ ، والعواء ، والبغام ، والرغاء ، وهما لللإبل ، والضباح : صوت الغنم ، والخوار : للبقر<sup>(6)</sup> . .

رابعاً مصدر الفعللة ، مشل : الزلزلة ، والقلقلة ، والصلصلة ، والدحرجة ، فلا يكاد المرء ينطق جذه الألفاظ وما تصرف منها إلا ويلحظ معنى

<sup>(1)</sup> سورة مريم: الآية 84.

 <sup>(2)</sup> مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ظ 1961 ص 16.

<sup>(3)</sup> اللسان ، مادة : وجف .(4) سورة النازعات : الآية 8 .

<sup>(5)</sup> فقه اللغة للثعالي : ط . الدار العربية للكتاب 1981 ص 209 ص 213 .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق : ص 209 .

الصوت والحركة والاضطراب، دون أدنى تأمل ، مما يؤكد الصلة الواضحة بين هذه الألفاظ ومعانيها . . وهي ظاهرة لغوية هامة تضاف إلى مآثر العربية الكثيرة ، وتؤكد إن صحت كلياً أو جزئياً قدرة اللغة على نقل الأحاسيس والمشاعر الانسانية عن طريق الألفاظ الحية ، أو تقريبها إلى الحس والمشاهدة على الأقل . .

ونشأت تلك الظاهرة على الأرجح في العصر الأول لتـدوين اللغة ، وجمعت قواعدها على أيدي العلماء العرب ، أمثال الخليل بن أحمد ، وسيبويه ، وابن دريد ، وابن جني وغيرهم ، مستعينين في الاهتداء إلى تلك الصلة بين اللفظ ومعناه بعوامل شتى أبرزها :

القرآن الكريم الذي حفل بالألفاظ الرائعة ، الموحية بمعانيها السامية تمام
 الإيجاء ، والتي صورت مواقف الغيب في الحياة الآخرة من بعث ، وحشر وحساب ،
 وجنة ونار ، أصدق تصوير . .

2 ـ الحس اللغوي الدقيق القادر على فهم مشكلات الألفاظ وخفايا المعاني . .

3 البيئة العربية الخالصة ، الناطق أهلها بالفصحى في شئون حياتهم كافةً
 دون تكلف أو عناء . .

4 ـ الإحاطة بألفاظ اللغة وحفظ أساليبها شعراً ونثراً . .

#### وضوح الدلالة في المصادر والأسهاء :

ظهر بالتأمل من خلال ما سبق من الأمثلة في تعريف الدلالة ، أن المصادر الحسية أدل على معانيها من سواها ، وإن كنا لا ننكرها في سائر المشتقات الأخرى ، خاصة في تلك الأسهاء ذات المدلولات المحددة غالباً . . من ذلك مصدر ( الفعلان ) المشار إليه سابقاً ، والمفيد لمنى الحركة والتقلب كاللمعان والغليان . . على أن هذا الفعلان ) لا يفيد معنى الحركة والتقلب في كل أحواله ، ذلك لأننا لا نلحظ هذا المعنى في لفظة ( الحيوان ) مصدراً من الحياة ( ) وبه فسر قوله تعالى : ﴿ وإن الدار الأخرة لهى الحيوان لوكانوا يعلمون ﴾ (8) .

<sup>(7)</sup> المصباح المنير: مادتا حيو ، موت ومفردات الراغب: ط 1961 ، سورة العنكبوت : الآية 64 .

<sup>(8)</sup> سورة العنكبوت الآية 64 .

<sup>190</sup> جملة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

وقد ظهر لي بعد الدراسة المبنية على التأمل والملاحظة أن المصادر سالفة الذكر إذا عدل بها من المصدرية إلى الإسمية تلاشت الصلة بينها وبين معانيها الموضوعة لها أصلاً ، من ذلك ( الفعلمان ) اسماً ، كاللهبان : الاسم من الالتهاب ، والمصخدان : شدة الحر ، وفرس صلتان : النشيط ، والشبهان نوع من الشجر ، وغطفان ، قبيلة من قيس<sup>(9)</sup> ، وبردان : اسم موضع : والعلجان : شجر ، وورضان : اسم للشهر ، وأسهاء أخرى جاءت على هذا الوزن .

ومثل الفعلان أيضاً الفعيل المفيد لمعنى الصوت غالباً إذا كان مصدراً كما أشرنا فيها سبق إلى : الهديل والصهيل ، وتضعف هذه الدلالة فيه أو تنقطع تماماً إذا سمي بـه مثل : النبي<sup>(10)</sup> ، السخيّ ، القصيّ ، عـديّ ، البهيّ ، الجلي ، القــوي ، العلي ، الحبيّ : ومعناه السحاب ، الحجيّ : أي خليق ، الفريّ : الأمر العظيم ، المطي : الرواحل . .

ويظهر أن (الفعيل) اسماً شائع في المعتل كها يبدو في الأمثلة المذكبورة ، وكها في ( الفعلان والفعيل) اسمين فإن ( الفعال ) إذا سمي به أيضاً كان كذلك ، فلا نسمع فيه أثراً للصوت الموضوع له في الأصل ، مثل : ماء أجاج : ملح ، أوار : شدة الحر، زرَّ ان : الطعام، صداء : حي من اليمن، الجفاء : ما رمى به الوادي، العجاب: الذي تجاوز حدّ العجب!!! ، التراث ، الجناح : الإثم ، صهاب : إسم موضع وكذلك القول في مصدر ( الفعلة ) إذا سمي به كالثعلبة ، والقحطبة ، والعرفجة من أسماء الرجال ، والحنجرة : الحلقوم ، والسندرة : ضرب من الشعراك!) . وأمثلة أخرى كثيرة على هذا الوزن . .

وتظهر الصلة بين اللفظ ومعناه كذلك في الأسياء ذات الدلالات المحددة ، مشل : جمل ، فحرس ، بهرة ، قي حين أنها تضعف في الأسياء غير محددة الدلالة ، كالحيوان إسياً، إذ لا يقفز إلى الذهن أي مدلول محدد لهذا اللفظ إلا تصوراً إجالياً للذوات الأعجمية غير العاقلة . . واعتقد أن اللفظ الأصلى الموضوع للمعنى المحدد أقوى دلالة على مفهومه مما يرادفه من

<sup>(9)</sup> ديوان الأدب للفارابي (تحقيق أحمد مختار عمر) ط 1974 ص20 ج 2 .

<sup>(10)</sup> المصدر السابق : ج4ص 51 .

<sup>(11)</sup> اللسان ، مادة : عجب .(12) ديوان الأدب للفارابي ج 2 ص 31 .

الألفاظ الأخرى ، وربما كان ذلك راجعاً إلى تداوله على ألسنة الناس وشيوعه في عرفهم ، فالعسل مثلاً أدل على معناه من الضرب المرادف له ، واللبن الحامض : أوضح في الدلالة على معناه من الصرب المرادف له ، والشحم : أقوى دلالة على معناه من الترب المرادف له ، وعمود البيت : أوضح في الدلالة على معناه من الصقب المرادف له ، كذلك القول الصقب المرادف له . . كذلك القول في المشترك وهو اللفظ الواحد ذو المعاني المتعددة ، فإن المعنى الأصلي للفظ أسبق إلى الذهن عند الإطلاق من سائر المعاني الأخرى ، فالعين للباصرة أسبق في الدلالة على معناها في عين الماء ، وعين الشمس ، والذهب ، وغير ذلك . .

ولعل الألفاظ الدالة على الألوان في صلتها بمعانيها هي مثل المصادر والأسهاء فإن الأخضر والأجر والأبيض ، سرّعان ما تشراءى لنا مدلولاتها حين تجري على السنتنا الفاظها أو نفكر في النطق بها ، كها أن الأشكال بوجه عام توحي لنا بمعانيها العامة ، فلفظ صغير مثلاً يوصي لنا بمفهومه وهو ما نتصوره من صغر الحجم ، كذلك ألفاظ الكبير والضخم والعظيم كلها توحي لنا بمعانيها ومدلولاتها المطابقة لألفاظها ، وذلك هو سرّ الصلة بين اللفظ والمدلول . .

#### مواضع الدلالة عند اللغويين العرب :

أشرت في بداية هذا البحث إلى أن للغويين القدامي الفضل في إدراك ما بين اللفظ ومعناه من صلة . . وفي طليعتهم الخليل بن أحمد صاحب كتاب العين وبحور الشعر ، وهو من علماء القرن الثاني الهجري ، الذي ينبىء النص المنسوب إليه أن الأفعال عنده مواضع للدلالة على معانيها وأوضح في الإيحاء بمدلولاتها من سواها ، حيث قال : « كأنهم (أي العرب ) ثوها في صوت الجندب استطالة ومداً ، فقالوا : صرّ ، وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً ، فقالوا : صرص (13) ».

ولعل مصادر هذه الأفعال أقـوى دلالة عـلى معانيهـا من أفعالهـا ، فالصـرير والصرصرة أدل على الصوت من فعليهما لوقوع ياء المدّ بين الراء المكررة في المصـدر الأول ، وتكرار حرفا الصاد والـراء في المصدر الثـاني ، وإن كان هـذا النص وحده

<sup>(13)</sup> الخصائص لابن جني (تحقيق محمد عـلي النجار) ط. دار الكتــاب العربي بيــروت ج 2 ص 152
192

لاختصاره غير محيط بمذهب الخليل في هذه الظاهرة . .

وأما سيبويه تلميذ الخليل فظاهر كلامه أن المصادر بوجه عام أقوى في الدلالة على معانيها من سواها ، وخاصة مصدر ( الفعلان والفعيل والفعيل والفعال والفعالة ) في حين أن مصدر ( الفعل ) في اعتقادي يساوي هو أيضاً تلك المصادر في الإيجاء بمعناه والدلالة عليه ، وذلك كالجري ، والقطع والضرب ، إذ توحي تلك المصادر بالحركة المتصلة والقرية أحياناً ، وأشد إيجاءً بالمعنى منها مصدر ( الفعل ) كالحبب : السير السيريم (14) ، والصخب : الجلبة والصوت والصياح . .

وربما كان اهتمام سيبويـه بالمصـادر واعتبارهـا أقوى إيحـاءٌ بمعانيهــا الأحداث كسائر البصريين راجعاً إلى مذهبه في أصلية المصدر وعدّ ما سواه فـرعاً عنـه ومشتقاً منه . . وهذا نص من كلامه :

د من المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك: النزوان والمتزان ومثله الغنيان والتقزان (15) والمقذان ، وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه ، ومثله الغنيان لأنه تجيش نفسه ، ومثله الخطران واللمعان لأنها اضطراب وتحرك ، ومثل ذلك اللهبان والوهجان لأنها تحرك الحرّ فإنها بمنزلة الغليان . . ولعل هذا النص على اختصاره يقدّم لنا صورة واضحة لمذهب سيبويه في الطاهرة وحرصه على إثباتها وكنت قد لاحظت وأنا أقرأ النص كاملاً شديد عنايته بهذه الظاهرة وحرصه على إثباتها والتماسها في المصادر السابقة باستعمال الملاحظة والنامل ، كها لاحظت أنه قد أهمل الصلة بين بعض الأسهاء ومعانيها ، خاصة تلك الأسهاء ذات المفاهيم المحددة ، والتي توحي بمعانيها عند النطق بها أو التفكير فيها إيجاءً تاماً ، وذلك مثل ما أشرت إلى : جمل وفرس وبحر . . . الخ ، شأنها في ذلك شأن المصادر الحسية التي كانت مضم اهتمام سيبويه وهو يعرض لهذه الظاهرة اللغوية .

هذا ؛ ويعد عباد بن سليمان (16) الصيرمي أحد علماء اللغة في عصر المأمون أشد اللغويين السابقين واللاحقين فيها أعلم تمسكاً بالصلة بين اللفظ والمدلول ، حتى بلغ في ذلك حد الإسراف والمبالغة ، باعتماده على النوهم وتخيل المناسبة بين كل لفظ

ايحاء اللفظ بالمعنى

<sup>(14)</sup> المصباح المنير ـ تاج العروس : مادة ، خبب ، صخب .

<sup>(15)</sup> الانصاف في مسائل الخلاف ج 1 ص 235 لابن الانباري تحقيق محمد عيى الدين .

<sup>(16)</sup> المزهر للسيوطي ج 1 ص 16ص 46 ط . دار الفكر للنشر والتوزيع .

ومعناه ، فقال بالصلة الطبيعية بين اللفظ والمعنى ، إذا سئل عن لفظة ( إذ عاغ ) فأجاب : و أجد فيه يبسا شديداً وأراه الحجر ».

ومما يؤكده الواقع المبني على التجربة والتأمل أن بين بعض الألفاظ ومعانيها من الصلة الوثيقة ما لا يمكن دفعه أو إنكاره ، في حين أن هناك ألفاظاً أخرى تبعد الصلة بينها وبين معانيها أو تنقطع تماماً ، وإلاّ فأي صلة محددة نلحظها في بعض الاسهاء مثل : إبراهيم ، هاشم ، عطاء ، كرم ، إحسان ، فهم ، سعادة ، نعمة ، إلى يدخل تحت حصر .

وفي القرن الرابع الهجري ألف أبـو الفتح عثمـان بن جني كتابـه المعـروف بالخصـائص الذي أفرد فيـه جانبـاً للحديث عن الصلة بـين بعض الألفاظ ومعـانيها وذلك في ثلاثة أبواب :

- 1 \_ الاشتقاق الأكبر .
- 2\_ تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني.
  - 3 \_ إحساس الألفاظ أشباه المعانى .

وأرى أنه من المفيد أن نسجل هنا نصاً ملخصاً من الباب الأخير (17) ، لاتصاله بموضوع بحثنا اتصالاً وثيقاً حيث قال :

ورذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعفة تماتي للتكرير نحو: المزعمة ، التعلق ، الصلصلة ، القعقعة ، الصعصعة ، الجرجرة ، القرقرة ، ومن ذلك قولهم : خضم وقضم ، فالخضم لأكمل الرطب ، والقضم للصلب السابس ، فاختاروا الحاء لرخاوتها للرطب ، والقاف لصلابتها لليابس ، مَذُواً لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث ، ومن ذلك قولهم : النضح للهاء ونحوه ، والنضخ أقوى من النضح ، قال سبحانه : ﴿ فيها عينان نضاختان ﴾ (81) فجعلوا الحاء لرقتها للهاء الضعيف ، والخاء لغلظها لما هو أقوى منه ، (19) .

<sup>(17)</sup> الخصائص لابن جني ج 2 ص 133 .

<sup>(18)</sup> سورة الرحمن : الآية 66 .

<sup>(19)</sup> الخصائص ج 2 ص 137 .

ومما لاحظته على أبن جني الأمور التالية :

 1 - حماسه لهذه الظاهرة اللغوية حتى أنه نقل الاجماع عليها مكتفياً بذكر الخليل وسيبويه وأستاذه أي على الفارسي . .

2 أنه قد لاحظ الصلة بين اللفظ والمعنى في الأفعال والمصادر ، في حين أن
 الخليل قد لاحظها في الأفعال وسيبويه لاحظها في المصادر .

2- لإيمان ابن جني بهذه الظاهرة فإنه حشد للبرهنة عليها طائفة كبيرة من الأمثلة أصاب في اختيار الكثير منها ، وتكلف التماس المناسبة في بعضها الآخر ، حتى إنه وقع في التناقض وتعميم الأحكام أحياناً ، من ذلك حكمه بضعف الحاء في خضم وتصاريفها ، ووحكمه بضعف الحاء في نضح . . في حين أنه قد وجدت قوة الحاء ظاهرة في أمثلة كثيرة منها : أشح كفرح : غضباً شديداً ، أمح الجرح كمنع : أشتد ألمه ، وجرحه : أصابه بسلاح أو غيره ، غضباً شديداً ، أمح الجرح كمنع : آشتد ألمه ، وجرحه : أصابه بسلاح أو غيره ، ومنه الجرح والجارحة ، كلح يكلح كلحا : السعي والكد والحرص الشديد(200) وبه فسر قوله تعالى : ﴿ يأيما الانسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقبه(21) الى غير ذلك من الأمثلة التي تبدو فيها قوة ( الحاء) واضحة جلية ، ومن ذلك قوله بقوة الصاد في قصم ، أي كسر وفصل ، من غير أن يلاحظ ما في الصاد من ضعف في ألمنات الضعيف ، والسيف المنات الضعيف ، والسيف المنات المنعيف ، والسيف المنات طيب الرائحة . .

هـذا ؛ وقد بقي في كـلام ابن جني في خصائصه الكثير مما يحتاج إلى النظر والدراسة والمناقشة ، لأنه كان أكثر من سبقوه تفصيلًا لهذه الظاهرة اللغوية ، وعسى أن يكون ما قدمته من أمثلة يعطي صورة ولـو موجـزة عن رأي هذا العـالم اللغوي الشهـر حول الصلة بن اللفظ والمدلول . .

ويفصّل السيوطي وهو من علماء القرن العاشر الهجري في كتابه المزهر<sup>(23)</sup> إجماع

<sup>(20)</sup> تاج العروس هواد : أشح ، أمح ، جرح كدح .

<sup>(21)</sup> سورة الانشقاق: الآية .
(22) تاج العروس مادة: قصم .

<sup>(23)</sup> المزهر للسيوطي ، ج 1ص 47 .

اللغويين على الصلة بين اللفظ والمعنى تبعاً لابن جني ، ويلخص مذاهب اللغويين السابقين لعصره حول هذه الظاهرة من غير أن يبدو له رأي واضح في تلك المذاهب ، يمكن تسجيله أو دراسته ، وإن كان نقله الإجماع يعتبر إضافةً مهمة تستحق العناية والاهتمام وتأكيداً لصحة تلك الظاهرة في كثير من الألفاظ التي سجلناها أثناء هذا المحث . .

وإذا تركنا العصر القديم الذي حفل كها رأينا بالبحوث في دلالات الألفاظ، واتجهنا بالبحث إلى العصر الحديث، فإننا نجد طاقة من اللغويين العرب قد تناولوا بالدراسة موضوع الصلة بين اللفظ والمدلول، مستعينين ببحوث من سبقهم من العلماء العرب أمثال سيبويه وابن جني وابن فارس وغيرهم، وبالدراسات اللغوية الحديثة التي صدرت عن بعض الكتاب الأجانب المتخصصين في الدراسات الصوتية واللغوية، وأخص بالذكر؛ الدكتور صبحي الصالح في كتابه (24) (دراسات في فقه اللغة) الذي يبدي إعجابه بظاهرة الصلة ويعدها فتحاً مبيناً في الدراسات اللغوية، ومرجعه في ذلك الخصائص لابن جني والمزهر للسيوطي، والدكتور عبده الراجحي في كتابه (25) (فقه اللغة في الكتب العربية) الذي عبر عن شكه في صحة هذه الظاهرة، رغم توفر البحوث في أصولها ونشأتها فدياً وحديثاً ، وتأكيد صحتها في كثير من الألفاظ أفعالاً كانت أو مصادر أو أساء، مؤيدة كلها بالملاحظة والدراسة والتجربة، بل إنه ذهب إلى القول بأن الكثير من أهل اللغة قد أنكروا هذه الظاهرة، رغم أن كلاً من آبن جني والسيوطي قد نقل إجماع اللغويين عليها . .

وفي طليعة اللغويين المعاصرين الذين تناولوا فكرة الصلة بين اللفظ والمدلول في بحدثهم الدكتور إبراهيم أنيس عضو مجمع اللغة العربية الذي ألف كتاباً قيماً أسماه (26) ( دلالة الألفاظ ) خلص فيه إلى أن الصلة بين اللفظ والمعنى مكتسبة ، وأنها خاضعة للظروف الطبيعية في كل بيئة ، وتطور الانسان في تلك البيئات ، مؤيداً ما ذهب إليه بأدلة قد بسطها في كتابه المذكور .

هذا ؛ ورغم تقديرنا لكتاب الدكتـور أنيس في بابـه فلا أحسب أني أجـاوز

<sup>(24)</sup> دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح ص/ 150 .

<sup>(25)</sup> فقه اللغة في الكتب العربية للدكتور عبده الراجحي ط دار النهضة ص 65 .

<sup>(26)</sup> دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم أنيس ص 75 ط 4 مكتبة الانجلو المصرية .

موضوع البحث حين أعرض لبعض الملاحظات عليه ، ذات العلاقة الوثيقة بالدراسة وذلك فيها يلي :

1 ـ من ذلك رأيه أن الصلة بين اللفظ والمعنى فكرة ورئها العلماء العرب عن فلاسفة اليونان أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو<sup>(77)</sup> وغيرهم من الذين لاحظوا صلة ما بين بعض الألفاظ ومعانيها في لغتهم ، في حين أننا لا نجد أي إشارة لهذا الرأي في كتب اللغويين العرب القدامى والمعاصرين منهم على السواء ، أمثال أبن جني في خصائصه وابن فارس في كتابيه الصاحبي ومعجم مقاييس اللغة ، وابن دريد في الاشتقاق والسيوطي في المزهر ، والدكتورين الصالح والراجحي في كتابيها المذكورين ، الأمر الذي يضعف الأخذ بهذا الرأي والاعتماد عليه في مجال الاحتجاج والترثيق التاريخي لهذه الفكرة اللغوية .

وقد أشرت في بداية هذا البحث إلى أن العلماء العرب قد تأثروا في بحوثهم حول فكرة الصلة بعوامل شقى ، أبرزها القرآن الكريم وألفاظه الموحبة بمعانيها تمام الإيحاء ، ولسنا نستكثر على عبقرية عربية فلة ، وعقلية نادرة مثل الحليل بن أحمد (239 أن يهديه تفكيره إلى الصلة بين بعض الألفاظ ومعانيها في لغة العرب ، وهو صاحب الفضل الأول في اختراع أوزان الشعر وكتابه العين الذي لا يزال شاهداً على سعة علمه ودقة حسه وعجيب ذكائه . .

2\_ في حديثه عن تطور الدلالة ، سار بهذه الكلمة ( تطور) (29 سيراً عكسياً من أعلى إلى أسفل ، فآستشهد بكلمات استعملها العرب الفصحاء في معاني محددة ثم هبطت مع النزمن والبعد عن الفصحى لتستعمل في العاسية المحلية في معاني أخرى ، مثل الفعل (باخ) بمعنى سكن في الفصحى إلى (بايخ) بمعنى ثقيل في العامية ، وكذلك فعل (بصّ) أي برق ولمع في الفصحى إلى (بصّ) أي نظر في العامية ، وألفاظ أخرى . .

3 \_ في حديثه عن انحطاط (30) الدلالة استشهد بكلمة (كرسي) التي انحطت

ايحاء اللفظ بالمعنى\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ا

<sup>(27)</sup> المصدر السابق ص 62 .

<sup>(28)</sup> بغية الوعاة للسيوطي ج 1 ص 507 .

<sup>(29)</sup> دلالة الألفاظ ص 124.

<sup>(30)</sup> المصدر السابق ص 156 .

معناها من استعمالها الأصلي في ( العرش ) إلى استعمالها العرفي في كرسي الجلوس ، في حين أن كلمة ( كرسي ) قد وردت في اللسان والتاج في مادة ( كرس ) بمعنى العلم والقدرة والملك ، من غير إشارة إلى استعمالها في معنى العرش ، وعلى فـرض استعمالها أصلاً في العرش فإنها تدخل في المشترك اللفظي ، أي اللفظ الواحد للمعاني المتعددة ، الذي لا مجال لإنكاره في اللغة العربية . .

4 ـ في تفسير المعاجم العربية للفظة (أميّ (3) التي من معانيها: «غير العارف بالقراءة والكتابة ، والجلف الجافي » فإن الدكتور أنيس لا يستسيغ التفسير المعجمي الثاني لهذه اللفظة ، بحجة أن النبي صلوات الله عليه وسلامه قد وصف بها . ونحن نعلم أن لألفاظ الاشتراك والتضاد في العربية من القرائن والمرجحات التي تحدد معنى كل لفظ تحديداً دقيقاً ، ما لا يخفي على أحد من دارسي اللغة فضلاً عن علمائها والمحيطين بأسرارها . . فحيثما ذكرت كلمة (أميّ) وصفاً للنبي شكان معها من القرائن والمرجحات ما يصوفها عن معنى القسوة وجفاء الطبع . .

فلفظة ( الخمر )(32 مثلاً توحي عند إطلاقها بمعناها المؤذي وأثرها الضار وطعمها الكريه ، بينها توحي نفس اللفظة مع القرائن المرجحة والمحددة للمعنى المراد بمفهوم جميل وطعم محبب ، يظهر ذلك جلياً في قوله تعالى عند ذكر أوصاف الجنة يوم القيامة : ﴿ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خر لذة للشاربين ﴾(33) .

فلولا الاشتراك والتضاد في اللغة ما أفاد اللفظ الواحـد هذه المعـاني المتفاوتـة والمتقـابلة أحيـاناً . . فليس الاعتراض إذاً عـل التفسـير المعجمي للفـظة (أميّ) بموضوعي بمكن التعويل عليه . .

#### خاتمة البحث:

يجمل بنا بعد هذا العرض أن نسجل بعض الملاحظات والنتائج ، خاتمة لهذه الدراسة في الصلة بين اللفظ والمعنى وذلك فيها يلي :

<sup>(31)</sup> المصدر السابق ص (187) .

<sup>(32)</sup> التاج ، مادة : خمر .

<sup>(33)</sup> سورة محمد : الآية 15 .

- 1 ـ يلحظ القارىء أنه قد روعي في تناول هذا الموضوع اللغوي أوضح الطرق وأقربها اتصالاً به دون الاعتماد على النظريات الفلسفية والمنطقية والكلامية التي ندعو إلى تخليص اللغة منها تيسيراً لفهمها ودراستها وتعميمها بين الناس .
- 2 ـ إن بين بعض الألفاظ ومعانيها صلةً قويةً وارتباطاً وثيقاً ، وأن بعض الألفاظ هي أدل على معانيها من البعض الآخر ، حيث يراهما الخليل في الأفعال ويراها سيبويه في المصادر ، ويراها أبن جني في الأفعال والمصادر معاً، وأنا لاحظتها إضافة إلى جميع ذلك في الأسهاء ذات المدلولات المحددة .
- 3 سجل أثناء البحث إضافة إلى الألفاظ المتداولة الفاظاً أخرى ، تعد في هذا
   العصر غريبة بعض الغرابة ، وذلك وصلاً للقارىء بلغته العربية وكنوزها الغنية .
- 4 كان العلماء العرب في مقدمة المهتدين إلى العلاقة بين اللفظ والمدلول ، وفي طليعتهم الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى .
- 5 ـ حوى البحث مناقشات لبعض الآراء اللغوية الصادرة عن الباحثين القدامى والمعاصرين في موضوع الدلالة بالذات ، توخياً للحقيقة العلمية ، وفتحاً للباب أمام الباحثين في هذا اللون من الدراسات اللغوية ، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم . .

ايحاء اللفظ بالمعنى \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ايحاء اللفظ بالمعنى \_\_\_\_\_\_

# ٱبُوعَـُمْرُو بْنُ ٱلْعَــَكَاءِ النَّوَيُّ اللغَوَي الراويَة القَارِحِٽِ

## الأسستاذ عبداسد الأسطى

ما لا شك فيه أن اللغة في أي مجتمع تلعب دوراً مهاً في حياته ؛ لأنها تعتبر المرآة العاكسة للصورة الصحيحة لحياة الأمة ، كها أنها من أوثق العُرى التي تربط بين كل الأفراد والجماعات ، وكلها اعتسزت أمة بلغتها وأحاطتها بالاهتمام والمحافظة على أصالتها كانت تلك الأمة قوية أصيلة ، والأصالة تثبت أركان الأمة وتوطِّل وجودها واستصرار حياتها الاجتماعية والثقافية والقومية . يضاف إلى ذلك أن اللغة هي الوسيلة العظمى لتطور الأمة ولقياس تقدمها الفكري من خلال واقع لغتها .

ولغتنا العربية \_ دون شك \_ من أسمى

اللغات وأجدرها بالبقاء على الرغم مما أصابها من وهن وطعن ، ولكن لم يستطع أحد أن يطفىء شعلة الحياة فيها ، فظلت شموعها مضيئةً ، تنير طريق البشرية مهها كانت العوائق لتعطيل نموها واستمرار ازدهارها .

ذلك لأن اللغة العربية تمتاز بعذوبة اللفظ وجمال الأسلوب وحسن الوقع وغزارة المادة ، ولا غرابة في ذلك فهي لغة القرآن الكريم . فصارت به وبفضله باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . لكن علينا نحن - أبناء هذه الأمة الحالدة - أن نعني بتراثنا الهائل الذي أداته لغتنا الفصحى ؛ لأنها رمز لقوميتنا وتراثنا نسمو بسموها ونتقدم بتقدّمها . لقد كانت اللغة العربية مصدراً لاعتزاز العربيً بفصاحته عندما كانت صافية نقية لا تشومها شائنة .

ولكن بعد أن اختلط العرب بغيرهم عقب دخول الناس في دين الله أفواجاً تسرّب اللحن إلى اللغة والقرآن الكريم ، حتى أن الرسول على سمع رجلاً يلحن أي يخطى، في تلاوة القرآن الكريم فقال : وأرشدوا أخاكم فإنه قد ضل » . وقد توالت الحوادث التي تمثل الخطأ في اللغة العربية في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم الأمر الذي حرك أولي الغيرة على اللغة العربية وفي مقدمة هؤ لاء أبو الأسود اللؤ لي وغيره علم النحو للحفاظ على اللغة العربية وفي مقدمة هؤ لاء أبو الأسود اللؤ لي وغيره كان أبي إسحق وعيسى بن عمر الثقفي ، وقد كان من بين الذين أسسوا صرح وشيخها الفذ حتى إن السيوطي يلقبه بأبي العلماء في كتابه المزهر ( 2 - 14) . لأن وشيخها الفذ حتى إن السيوطي يلقبه بأبي العلماء في كتابه المزهرة فهو من العبقريات والعربية التي حلقت في أفاق الجزيرة العربية متفاعلة في نواميسها الطبيعية مشافهة الملاعراب الحلص مدة طويلة حتى تكون لديه رصيد لغوي هائل ، بعد أن تزود بحفظ ودراسة القرآن الكريم . إلا أن أحداً لم يقم بجمع مآثر هذا العالم الجليل بعن تأثرت أخباره في بطون الكتب المتشرة في مكتبات العالم .

لهذا رأينا لزاماً علينا إزالة الغبار الذي ران سنين طويلة على معالم هذه الشخصية العلمية ، فهو واحد من العلماء العرب الذين كمان لهم السبق في تأسيس علم العربية ولكن لم يحالفهم الحظ في إحياء تراثهم على الرغم من شهرتهم العلمية زمن رقي اللغة العربية وتطورها وفي عصورها الذهبية .

ابو عمر و بن العلاء \_\_\_\_\_\_ابو عمر و بن العلاء \_\_\_\_\_

وها نحن الآن نقدم للقاريء الكريم نبذة مختصرة عن أحمد رجالات تسراثنا العربي في هذا المجال .

لقد كان لشهرة أبي عمرو بن العلاء أن ورد في اسمه حوالي عشرين قولاً<sup>(1)</sup>. ولكن ثبت لنا من خلال المراجع وما صرح به هو نفسه . أن اسمه أبـو عمرو ابن العلاء ، وذلك عندما سأله تلميـذه الاصمعي الذي كـان قريبـاً دائماً من أستـاذه . قال : قلت لأبي عمرو : ما اسمك ؟ فقال لي : أبو عمرو<sup>(2)</sup> . وقال الفرزدق :

ما زلبُ أفتح أبواباً وأُغلِقُها حتى أنيت أبا عمرو بن عمار حتى أنيت أبا عمرو بن عمار حتى أنيتُ فتى ضخماً وسِبعتُمه مُرُّ المريرة حراً ابن أحرار

فيذكره بأبي عمرو بن عمار ، وعمار جده الأدنى ، ويبدو أن ورود اسم الجد بدلًا من الأب طريقة قديمة ، وهو تقديم الجد عن الأب وما زال ذلك معروفاً حتى في عصرنا هذا .

وهو من أشراف مازن من قبيلة بني تميم وهي أكبر القبائل العربية ومن أشهرها في الأدب والسياسة ، يقول فيها جرير<sup>(3)</sup> .

إذا غَضِبتْ عليك بنو تميم خَسِبْتُ الناسَ كلَّهُم غضاباً فتاريخ تميم حافل في الجاهلية والإسلام<sup>(4)</sup>.

فهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العربان بن عبد الله بن الحصين ابن الحارث بن جُلهم بن حجر بن خزاعة بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن مرَّ ابن أذ بن طانجة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان "<sup>(5)</sup> ويرجع نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليها السلام . فهو عربيُّ خالص العروبة ولد بحكة ونشأ نشأته الأولى بها

<sup>(1)</sup> الخصائص لابن جني 2\_8 ، معجم الأدباء 11 ـ 156 ، مراتب النحويين 33 ، بغية الوعاة 2\_467 .

<sup>(2)</sup> مراتب النحويين 33 ، مجالس العلماء للزجاجي 79 ، طبقات الزبيدي 35 .

<sup>(3)</sup> نزهة الألباء 30 ، أخبار النحوين البصرين 40 ، سيبويه 1 ـ 9 ديمان جريس 78 ، طبقات فحول الشعراء 1 - 379 ، المزهر 2 - 458 .

<sup>(4)</sup> الأغاني 8 \_ 6 ، معجم قبائل العرب 1 \_ 126 ، 132 .

<sup>(5)</sup> مراتب النحوين 33 ، التيسير لابن الجوزي 17 ، البيان والتيبين 1 ـ 321 ، تاريخ الأدب العرب ، ، البيروكلمان 2 ـ 132 ، المباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير 3 ـ 145 ، جهرة أنساب العرب 212 انباه الرواة 4 ـ 155 ، الأحلام 7 ـ 41 ، المفهرست 30 ، 31 ، المؤهر 2 ـ 458 .

وأبو عمرو بن العلاء يتصف بصفات نبيلة ، فكان صادقاً ، حكياً زاهداً كريماً عالماً . قال فيه مكنً بن سواده<sup>(7)</sup> .

الجامع العلم ننساه ويحفظه والصادق القول إن أنداده كذبوا

سئل يوماً . حتى متى يحسن للمرء أن يتعلم ؟ قبال : ما دامت الحيباة تحسن به ، وكان مضيافاً يحسن إلى أضيافه ، ويدخل عليهم البشاشة والسرور فيقول : عاجلوا الأضياف بالحاضر ، فإن الضيف متعلق القلب بالسرعة . قال يونس ابن حبيب - أحد تلاميذه - « قَلْمَ إلينا أبو عمرو ابن العلاء طبق رُطّب فأكلنا فرفعت يدي ، فقال : كُل . فقلت : قد أحسبني ، فضحك أبو عمرو وأعجبه ذلك ، وقال : هذا قول الله عز وجل : « جزاءً من ربك عطاء حساباً » أي كافياً . وقال أبو عمرو : فوت الحاجة خيرً من طلبها من غير أهلها ، فكان تقياً زاهداً فإذا دخل شهر رمضان لم ينشد بيت شعر حتى ينقضى ي(8) .

وقد كانت شخصيته قوية في الحق لا تأخذه فيه لومة لائم ، قال أبو عبيدة ـ أحد تلاميذه ـ : دخل أبو عمرو بن العلاء على سليمان بن علي ـ عم السفاح ـ فسأله عن شيء ، فصدقه ، فلم يعجبه ما قاله فرجد أبو عمرو في نفسه وخرج وهـ و يقول: (9) .

أنفتُ من اللَّذُل عند الملوك وإنْ أكرموني وإن قرَّبوا إذا ما صدقتهم خفتهم ويرضون مني بأنْ يكذبوا

ابو عمر و بن العلاء\_\_\_\_\_ابو عمر و بن العلاء\_\_\_\_\_ابو

 <sup>(6)</sup> الأعلام 3 ـ 41 ، مرآة الجنان 1 ـ 28 ، شذرات الذهب 1 ـ 237 ، غاية النهاية 1 ـ 292 ، وفيات الأعان 3 ـ 664 ، 469 .

<sup>(7)</sup> البيان والتبيين 1 ـ 321 ، نور القبس 37 .

<sup>(8)</sup> سورة النبأ الآية 36 ، نور القبس 22 ـ 26 مرآة الجنان 1 ـ 328 انباه الرواة 4 ـ 126 ، مجالس العلماء 234 .

<sup>(9)</sup> وفيات الأعيان 3 ـ 469 .

لقد تربى أبو عمرو في كنف أسرة تعنى بالعلم عناية فائقة ، فـأثّر ذلـك فيه . كـان عـلهاً من أعلام اللغـة العربيـة المعتد بهم حتى أن السيــوطي يلقبه بـأبي العـلماء وكهفهم ويد الرواة وسيفهم<sup>(10)</sup> .

وعلى هذا المستوى نشأ أولاده ؛ فحافظوا على مكانة أسرتهم العريقة وحفظوا تراثنا الأصيل الذي زرع بذرته أبوهم .

وقد اتصفوا بصفاته الفاضلة ، فقال فيهم محمد بن المناذر(١١١) .

سُمَّيتُم آل العلاء لأنكم أهل العلا ومعدن العلم ولقد بنى آل العلاء لمازن بيتاً أحلوه مع النجم

وأما شيوخه فكثيرون ، فقد تتلمذ على عدد كبير في مكة عندما كان يحقظ القرآن الكريم ويدرس علومه ، ثم تتلمذ على عدد آخر بالعراق خاصة الذين كان لهم الكريم ويدرس علومه ، ثم تتلمذ على عدد آخر بالعراق خاصة الذين كان لهم السبق في وضع اللبنات الأولى للنحو العربي من تلاميذ أبي الأسود الدؤ لي<sup>(٩)</sup> كها لتملمذ عليه عبد كبير عن صاروا علماء مشهورين يحملون لواء علم العربية عبر العصور ، مثل : الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب النحوي ، ويحمى أبو عمد اليزيدي ، والأصمعي ، وأبو عبيد بن المثنى وأخذ عنه بصورة غير مباشرة مجموعة منهم سيبويه حيث نقل عن أبي عمرو أربعة وأربعين نقلاً «<sup>(21)</sup> ولاستيعاب أبي عمرو علم العربية وتعمقه فيها ومعرفة لغات القبائل ذات الفصاحة ، كان يقوم بعض علمائها ، ويناقشهم بنفس هادئة لا تعرف التعلي والتكبر .

التفى أبو عصرو بعيسى بن عصر الثقفي من علياء النحو واللغت ، فقال عيسى : ما شيء بلغني أنك تجيز عسل أبو عمرو وما هو ؟ قال بلغني أنك تجيز لا ليس الطيبُ إلا المسك ، . فقال أبو عمرو : مَتَ يا أبا عمر - [ وهي كنية عيسى ] - د وأولج الناس » ليس في الأرض حجازيًّ إلاّ وهو ينصب ، ولا في الأرض تميميًّ إلاّ وهو ينصب ، ولا في الأرض تميميًّ إلاً وهو يرفع . . (13) .

<sup>(10)</sup> المزهر 2 \_ 415 .

<sup>(11)</sup> الرواة الأعراب 185 ط 2 سنة 1982 م .

 <sup>(12)</sup> جلة كلة الأداب والعلوم ، القاهرة سنة 1957 م ، سيبويه 1 - 13 .
 (13) جالس العلماء ص 1 ، 2 ، طبقات الزبيدي 23 ، الانتراح 75 ، المغني 388 .

 <sup>(\*)</sup> ولمرنة المزيد في هذا الجانب يمكن الرجوع إلى كتابنا و أبوعمرو بن العلاء اللغوي النحوي ومكانته العلمية ،
 204

وكان بمجلسها تلميذا أبي عمرو وهما يحيى أبو محمد اليزيدي وخلف الأحمر ، ثم قال أبو عمرو : تعالَ يا يحيى . وتعال أنت يا خلف ـ لخلف الأحمر ـ اذهبا إلى أبي المهدي الحجازي فلقناه الرفع فإنه لا يرفع واذهبا إلى المنتجع التميمي فلقناه النصب ، فلقنا الأول الرفع فلم يرفع ـ ولقنا الثناني النصب فلم ينصب ، فعادا إلى أبي عمرو بعد أن كتبا ما سمعا منها ، وما زال عنده عيسى ، فاعلماه ما سمعاه ، فأخرج عيسى بن عمر خاتمة من يده وقال لأبي عمرو : « لـك الحتام بهذا والله فقت الناس الهال .

وقد ورد عن الأصمعي أنه قال : قال عيسى بن عمر : أنا أفصح من معد بن عدنان ، فقال له أبو عمرو : لقد تعريت ، فكيف تنشد هذا البيت :

قَـد كنَّ يَخْبَأنَ الـوجـوه تستـراً . . فاليوم حين بدأن للنظار أو بدين للنظار؟

فقال عيسى : بدأن ، فقال أبو عمــرو : أخطأت . يقــال : بدا . يبــدو إذا ظهر ، وبدأ يبدأ إذا شرع في الشيء . والصواب حين بدوْن للنظار ١١٥٣ .

أما مؤلفات هذا العالم الجليل فكانت ضخمة ؛ لأنه كان في مقدمة من كان لهم دور عظيم في جمع اللغة والنحو والرواية وإتقان كل هذه الجوانب بالإضافة إلى الأدب والقراءات، حتى «أن مؤلفاته وصلت إلى سقف داره »(١٠٠). لقد كانت المادة التي جمعها غزيرة ولكن الزمن قد ران عليها وجعلها مفقودة لا نعرف عنها إلا النزر اليسمير ، وهى نتاج رحلة علمية دامت مدة طويلة جداً .

ولكن على الرغم من النسيان لشخصية هذا العالم الجليل ، فإن مكانته العلمية يسطع نجمها في الآفاق من خلال تلاميذه الذين عرفوا له قـدره . فهذا يـونس بن حبيب يفصح عن مكانة أستاذه فيقول : لو كان أحدٌ ينبغي أن يؤخذ بقولـه في كل شيء كان ينبغي لقول أبي عمرو بن العلاء أن يؤخذ كله ، ولكن ليس من أحد إلا وأنت آخذ من قوله وتارك "(17)

والمعروف عن أبي عمرو أنه كان شغوفًا بالعلم منذ صغره ، فظل حريصًا على

ابو عمر و بن العلاء\_\_\_\_\_

<sup>(14)</sup> طبقات الزبيدي 44 ، انباه الرواة 4 ـ 131 ، مراتب النحويين 55 .

 <sup>(15)</sup> وفيات الأعيان 3 ـ 487 .
 (16) طبقات الزبيدي 35 ، معجم الأدباء 11 ـ 156 .

<sup>(17)</sup> نور القبس 25 ، 26 ، طبقات القراء 1 ـ 289 ، طبقات الزبيدي 35 .

جمع اللغة حتى في ساعات النجاة من الموت، فمها يروى عنه أنه قال «كنت هارباً مع أي من بطش الحجاج بن يوسف، وكان يشتبه عليَّ في قىراءة « غُرفة » وهي لفظة و فَرجه » هل هي بالفتح أو بالضم ؟ فسمعت قائلًا يقول :

ربما تجزع النفوس من الأمر له « فرجة » كحل العقال بفتح « فَرجة » أسرَّ مني بقوله مات الحجاج » فكنت بقوله « فَرجة » أسرَّ مني بقوله مات الحجاج » (18) فلا وجه للمقارنة بين الخبرين ، فحرصه على العلم فضًّله على نجاته من الموت .

أما بخصوص رواية إحراقه لمؤلفاته والتي أوردنها بعض المصادر فهي رواية لا تعتمد على دليل قاطع ، فلا يعقل أن يقوم عالم راجع العقل كأبي عمرو بإحراق ما جمعه عبر رحلة علمية طويلة بعد أن تنسّلُ (197 . ولكن الشيء المسلّم به أن مؤلفات ضخمة قد ضاعت وعبث بها العابثون من تتار وغيرهم . فقد ذهب نتاج العقول وحصاد العبقريات العربية وثمرات الأيدي الصّناع ، أما ما تبقّي من تلك المؤلفات الثمينة فمنتشر بمكتبات العالم ، وخير دليل على ذلك ما يوجد منها بإستانبول وغيرها .

وقد كان أبو عمرو \_ أيضاً \_ من العلماء اللغويين بل أعظم عمل لعلم اللغة ، والتفسيرات النحوية ، ونحن نستخدم كتبه المتعددة وما زالت مخطوطاته تذكرها المصادر ، لأنه كان أعلم الناس بالعربية والشعر والأدب وأخبار العرب وأنسابها . (20) وكان لا يفصل بين اللغة والدين ، فيربط بينها ربطاً شديداً ، حتى أنه رأى أن أكثر من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية . كها كان على وعي تام بالفروق اللغوية ، وتناولها في مناطق الجزيرة العربية ، فيقول : «ما لسان حمير وأقاصي اليمن البوم بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا ه (21) وكان رجل ثقة ، قال خلف الأحمر للأصمعي : ما كان أبو عمرو ليقرئك إلاً ما سمع ، وقد وتقه الناس والمريدون

<sup>(18)</sup> وفيات الأعيان 3 ـ 468 .

<sup>(19)</sup> د . عيسى بن عمر الثقفي ص 27 ، تاريخ التراث العربي فؤ اد سركين . 1 ـ 154 .

<sup>(20)</sup> السابق ؛ والفهرست 41 ، 88 ، دائرة المعارف الإسلامية 557 ومن تاريخ النحو 16 ، البيان والتبيين 1 ــ 321 .

<sup>(21)</sup> نزهة الألباء 25 ، المزهر 1-174 ، طبقات فحول الشعراء . 1-11 .

جميعاً (22). وكان يتصف بالتواضع فلا تغرَّه نفسه مها بلغ من العلم، فيقول: «إغما نحن بالإضافة إلى من كان قبلنا كبقل في أصول رقًل ا(23) كما كان أيضاً شيخ الرواة غير منازع ، لأنه عاصر البصرة ، التي كمانت في القرن الأول الهجري قبلة طلاب العربية ومقصد العرب أهل البادية ، فيها شافه العلماء هؤ لاء اللأعراب الذين كانوا ينطقون باللغة العربية صافية نقية خالية من أدران العجمة . سئل أبو عمرو يوماً : وأخبرني عما وضعت مما سميته عربية. أيدخل فيها كلام العرب كله؟ فقال لا . فقيل له : كيف تصنع فيها خالفتك فيه العرب وهم حجة قال : أعمل على الأكثر وأسمىً ما خالفني لغات الماك.

وكان فيها يروى من الآثار الأدبية بمثل ظاهرة مهمة ، تجعل لمروياته قيمة تاريخية خاصة ؛ لأنه روى عن أعراب أدركوا الجاهلية ، وكان يتأكد بما سمع من الأعراب ويختبرهم عندما يدخل بعضهم المدن ويتأثر بالحاضرة ، مثل أبي خيرة ، عندما قال له : لأنّ جلدُك يا أبا خيرة (<sup>(25)</sup>، ويروى أن أبا عمرو ـ رحمه الله ـ غاب عن البصرة فترة ثم عاد فجلس مجلسه في الجامع ، فَفَقَد إخوانه وأصحابه الذين كانوا يقعدون إليه ، فبكى وأنشأ يقول : (<sup>(26)</sup>

من تفرقت بهم المنازلُ قَفْراً تهب بك الشمائلُ فبما رأيتُ وأنت آهلْ يا منزلَ الحيِّ الذي أصبحت بعد عمارة فلئن رأيتُك موجشاً وقال في الحكمة : (27).

ترى المرء يبكيه الذي عاش بَعْدَهُ وموتُ اللذي يبكي عليه قريب يحب الفتى المال الكثير وإنما لنفس الفتى مما يحب نصيب

وكان يقول: ما قالت العرب بيتاً أبرع من قول أن ذؤيب.

<sup>(22)</sup> نزهة الألباء 18 ، مدرسة البصرة النحوية 432 ، انباه الرواة 4 - 127 .

<sup>(23)</sup> نزهة الالباء ( لابو الفضل ) 26 ، الرقل النخل العالي . المفصل للحلواني 1- 178

<sup>(24)</sup> طبقات الزبيدي 39 ، طبقات فحول الشعراء 1 ـ 16 ، وفيات الأعيان 3 ـ 466 ، انباه الرواة 26 .

<sup>(25)</sup> مجالس العلماء 5 ، البيان والتبيين 1 - 320 ، 321 ، طبقات الزبيدي 35 .

<sup>(26)</sup> المنازل والديار 17 الأسامة منقذ ، وفيات الأعيان 1 - 412 .

<sup>(27)</sup> نور القبس 34 .

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا تردُّ إلى قليل تقنع (88)

أما الجانب النحوي لديه ، فكان أبو عمرو نحوياً مشهوراً ، فَيُعدُّ من متقدمي النحاة وأحد أثمة الطبقة الثانية من نحاة البصرة ، وفيه قال أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدى :

يا طالب النحو ألا فابْكِ بعد أبى عصرو وحماد ولقد وردت عنه ظواهر نحوية وآراء في كتاب سببويه ، رواية عن تلميذيه الخليل بن أحمد أستاذ سيبويه ويونس بن حبيب النحوي ، وإن كانت هذه الأراء لا تمثل إلّا القليل من علمه في هذا النوع من علوم العربية ، الذي علا كعبه فيه ، وفي مقارنة بينه وبين عالم النحو الكوفيُّ الكسائي تظهر براعة أبي عمرو ، يقول اليزيدي : وكنت جالساً مع الفضل بن الربيع (كان الفضل من وزراء الرشيد والأمن من بعده) ؛ فجلس، فدخل الأحمر، فجلس إلى الفضل، فقال لي الفضل: مَنْ كان أعلم بالنحو الكسائي أم أبو عمر وبن العلاء ؟ \_ وكان أبو عمر و أستاذ البزيدي \_ قال : قلت له : أصلحك الله ، لم يكن بـالنحـو ، أعلم من أبي عمـرو ، فقـال الأحمر: لم يكون يعرف التصريف. فقلت له: ليس التصريف من النحو في شيء. إنما هو شيء ولدُّناه نحن ، اصطلحنا عليه . وكان أبو عمرو أنبلَ من أن ينظر فيها وَلَّد الناسُ . قال : ولمُ ؟ قلت : جاور البدو أربعين سنة ولم يقم الكسائي بـالبدو أربعين يوماً . ثم قلت له : أنت أيضاً تزعم أن الكسائي لم يكن يبصر في التصريف، وأنت تزعم أنك علمتُه، فسكت. ، (29) والأحمر هو على بن المبارك الأحمر ، صاحب الكسائي فهو أول من دَوَّنَ عن الكسائي ، وكان مشهـوراً بالنحـو واتساع الحفظ وكان يعرف علل النحو ومقاييس التصريف. (30).

وعلى سبيل المثال لا الحصر يجدر بنا أن نذكر بعض الأمثلة من آراء أبي عمرو في مجال النحو . إنه يفسر النصب في قول العرب .

ألا رَجُسلَ إسا زيسداً وإسا عمسراً . . . لأنسه حسين قسال : ألا رَجُسلَ فهو متمن شيشاً يسأله ويريده ، فكأنه قبال : اللّهم اجعله زيداً أو عَمْسراً أو وفّق

<sup>(28)</sup> المفضليات 422 .

<sup>(29)</sup> نزهة الألباء 97 ، انباه الرواة 2 ـ 313 ، مجالس العلماء 171 .

<sup>(30)</sup> السابق .

زيداً أو عَمْراً . . ((3) وهو حذف الفعل والعامل لوجود الدليل عليه لكشرته في كلامهم ؛ حتى صار بمنزلة المثل . وليس من التحيز إذا قال قائل . إنَّ أبا عمرو ربحا كان أول من بحث في بعض الألفاظ المشكلة من الناحية النحوية التي لا تتضع نسبتها بسهولة إلى الأسياء أو الحروف وذلك مثل : «كم » فهي عنده اسم ؛ لأنها يخير عنها ، قال سيبويه « وأعلم أن « كم » في الخبر لا تعمل إلا فيها تعمل فيه « رُبُّ » لأنها يغير المغنى واحد إلا أنّ «كم » اسم و « رب » غير اسم . فهي بمنزلة « مِنْ » الفرق بينها أن « ربّ » من حروف الخفض ، ومعناه تقليل الشيء وهو نقيض «كم » والفرق بينها بينها في الخبر . أن «كم » اسم و « رب » حرف والذي يدل على ذلك عنده أمور منا : إن «كم » كما يكون و أفضل ، خبراً عن زيد إذا قلت : زيد أفضلُ منك . ولا يجوز ذلك في عن «كم » كما يكون خبراً عن زيد إذا قلت : زيد أفضلُ منك . ولا يجوز ذلك في «رب » حكى ذلك أبو عمرو ويونس عن «رب » وراية سيوبيه . . (25) ورب عند أبي عمرو لا عامل لها ؛ لأنها ضارعت النفى لا يعمل فيها عامل أو لتضيئها معني النفى .

كان القياس إلاَّ يجيء وصف مجرورها إلاَّ فعلية، كما في: أقلُ رجل المتضمن معنى النفي ذلك أن النفي يطلب الفعل إلاّ أن ﴿ رُبَّ ، لخروجها إلى معنى الكثرة في أغلب مواضعها جاز وقوع نعت مجرورها اسمية كما في قول لبيد<sup>(33)</sup>:

وكان يذكر أن «يا » في قوله تعالى : ﴿ يا عبدادِ فاتقونِ ﴾ (\*) قد تكون لمجرد التنبيه والإيراد منها النداء وذلك مثل : ﴿ يا ويـل لكـم » ﴿ ويا ويحُ لك » كانه نبّه إنساناً ، ثم جعل الويل له . وكان يجيز في ضرورة الشعر أن ينصب العلم المفرد إذا نُون في نودي ونُون مثل ﴿ يا عـديًا ومطراً . ويقيسه عـلى الممنوع من الصرف إذا نُون في ضرورة الشعر ويكون مثل : بعثمانٍ ومن مروانٍ (\*) . وقال أبو عمرو في قوله تعالى : ﴿ وَلِي الجنحةِ مَئِي وَنُلاكَ وَرُباع ﴾ (\*\*) صفة كانك قلت : أولي أجنحة اثنين

<sup>(31)</sup> سيويه 1 ـ 286 ط 1977 م ، 2 ـ  $1\bar{6}1$  ، أوضح المسالك 4 ـ 268 شرح المفصل لابن يعيش 8 ـ 26 ـ . 7 . شرح الأشموني 1 ـ 28 . شرح الأشموني 1 ـ 28 .

<sup>(32)</sup> شرح الرضي على الكافية 4 \_ 292 ، خزانة الأدب 4 \_ 171 .

<sup>(33)</sup> سيبويه 2 ـ 219 ، المفصل للحلواني 1 ـ 192 ، المغني 448 .

<sup>(\*)</sup> الزمر : 16 . (\*\*) فاطر : 1 .

<sup>(34)</sup> سيبويه 2 - 210 ، 2 - 219 ، الآية 16 الزمر . ابن يعيش 2 - 11 .

اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وتصديق قوله قول ، ساعدة بن جُوْيَّة :

ولكنما أهلى بمواد أنسيسة ذئاب تبغيَّ الناس مثنى ومَوْحَدَ

وهو ترك صرف مثني وموحد لأنهما صفات لذئاب ، معدولتان لاثنين اثنين ، وواحد واحد (35) . وفي باب الاختصاص قال أبو عمرو في « بنا تميماً يكشفُ الضبابُ »(36) . أن العرب نصبت في الاختصاص أربعة أشياء : معشر ، وآل ، وأهــل، وبني. قـال ( إنَّا بني ضَــةً لا نفر » ويقــول الــرضى: لا شـك أن الأربعة التي ذكرها أبو عمرو هي أكثر استعمالًا في باب الاختصاص ولكن ليس الاختصاص محصوراً فيها (37) أما دوره كقارىء فكان أبو عمرو أحد القراء السبعة الذين سبِّعهم ابن مجاهد في كتابه « السبعة » . لقد قرأ القرآن الكريم وحفـظه أولًا بمكة على عدد كبير من الشيوخ حيث كانوا يقرُّبونه منهم ؛ لأنه كان ذا شخصية محبوبة ، حتى صار من القراء الموثوق فيهم ، وظل يقرىء الناس حتى طارت شهرته في الأفاق ، وراجت قراءته بين العلماء ، فعرفوا له قدره ، ثم بين الناس عامة فآثروه على غيره، فقال ابن الجزري: «ليس في القراء السبعة اكثر شيوخـاً منه». وقـال: ﴿إِنَّالقراءة التي عليها الناس اليوم ( المئة التاسعة للهجرة ) بالشام والحجاز واليمن ، هي قراءة أبي عمرو بن العلاء ؛ فلا نكاد نجد أحداً يلقن القرآن إلاّ على حرفه »(<sup>(38)</sup> وبما يروى عنه أنه كان رأساً في القرآن الكريم والحسن البصريُّ حيَّ مُقدِّم في عصره، فهو من التابعين لقى أنس بن مالك وقـد مَرُّ الحسن البصـري وحلقته متـوافرةً والنـاس عكوف ـ يقصد أبا عمرو ـ فقال : «مَنْ هذا؟ فقالوا: ابا عمرو بن العلاء قال: لا إله إلاَّ الله كاد العلماء أن يكونوا أرباباً . كل عزَّ لم يؤكد بعلم فإلى ذلُ يؤول »(39) . وكانت قراءته شائعة في الأقطار الإسلامية قال أحمد بن حنبل : «قراءة أبي عمرو أحبُّ القراءات إليَّ ٣. ويقرأ بها اليوم في السودان المجاور لمصر من الخرطوم إلى كسلا إلى

<sup>(35)</sup> الآية الأولى سورة فاطر: سيبيوه 3 ـ 225 ، 226 ، ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج 44 ، المخصص لابن سيده 17 ـ 121 .

<sup>(36)</sup> من أرجوزة لرؤية بن العجاج وهو تميمي ، سيبويه 1\_ 633 ، 2\_ 234 ابن يعيش 2\_ 18 ، الحزالة 10 −12 ، شرح الأشمولي 3\_ 183 وضبّة ، أذّ بن طابخة إلياس بن مضر ، شرح الرضي 1\_432 . (37) المسانق .

<sup>(38)</sup> غاية النهاية 1 \_ 291 ، حجة القراءات لأبي زرعة 54 ، معجم الأدباء 11 \_ 159 .

<sup>(39)</sup> طبقات القراء 1 ـ 291 ، نور القبس 26 ، غاية النهاية 1 ـ 292 كتاب التيسير للداني 5 .

شمال إرتبريا في شرق تشاد<sup>(40)</sup>. إنه المؤسس الأول لقراءة البصرة ، فكان إمامها في القراءات واللغة والنحو والرواية . ومما يروى عن سفيان بن عُبينة قال : رأيت رسول الله و ﷺ ، في المنام فقلت له : يا رسول الله قد اختلفت عليَّ القراءات ، فبقراءة مَنْ تأمرُني أن أقرأ ؟ فقال اقرأ بقراءة أي عمرو بن العلاء<sup>(41)</sup> وقد روي عنه القراءة راويان هما : السوسى والدوري عن طريق اليزيدي يقول صاحب الشاطبية ص(2) .

أقام الإسام المازنيُّ صريحهُم أبو عمرو البصريُّ فوالدهُ العلا أفاض على يحيى البزيدي سَيْسهُ فأصبح بالعند الفراتِ معللا أبو عمرو الدوريُّ وصالحهُم أبو شعيب هو السوسيُّ عنه نقلا

كذلك قال ابن الجزري فيها نقله صاحب المهذّب: (<sup>(42)</sup> ثم أبو عمرو فيحيى عنه ونقل الدوريُّ والسوسيُّ منه .

قال الأصمعي : «جلست إلى أبي عمرو بن العلاء ولي تسع عشرة سنة وتـوفي ولي بسبع وعشرون سنة ، ما سمعت أحداً يسأله عن شيء عَيَ بجوابه ولا سألته أنا عن شيء إلا وجدت عنده علماً و<sup>(43)</sup> وعلى الرغم من محاولة تجنب الإسهاب إلا أن مآثر هذا العالم العربي تفرض نفسها ، وأبو عمرو نفسه يؤثر الإيجاز في الكلام . نقل ذلك القفطي في كتابه « ابناه الرواة » فقال : ولولا أنني وقفت عند قول أبي عمرو بن العلاء : « الحق نتف » ويكره الإكثار في كل باب وأحسن الأشياء أن يقصد إيجاز الكلام « لأطلت في أخباره وأكثرت من إيـراد « آثـاره » ـ رحمه الله ورضي عنه وأرضاه (44) .

ابو عمر و بن العلاء\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(40)</sup> بغية الدعاة 2 \_ 237 ، التحرير والتنوير للشيخ محمد بن عاشور 1 \_ 57 ، حجة القراءات 66 ، 67 .

<sup>(41)</sup> غاية النهاية 1 \_ 291 ، 292

<sup>. 12</sup> \_ 1 (42)

<sup>(43)</sup> معجم الأدباء 11 ـ 160 ، غاية النهاية 1 ـ 290 .

<sup>(44) 4</sup> ـ 130 القاهرة 1973 م .

### من قاعة المحاضرات

كنا قد وعدنا في العدد الماضي بنشر جانب من محاضرات ألقاها المرحوم المدكتور شكري الفيصل صائفة عام ١٩٧٨م على طلاب الدراسات العليا بجامعة الفاتح ، وها نحن نفي بالوعد ونقدم هذه المحاضرة في البحث اللغوي . والتزاماً بالأمانة العلمية لم نتصرف في تغيير بدايـة المحاضـرة بما يتفق والأسلوب المستأنف ، فبقيت كما يـلاحظ القــارىء صلةً لمحاضرة سابقة في البحث الأدبي .

التحرير

# مُعَاضَرَةً فِي لَكَ حِبْ اللَّغُويُ

ما قلناه حتى الآن كان يتناول البحث الأدبي ، ولكنسا لم ننس مجالات البحث الأخرى ، لأن الكلام الذي قدمناه يمكن أن ينظر إليه من زاويتين .

إحداهما : \_ أنه منهج يستعار من هذه الدراسة الأدبية إلى الدراسات الأخرى .

والشاني : ـ أنه تـطبيق لهذا المنهج على الدراسات الأدبية

ولقد لاحظنا في دراستنا للوضع العام للطلاب أنسا لا نستطيع منذ الآن أن نباشر العمل مباشرة في إعداد الرسالة أو اختيار موضوعها ، وإنما نحتاج إلى فترة تسرميم موضوعها ، وإنما نحتاج إلى فترة تسرميم للمرحوم الدكتور س*شكري فيص*ل لـدراستنا السـابقة واغنـاءٍ لبعض جـوانبهـا ، واستدراكٍ لما هو ضروري في المرحلة المقـلة .

من هنا أشرنا إلى ضرورة أمرين : التفرغ والمطالعة المستمرة .

والمطالعة التي نريدها لن نتركها عفوية ، ومن المستحسن ، أن توجه هذه المطالعة في نطاق العمل الذي سنقدم عليه ، بالإضافة إلى المطالعات الثقافية العامة التي لا بد منها .

. وتعتمد المطالعات على أنها تهدف إلى معرفة عامة بقضايا البحث اللغوي أو بالأدب أو قضايا الدراسات الإسلامية .

وقد اقترحت فيها يتصل بالأدب أن يبدأ الطالب باختيار كتابين من الكتب الأساسية التي يمكن أن تستخدم كإضاءة لواقع الدراسات الأدبية ومناهجها وموضوعاتها ، بحيث تعرف هذا الطالب بالأفاق الواسعة ، والخطوط العريضة ، إنها يمنابة دليل أولى له في هذه الرحلة التي يجوس فيها خلال الديار .

وبما أن حركتنا الأدبية ككل الحركات الأخرى تنقسم بين القديم والحديث ، بين عصر النهضة وما قبل عصر النهضة ، فإننا ، إذن ، نستطيع أن نختار كتاباً ما من القديم أو أكثر ، وكتاباً أو أكثر من الحديث . في القديم نشير إلى مثل ابن سلام في المرحلة الأولى ثم ابن المعتز بالنسبة للشعراء المحدثين ، ثم كتاب الأغائي . الخ . . وفي الحديث أشرنا إلى كتابين ، أحدهما في الأدب ، والأخر فيها حول الأدب : دراسات طه حسين في الأدب ، ودراسات أحمد أمين فيها حول الأدب ، لأن المدراسة الأدبية الآن لا تنفصل عن دراسة التاريخ والفكر والمجتمع .

هذه الكتب لا يمكن أن تعتبر نهائية . . هي كتب تمهيدية للأخذُ بيد الباحث وفتح آفاق البحث أمامه .

. . هل يمكن أن نستعير هذا المنهج أيضاً في مجال الدراسات اللغوية ، لكي نتعرف آفاق الدراسة وأبحاثها في القديم ومن الجديد ، وصولاً إلى تحديد موقع خاص لنا هو الموضوع الذي سننصرف إليه إن شاء الله ؟

فيا الكتب التي يمكن أن نبدأ بها ؟

الناسع ومات أوائل القرن العاشر ( 911 هـ ). وكان في هذه الفترة يعيش في مصر ، ومصر والشام كانتا في ذلك الحين مثابة للعلماء ، وموثلًا لهم منذ كان سقـوط بغداد سنة 656 هـ ، وهجمات المغول وتدمـير العالم الإســلامي وضياع كثير من تراثبه ، ومظاهره الحضارية الأخرى ، وغلبت العجمي على كثير من الأقطار الأخرى .

سلم من ذلك قطران ،هما مصر وسوريا تحت حكم المماليك الذين شجعوا على استثناف الحياة العلمية وتنشيطها ، فكانت هناك حركة علمية جيدة تمثلت في حركة الجمع والتأليف ، ونشأ عنها عديد من المؤلفات الجامعة مثل: صبح الأعشى للفلقشندي ، ونباية الأرب للنويري ، ولسان العرب لابن منظور ، وغيرها من الكتب التي نصفها عادة بأنها كتب موسوعية ، أي ذات ثقافة عامة تتعدد فيها المرضوعات .

وليس معنى هذا أن المراكز الثقافية الأخرى كانت في حالة عطالة ، وإنما وُجدت بعض الفعاليات الـذهنية الخصبة التي كانت موزعة في أنحاء العالم الإسلامي ، مثل ابن خلدون في المغرب ، ولكن لم يكن يضمها إطار واحد ، وكانت مهتمة بالجمع والتنسيق أكثر من الابداع والتجديد .

والسيوطي ألَّف كثيراً جداً [ أكثر من 300 كتاب ورسالة ] وبعض مؤلفاته تعتبر تركيزاً منسقاً للعلوم التي ألف فيها ، ويظهر أنه ( عرف) منه كثير من المؤلفين الذين ضاعت آثارهم ، ومن أبرز كتبه في الدراسات القرآنية ( الاتقان في علوم القرآن ) لأنه يلخص جملة المباحث والعلوم المتصلة بهذا الكتاب الكريم .

ونختار من كتبه اللغوية كتاب « المزهر » لأنه يضم مجموعة طيبـة من مباحث العربية وقضاياها.

أما في الجديد فإن أفضل مصدر ننطلق منه للتعرف إلى المباحث اللغوية القديمة والجديدة ، ونتزود منه معرفة عامة فذلك في عدد من الكتب والمجلات المختصة .

وهناك أربع مجلات مارست البحث اللغوي بفروعه المختلفة : \_

الأولى سنة 1919 م وهي مجلة فصلية .

- بجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة ، وهي تصدر مرة كل سنة ، ويصدر
 معها كتاب باسم ( محاضر جلسات المؤتمر ) .

حــ بجلة المجمع العلمي العراقي ، وهو ثالث المجـامع تـأسيساً ، ولـه مجلة
 أظنها سنوية ـ تتناول موضوعات لغوية في جملة ما تتناوله .

د ـ مجلة العرب ، وكانت تصدر في العراق قبل عشر سنين ونيف ، يصدرها الأب أنستاس الكرملي ، وهو لغوي متضلع في اللغة العربية ، وعدد من اللغات الأخوى ، وله مباحث طريفة . وهي مجلة منقطعة .

هــ بمجلة اللسان العربي التي يصدرها مكتب تنسيق التعريب في الرباط منذ ثلاثة عشرة سنة أو نحو ذلك . هـذا إلى جانب المجلات الأدبية التي تنشر بعض الفصول اللغوية .

في هذه المجلات نجد فيضاً من البحوث والقضايـا اللغويـة ، بعضها متـابعة للقديم، وبعضها من هذه البحوث التي تفـرضها الـظروف الحاضـرة التي يواجههـا الوطن العربي .

والقراءة في هذه المجلات والانغماس فيها يكسبنا أولاً المعرفة اللغوية العامة التي نحتاج إليها ، أياً كان الموضوع الذي نختاره ، ثم تكسبنا اتجاهاً نحو موضوع معين نستشعر ميلاً إليه ، ونحس حاجة له . . وبالتمالي فهي تزرع في نفوسنا ركمائز البحث وتطلعنا على مناهج وأساليب غتلفة .

ويحسن أن أضيف هنــا بعض الكتب التي يمكن أن تكون مثيـرة ومفيدة ولهــا وظيفة ايحاثية تسـاعد على تفتيق الجوانب المختلفة للبحث اللغوي .

يحضرني منها كتابان : أحدهما بعنوان ( دراسات في اللغة ) للمرحوم الاستاذ السيد محمد الخضر حسين رئيس الجامع الأزهر ورئيس جمية و الهداية الإسلامية ، في مصر ، ويتضمن هذا الكتاب جُملة أبحاث في الجانب اللغوي كان أكثرها من المباحث التي قدمها لمجمع اللغة العربية في القاهرة بوصفه عضواً فيه .

في كتاب اسمه ( العربية ، دراسة في اللغة واللهجات والأساليب ) وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية الدكتور عبد الحليم النجار ، وهو كتاب مثير جداً ويطرح أسلوباً في التفكير والاستنتاج ، ويعرفنا كيف نستفيد من المعلومات القديمة لبنباء بحث جديد .

بالاضافة إلى كل هذا الذي تقدم من الدلالات على بعض الكتب الأساسية في طريق البحث اللغوي نستطيع أن نضيف أسهاء كتب أخرى اهتم أصحابها بـرصد حركة البحث اللغوي في هذا القطر أو ذاك من الأقطار العربية . وأعد من ذلك : \_

1 - في العراق : \_ صدر كتاب جيد في هذه الناحية هو بمثابة فهـرس لأعمال اللغويين العراقين المعاصرين ، جمعه صاحبه وهو الاستاذ ( عواد ) بعنوان ( المباحث اللغوية في مؤ لفات العراقين المحدثين ) .

2- في الشام : - كتب الاستاذ سعيد الأفغاني بحثا في هذا الموضوع نشر ضمن مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية في القاهرة ، حيث دُعي للمحاضرة في هذا المرضوع فكان كتابه هذا حصيلة هذه المحاضرات .

3- في مصر : \_ نشرت باحثة سورية هي الدكتورة نشأت ذبيان بحثاً جديداً
 بعنوان ( الحركة اللغوية في بلاد الشام ) . ولا شك أن هناك كتباً أخرى لا تحضرني
 الأن .

### معلومات أخرى أساسية لطالب البحث اللغوي: ـ

أعتقد أن من البديمي جداً لطالب البحث اللغوي أياً كانت وجهة هذا البحث أن ينطلق من صلة قوية جداً بالمعاجم العربية، وأن يكون على معرفة بـ :\_

أ ـ تاریخها .

ب ـ طريقة البحث فيها .

حــ المميزات التي يفترق بعضها عن بعض بها .

وهناك مؤلفات تيسر للطالب هذا الموضوع ، وأفضل كتاب درس هذه المعاجم من هذه الوجهات الثلاث هو كتاب للدكتور حسين نصار عنوانـه ( المعجم العربي نشأته وتطوره ) . وهناك كتـاب آخر لـلاستاذ عبـد الله درويش عنوانـه ( المعاجم 216

العربية ) . ولا يخلو تقريباً كتاب من الكتب التي تنظر في اللغة العربية أو في فقه اللغة من وقفة ـ تطول أو تقصر ـ عند هذا الموضوع .

غير أنه يحسن أن نضيف إلى ما في هذه الكتب حركة المعاجم الحديثة في الوطن العربي ، فهناك نوعان من المعاجم التي تنتشر الآن في البلاد العربية : معاجم اللغة العربية وحدها . . ومعاجم للغة العربية مقرونة إلى لغة اجنبية .

ونحن الأن نتحدث عن المعاجم العربية وحدها فنلاحظ ما يلي :

1 - مجمع اللغة العربية في القاهرة أصدر معجماً معتمداً هو المعجم الوسيط ،
 وهو نتيجة جهد طويل استمر عشرات السنين ، ولكن توزيعه لا يرضي . واقترح بأن يطبع في الجماهيرية بكميات كبيرة .

2\_ ومجمع اللغة العربية في القاهرة يقوم باعداد ما يسمى بالمعجم الكبير ، وهو معجم ضخم مقارن باللغات السامية الأخرى ، ويحتاج إلى جهود ضخمة ، والعمل فيه بطىء .

3\_ وينوي المجمع كذلك أن يصدر ( المعجم الصغير ) إشاعة للغة العربية في أوساط الطلاب بالمدارس الاعدادية والثانوية .

4\_ وهناك حركة معجمية في بيروت ولكنها تقوم على أساس تجاري في كثير من المرات ، أو على أساس لا يلتئم مع الحفاظ على اللغة العربية . فهناك معجم كبير جمع كل الألفاظ والمصطلحات التي أقرها مجمع اللغة العربية ، وحوَّل لسان العرب من ترتيب الفصل والباب إلى الترتيب (الألف بائي ) ، وضم ذلك إلى بعض وأصدره في جزئين كبيرين .

وهناك أيضاً معجم مدرسي صغير صدر عن دار العلم للملايين يرتب الكلمات حسب لفظها دون الرجوع إلى أصلها الاشتقاقي ، ويقول أصحاب هذا المعجم : إنهم أرادوا التيسير على الطالب المبتدىء ، فمثلاً إذا صادفت الطالب كلمة (ميزان) وأراد مراجعتها فعليه أن يعود إلى أصلها الثلاثي ( وزن ) وكذلك الأمر في ( عده ) يراجعها في وعد ، ولكن هذا المعجم وضع هذه الكلمات ضمن الحروف الني ننطق بها .

من قاعة المحاضرات

وتوجد المشتقات في هذا المعجم مبعثرة في مواد مختلفة ، مع العلم أن خاصية الاشتقاق أساسية في الفكري اللغوي العربي ، ومثل هذا المعجم يضحى بها . وكان الأولى ـ لو كانت الرغبة هي التسهيل ـ أن يلتزم الأصل الاشتقاقي وأن يشير عند ذكر الكلمة الصعبة إلى مكانها الأصلى .



# ٱلْمُصطَلَحَاتُ ٱلْأَلْسُنِيَّة محاولة لترجمنها وَتقَديم تعرَّبِفِيَاتُ لهمَا

إن قضية المصطلحات اللغوية شائكة ومعقدة ، وأعقد منها قضية تسرجمتها أو نقلها . . من لغة إلى أخرى وذلك لعدة أسباب نذكر منها :

 المصطلحات الألسنية وخاصة فيها يتعلق بعلم اللغة غير ثابتة الاستقرار فهي في تغير وتجدد .

 2 ـ اختلاف الصطلحات من مدرسة لغوية إلى اخرى ، بل قد يصل الاختلاف إلى الباحثين أنفسهم .

 3 ـ فيها يتعلق بمجال الألسنية العربية نجد قصوراً واضحاً في كثير من الدراسات المعاصرة ونلاحظ هذا القصور في العديد من

219-

الدُكتور الصادي نيثس

المصطلحات الألسنية \_\_\_\_\_

الدراسات أو الاطروحات التي تناقش في الجامعات الغربية ، إذ نجد الباحث أو مقدم الاطروحة إما أن يكتب المصطلح الغربي كها ورد في لغته الأصلية ( فقط بحروف عربية ) دون أن يجهد نفسه بمحاولة ترجمته أو البحث عن مقابل عربي له . وهذا ملاحظ في عدة كتب مطبوعة ومتداولة . أو أن يقدم ترجمة مستعجلة ركيكة لا تفيء بالغرض ولا تعطي للمصطلح الأجنبي حقه . . . ويكون أثر ذلك على القارىء أو المتخصص الجديد في مجال الألسنية عظياً ، إذ تتكون لديه فكرة وكأن اللغة العربية عقيمة من حيث المصطلحات اللغوية وأنها لا تستطيع مواكبة التقدم الألسني المطرد .

إن لغتنا قوية وعظيمة وبإمكانها أن تواكب هذا التقدم بكل ثقة واطمئنان . فلا يجب أن ننسى أو نتنـاس مجهودات علمائنا الأفذاذ مثل سيبويه ، وابن جني والمبـرد والزخشري وابن يعيش وابن هشام وغيرهم كثير . . .

ا إن لنا نحن العرب من البحوث اللغوية والنشاطات الفيلولوجية القديمة ما ليس لغيرنا . إنه الزاد الذي وجب همله بعز واعتزاز إلى حيث نسير نتبرك منه أثناء سيرنا عما لا بد من تركه ونحتفظ بما لا بد من الاحتفاظ به نرقيه بعد أن نقتله بحثاً "(1) .

فقط يجب معرفة كيفية الاستفادة من كتب ومصطلحات هؤ لاء العلماء إذ لا بد من تنقيح وتجديد دمها. لا يجب أن يفهم من ذلك أننا نؤيد الرجوع بالألسنية إلى الوراء أو أننا من محبي التقعر أو التحجر ( إذا كان الرجوع إلى القديم تقعراً وتحجراً ) أو ضد التجديد والإجتهاد في هذا المجال .

ولكن حفاظاً على مصطلحاتنا من التبخر والإندثار، وإسهاماً مع من أسهموا في هذا المضمار بإثارة قضية هامة ودقيقة في ذات الوقت ، نضع هذه المحاولة المتواضعة لترجمة بعض المصطلحات الألسنية أمام الباحثين والدارسين أملين في أننا أصبنا الهدف وهو ـ كها قلنا ـ المساهمة في إثارة هذه القضية ومحاولة تجميع المصطلحات المتفرقة هنا وهناك . . . .

ولا بد ـ أولاً ـ من ذكر هذه الملاحظة :

إن كثيراً من المصطلحات المترجمة في هذه المقالة وفيها يتبعها من مقالات ـ إن

 <sup>(1)</sup> د . التهامي الراجي الهاشمي 1 د بعض مظاهر التطور اللغوي x . دار النشر المغربية 1978 من المقدمة
 ( ص 3-4 ) .

شـاء الله ـ استقيناهـا من كتب قديمـة أو حديثـة ومن اطروحـات مختلفـة ومجهــودنــا الشخصى ينحصر في :

- 1 \_ نقل هذه الترجمات .
- 2 ـ في حالة غياب ترجمة لمصطلح معين أو في حالة عدم معرفتنا بوجود ترجمة صالحة في مكان ما فإننا نعمل مجهودنا لترجمة المصطلح الأجنبي بناء على تعريفه في الألسنة الحديثة . .
- 3 ـ تقديم تعريف مبسط للمصطلح ( وأحياناً لمقابله العربي) ، حيث أن أغلب الترجمات ـ إن لم تكن كلها ـ التي جمعناهما كانت ألفاظاً مفردة دون أدنى تعريف . ولقد عملنا جهدنا لتقديم تعريف للمصطلح الأجنبي ومدلوله بناء عملى تعريفه في كتب اللغة والمعاجم المتخصصة وأحياناً نقدم تعريفاً للمصطلح العربي إذا كان غامضاً .

نسينا أن ننوه إلى أن المصطلحات الأجنبية مأخوذة من الكتب والمعاجم الفرنسية . . .

| المطلح<br>الاجنبي       | الترجمة أو المقسابل<br>العربي | التعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCENT                  | نبرة                          | في علم الألسنية توصف النبرة كوحدة نميزة في كثير من اللغات ـ كاللغات الرومانية فأحياتاً نبعد الكلمة تعطي مفهومين مختلفين حسب موضع و النبرة ، فالكلمة الإيطالية (ĀNCORA) (حيث النبرة المرموز لها كتابة بالفتحة موضوعة في أول الحرف من الكلمة ) تعني و الحبر ، بالفرنسية Ancr في حين أنها تعطي معنى : أيضاً ، إذا كانت النبرة في متصف الكلمة (على الحوف ه) كانت النبرة في متصف الكلمة (على الحوف ه) . ENCORA) بالفرنسية ENCORA . |
| ACCET D'IN-<br>SISTANCE | نبرة التأكيد                  | وتعني تشديد النطق على وحدة صوتية أو مجموعة وحدات<br>صوتية معينة داخل الكلمة وذلك بسطقها نـطقاً نجتلف في<br>شدته عن بقية الوحدات .                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ACCENTUER               | نَبُر ( الفعل )               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

المطلحات الألينة

| المصطلح<br>الأجنبي | الترجمة أو المقابل<br>العرب    | الثمريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCIDENT           | عرض /<br>الفاعل<br>( الحقيقي ) | تستعمل اللفظة لتمييزها عن المادة وهذا يقود إلى التمييز بين الفعل أو الصفة والاسم ففي عبارة: الولد يلعب الولد يعتبر ما مادة . في حين أن الفعل و يلعب عرض في النحو التقليدي الغربي بطلقبون على الفعاعل الفظة (Suject) بالانجليزية الغربي ولانجوان (Suject) ويعرفونه بالشخص أو الشيء الذي يقوم بغمل ما . وقد انتقد علياء الألسية الحديثة (من هيكلين وتوليدين) الفاعل الحقيقي الذي يقوم نعلا بشيء ما . وقد خلك في المساب ومع ذلك فيطلن بعض العاباء ومنهم تسنير TESNTÈRE ومع ذلك فيطلن بعض العاباء ومنهم تسنير RACTANTS على أسباء لاشخاص أو الأشياء المشاركة في الحدث أو الفعل حتى وان المشاركة . ويقدم POTTIER عناصر مالمشاركة مشاركة مباشرة في على عورين يصميها : عور المشاركة وعرو الاعتماد ففي عور الاعتماد ففي العداس المشاركة مشاركة مباشرة في عور الاعتماد فتع العناصر المشاركة مناركة مباشرة في عناصر مشاركة في الحدث مشاركة مباشرة . في حين أن الدرجة الثانية فالفاعل والمعول به والمفعولة لإجله تعتبر عناصر مشاركة في المحدودين يهاه الكيفية : الطروف ( أحياناً) والجمل الموصولة تعتبر عناصر مشاركة أي الجدد مشاركة مباشرة . في حين أن من اللحوة الثانية . ويقدم المحوودين يهاه الكيفية : الطروف ( أحياناً) والجمل الموصولة تعتبر عناصر مشاركة في المحدودين يهاه الكيفية : علامات الموجب ( + ) عنول المعلول المقاعل ال المفاعل المناطل الى المفاعل . أنقابين الأقوى إلى الأشعف |
| ACTE DE<br>LANGAGE | عملية الخطاب                   | وهي العملية التي تتم بين المرسل باعتباره مصدر تكوين<br>الجمل والعبارات والمستقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ACTUALISA-<br>TION | تحصيل                          | وهي عملية تمني تشخيص وحدات اللغة وتحويلها من<br>وحدات لغة إلى وحدات كلام أي تحويل الفاظ لغوية إلى<br>كلام مفهوم في جل وعبارات بناء على وضعية الاتصال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| المصطلح<br>الاجني      | الترجمة أو المقـابل<br>العربي | التعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agglutination          | الالصاق التوهمي               | ويجرنه مجمع اللغة العربية هكذا وضرب من ضروب<br>البحث اللغزي ويكون أما بالصاق جزء من الكلمة الثانـة<br>إلى أولى حتى يصيرا كلمة واحدة مثل جاب بدلاً من جاء<br>بكذا ، أو بحذف من الكلمة الثانية فتشأ من الباقي كلمة<br>جديدة .                                                                                                                                                                            |
| AGGRAMA-<br>TICALITÉ   | اللحن                         | المصطلح الأجنبي يعني الخروج عن القواعد النحوية المألوقة<br>أو الاتيان بجملة لا تستجيب للقواعد النحوية المعروفة .<br>ويقابله في اللسان العربي و اللحن ،                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ALLOMOPRPHE<br>(PHONE) | جزئية (شكــل<br>فرعي)         | ويفضــل د. التهامي الهــاشـمي إستناداً عــل قــاعـــدة<br>( فيلولوجية) قديمة ترجمتها ب صوته ( بفتح الصاد) ومي<br>الوحدة الصوتية المنطوقة .                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ALTERNANCE             | تناوب <sub>.</sub>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ALVÉOLAIRE             | لثوی / مفرزي                  | صفة تطلق على بعض الأصوات حيث أن أثناء النطق بها<br>مقلمة اللسان تكاد تلامس اللثة العليا تاركة فراغاً بسيطاً يمر<br>منه الهواء . وهذه الأصوات في العربية مشلاً : الراء ،<br>السين/الصاد .                                                                                                                                                                                                               |
| AMALGAME               | مزج ( ملغم )                  | لفظة وملغم، مأخودة من د. التهامي الهاشمي. كمثال على المزير لفظة و جهنم، و إذ أنها مؤلفة من وحدتين معجميين ومل وجيء وتعني واديا جنوب العراق، وضع وصو اسم لقبيلة كان من عادتها أن يقدم حليثو الزواج أول مولودهما قربانا للأله و مولوخ و إذ يرميانه عمل حجوة ذلك الوادي بعد أن ترفع درجة حرارتها إلى أقصى حد. وبالتالي : لحم بشر + حجازة = جهنم واستعملها القرآن للإشارة إلى العذاب الذي يتنظره مستحقوه . |
| ANALOGIE               | قياس                          | وهو أخذ تموذج لغوي معين ثم جعله قياساً للغة أو النحو .<br>والقياس مفيد في النواحي الالسنية لانه كما قبال مهدي<br>غزرمي و همل مجهول على معلوم ، وحمل ما لم يسمع على ما<br>المصطلحات الالسنة                                                                                                                                                                                                             |

| المطلح              | الترجمة أو المقــابل             | التعريف                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأجنبي             | العربي                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |                                  | سمع ، ولقد برع النحاة العرب في هذا المجال واخضعوا<br>جل دراساتهم النحوية على مبدأ القياس ، انما النحو قياس<br>يتبع ، هذه العبارة المنقولة عن الكسائي تترجم إلى أي حد<br>كان النحاة متسكين به . إلا أنهم غالوا في ذلك ـ في كثير<br>من الأحيان ـ . |
| ANALOGISTES         | أهـل ( أصحاب )<br>القياس         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ANTÉRIEUR           | ا حنكي ۽                         | في الدراسات الصوتية أو علم الأصوات تعني هذه اللفظة<br>الأصوات التي تنظق عندما يتقدم اللسان إلى الامام في الجزء<br>الإمامي من الفم منتصباً ناحية الحنك كها ننطق الكسوة .                                                                          |
| ANTÉRIEUR           | سابق                             | وفي علم اللغة ( وفي النحو بالذات ) تطلق اللفظة على أزمنة<br>سابقة لازمنة اخرى رئيسية ، فهناك في الفرنسية مشلاً :<br>الماضي السابق / والمستقبل السابق .                                                                                           |
| ANTONYMES           | مضادات<br>( الوحدات<br>المضادة ) | وهي الوحدات الحاملة لمعنى التضاد أو النقيض ويتحدد هذا<br>المعنى المضاد أما : بالتكامل كفهومي الذكورة والانوثة ، أو<br>بالمقابل ، البيع والشراء : الخ .                                                                                           |
| APERTURE            | انفراج ، انفتاح<br>(الفم)        | يُطلق هذا المصطلح في الصوتيات على انفراج الفم أثناء<br>النطق ببعض الأصوات .                                                                                                                                                                      |
| DEGRÉ<br>D'APERTURE | درجة الانفراج                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| APEX                | أسلة اللسان                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| APICAL              | أسلى                             | نسبة إلى أسلة اللسان وتطلق عمل الصسوت ( الموحدة<br>الصوتية ) المنطوقة بطرف اللسان مقترباً من الجزء الامامي<br>للحنك الصلب . كها هو الحال في النطق بالسين الاسبانية<br>( صوت بين الثاء والسين العربيتين ) .                                       |
| APOCOPE             | البتر                            | وهو استطاع حرف أو مقطع من آخر الكلمة لتتولد كلمة<br>جديدة. فاللفظة الفرنسية Cinéma (خيالة) مثلاً مشتة<br>من لفظة CINÉMATOGRAPHE بعد بترها.                                                                                                       |

| الصطلح<br>الأجنبي<br>APOCOPE DES | الترجمة أو المقــابل<br>الغربي<br>بترة المقاطع | التعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYLLABES                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| APPORT                           | المسند                                         | المسند هو الركن الثاني في الجملة العربية ويرجم المصطلح العربي كاغلب المصطلحات النحوية إلى الرعيل الأول من النحة. أما المصطلح الأجنبي فقد استعمل من قبل بعض الالسنين المحدثين كمرادف لمصطلحات اخرى فنجد البعض يستعمل للدلالة على ركني الجملة الرئيسين: Support/ Apport أو Thème/ Rhème أو Sujet/ Prédicat وقلة المرتا المل هذا الاختلاف في المصطلحات الحديثة في مقدمة هذا البحث.     |
| APPORT<br>IN FORMATIF            | المسند الاخباري                                | هنىك من يستعمل هـ ذا المصطلح للدلالة عـل المسند أو<br>الخبر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ARPITRAIRE                       | اعتباطي                                        | توصف الإشارة اللغوية بأنها اعتباطية وهذا بحدد العلاقة بين<br>الدال والمدلول التي همي عـلاقـة اعتباطية . فالعـلاقة بـين<br>لفظة رجل مثلاً نطقاً أو كتابة ومفهوم « رجل » ليست علاقة<br>طبيعية بل اصطلاحية .                                                                                                                                                                           |
| ARCHAISME                        | مهجور ( قلىيم )                                | في كل لغة ألفاظ وعبارات أختفت وأندثرت أو في طريقها<br>إلى الاختفاء ، أو لم يعد استعمالها مرغوباً فيه ، وهـذا ما<br>يسمى بالمهجور .                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ARTICULA-<br>TION                | تلفظ                                           | اخراج الاصوات اللغوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ARTICLE                          | أداة التعريف<br>والتنكير                       | تستعمل بعض اللغات أدوات لتعريف الاسم وأخرى التكيره. ففي اللسان الفرنسي نجد أدوات يسمونها و الملوثة ۽ أي أن الاسم اللاحق معرف. وهي (Le, Iu. و (les) حسب نوع وعدد الاسم وأخرى غير معرفة أو منكرة وهي (Un, Une, Des) حسب نوع وعدد الاسم. في اللسان العربي توجد وآل ۽ التعريف كمقابل للأدوات المعرفة وتسبق الاسم أياً كان نوعه وعدد فهي لا تتغير حسب التذكير والتانيث أو الجمع والمفرد. |

| المصطلح<br>الأجنبي      | الترجمة أو المقسابل<br>العربي     | التعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                   | لا توجد أداة خاصة لتنكير الاسم وإن كان التنــوين بلعبــ<br>دوراً مهاً في ذلك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ARTICLE<br>PARTITIF     | أداة التبعيض                      | وتطلق على أداة ترافق الاسم لنشير لمعنى التبعيض ونجد<br>هذا أكثر وضوحاً في اللمان الفرنسي فالأدوات<br>/DE, DE L'/DU/ DE LA/DES<br>تعتبر أدوات تبعيض عنلما ثمبق الإسم (حسب نوع وعدد<br>هذا الإسم)                                                                                                                                                                                                                                         |
| ASPECT                  |                                   | يشير المصطلح إلى فصيلة نحوية مرتبطة بانجاز أو عدم انجاز الحدث. وبالتالي نالحدث يقسم إلى قسمين : حدث تم إنجازه وهو ما يعبر عنه به (Aspect Inccompli) يتم إنبجازه وهو ما يعبر عنه به (Aspect Inccompli) أي الناقص ( غير التام) . وهنا لا يجب الخلط بين الأزمنة والتي تشير إلى الماضي ، الحاضر والمستقبل وما يتدرج تحتها وبين هذه القصيلة مع أن الماضي يدخل في عداد التام ، في حين أن المضارع والمستقبل ( الحاضر ) يدخلان في عداد التاتم . |
| ASSIMILA TION           | ادغام                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AXE                     | محور                              | وهمو الخط الوهمي الذي تقع عليه العناصر المكونــة<br>للجملة . وهناك خط أففي ، وخط رأسي كما سيتضع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AXE SYNTAG-<br>MATIQUE  |                                   | وهو العودة بالجملة إلى المؤلفات المباشسرة . وكل جملة لا بد<br>من تحليلها إلى مؤلفاتها المباشسرة المؤلفة من ركن فعلي<br>( المؤلف بدورة من فعل + زمن )<br>وركن اسمي ( فاعل ) المؤلف من التعريف والتنكير واسم<br>المخ .                                                                                                                                                                                                                    |
| AXE PARA-<br>DIGMATIQUE | المحسور السرأسي<br>( الاستبدالي ) | وهو محور العلاقات المسترة المضمرة بين مختلف وحدات<br>اللغة المتحمية لل نفس الطبقة الصرفية النحوية أو الدلالية<br>مثلاً :<br>يريد الطفل أن يرسم جملاً أسداً قطأ<br>فامام الفاعل فرصة الاختيار لأن الأشياء الشلائة لها نفس                                                                                                                                                                                                                |

| المصطلح<br>الأجنبي | الترجمة أو المقابل<br>العربي | التعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                              | الصفات النحوية الصرفية . وبالتالي يمكن استبدال احدها<br>بالآخر .                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AUXILIAIRE         | فعل مساعد                    | في بعض اللغات تستعمل بعض الأقمال كاقمال مساعدة أي توضع مع الأقمال الرئيسية لترجمة زمن معين أو صيغة نحوية معينة . ومن هله الأقصال على سبيل المثال فعلي الكشونية والمذيسية لترجمة الزمن الماضي ( المركب أو الشام ) . في النحو التوليدي أخذت الكلمة مفهوماً أخراً إذ أصبحت تعني فصيلة نحوية وهي تكوّن ضروري للمصوخ الفعلي .                                      |
| AVALENT            |                              | يطاق هذا المصطلح وهو من استعمال الألسني .Cresnière. يطاق هذا المصطلح وهو من استعمال الألسي لي له فاعل حقيقي واضح . فهناك بعض الأفعال في الفرنسية التي لا تتصرف مع كل الضمائر بل مع ضمير الغائب (هر) ونقابل في العربية هذا البناء من الأفعال (أحياناً) بما يعرف بلليني للمجهول . في النحو التقليدي الفرنسي يسمون هذه الأفعال (لا شخصية) .  Verbes impersonnels |

المعللحات الألسنية

# مِنَ الْمَخْطُوطِ اتِ ٱلِّلْيِدِيَّةِ المحلقة الثانية الأستاز إراهيم الشريف

تقديم : -

هـنه الحلقة الشانية من مجموعة المخطوطات الليبية الموجودة في كل من مركز دراسة جهاد الليبيين والمكتبة المركزية بجامعة قاريونس وكذلك بعض المكتبات الأهلية التي وقد اتبعت في فهرسة وتصنيف هذه المخطوطات نفس الطريقة التي قدمت بها الحلقة الأولى من هذه الحصيلة ، والله أسال أن يوفقنا لحدمة تراثنا الاسلامي الذي ورثناه عن أسلاننا صانعي الثقافة العربية والإسلامية .

بعض الرموز والمختصرات التالية : . الناسخ ن عدد الأوراق ق عدد الأسطر

س المقاس,

نوع الخط

بدون تاريخ

مجهول

كما أنني اتخذت عنوان المخطوط مدخلًا عاماً وعملت على ترتيب هذه العناوين ترتباً هجائباً .

#### المخطوطات: \_

\* ارشاد السالك المحتاج لبيان أفعال المعتمر والحاج..

يحيى بن محمد بن محمد الحطاب ت 995 هـ / 1587 م .

( بروكلمان ذيل ٢ / ٣٧٥ ) .

أوله : الحمد لله الذي فرض الحج إلى بيته العتيق . . وبعد فإن المنسك المسمى هداية السالك المحتاج إلى بيان المعتمر والحاج تأليف الوالدي . . فاستخرت الله تعالى من ذلك . . . ، . . . .

> 17 × 24 سم 40 ق 22 س

عبدالرحيم المغبوب د . ت

المصدر / المكتبة المركزية / جامعة قار يونس.

\* الاعلام في طب امراض القلوب على الوجه المطلوب. 692

على بن عبد الصادق الجبالي الطرابلسي ت 1138 هـ / 1725 م .

229 من المخطوطات الليبية\_

(الاعلام 5 / 113) ( هدية العارفين 1 / 765) .

أوله: الحمد لله رب العالمين .. هذا كتاب لطيف ومختصر ظريف في طب القلوب والأجسام جمعته مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وما جاء عن الحكماء واشتهر نقله بين العلماء ... ، ...

56 ق 25 س 23 × 18 سم ن ¢ 1269 هـ

به نقص يسير قبل آخره .

المصدر / المكتبة المركزية / جامعة قار يـونس .

اغتنام الفوائد في شرح العقائد .

أحمد بن عيسى البرنسي زروق ت 899 هـ / 1493 م ( بروكلمان ذيل 1 / 746 ) .

أوله: الحمد لله على نعمه المتواترة . . فتصحيح العقيدة بالايضاح والبيان ثم تأييدها بالدليل والبرهان من أعظم مقاصد الايحان . . . ،

69 ق 16 س 23 × 17 سم ن محمد المنوبي بن محمد الفوراتي . تونس 1324 هـ .

خ مغربي .

\* تحفة الاخوان البهية على المقدمة الرحبية .

محمد بن خليل بن غلبون الأزهري . كان حياً سنة 1132 هـ / 1730 م . ( بروكلمان ذيا, 2 / 675 ) .

أوله: الحمد لله الوارث الأرض ومن عليها وإليه ترجعون وبعد فيقول العبد الفقير.. لما سافوت لبلد فزان حرسها الله من كل حاسد.. فتح الله علينا وعليهم بالعلوم النافعة ... ، ...

41 ق 24 س 24 × 18 سم ن ؟ د . ت به نقص وینتهیِ ( حکم الخنشیِ )

المصدر / المكتبة المركزية / جامعة قاريونس.

\* تخميس المنظومة البهية في مدح خير البرية .

عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن عبدالواحد بن منيع ت 1332 هـ (١) .

أولها :

9ق

أصلي صلاة تملأ الأرض والساء

عـلى خـير خـلق الله ثـم اســلم

17 س 20 × 15 سم

نسخة بخط المؤلف د . ت

. خ مغربی

الأصل بمكتبة عبدالرحمن منيع ( الحفيد )

\* تنبيه بشأن مساجد طرابلس<sup>(2)</sup> .

عبد الرحمن التَاجوري .

( دليل ألمؤ لفين الليبين ص 196 ) .

أوله : فليس هذا علمهم لأن من قرأ كتب الفقه لا يعرف جهة القبلة

الشرعية . . . ، . . .

3 ق 22 س 21 × 15 شم

ن محمد بن الحاج موسى العجيلي 7 رجب 1286 هـ .

خ مغربي .

من المخطوطات الليبية

 <sup>(1)</sup> عبدالحميد الهرامة ، الحياة العلمية بالجيل الغربي . مجلة البحوث التناريخية ، السنة السادسة العدد
 الأول .

 <sup>(2)</sup> اكد في هذا التنبيه أن بعض مساجد طرابلس تنجه محاربها إلى جهة السودان ويلزم تعديلها إلى جهة الشرق وإلا كانت الصلاة فيها باطلة

المصدر / شعبة الوثائق والمخطوطات بمركز الجهاد . \* تنظيم الري(3) . أوله: الليلة الثالثة حبس لبني محمد . . . ، . . . 22 × 32 سم £ 22 د . ت ن ؟ خ مغربی الأصل مكتبة / أحمد محمد أبو القاسم . غدامس . \* التوضيح في شرح تنقيح الفصول . أحمد بن عبدالرحمن حلولو اليزليطني كان حياً 890 هـ / 1490 م . ( بروكلمان ذيل 1 / 921 ) . أوله : الحمد لله ذي العزة والجلال . . وبعد فإن الباعث على شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للشيخ أحمد بن ادريس الصنهاجي . . هو ما رأيت في تثاغر المترددين لقراءة علم أصول الفقه . . . ، . . . 21 × 15 سىم 14 سر , د . ت ن ؟ خ مغربي المصدر / المكتبة المركزية / جامعة قاريونس. \* الدرر السنية (منظومة). أحمد البهلول ت 1113 هـ . ( أعلام ليبيا ص 57 ) ( نفحات النسرين ص 136 ـ 138 ) . أولها:

638

(3) كرَّاس ببين طريقة توزيع المياه على المزارع بغدامس ويسمى بدفتر سقاية عين الفرس.

الحمد لله اللذي فقه في اللدين من

-علة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث) -232

به اراد الخير في السديس الحسسن

```
ثم المصلوة والمسلام سرمدا
على محمد ومن به اقتدا
                    16 س , 16 × 16 سم
                                                       28 ق
                                ن صالح بن الحاج عون العكاري
          1175 هـ
                                                    خ مغرب
                       المصدر / شعبة المخطوطات / مركز الجهاد .

    الله الى عبدالله المغراوى وعبدالملك بن أبي سعيد .

                               أحمد زروق ت 899 هـ / 1493 م .
                                   ( بروكلمان ذيل 2 / 675 ) .
أولها : الحمد لله ومما كتب الشيخ زروق رحمه الله تعالى إلى بعض
تلامذته : الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم من العبد
الفقير إلى رحمة الله أحمد بن أحمد بن عيسى البرنسي ثم الفاسي ...
                   أصلح الله حالة إلى السادات الفقراء . . . ، . . .
                                      23 س
                    15 × 20 سم
                                                       4 ق
                                                        90
                                        د . ت
                                                    خ مغربی
                                                  مبتور الأخر
                        المصدر / شعبة المخطوطات / مركز الجهاد .
```

\* رسالة في كرامات الصالحين .

عبدالسلام بن عثمان بن عز الدين بن عبدالوهاب بن عبدالسلام الأسمر ت .

896

أولها: الحمد لله رب العالمين وبه أستعين . .

اما بعد فإن في ذكر كرامات الصالحين من الفضل والأجور مــا هو مقــرر مشـهور وكيف وهي دالة على فضل حبيب الله . . . ، . . . .

من المخطوطات الليبية

وتخاله بإلليكاناه كج واله وهي فالالشيخ الامام العالم العامة تحقق الزماز الهجيع لااخروازر لليها عبالالسلام بزعثه أن التاجور واراوخرارا الجيت وك السية وعطاراا كالاله أتستشابه لفاكار مراع فاعلاه عادية معرفة والمتناه المامران ाध्यार्था क्ष्मा क्ष्मा के कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य كتذ ما فيهالل وزيدا الناضر بنعريد ندسه بفالية وراقعل مضارع مرالفوالك هووه وعه يتعطى المهوعولها وو فعت بعط جملة كوفوعه اهتاع فوله الحمة الداليان التفوهيهموضع وحوله وفاعله عيداللواحي الزاحمدا بزعك المزالر فيجازاع ديجة لمثبيت الدالا تعجداوله طربا تخلاف مارااعرج بدلال والظريعاف

المراه أرمرازم. وعالم عاكاج

ينول العبد العصر الفير المنكسر الخاطئ الغائرة العَوْلَ التَّوْوَ النَّالَ الْعَلَمُ السَّالِ الْعَلَمُ الْعَل العارات جي ترض روفرو في الناف ميدوجو النال العندة

وقبه الشوعم عرائية إلى المسلم المسلم

واستعرف بسيطة ويسات تشتراع الله يعتق واعتصداية في مع قة الشعور والتسيرو المنازلو البروح واوفات العلوات والملت وغيرة الدائمية المام لاينالها لملب منه بعواللحوان

هَيْءِهَا فِلْسَعَةِتْ لَجَالًا سَعَارَكُ النَّهِيَّةُ عَلَمَا عَمَالُا حَوَّا لَكَ وَلَنْهُ الْجَبَّ وَسَمِيتِهُ إِلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَمَا عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْمُلْكِمْ عَلَيْهِ وَلَنْهُ الْجَبِّدُ وَسَمِيتِهُ إِلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْلِهُ عَلَي

. وُنِطِتْمِ الْمُنْعَشِّرِاءِ وَلَلْتِ وَالْشَالِمِينَةِ فَالِيَّةِ الْمُنْكِلُّةُ وَلَّوْمَ خَسْنِيا وَالْمِرالِيَّدِ الْمِلْسِيِّ الْوَلِمِينِّةِ عَمْرِانِهَا الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِي الشَّمْرِ الْعِينَ مَا وَالْمُعَلِّمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤ خَمَالُونَ صِمْمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

ફ્લોવિન્જગ્ગં જરીદી જૈ હૈવિદ્ધાર્થી હોયો કિલ્લો કિલ્લો હિલ્લો હિલ્લો કિલ્લો કિલ્લો કિલ્લો કિલ્લો કિલ્લો કિલ્લો ઇપિયો હિલ્લો ક્લાન કર્યો કિલ્લો ક દિલ્લો કિલ્લો કિલ્લો

ر واليم عالم والسَّقَمَ الله الْهَ أَحْدَاءُ مَرْوَعُ اللَّهُ وَاوْ وَقَعْتُ \* إلا أما وَهُ الاالدورهوءَ خلوا وولا وفيت عام و فقد كالَّ \* وَهُمُنْتُنَا كَمِيهُمُّ والاَوْمَةِ وَهُمَ الْهُولِ الْعَلَارُولُولُولُولُ \* صَنْفَةً مِرْوَفٍ مُعَلِّمًا وَهُوا لِيَنْهُ مِنْ طَأْعِبُ وَالْمَهُ وَهُوا لِيَنْهُ مِنْ طَأْعُهُ وَهُوا مُؤْمُ

116 ـ 156 ق 20 س 26 × 18 سم ن محمد بن عبدالله بن الحاج محمد مبارك النيموني نسخ في قصور لوانه بالجزائر سنة 1316 هـ .

قطعة 4 ضمن مجموع .

المصدر / المكتبة المركزية جامعة قاريونس .

\* رسالة في معرفة الشهور والسنين والمنازل والبروج وأوقات الصلاة والقبلة . الطاهر أبو راوي بن محمد بن عمران بن أبي محمد بن عبدالسلام الأسمر ت 1088 هـ .

( اعلام ليبيا ص 295 ) .

أولها : يقول العبد الفقير المنكسر الخاطر لقلة العلم والتقوى . . الحمد

لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله . . . ، . . .

1 ق 20 سم 20 × 15 سم

ن ؟ د. ت

الورقة الأولى فقط .

المصدر / شعبة المخطوطات بمركز الجهاد .

\* الزهر الأسنى في شرح الأسهاء الحسني .

52

أبو محمد عبدالسلام بن عبدالغالب المصراتي بن غلاب ت 646 هـ

( اعلام ليبيا ص 173 ) .

أوله: الحمد لله الذي شهدت الكنونات بوحدانيته ودلت المصنوصات على سلطانه وعظمته وخضعت الجبابرة . . فصل : سُئل ابن عباس رضى الله عنه عن قصة يعقوب ويوسف عليها السلام . . . . . . . . . . . .

31 س 30 × 20 سیم

-ن؟ أواسط ربيع الثاني 891 هـ .

الورقة الأولى والأخيرة فقط .

المصدر / شعبة المخطوطات بمركز الجهاد .

236 - علة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

من المخطوطات الليبية ــ

```
1125
```

\* شرح أبيات في المباحث الأصلية .

أحمد بن أحمد زروق ت 899 هـ / 1493 م . د كالمان نا 2 / 262

( بروكلمان ذيل 2 / 362 ) .

أوله : ومن المباحث الأصلية وشرحه للشيخ زروق ما نصه . .

والمقدوم في هذا على فرقين

وحكمهم فيه على حزبين

22 س 22 × 16 سم

59 – 61 ق

خ مغربي

قطعة 6 ضمن مجموع .

المصدر / المكتبة المركزية بجامعة قار يونس .

\* شرح الحزب الكبير . \* شرح الحزب الكبير .

أحمد زروق ت 899 هـ / 1493 م .

( بروكلمان ذيل 2 / 361) . أوله : الحمد لله رب العالمين . . أما بعد فـإنى قصدت من الله حسن

ر التوفيق لحل كلام الشيخ أبي الحسن الشاذلي . . . ، . . .

38 ق 26 س ن ؟ د. ت

خ مغر بی

قطعة ضمن مجموع

المصدر / المكتبة المركزية جامعة قاريونس .

شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني .

960

- مجلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

أحمد زروق ت 899 هـ / 1493 م .

( بروكلمان ذيل 2 / 361 ) .

أوله : الحمد لله الذي ابتدأ الوجود باحسانه وشمله بفضله وامتنانــه . .

-238

بكتاب الرسالة ... ، ... 24 س 16 × 22 سم 109 ق د . ت ن ۶ المصدر / المكتبة المركزية بجامعة قاريونس. \* شرح رسالة العمل بالربع المجيب. 662 عبدالرحمن التاجوري ت 960 هـ (أعلام ليبيا ص 160). أوله : الحمد لله رب العالمين . . وبعد فلها كانت رسالة الشيخ الفقيه . . قليلة الألفاظ كثيرة المعاني سألني بعض الأصحاب أن أضع عليها شرحاً يزيل مقفلها ويوضح شكلها . . . ، . . . 28 ق 20 س 20 × 14 سم د. ت ن ؟ خ مغربي قطعة ضمن مجموع المصدر / المكتبة المركزية بجامعة قاريونس. \* شرح سبك الجواهر. 525 محمد الصالح بن عبدالرحمن بن سليم الأوجلي ( دليل المؤلفين الليبيين ص 360 ) . أوله : هذا تعليق مختصر وضعته على المنظومة التي جمعت فيها ما يدخــل تحت قول لا إله إلا الله .. الحسمة للفرد القديم في الأزل له السبقاء في الوجود لم يسرل . 27 س × 22 سم 17 ق من المخطوطات الليسة۔ 239-

واستعينه على ما قصدت في تحرير مقاله وتحقيق دلاله على بعض ما يتعلق

ن محمد أبو خليفة بن علي الكميل د . ت

قطعة 1 ضمن مجموع .

المصدر / المكتبة المركزية بجامعة قاريونس.

\* شرح العقيدة الصغرى .

علي بن عبدالصادق الجبالي ت 1138 هـ / 1725 م

( بروكلمان ذيل 2 / 354 ) .

أوله: الحمد لله على ما تفضل به من نعمائه . .

هذا شرح لطيف في أصول متعددة قصدت به حل ألفاظ العقيدة

الصغرى . . . ، . . .

40 ق 25 س 20 × 14 سم

ن محمد . . . ؟ سنة 1103 هـ

خ مغربي

قطعة ضمن مجموع .

المصدر / مركز الجهاد .

\* شرح قصيدة الوراق في مدح الرسول .

محمد بن محمد بن قاجه ت 1283 هـ .

( دليل المؤلفين الليبيين ص 424 ) . .

أوله :

بدأت بذكر الله مدحاً معظاً

وأثنى بحمد الله شكراً معظاً

8 ق 24 سم 21 × 16 سم

نسخة بخط المؤلف

خ مغربي

مبتور الأول والأخر .

المصدر / مركز الجهاد .

عُلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

-240

\* شرح منظومة ابن عاشر .

عبدالسلام بن عثمان التاجوري ت 1139 هـ .

( معجم المؤلفين ج 5 ص 228 ) .

أوله : قال الشيخ الامام العالم العلامة تحفة الزمان المفيد للاخوان . . لما كان من أعظم المهمـات . . العمل والفتــوى من الكتب والحواشي التي

جهل مؤلفها ولم تعلم صحة ما فيها . . . ، . . .

24 ق 13 س 23 × 16 سم

ن ؟ د. ت

خ مغربي

المصدر / مركز الجهاد .

#### شكر المنة في الانتصار لأهل السنة .

أحمد بن محمد المكنى الطرابلسي ت 1101 هـ..

( هدية العارفين ج 1 ص 165 ) ( اعلام ليبيا ص 106 ) .

أوله : وبعد فإن بعض الفقراء الصادقين والاخوان الناصحين الراغبين في الحير والداعين إليه والطالبين للحق والـدالين عليـه عرض علينـا أوراقاً

تضمنت كلاماً فاسداً وعن الطريق حايداً . . . ، . . .

61 ق 22 س 24 × 15 سم

ن محمـد بن أحمد بن عبدالواحد بن منيع 13 شوال 1258 هـ.

خ مغربي

المصدر / مركز الجهاد .

\* فتوى فيمن رمي زوجته بالزني ولم يثبت ذلك عليها .

أحمد بن محمد المكنى الطرابلسي ت 1101 .

( هدية العارفين ج 1 ص 165 ) ( اعلام ليبيا ص 106 ) .

أوله : الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله ، مـا قولكم

من المخطوطات الليبية\_\_\_\_\_\_

مجلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

نسخة بخط المؤلف.

خ مغربی .

المصدر / : مركز الجهاد .

\* فتوى بشأن زكاة حصّة الخماس.

محمد النعاس ت 1162 هـ<sup>(4)</sup>.

أوله : الحمد لله . . صلى الله على سيدنا محمد . وسئل الشيخ الفاضل سيدى محمد النعاس آمنه الرب من كل بأس ونص السؤ ال . . . . . . . . .

1 ق 16 س 22 × 15 سم

ن؟ د.ت

خ مغربي

ورقة واحدة فقط .

المصدر / مركز الجهاد .

\* قواعد التصوف وشواهد التعرف<sup>(5)</sup> .

1152

أحمد بن عيسى البرنسي زروق ت 899 هـ / 1493 م .

( بروكلمان ذيل 2 / 362 ) .

أوله: الحمد لله كيا يجب لعظيم مجمده وجلاله فالقصد بهذا المختصر وفصوله تمهيد قواعد التصوف وأصوله على وجه يجمع بين الشريعة

والحقيقة . . . ، . . .

ن أحمد بن أبي القاسم التواتي 1264 هـ

من المخطوطات الليبية \_\_\_\_\_\_

<sup>(4)</sup> وجد تاريخ وفاة الشيخ محمد النعاس مدوناً بكناش لـه علاقة وطيدة بالشيخ عبدالسلام بن عشمان التاجور والشيخ محمد النعاس ، ويخالف هذا التاريخ ما ذكره الشيخ الطاهر الزاوي في كتابه أعلام ليبيا حيث ذكر أن الشيخ النعاس توفي سنة 1179 .

 <sup>(5)</sup> جاء بآخرها: تم التخطيط من نسخة صحيحة بخط العالم سيدي عبدالله الحياط بن محمد الهاروشي
 الفاسى.

خ مغربي قطعة 2 ضمن مجموع المصدر / المكتبة المركزية بجامعة قاريونس .

\* القواعد المفيدة للأذهان البليدة .

أبو راوي بن محمد بن عمران بن عبدالسلام الأسمر ت 1088 هـ .

675

1102

( أعلام ليبيا ص 295 ) .

أوله: الحمد لله رب العالمين . . وبعد فهذه رسالة تشتمل على بعض قواعد حسابية في معرفة الشهـور والسنين والمنـازل . . طلب مني بعض الاخوان تقـدها وجعلتها أحد عشر ماناً وخاتمة . . . ، . . .

100 ق 23 × 16 سے

ن أحمد بن محمد بن ابراهيم 1209 هـ .

خ مغربي

قطعة 2 ضمن مجموع .

\* قوانين حكم الاشراق إلى كل الصوفية بجميع الآفاق .

محمد بن أحمد بن زغدُّون اليزليطني ت 882 هـ / 1477 م .

( بروكلمان ذيل 2 / 152 ) .

أوله : الحمد لله الحكيم العليم .. أما بعد فهذه حكم على طريق القوم خاطرها خاطري في اليقظة والنوم أردت اثباتهـا في هذه الأوراق . . . ،

20 ∹ 26 ق 21 س 26 × 22 سم

خ مغربي قطعة 5 ضمن مجموع .

- مجلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

\* كتاب السلوك والأخلاق.

أحمد بن عيسى البرنسي زروق ت 899 هـ / 1493 م ( بر وكلمان ذيل 2 / 362 ) .

6ق 22 س
 6 ضح 25 س
 6 أحمد محمد الشريف الأحمر . يوم الأحد 3 شوال 1176 هـ .
 منتور الأول .

#### \* كناش العسوسي .

محمد بن محمد العسوسي الشهير بالنائب الطرابلسي ت 1232 هـ ( أعلام ليبيا ص 280 ) .

85 ق × 25 سـم

ن محمد العسوسي د . ت. خ مغربي .

\* مناهج السالكين إلى مفاتح القرآن المبين والأثار ومجربات العارفين .

عبداللَّه بن أبي بكر بن بلقاسم بن محمد الغدامسي

( دليل المؤلفين الليبيين ص 225 ) .

ن محمد بن محمد بن موسى بن بلقاسم بن مهلهل الغدامسي نسخ بغدامس

من المخطوطات الليبية------

يوم الجمعة 5 رجب 1197 هـ الأصل بمكتبة / أحمد محمد أبو القاسم . غدامس .

\* منظومة في عيوب النفس.

أحمد زروق ت 899 هـ. / 1493 م .

( بروكلمان ذيل 2 / 362 ) .

أولها :

12 ق

فقال لولا أنني كننت معهم

لكنت ارجو الله أن يخفر لهم

15 × 20 سم

23 س 25 × 15 سم

. ن على س الفقيه أبي القاسم الغرياني يوم الخميس آخر شعبان 1083 هـ . . قطعة 1 ضمن مجموع .

مبتور الأول .

\* من كناش الشيخ زروق<sup>(6)</sup> .

أحمد زروق ت 899هـ / 1493 م

أوله : هذه الأوراق ملقطة من كناش الشيخ البركة سيدي أحمـــد زروق نفعنا الله به ونقلتها من الكناش على غير تــرتيبها في بعض المســـائل والله

الموفق للصواب . . . ، . . .

23 ق 20 س

ن ؟ د. ت

خ مغربي

مبتور الأخر .

(6) نُشر الكناش بتحقيق المدكتور علي فهمي خشيم في عملة كلية التبربية ـ العملد الخمامس ص 71 ـ 114

### المراجع

- (1) امانة الاعلام والثقافة / دار الكتب: دليل المؤلفين العرب الليبين / طرابلس 1977 م .
  - (2) بروكلمان ، كارل : تاريخ الأدب العربي ، سنة 1937 م .
- (3) البغدادي ، اسماعيل باشا : هدية العارفين ، اعادة طبعه بالاوفست 1951 م .بيروت . مكتبة المثنى .
- (4) الزاوي ، الطاهر أحمد : اعلام ليبيا . الـطبعة الأولى 1961 م طرابلس مكتبة الفرجاني .
- (5) الزركلي ، خير الدين : الاعلام . الطبعة الخامسة 1980 م بيروت : دار العلم للملايين .
- (6) كحالة ، عمر رضا : معجم المؤلفين . بيروت دار احياء التراث العربي ومكتبة المثنى د . ت .

من المخطوطات الليبية \_\_\_\_\_

وُصُولُ ٱلْإِسْلَامِ إِلَىٰ سَاحِلِ مُلَيْبار مِن خَلاك (تَحْفَة الحِاهدين في بَعضل حُوال البرتكاليين) للفقيه وَالمؤرخ العزبي لهندي زين الدين المعبري

## الكتورأ مين كطيبي

تمهيد

الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عن محتوياته هو كتاب (تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتكاليين)، وفيه يتناول مؤلفه زين الدين بن عبـدالعزيـز المعبري الحديث عن وصول الاسلام إلى بلاد مليبـار على سـاحل الهنـد الغربي، والتصـدي للغزاة البرتغاليين منذ وصولهم عام ١٤٩٨ إلى سنة ١٩٥٣م.

وتوجد من الكتاب أربع مخطوطات في لندن: واحدة في مكتبة المتحف البريطاني، وأخرى في مكتبة الجمعية الملكية الأسيوية، واثنتان بمكتب الهند بلندن. وقد قام بسرجة المخطوط الى الانكليزية سنة ١٨٣٣م ضابط بريطاني هوم.ج. رولاندسون، ثم ترجم المخطوط إلى البرتغالية ونشر النص العربي مع الترجمة 248

البرتغالية في لشبونة سنة ١٨٩٨م الباحثُ البرتغاليُّه د. لوبس D. Lopes. إلا أن النصَّ العربيُّ المنشور كثير الأخطاء حتى في نصوص الآيات القرآنية الكريمة، ولذلك فإن المخطوط في حاجة إلى تحقيق علمي دقيق ليتسنَّى للقارىء العربي الاطلاعُ عليه والاستفادة منه بـوصفه مصدراً قبيًا عن انتشار الإسلام سلميًّا ـ عن طريق التجار والمدعاة ـ في مدن ساحل الهند، وعن الأثار الوخيمة التي ترتبت على وصول البرتغاليين وفرض سيطرتهم بقوة السلاح في منطقة المحيط الهندي في القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر الميلادي.

أما مؤلفُ الكتاب فهو زين الدين بن عبدالعزيز المُعبري نسبةً إلى بـلاد الـمَعْبر، وهو الاسم الذي أطلقه العربُ على الطرف الجنوبي من شبه جزيرة الهند ـ بما في ذلك ساحل كُروماندل ـ إذ منه يكون العبورُ أو الجواز بحراً من البر الهندي إلى جزيرة سيلان.

وقد زار الرحالة العربي الشهير ابن بطُوطة مدن ساحل مليبار في منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي في طريقه إلى الصين موفداً من قبل سلطان دلمي، فذكر مدينة منجرور (مَنْجلور) إلى الشمال من كاليكوت فقال: ووبهذه المدينة ينزلُ معظمُ تجار فارس واليمن... وبها قاض من الفلاحا الكرماء شافعي المذهب يسمَّى بدر الدين الممجري، وهو يُقرىء العلمُه". ولما كانت بلاد مليبار دُومًا على اتصال وثيق عن طريق البحر بجنوب الجزيرة العربية ـ البمن وحضرموت وظفار حيث يسود المذهب الشافعي ـ فإننا لا نستبعد أن يكون صاحبُ (تحفة المجاهدين) منحدراً من أسرة عربية قدمتُ أصلا من جنوب الجزيرة العربية واستقرَّت على ساحل مليبار.

ويرد ذكرُ جدالمؤ رخ - واسمه زين الدين أبو يجيى المتوفى سنة 928 هـ/ 1521 م - على الدون انشأ مدرسةٌ ونُزلًا في مدينة فنان (Ponnani) على ساحل مليبار إلى الجنوب قليلا من كاليكوت كان يؤتُمها طلبةُ العلم حتى من جزر الهند الشرقية ، ومن مؤلفاته ( هداية الازكيا ) الذي صدرتْ شروحُ عليه في كل من الحجاز وجزيرة جاوة . ونال حفيدُه زينُ الدين بن عبد العزيز المَّعري شهرةً كمؤلف لكتاب ( تحفة المجاهدين )

<sup>(1)</sup>ابن بطوطة ، محمد : رحلة ابن بطوطة ، بيروت 1968 ، ص550.

الذي اهداه للسلطان علي عادل شاه الأول سلطان مملكة بيجابور في الدكن (حَكَم 1558 ـ 1579 م) ، كما أن له شرحاً للفقه الشافعي حظي بالتقـدير في مصـر وجزر الهند الشرقية<sup>(2)</sup> .

ولا يذكر المؤلف شيئاً في كتاب (تحفة المجاهدين) عن سيرته، كها أن اسمه لا يردُ في تواريخ سلطنة بيجابور، ولعلَّه لم يعشْ في بلاط السلطان على عادل شاه. ويميل الباحثُ البرتغاليُّ لوبيس إلى الاعتقاد بأن المَمْبري عاش في بلاد مليبار ، ولعلَّه كان يقيم في مدينة كاليكوت حيث جمع معلوماته من المسلمين الذين كانوا يتردَّدون عليها. ويتبين من ملاحظاته عن عادات الكفرة في بلاد ماليبار على أنه دقيق الملاحظة. ونحن لا نشاطرُ الباحثَ البرتغاليُّ الرأي بأن في الكتاب تحاملًا على البرتغاليين، إذ إن ما أورده المعبري عن أفعالهم وتصرفاتهم عُجاه المسلمين لا يعدو الحقيقة، وتؤكده كافة المصادر الأوروبية المعاصرة ٣٠٠.

ولعلَّ من المناسب قبل الحديث عن محنويات كتاب (تحفة المجاهدين) إيرادَ نبذةٍ عن العلاقات التجارية التي قامتُ بين العرب وبين مدن ساحل مليبار منذ عهد بعيد، وعن وصول الإسلام وانتشاره سلمياً وباضطراد في مدن الساحل حتى قدوم البرتغاليين في مطلع القرن السادس غشر، وما ترتب على قدومهم من نتائج وخيمةٍ لمسلمى ساحل مليبار.

# نشاطُ العرب التجاري وانتشارُ الاسلام في ساحل مليبار إلى عام 1500م

إن الهند كانت تعني في الغالب لدى الملاحين العرب ساحل الهند الغربي، وقلَّها كانوا يعنون بها شبة جزيرة الهند بكاملها. وكانت التسميةُ مليبار تُطلق على النصف الجنوبي من ساحل الهند الغربي - من كُووه شمالا إلى رأس كمورين في أقصى الجنوب - وترد التسميةُ عند الملاّحين العربين الشهيرين أحمد بن ماجد وسليمان المهري على صورة مُليَّبار ومُنيَّبار - أي بصيغة التصغير<sup>40</sup>.

Ahmad, Aziz, An Intellectual History of Islam, Edinburgh U. p. 1989, pp. 4-5. (2) Historia dos Portuguesos no Malabar, Lisoa 1898; (3) مقدمة الترجمة البرتغالية للكتاب بعنوان (3) pp. 97 — 98.

Tibbetts , G .R , Arab Navigation ,London 1981 , p. 450 .

وكان لعرب جنوب الجزيرة العربية والخليج صلاتٌ تجاريةٌ بحريـةٌ وثيقةٌ مــع ساحل مليبار منذ أقدم العصور، فمنه كانوا يحصلون على خشب الساج (tack) لبناء مراكبهم ومنازلهم، وكذلك على التوابل، وبخاصة الفلفل حتى إن البلاد عُرفت عند الرحالة والجغرافيين العرب باسم بلاد الفُلفل (5). يقول ياقوت الحموى إن مليبار «إقليم عظيمٌ يشتمل على مدن كثيرة. . . يُجلب منها الفُلفُل إلى جميع الدنيا»(6) . ويقول الرحالةُ الإيطاليُّ ماركو بولو إن في مليبار كميـاتٍ وافرةً من الفلفــل وكذلــك الزنجبيل والقرفة وغيرها من التوابل(7). وكانت ترد إلى موانىء مليار سلمٌ من جهات أخرى كالذهب من هضبة الدكن، والقرفة والياقوت، من جزيرة سيلان، فضلا عن نختلف أنواع التوابل والأفاوية من جزر الهند الشرقية والصين. وقد تجاوزت المراكبُ العربيةُ سواحل الهند، فكانت تقوم برحـلات منتظمـة من منطقـة الخليج وجنوب الجزيرة العربية إلى ملاقة وجاوة وميناء خانفُ (كُنْتُون) عـلى ساحـل الصين. وعُرف العرب عند الصينين باسم Ta-shih من الفارسية Ta-zik بعني رجل م. قبيلة طي (<sup>8)</sup>. ويمكن القولُ بأن تجارة منطقة المحيط الهندي وشرق افريقيا كانت حتى ظهور البرتغاليين في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي وَقْفاً على التجار العرب والمراكب العربية . وكانت عِتاقُ الخيل في مقدمة صادرات جنوب الجزيرة العربية إلى الهند، فضلا عن العطور والاقمشة والمرجان والفضة والشبِّ والزعفران وغيرها من السلع المجلوبة من مصر وبلاد الشام وشرق افريقيا.

ونظراً للفوائد التي كان يجنيها حكام مدن ساحل مليبار ورعاياهم من هذه التجارة العربية المُجزية، فإنهم كانوا يرحبون بالوافدين من التجار العرب ويكرمونهم ويؤمنونهم، ولذلك سُرعان ما قامت جاليات عربية في هذه المدن تحظى برعاية الحكام المحلين، خصوصا وان هذه الجاليات العربية كانت لا تتدخل في سياسات تلك المدن وحكامها. يقول المَعْبري: «ووصل اليها التجارُ من أطراف كثيرة... وعَمُرتُ بالمسلمين وتجارتهم)(9).

<sup>(5)</sup> رحلة ابن بطوطة ، ص 547.

<sup>(6)</sup> الحموي ، ياقوت : معجم البلدان ، بيروت 1979 ، المجلد الخامس ، ص 196 .

Polo, Marco, The Travels, Penguin Books 1979, p. 290... (7)

Hourani, G. Arab Seafaring, Beirut 1963, p. 66. (8)

<sup>(9)</sup> المعبري ، زين الدين : تحفة المجاهدين في بعض احوال البرتكاليين . لشبونة 1898 ، ص 34.

إن اتساع نطاق التجارة العربية في منطقة المحيط الهندي وعلى الطرق المؤدية إلى الصين تحقّق بفضل الجاليات والمراكب العربية، وبفضل دينار إسلامي م قويم كان متداولًا على هذه الطرق التجارية(100).

وبعد ظهور الإسلام، أخذت الجالياتُ العربية تقيم المساجدُ في موان عليبار دون أن تلقى تعصباً أو اضطهاداً من جانب الحكام الهندوس. وكمان انتشارُ الإسلام تدريجياً عن طريق الاحتكاك والممثل، ثم عمل على نشره الدعاة والوُعَاظُ الذين كانوا يفدون للإقامة مع الجاليات الاسلامية. ولما كان المجتمعُ الهندوسيُّ يعاني من نظام الطبقات الجائر، فإن الكثيرين من النبوذين من الطبقات الدنيا بادروا إلى اعتناق الإسلام دون اعتراض من حكامهم. يقول المعتبري: ولا يتعرَّضون لمن أسلم منهم بأذى بل يحترمون كاحترام سائر المسلمين، ولو كان عندهم من أسافلهم، (11).

وقد زار الرحالة المغربي أبن بطُوطة مدن ساحل مليبار في منتصف القرن الثامن المهجري / الرابع عشر الميلادي وترك لنا في رحلته انطباعاته عن الجماعات الإسلامية في موانىء مليبار، فذكر أن أهل مليبار «لا يَدْعون العربي إلا بالتسويد» (12). ويسمّي ابن بطوطة مليبار بلاد الفلفل ويقول: «ولقد رأيته بمدينة قالقوط يصبُّ للكيل كاللاحة ما في بلادنا [المغرب] « (10). وعا يدل على ما كان للعرب من سمعة حسنة في الملاحة ما لاحظه ابن بطُوطة من أن سلطان قالقوط بعث أميراً من العرب «بأموال يستجلب بها من قدر عليه من العرب من أرض هرمز والقطيف لمحبته في العرب (14). وأثناء تجواله في جنوب الجزيرة العربية ذكر ابن بطُوطة عدداً من السلع المتبادلة مع الهند: فمن ظفار تُعمل الحيل العتاق إلى الهند، والأرز يُعلب إليهم من بلاد الهند. وهرمز مرسى الهند، ومنها تُعمل سلع الهند إلى العراقين وفارس وخراسان (15). أما مدينة عدن فإنها مرسى أهـل الهند، وإليهـا تأتي المراكبُ العظيمةُ من مدن سـاحل مليبار، ويسكنها تجار الهند (16).

<sup>(10)</sup> المبرى ، ص 36. (11) Lonbard , M .The Golden Age of Islam ,The Netherlands 1975 , p. 221.

<sup>(12)</sup>رحلة ابن بطوطة ، ص 500.

<sup>(12)</sup>رخله ابن بطوطه ، ص 300. (12) داد با این بطوطه ، ص 300.

<sup>(13)</sup> المدر السابق ، ص 548.

<sup>(14)</sup> المصدر السابق ، ص 559. (15) المصدر السابق ، ص264.

<sup>(16)</sup> المصدر السابق ، ص 244.

إن الرخاء والاستقرار اللذين كانت تنعم بهما الجاليات الإسلامية في مواني، مليبار وعلاقاتها الحسنة مع الحكام المحلين لم تفت ألبوقرقي ـ نائب ملك البرتغال في كوه Goa \_ إذ كتب في اكتوبر سنة 1514م إلى ملك البرتغال مانويل يقول: وللتجار المسلمين مساكن ومستوطنات في أحسن موانى، الهندوس. وهم يمتلكون الكثير من السفن الكبيرة جداً، ويزاولون تجارة واسعة. وتربط الملوك الهندوس بهم صلات وثيقة جدا بسبب الأرباح الطائلة التي يحصلون عليها منهم كل عام، (17).

وصل الإسلام إلى ساحل مليبار في وقت مبكر، واعتنق الإسلام صاحب كاليكوت، كما يذكر المغيري، في أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، وكان اعتناقه للإسلام على أيدي جماعة من صلحاء المسلمين كانوا في طريقهم من جنوب الجزيرة العربية إلى جزيرة سيلان لزيارة أثر قدم آدم عليه السلام (18) والرواية، كما يسردها الممغيري، تشهد على الطبيعة السلمية لانتشار الإسلام على أيدي الدعاة الذين كانوا في البداية من التجار العرب في المقام الأول. وما إن حل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي حتى كان الكثيرون من سكان سواحل الهند. من كجرات إلى مليبار إلى المعرب والفرس الذين استقروا في البلاد وتزاوجوا الأكبر في ذلك إلى التجار والدعاة العرب والفرس الذين استقروا في البلاد وتزاوجوا مع أهلها، ويذلك مهاموا لانتشار الدعوة (19).

إن التجار السلمين الذي كانوا يزاولون التجارة في منطقة المحيط الهندي لم يكرنوا يصطحبون عائلاتهم معهم في رحلاتهم الطويلة فكانوا يتزوجون من نساء البلاد التي كانوا يرتادونها ، فينشأ أبناؤ هم مسلمين ، ويقومون بدورهم بنشر الإسلام بين ابناء قوم أمهاتهم . وكان هؤلاء المسلمون يشيّلون المساجد ويستدعون الفقهاء الذين كانوا يتولَّون المدعوة للإسلام علياً . وبهذه الطريقة انتشر الإسلام في ساحل افريقيا الشرقي وسواحل الهند وجزر الهند الشرقية دون اللجوء إلى وسائل العنف والقوة ، بخلاف ما حدث على أبدي البرتغالين والإسبان في القرن السادس عشر(٥٠٠).

Boxer ,p. 45. (20)

Boxer , C R . The Portuguese Seaborne Empire , Penguin Books 1973 , p. 73 . (17) (18) اللبرى ، ص 21رما بعدها .

Arnold T. W, The Preaching of Islam, London 1935, p. 270. (19)

وقد قُذَر عدد المسلمين في بداية القرن السادس عشر بخُمْس سكان مليبار ، ولولا وصولُ البرتغاليين ـ كها يقول أرنولد ـ لكان كافة السكان في الساحل قد اعتنقوا الإسلام<sup>(11)</sup> .

وفي حدود عام 600 هـ وصل الإسلام من ساحل مليبار إلى جزر مالديف قبالة الساحل. وقد أقام ابنُ بطُّوطة سنواتٍ في جزر مالديف التي يـدعوهـا (جزائرَ ذيبة المَهل)، وهو يقول إن اهلَها كلها مسلمون ذوو ديانة وصلاح، وإن إسلامهم تمَّ على يـديِّ فقيه مغربي يسمَّى بأبي البركات « وهم إلى هـذا العهد يعظَّمـون المغاربـة بسببه ،(22).

مرً ابن بقلوطة بمدن مليبار على ساحل الهند الغربي قبل المغبّري صاحب (تحفة المجاهدين) بقرنين ونصف القرن ، وتحدث في رحلته عن أوضاع المسلمين فيها . ويُستشفُ من كلامه أن مسلمي مليبار كانوا في منتصف القرن الشامن الهجري / ويُستشفُ من كلامه أن مسلمي مليبار كانوا في منتصف القرن الشامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ينعمون بالرخاء والرعاية والتقدير . فعن مدينة هنور ( Onore ) يقول ابن بطُوطة إن أهلها و شافعية المَـدَّهب ، لهم صلاح ودين وجهاد في الحرب بالبحر وقوة . . . ومن خصائص [ نسائها] أنهن جميعاً بحفظن القرآن الكريم . ورأيتُ بالمدينة ثلاثة عشر مكتباً لتعليم البنات ، وثلاثة وعشرين لتعليم الأولاد ، ولم أر ذلك في سواها » (23) . ويذكر ابن بطوطة أن ببلاد المليبار اثني عشر سلطاناً من الكفار ، ومع ذلك فالمسلمون أعز الناس بها (44) . وللمسلمين في فَنْدَرَيْنا « ثلاث من أهل عمان » (25) . أما كَـوْبُم ( Quilon ) . بجنوب مليبار \_ فيها من التجار المسلمين جاعة كبيرُهم من العراق « والمسلمون بها أعزة عترمون . . وسلطانها المعلم للمسلمين إ (20) .

(21)

Arnodd, p. 266.

<sup>.</sup> (22) رحلة ابن بطوطة ، ص 568 ـ 569.

<sup>(23)</sup> المصدر السابق ، ص 545.

<sup>(24)</sup> المصدر السابق ، ص 548.

<sup>(25)</sup> المصدر السابق ، ص 553.

<sup>(26)</sup> المصدر السابق، ص 558.

# قدوم البرتغاليين عام ١٤٩٨ وأثر ذلك على مسلمي مليبار .

منذ استقلال البرتغال في منتصف القرن الثاني عشر ، والبرتغاليون يناصبون المسلمين في الأندلس والمغرب أشدً العداء . وبعد عدوانهم الغادر على سبتة واحتلالهم لها عام 1415م وبداية حركة الكشوف الجغرافية على عهد الأمير هنري الملاح الصليبي النزعة ، استهدف البرتغاليون محاربة المسلمين أبَّى كانوا وكَشرَ احتكارهم لتجارة التوابل مع الشرق . لقد كان البرتغاليون صليبين قبل أن يصبحوا ملاحين، واحتفظوا بهذه الروح الصليبية المعادية للمسلمين إلى الربع الأخير من القرن السادس عشر (27).

ولما وصل فاسجو دا جاما إلى كاليكوت على ساحل مليبار عام 1498 م، كان من حسن حظ البرتغاليين أن الممالك الإسلامية في منطقة المحيط الهندي كانت تعاني ضعفاً شديداً - المماليك في مصر، والتيموريون في فارس، وسلاطين دلحي الغوريون. وظهرت على سواحل المحيط مدن مستقلة كمدن وهرمز، كها قامت على ساحل مليبار بضع إمارات أهمها كاليكوت وكشي ( Cochin ) وكان بينها تنافس شديد. ولم يكن لهذه المدن سفن حربية لحماية تجارمها النشطة . ولم تكن السفن العربية والكوراتية مزوّدة بالمدافع ، كها إنها لم تكن مسمارية الصنع بل غيطة بخيوط النارجيل ، فكانت لذلك أو هي بنية وتركيباً من سفن البرتغالين (83) .

ويُحكى أنه عند وصول فاسجو دا جاما إلى كليكوت قابل عربيّين من تونس ( لعلّها من الموريسكو النازحين عن الأندلس ) أبديًا دهشتها وامتعاضهما لقدومه واستفسراه عن ذلك فأجاب: لقد جنّنا بحثاً عن النصارى والتوابل<sup>(20)</sup>.

وبعد وصول البرتغاليين إلى ساحـل مليبار ، أخـذت مراكبهم تعـود محمَّلةً بالتوابل وغيرها من سلع الشرق الى اسواق أوربا ، مما عاد على ملك البرتغال بأرباح طائلة ، وتحوَّلت الطرق التجارية عن البحر الأحمر والخليج ومصـر وبلاد الشـام إلى طريق المحيط الهندي والدوران حول القارة الإفريقية . ولحقتُ بالتالي أضرارً جسيمةً

Boxer , p. 44 .

(28)

وصول الإسلام الى ساحل مليبار\_\_\_\_\_\_

Prestage, E. «Portuguese expansion overseas…» in Chapters in Angloportuguese Rela-(27) tions, Watford, 1935, p.173.

<sup>(29)</sup> المصدر السابق ، ص 37.

بمصالح تجار المسلمين في كاليكوت ، الذي كانوا يحتكرون تجارة التوابل ، وبمصالح سلطان مصر الذي كان يجيي رسوماً على السلم المارة عبر اراضيه .

وقد قوبل فاسجو دا جاما بالعداء من قبل المسلمين في ساحل مليبار ، وكـان أولَ مـظهرٍ لهـذا العداء الهجـوم الذي وقـع على القلعـة التي بناهـا البرتغـاليون في كالبكرت وأدى إلى الفتك بمن فيها<sup>600</sup>.

وعلى الأثر صمَّم ملك البرتغال على الاحتفاظ بقوة عسكرية دائمة في الشرق ، فأرسل في عام 1505 م ألميدا ( Almeida ) ونصَّبه نائباً للملك . ورداً على ذلك ، أرسل سلطان مصر قانصو الغوري اسطولاً إلى المياه الهندبة لمساعدة المسلمين على طرد البرتغاليان أوقع هزيمة بأسطول برتغالي قرب ميناء شيول ( Chaul ) عام 1508 م، إلا أن ألميداً أوقع في العام التالي ( فبراير 1509 م ) هزيمة بأسطول مصري كُجَراي مشترك قبالة ديو ، وبذلك تخلص البرتغاليون من القوة البحرية الإسلامية الوحيدة التي كنان بمقدورها التصدي لهم في المحيط الهندي . وصمدت الحامية البرتغالية في ديو في وجه حصارين عثمانين مما مكن البرتغاليين من بسط سيطرتهم على المحيط الهندى قرناً من الزمن (100).

وبعد أليدا عين البوقرقي ( Albuquerque ) خلفاً له وعَنَّ للبرتغاليين على يده السيطرة على جزيرة كوه من سلطان بيجابور ( نوفمبر (1510 م ) وملاقة ( أغسطس 1511 م ) وهرمز ( 1515 م ). ولم تلبث كووه أن حلَّتُ محل كاليكوت كميناء تجاري رئيسي على ساحل الهند الغربي ، وأصبحت مقراً لنائب ملك البرتغال . إن النكسة الكبرى الوحيدة التي مني بها البوقرقي كانت إخفاقه في السيطرة على مدخل البحر الأهر، كما فعل في هرمز، إذ فشل في محاولته أخذ عدن (مارس 1513 م ) وظلَّ البحرُ الأحر بحيرةً إسلاميةً بعد احتلال الأثراك العثمانيين لعدن عام 1538 م .

وهكذا فإن البرتغالين أدركوا منذ وصولهم إلى ساحل مليبار بأنه لن يتأتى لهم إنهاء احتكار المسلمين لتجارة التوابل إلا عن طريق القوة الغاشمة ، لا عن طريق المنافسة السلمية ، فمضوا إلى تحقيق هدفهم دون رحمة أو هـوادة وبسرعـة مذهلة ،

(30)

Prestage, p. 177.

<sup>(31)</sup> المصدر السابق والصفحة .

واحتاجوا لذلك إلى عدد من الموانء المحصَّنة لاتخاذها قواعد بحرية ومحطات تجارية لمراكبهم(<sup>32)</sup>.

ومن بين أسباب النجاح الذي أحرزه البرتغاليون ظهور خس سلطنات في هضبة الدكن على أنقاض المملكة البهمنية كانت في منازعات مستمرة ، وموقف السلاطين من خطر البرتغالين المحدق بأراضي المسلمين ومصالحهم التجارية ، إذ كان الكثيرون منهم يشاطرون بهادر شاه - ملك كجرات - الرأي بأن 1 حروب البحار أمر يعني التجار وحدهم ولا يمس هيبة الملوك ع . أضف إلى ذلك العداء القديم بين صاحب كاليكوت وصاحب كشي - على ساحل مليبار - فاستغلّم البرتغاليون وتمكنوا من الاستحواذ على أول موطيء قدم لهم على ساحل الهند ، بمساندتهم صاحب كشي ضد خصمه .

وقد أفاد البرتغاليون من أحشاب مليبار في وقت كانت البرتغال تفتقر فيه إلى الأخشاب الصالحة لبناء السفن ، فسلَّت اخشاب الساج الصلبة من غابات مليبار هـذه الحاجـة ومكَّنتهم من إنشاء أكبر السفن في القرنين السادس عشر والسابع عشر (33).

ولما تمكن البرتغاليون - عن طريق القوة - من القضاء على احتكار المسلمين لطرق التوابل في المحيط الهندي ، عملوا على فرض نظام احتكار من جانبهم ، فأعلنوا أن الانجار بعدد من السلم (أهمها التوابل) احتكار للتاج البرتغالي . فأصبح لزاماً على أصحاب المراكب حمل رخصة تعرف بالبرتغالية باسم Cartaz (قرطاس) - يشير اليها المعبري تارة بالأوراق وتارة بالرقعات - في مقابل دفع رسم من قبل صاحب المركب أو التجار المعنين ، وشريطة دفع رسوم كذلك في كووه أو هرمز أو ملاقة على البضائع المذكورة . وأصبحت المراكب التي لا تحمل هذه الأوراق - وأحياناً حتى التي تحملها - عرضة للمصادرة أو الإغراق من قبل السفن البرتغالية إذا كان المسلمين (30) .

وقد حاول الأتراك العثمانيون نجدة مسلمي الهند ، فأرسل السلطان سليمان

<sup>(32)</sup> Boxer , pp. 46 , 47 . (32) الصدر السابق ، ص 57 .

<sup>(43)</sup> المصدر السابق ، ص 48.

القانوني حملة بحرية عام 1538م ، إلا إنها أخفقت في استرداد ديو من أيدي البرتغاليين لتقاعس الكُجراتين في تزويد قطع الحملة بالمؤن . إن فشلَ حملات المتمانيين البحرية ضد البرتغاليين في المحيط الهندي كان على النقيض من الانتصارات التي حقّفها في البحر المتوسط آنذاك درغوت وبربروسا ومن جاء بعدهما من قادة الأساطيل العثمانية (35) . وبالرغم من عدم التكافؤ في حجم المراكب وسلاحها ، فإن غزاة البحر المسلمين من موانيء مليبار نشطوا في هجماتهم على سفن البرتغاليين كما يذكر المعبري ، وحتى قرب قلاع كوره كان غزاة مهامهم من ساحل مليبار يوقعون خسائر كبيرة في تجارة البرتغال الساحلية وذلك باعتراضهم سبيل قوافل المراكب الصغيرة ( Gafilas ) المشحونة بالأرز والمؤن إلى كووه البرتغالية . ومع ذلك المجديط المهندي ، ذلك لأن غزاة البحر المسلمين في مراكبهم الصغيرة ذات المجاذيف لم يكن باستطاعتهم أن يجابهوا بصورة فعالة وسط البحار السفن البرتغالية الكبيرة التي كانت تشكل نواة قوة البرتغال البحرية . ويعتبر بعض المؤرخين صمود البرتغالين في كووه وشيول عام 1571م مضاهياً لمانتصار الذي أحرزه أمير النمسا دون خوان على الأسطول العثماني في معركة ليبانتو البحرية في العام ذاته (60).

لم يقتصر نشاط البرتغاليين على ميداني الحرب والتجارة ، بل شمل كذلك التبشير للدين المسيحي . فقد صحب المبشرون الفاتحين والتجار البرتغاليين في الأراضي التي سيطروا عليها . وكما قيل فإن « المبشر كنان يحمل الإنجيل ، وكان التاجر يحمل المبشر» . ولم تبدأ حركة التبشير بجد قبل عهد الملك جون الثالث (حَكَمَ 1521 - 1557 م) وبخاصة منذ وصول المبشر اليسوعي ( Jesuit ) فرانسيس شافير ( مكتم ) الذي قال : « حينا كنتُ أسجع عن عبادة الأوثان ، كنتُ أتوجه على الفور إلى المعد يصحبني فوج من الصبيان يقومون بتحطيمها والبصق عليها ودوسها بالأقدام "(37).

وصدر عن السلطات البرتغالية في كووه عددٌ من القوانين الجائرة تحظر مزاولة

Ahmad , Aziz , Studies in Islam ( Culture, Oxford U . p . 1969 , pp . 50 , 51 . (35)

Boxer , pp. 58 , 59. (36)

Lonsdale, A. Merchant Adventurers in the East, London 1980, p. 39. (37)

الإسلام والهندوسية والبوذية علناً في الأراضي الخناضعة لسيطرتها . ونصَّ مرسومُ صدر عام 1567 م على تدمير كافة المعابد غير المسيحية في أراضيهم ، وحظر ذكر اسم النبي عليه السلام في أذان المسلمين في المساجد ، وطرد رجال الدين من غير النصارى ، ومصادرة وحرق الكتب المقدسة حيثها وجُدت . واستثنيت من التدمير مساجد هرمز حيث السكان كلهم من المسلمين ، ومراعاة لمشاعر الفرس الذين كانت قوتهم في نمو وازدياد على عهد الصفويين الذين كان البرتغاليون يحرصون على مداراتهم والتقرب اليهم نكاية بالعثمانين (88) . ومع ذلك ، فإنه لم يتنصر عدد يذكر من المسلمين ، واقتصر التنصر على النساء المعاشرات لرجال برتغالين ، وعلى أباق العبيد والمعدمين الذي كان الرزق (80) .

# عرض لمحتويات كتاب (تحفة المجاهدين).

يـذكر المؤلف زين الـدين المُعْبري في المقـدمة أنـه قسم الكتاب عـلى أربعـة أقسام :

القسم الأول : في بعض أحكام الجهاد وثوابه والتحريض عليه .

القسم الثاني : في بدء ظهور الإسلام في ديار مليبار .

القسم الثالث: في نبذة يسيرة من عادات كفرة مليبار الغريبة.

القسم الرابع : في وصول الافرنج إلى مليبار وبعض أفعالهم القبيحة ، وفيه أربعة عشر فصلاً يتناول فيها المؤلف ابتداء وصول البرتغاليين إلى مليبار ، وتصدي المسلمين وصاحب كاليكوت لهم ، ومصالحتهم لمنافسه صاحب كشي وتشييد قلاعهم في كشي وكولم وغيرهما ، وأخذهم بندر (ميناء ) كووه من سلطان بيجابور ، وتواطؤ كشي وكولم وغيرهما ، وأخذهم بعد بمديد سلطان دلحي المغولي همايون بن بابر لمملكته ، ومحاولة العثمانيين إنقاذ ميناء ديو الكجراتي . كما يتناول المؤلف بإسهاب المنازعات المستمرة بين صاحب كاليكوت وبين البرتغاليين ، ويختتم القسم الرابع بالحديث عن أوجه نشاط غزاة البحر المسلمين ضد قلاع البرتغاليين ومراكبهم على الساحل ، وأخذهم قلعة البرتغاليين في شاليات .

<sup>(38)</sup> 

Boxer, pp . 66, 69.

<sup>(39)</sup> المصدر السابق ، ص 80.

وسوف نركّز في هذا العرض لمحتويات الكتاب على أهم ما ورد في القسمين الثاني والرابع عن ظهور الإسلام في مليبار ، ووصول البرتغـاليين وأفعـالهم في مدن الساحل .

يوجز المؤلف فحوى الكتاب في المقدمة إذ يقول : « وقد أكرم الله أهل مليبار من الهند بقبول دين الإسلام طائمين راغيين لا راهبين . . . وذلك أن جمّاً من الهند بقبول دين الإسلام طائمين راغيين لا راهبين . . . وذلك أن جمّاً من المسلمين دخلوا في بنادر [ مواني ع مليبار وتوطّنوا فيها ، ودخل أهلها في دين الله يوما فيوما ، وظهر فيها الإسلام ظهوراً بالغاً حتى كثر المسلمون فيها وعمر بهم بلدانها ، مع قلة ظلم رعاتها [ ملوكها ] . . . وأتاهم الله نعمة وسيعة . . . ثم بدلوا نعمة الله كفراناً ، أذنبوا وخالفوا فسلط الله عليهم أهل برتكال [ البرتغال ] من الإفرنج خذلهم الله تعالى . . . فظلموهم وأفسدوا واعتدوا عليهم بما لا يحصى من أصناف الظلم والفساد الظاهرة بين أهل البلاد ، ومضوا على ذلك برهةً من الأزمنة تنيف على ثمانين منة ، حتى آلت أحوال المسلمين إلى شر مآل من الضعف والفقر والذل . . . ولم يمتن بدفع ما حلَّ بهم من البلاء والفتنة سلاطين المسلمين وأمراؤ هم . . . مع كثرة عساكرهم وأموالهم ، لقلة اعتنائهم بأمور دينهم ، وإيثارهم الدنيا الفانية على عساكرهم وأموالهم ، لقلة اعتنائهم بأمور دينهم ، وإيثارهم الدنيا الفانية على جهادهم فرض عين [ واجب ] لدخولهم بلاد المسلمين . . . وسميته ( تحفة المجاهدين في بعض احوال البرتكالين ) . . . "(40).

# ظهور الإسلام في مليبار .

يروي المؤلف خبر وصول الإسلام إلى مليبار على أيدي جماعة من صلحاء المسلمين قدموا من جنوب الجزيرة العربية فيقول: « ... وصل إليها [كليكوت] جماعة من فقراء المسلمين معهم شيخ قاصدين زيارة قدم أبينا آدم عليه السلام بسيلان ، فلما سمع الملك بوصولهم طلبهم وأضافهم وسألهم عن الأخبار ، فأخبره شيخهم بأمر نبينا محمد ﷺ وبدين الإسلام ... فأمن ودخل في قلبه حبُّ النبي شيخهم بأمر نبينا محمد ﷺ وبلدين الإسلام ... فأمن ودخل في قلبه حبُّ النبي علماعة في المحاعة المحاعة في المحاعة في المحاعة المحاعة المحاعة في المحاعة المحاعة

<sup>(40)</sup> المعبري ، ص 4 – 5.

<sup>(41)</sup> المصدر السابق ، ص 21.

مركبهم إلى شحر بجنوب الجزيرة العربية ، ونزل فيها هو ومن معه وأقام فيها مدة طويلة ، ثم عزموا على العودة صحبة الملك إلى المليبار لعمارة المساجد وإظهار دين الإسلام فيها . ثم مرض الملك واشتد مرضه ، وقبيل وفاته كتب لهم ورقة بخط مليبار حملوها معهم إلى نوَّاب الملك في مدن ساحل مليبار ، فأكرموهم وأعطوهم الأراضي والبساتين ، على مقتضى ما كتبه ، فأقاموا فيها المساجد . . و هذا خبر أول ظهور دين الإسلام في بلاد مليبار . وأما تاريخه فلم يتحقق عندنا ، وغالب الظن أنه إنما كان بعد الماثنين من الهجرة النبوية . . . وأما ما أشهر عند مسلمي مليبار أن إسلام الملك المذكور كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم . . . فلا يكاد يصح شيء منها . والمشهور الآن بين الناس أنه مدفون بظفار لا شحر، وقبره مشهور هنالك يتبرك به . . الأكهر.

أخذ المسلمون يفدون الإقامة في كاليكوت ، وكانوا من التجار وأصحاب الصنائع ، فكبرت وصارت مبدينةً عظيمةً وظهرت قوة صاحبها السامري (Samorin) بين رعاة [ ملوك ] مليبار ـ ورعاتها كلهم كفره ـ وصار أكثرهم شوكةً وأشهرهم ذكراً « وذلك ببركة دين الإسلام وجبه للمسلمين وإكرامه لهم "<sup>63)</sup>. وما حدث في كاليكوت حدث مثله في سائر مدن مليبار ، فعمرت بالمساجد و ودخل أهلها في الدين قليلاً قليلاً ، ووصل اليها النجارُ من أطراف كثيرة . . . وعمرت بالمسلمين وتجارتهم لقلة ظلم رعاتها ، مع كونهم وكون عساكرهم كفرة . . والمسلمين فيها ينهم حرمةً رعايا وقليلون لا يبلغون عشر معاشيرهم . . . ومع هذا فللمسلمين فيها بينهم حرمةً وعزة لأن أكثر عمارات بلادهم بهم ، فيمكنون من إقامة الجمعة والأعياد . . . ولا يأخذون منهم إلا العشور في التجارات . . . ولا يأخذون الخراج من أصحاب الزراعات والبساتين ولو كثرت ، ولا يدخلون داخل بيوت المسلمين بغير إذنهم . . . ولا يتعرضون لمن أسلم عنهم [ الهنود ] بأذى بل يحترمون كاحترام سائر المسلمين ، ولا كان [ من أسلم ] عندهم من أسافلهم «<sup>(44)</sup> .

وصول البرتغاليين الى مليبار .

كان ابتداء وصول البرتغاليين إلى مليبار سنة 904 هـ / 1498 م ، « وصلوا إلى

<sup>(42)</sup> المصدر السابق ، ص 25 .

<sup>(43)</sup> المصدر السابق ، ص 27. (44) المصدر السابق ، ص 36 - 34.

فندرينة في ثلاث مسماريات [ بخلاف سفن المحيط الهندي آنذاك وكانت غيطةً بألياف جوز الهند غير مسمَّرة ] . . . ثم خرجوا منها إلى بندر [ ميناء ] كاليكوت . . . وأقاموا فيها شهوراً يتعرفون أخبار مليبار وأحوالها ، ولم يشتغلوا بالتجارة بل رجعوا إلى بلدهم برتكال . وسبب وصولهم إلى مليبار ـ على ما يحكى عنهم - طلبُ بلاد الفلفل ليختص تجارتُه بهم ا(حه) . وبعد هذه الزيارة الاستطلاعية بحثاً عن مصادر الفلفل بقصد احتكار تجارته ، عاد البرتغاليون في ست مسماريات و ودخلوا في كاليكوت على هيئة التجار ، واشتغلوا بالتجارات ، وقالوا لعمال السامري [ صاحب كاليكوت ] : ينبغي منع المسلمين من تجاراتهم ومن السفر الى بر العرب [ الجزيرة العربية ] ، والفوائد الحاصلة منهم يحصل منا أضعافها . . . ثم ذهبوا إلى بندر كشي (Cochin ) وصالحوا أهلها وبنوا فيها قلعة صغيرة ، وهي أول قلعة بنوها في الهند واتخذوها مسكنهم ، وهدموا مسجداً كان في ساحل البحر وبنوا بيعة . . . وسافروا بالفلفل والزنجبيل إلى برتكال ، وهو مقصودهم الأعظم (الأعظم (الأه)).

ويعد أن استقر البرتغاليون في كشي ونشطتْ تجارتهم معها ، فرضوا نظام الرخص على المراكب « وعينوا لكل ورقةٍ مالاً معلوماً لرعاتهم [ أي لملوك البرتغال ] يعطيهم إياه أصحابُ المراكب عند السفر ، فإن وجد الإفرنج مركباً ليس فيه ورقتهم أخذوا المركب وما فيه ومن فيه »<sup>(47)</sup> .

وكان صاحبُ كاليكوت يراسل سلاطين المسلمين طلباً لإعانتهم « فلم ينفعوا » . إلا أن سلطان مصر المملوكي قانصو الغوري أرسل قرة بحرية تمكنت من إيقاع الهزية بأسطول برتغالي بالقرب من ميناء شيول - كها أسلفنا - وبعد شهور فاجأت سفنُ البرتغالين الأسطول المصري الكُجَرَاقيَّ في ميناء ديو وتغلَّبتْ عليه ( فبراير 1509 م ) .

وفي عام 915 هـ/ 1510 م « نزل الإفرنج في كـاليكوت محـاربين ، وأحـرقوا المسجد الجامع . . . وكان السامرئي حينئذٍ غائبًا لبعض الحروب » ، وتصـدًى لهم

<sup>(45)</sup> المدر السابق ، ص 36 --- 37.

<sup>(46)</sup> المصدر السابق ، ص 37 -- 38.

<sup>(47)</sup> المصدر السابق ، ص 40.

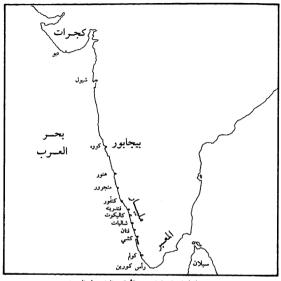

خريطة لساحمل مليبار تبين الأماكن الواردة في البحث

عسكرُ السامري وقتلوا منهم نحواً من خمسمائة رجل ، وانسحب الباقـون منهم إلى مراكبهم خائين(48) .

ويعد ما تمكّن الإفرنج في كشي صالحوا راعي كـولم ( Quilon ) وبَنوا فيهـا قلعة . وكانت كشي وكولم في الطرف الجنوبي من ساحـل مليبار اكـثر مدن الســاحل نشاطاً في تجارة الفلفل .

وفي هذه الفترة التي كان فيها البوقرقي (Albuquerque) نائباً لملك البرتغال في الشرق ، استولى البرتغاليون عنوةً على سندابور من موانيء سلطان بيجابور وأطلقـوا عليها اسم كووه ( Goa ) وجعلوها دار ملكهم في الهند دثم إن عـادلشاه [ سلطان

وصول الإسلام الى ساحل مليبار\_\_\_\_\_\_

<sup>(48)</sup> المصدر السابق ، ص 42.

بيجابور ]. . . حاربهم وفتحها وأخرجهم منها وجعلها دار إسلام . فأخذتهم الغيرة ، فوصلوا إليها في استعداد عظيم وحاربوها حتى أخذوها . . . ثم بَنَوا فيها قلاعاً عديدةً منيعة ، فازدادوا قوةً على قوة . . . وصارت قوتهم تزداد عاماً فعاماً وشهراً فشهراً(هه) » . وكان استرداد البرتغاليين لكووه في نوفعبر عام 1510 م .

ثم يمضي صاحبُ (تحقة المجاهدين) فيسرد في شبه «كاتالوج» الإساءات التي لحقت بمسلمي مليبار على أيدي الغزاة البرتغالين وما كان يستهدف هؤلاء من شر تجاههم فيقول إن من ظلمهم لهم وأفعالهم الشنيعة « تعطيل أسفارهم وحصوصاً سفر الحج ونهب أموالهم، وإحراق بلادهم ومساجدهم، وأخذ مراكبهم، ووطي المصاحف والكتب بأرجلهم وإحراقها بالنار، وهتك حرمات المساجد وتحريضهم على المصاحف والكتب بأرجلهم وإحراقها بالنار، وهتك حرمات المساجد وتحريضهم على رسول الله على ذلك ... وسب برسول الله على الله عليه وسلم جهاراً ... وكم من نساع أصيلات أصروا وتسرروا بهن حتى حصل لهم منهن أولاد نصارى أعداء دين الله يؤذون المسلمين، وكم من ساءادات وعلماء وكبراء أسروا وعذبوا حتى قتلوا ... ثم أن بغيتهم العظمى ... فقياً وحديثاً تغير دين المسلمين وإدخالهم في النصرانية ، نعوذ بالله من ذلك ... فيان أكثر سكان البنادر التي في ساحل البحر المسلمون .. ولذا قال كبيرهم فإن أكثر سكان البنادر التي في ساحل البحر المسلمون .. ولذا قال كبيرهم ولي نا أفائدة الحاصلة منهم وقلية ، ويحصل لك منا الفوائد أضعاف ما يحصل منهم . فأجاب بأنهم رعيتنا من قليم الزمان ، وبهم عمارة بلدنا ، فلا يمكن لنا إخراجهم »(60).

وفي هذه الأثناء ، مات السامري الذي كان يحارب البرتغاليين ، وولي الملك أخوه الذي رأى أن المصلحة صلحهم لتحصل لرعاياه المسلمين التجارة كها حصلت الأهل كشي ، فصالحهم وأذن لهم في بناء القلعة في كاليكوت ، بشرط تمكين رعاياه من تسفير أربعة مراكب إلى جُدَّة وعدن في كل عام . فلها رجعت المراكب الاربعة إلى كاليكوت ، وفرغ البرتغاليون من بناء القلعة عام 921 هـ/ 1516 م ، منعوا المسلمين من سفر بر العرب ، ومن تطليع الفلفُل والزنجبيل في المراكب ، وجعلوا تجارتها خاصةً بهم (15)

<sup>(49)</sup> المصدر السابق ، ص 43 — 44.

<sup>(50)</sup> المصدر السابق ، ص 44 - 46.

<sup>(51)</sup> المصدر السابق ، ص 47.

وتتجلّى نزعة البرتغالين الصليبية تجاه المسلمين من تصرفهم عند بناء القلعة في شاليات \_ جنوبي كاليكوت \_ عام 938 هـ/ 1532 م ، فقـد « هدموا الجامـع القديم اللهي عمَّر في أول دخول الإسلام في مليبار . . . مع مسجدين آخرين ، وعمَّروا بما فيها من الأحجار القلعة والبيعة . . ثم إن الملاعين حفـروا قبور المسلمـين وأخذوا احجارها لإتمام بناء قلعتهم «(52) .

وكمانت الحروبُ والمنازعاتُ بين سلاطين المسلمين في الهند اكبرَ عَـوْنِ للبرتغاليين في مواصلة عدوانهم واضطهادهم للمسلمين في موانىء مليبار . فلما هُزم بهادُرْ شاه سلطانُ جزرات [كُجَرات] من قِبَل سلطان دلهي المغولي هُمايون بن بـابُرُ عام/ 941 هـ/ 1534 م ، استعان جادر شاه بالبرتغاليين ، وتنازل لهم عن عدد من موانئه ، وأهمها ديو ( Diw ) إلا أن ذلك لم يشفّعُ له ، إذ قتله البرتغاليون غدراً بعد ذلك بعامين . ولما وصل اسطولُ عثمانُ كبيرٌ لإنقاذ ديو عام 1538 م ، خذله الكجراتيون الذين ارتابوا من الأتراك ، فلم يزوِّدوا الأسطولَ بالمؤن ، لا بل وتواطأوا مع البرتغاليين ضد الأتراك . فتمادي البرتغاليون في عُدوانهم على المسلمين ومَقْدَسَاتِهِم فِي مَلْيِبَار . مَن ذلك أنهم هاجموا تـركود وأحـرقوا اكثرُ بيوتهـا والمسجدُ الجامع بها سنة 957 هـ/ 1550 م ، كما هاجموا فَنْذَرينة ـ شمالي كاليكوت ـ وأحرقوا اكثرَ بيوتها والجامعُ الذي كان من أول ما عُمِّر في مليبار ، ونــزلوا في فنـــان ــ جنوبي شاليات ــ وأحرقوا اكثرَ بيوتها وأربعةَ مساجد ، منها الجامع الكبير . وتجـاوز عدوانُ البرتغاليين بلادَ مليبار إلى جزر ذيبة المهل ( المالديف) ، وسكانها كلُّهم من المسلمين . يقول المُعْبري إنه في حدود عام 965 هـ/1557 م ، ذهب الإفرنجُ الملاعينَ . . . في غِرْبانِ إلى جزائر مليبـار [ المالـديف ] . . . وقتلوا من أهلها جمعاً كثيرين وسَبُوا منهم اكثرُ من اربعمائة نفس ، ونهبوا إكثرُ ما فيها من الأموال ، وأحرقوا اكثرَ بيوتها ومساجِدها . . . وأهلُ تلك الجزائر كلُّهم غُفْلُ لا ســـلاحَ لهم ، وليس فيهم من يقاتل ، ومع ذلك استُشهد منهم جماعةً منهم قاضيها . . . وامرأة صالحة ، وهم مع أنهم ليس لهم سلاح تسبُّبوا في شهادتهم ، فرمَوْهم بـالتـراب والأحجـــار ، وضـربـــوهم بقــطع من الأخشـــاب حتى قتلوهم ــ رحمهم الله رحمـــةً و اسعة » (<sup>(53)</sup> .

<sup>(52)</sup> المصدر السابق ، ص 56 -- 57.

<sup>(53)</sup> المصدر السابق ، ص 65 - 66.

ويوجز صاحبُ ( تحفة المجاهدين ) أفعال البرتغاليين وأثرها على المسلمين في منطقة المحيط الهندي فيقول: « والله سبحانه وتعالى لما أراد امتحان عباده ، أمهل الإفرنج ومكتهم في كثير من البنادر - كبنادر مليبار وجزرات وكُنْكُنْ وغيرها ، واستَولوا بعكمتهم واجتماع رأيهم على كثير من البلدان ، فبنوا القلعة في هرموز ومسكت إلى الصين ، وصارت التجارة لهم في هذه البنادر وغيرها ، وتجارُ المسلمين فيها لي الصين ، وصارت التجارة لهم في هذه البنادر وغيرها ، وتجارُ المسلمين فيها أول امرهم قطعوا عن المسلمين من التجارة ألا فيها قلتُ رغبتهم فيه . . . فغي أول امرهم قطعوا عن المسلمين من التجارة أيارة الفلفُل والزنجييل ، ثم تجارة القرفة والقرنفل والبسباس وغيرها عم الفائدة فيه اكثر ؛ ومن الأسفار برَّ العرب وملاقة والثوب ونحوها ، والأسفار جزرات وكُنكنْ وشولمندل . . . والقلعاتُ التي بَنوها لم وجعلها دار إسلام . . . وإلا السامري [ صاحب كاليكوت ] فإنه فتح شمطرة وجعلها دار إسلام . . . وإلا السامري [ صاحب كاليكوت ] فإنه فتح قلعي بنوا اليكوت وشاليات ، وإلا راعي [ ملك ] سيلان فإنه فتح جملةً من القلاع التي بَنوا فيها هه (6)

ولم يعرف عن المغيرين البرتغاليين حفظ عهدٍ أو ذمة فمن « سنة 960 تقريباً [ Noar م ] صاروا يعطون أصحاب المراكب الورقة ( cartaz ) عند السفر ، وإذا ظفروا بهم في البحر اخذوا المركب وما فيه وتتلوا من فيه من المسلمين وغيرهم شرَّ تتلة ، ذبحاً وإغراقاً بربطهم بالحبال وإدخال الكثيرين منهم في أمثال الشباك وإغراقهم في البحر » (35).

ويؤكد المعبري في كتابه اكثر من مرة بأن «قصدهم [ البرتغاليين ] الأعظم تغيير دين الإسلام وإذلال المسلمين »(56) . وكانوا يلجأون إلى الإكراه لبلوغ غرضهم ، من ذلك أنهم في حدود سنة 970 هـ / 1561 م «أخذوا في كووه ( Goa )

<sup>(54)</sup> المصدر السابق ، ص 66 -- 68.

<sup>(55)</sup> المصدر السابق ، ص 68.

<sup>(56)</sup> المصدر السابق ، ص9.

جماً كثيرين من تجار المسلمين الحبوش والزموهم بالرجوع إلى النصرانية وآذوهم حتى تنصَّر أكثرهم ظاهراً ، وخرجوا منها [كووه ] بما معهم من الأموال ، ثم رجعوا إلى الإسلام بحمد الله . ولكن امرأةً حبشيةً الزموها بذلك ، فابت وامتحنتُ حتى قُتلتْ بذلك ، رحمها الله ،(<sup>53)</sup>.

### غزاة مسلمي مليبار يتصدون لمراكب البرتغاليين .

لم يستكن مسلمو مليبار لما حلَّ بهم بعد مقدم البرتغالين ، فهبوا بالرغم من قلة إمكانياتهم الحربية للوقوف في وجههم ابتداءً من كاليكوت حيث كان البرتغاليون قد أقاموا قلعة عام 921 هـ / 1516م . ففي مطلع عام 931 هـ/ نوفمبر 1524 م ، وقعت فتنة بين البرتغاليين وبين بعض مسلمي فندرينة في كاليكوت ، فحاصر المسلمون وعساكر السامري قلعة البرتغالين ، ووصل الى المدينة المسلمون للجهاد في سبيل الله من بلدان كثيرة ، وبعد عام من الحصار والقتال ، اضطر رجال الحامية البرتغالية إلى الإنسحاب الى مراكبهم « فازداد بفتح القلعة غيظهم وعداوتهم للسامري والمسلمين ه(88).

وأخذت جماعات من المسلمين من مواني عساحل مليبار تشن الغارات على مراكب البرتغاليين المزاولة للتجارة الساحلية ، وتغنم ماتحمله من بضائع . ففي رمضان عام 974هـ/ مسارس 1567 م ، أخذت جماعة من المسلمين مركباً كبيراً للإفرنج فيه الأرز والسكر قبالة فنان ، إلى الجنوب من كاليكوت . وفي جادى الآخرة عام 976 هـ/ انوفبر 1568 م ، ظفر غزاة البحر المسلمون بمركب كبير آخر خرج من كشي فيه نحو ألف من الإفرنج ، وفيه مال جليل قبالة شاليات (ما بين فنان وكاليكوت ) ، فأحرقوا المركب وغنموا بعض المدافع الكبار ، وأسروا اكثر من مائة إفرنجي غير الحدام والعبيد ، وهلك الباقون . وبعد ذلك بأيام ، غنم المسلمون اثنين وعشرين الحدام مركباً للإفرنج مملوءة ارزاً . ويروي المبري خبر غارة جرية قامت بها جماعة من المجاهدين المسلمين على إحدى قلاع البرتغالين فيقول : ه وفي جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين المحمور في سنة أغربة 978 هـ / نوفمبر 1570 م] دخل كت بوكر ليلاً في داخل نهر منجلور في سنة أغربة

وصول الإسلام ال ساحل مليبار\_\_\_\_\_

<sup>(57)</sup> المصدر السابق ، ص 69.

<sup>(58)</sup> المصدر السابق ، ص53.

وأحرق أكثر القلعة التي للإفرنج فيها ، وأخذ غراباً صغيراً وخرج منها سالماً مع الأغربة التي كانت معه . فلما وصل قريب كنور لقي نحو خسة عشر غراباً من غربان الإفرنج ، فحاربهم واستشهد . . . وكان رحمه الله خالص النيَّة في جهاد الإفرنج، (50).

وكان المسلمون يحرضون السامري صاحب كاليكوت على حرب قلعة شاليات والتخلص من الوجود البرتغالي فيها ، كها حمدث في كاليكوت ه فدخل هؤلاء المسلمون في شاليات . . . ووصل اليها المسلمون من سائر البلاد للجهاد » ، وطلبت حامية القلعة الصلح مع السامري ، فقبل ذلك وأخرجهم منها ، في جمادى الأخرة 979 هـ / نوفمبر 1571 وهدم القلعة حجراً حجراً . . . وسلَّم بعضها لعمارة المسجد الجامع القديم الذي هدموا عند بناء القلعة «(٥٥) .

ورداً على ذلك ، قام البرتغاليون باعتراض مراكب المسلمين وضرب حصادٍ اقتصادي على موانتهم . ففي 885 هـ/1577 م ، أخذوا من مراكب المسلمين أكثر من خسين مركباً كانت مسافرةً لجلب الأرز من تلناد . كما أخذوا جملةً من مراكب كجرات العائدة من جدَّة . وخرجت غربان الإفرنج من كشي لتعطيل أسفار المسلمين ، وشدَّدت في عام 991 هـ/ 1583 م الحصار على موانيء السامري صاحب كاليكوت ولازمت وعليها دوام الأوقات من أول الموسم إلى آخره . . . فتعطلت الاسفار حتى إلى البلد القريب ، وبعطل وصول الأرز من تلناد » ، ووقع قحط عظيم بسبب الحصار ، مما حل السامري الى مصالحة البرتغاليين ، فحصل « لرعاياه السفر بسبب الحصار ، مما حل السامري الى مصالحة البرتغاليين ، فحصل « لرعاياه السفر إلى بنادر كجرات وغيرها . . . وحصل سفر مركبين من كاليكوت إلى برقاف.

<sup>(59)</sup> المصدر السابق ، ص 72.

<sup>(60)</sup> المصدر السابق ، ص75.

<sup>(61)</sup> المصدر السابق ، ص 81 - 83 .

# ٱلإِسْلَامُ وَٱلْمُسُلِمُونَ فِي كَنَدًا

# إِبْراهنيم عَلِي لربو

نقديم

تعتبر كندا اكبر دول العالم مساحة بعد الاتحاد السوفييتي حيث تبلغ مساحتها 9.965.176 كيلو متراً مربعاً ((()) وهي عضو في عصوحة الأمم البريطانية ((الكمنولث) (الخشاب والبترول والنحاس والذهب والنجمان والنحام الطبيعية من وترامي اطراف البلاد الكندية فإن الجزء الأكبر منها لم يستغل بعد وتعتبر كندا بلداً خاليا من السكان إذا ما قورنت مساحتها بعدد السكان الذي يصل إلى ما يقارب خسة وعشرين مليونا جلهم من دول أوروبا الغربية وخاصة فرنسا وبريطانيا وهولندا والمانيا وأيرلندا.



<sup>(1)</sup> انظر المو. وعة العربية الميسرة مادة (كندا) ط 5 ص 1483 .

وكندا مقسمة من الناحية الجغرافية إلى عشر مقاطعات واقليمين ولكل مقاطعة عاصمتها وحكومتها الخاصة . . وأهم مدنها « أتوا Attwa » وهي العاصمة الاتحادية ومقر الحكومة الفدرالية .

ومونتريال Montreal وتورنتو Toronto وكويبك Quebec وهي من أضخم المدن النجارية الكندية وفانكوفر Vancouver التي تمثل بوابة كندا الغربية وهي مركز وميناء تجاري هام على المحيط الهادي . ومدينة هاملتون Hamilton وهي مركز صناعات الحديد والصلب . وادمنتون Edmonton وهي مدينة الصناعات البترولية وبها أقدم جالية عربية إسلامية وعلى ترابها أسس المسجد الأول في كندا سنة 1938 كها سنرى .

وتنتشر بين سكان كندا اليــوم جميع الـديانــات المعروفــة في العالم وإن كــانت المسيحية تستأثر بالغالبية منهم ، وتعتبر اللغة الانجليزية هي لغة التعامل الأولى في كندا عدا مقاطعة « كويبك Quebec » التي تعتمد الفرنسية لغة للتعامل .

#### المسلمون

يقول الأستاذ داود حسن حمداني في كتابه (2). الذي لا يزال مخطوطا و المسلمون في كندا » أن سنة 1854 شهدت ميلاد أول مسلم ، في كندا لأبوين مسلمين هاجرا من اسكتلندا واختارا مقاطعة و أونتاريو Ontario » موظنا لهما وكانا يشكلان مع بضمع عائلات (3) أخرى منتشرة في تلك المقاطعة آنذاك كل الجالية الاسلامية التي وصل عدد افرادها سنة 1871 طبقا للاحصاءات الكندية الرسمية ثلاثة عشر شخصاره). وتغرب شمس القرن التاسع عشر تاركة وراءها 375 مسلماً على الساحة الكندية جلهم من العرب والاتراك واليوغسلاف والألبان .

ورغم الفتور الذي شهدته الهجرة إلى البلاد الكندية خيلال العقود الشلائة الأولى من هـذا القرن إلا أن انـدلاع الحرب الكونية الثنانية متـزامنة مع سيـاسـة الحكومات الكندية آنـذاك بتشيجع الهجـرة الخارجيـة لاستعمار الأراضى الشـاسعة

Muslims in Canada
Muslims in Canada Islamic Monograph Series 1401 - 3 March 1982
Census of Canada part 7 p. 127 Atiwa 1964

(\*)

270----علة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

ودعم الاقتصاد الكندي، جعل عدد المهاجرين المسلمين إلى كندا سنة 1951 يقفز إلى ثلاثة آلاف مهاجر من اقطار اسلامية واقطار تقطنها أقليات اسلامية .

واستمر تدفق مئات المهاجرين المسلمين إلى كندا خلال العقدين الخامس والسادس من هذا القرن من عدة دول وخاصة من باكستان ، الهند ، ماليزيا ، يوغسلافيا ، تركيا ، ايران ومن دول عربية ، أما السبعينات فقد شهدت على وجه الخصوص تدفق عدة آلاف من العرب اللبنانيين والفلسطينين وذلك عقب اندلاع الحرب الأهلية في لبنان والاجتياح الاسرائيلي الامريكي لها .

واليوم يتنشر المسلمون في طول البلاد وعرضها من وهاليفاكس Halifax وشرقا إلى و فيكتوريا Victoria على ضفاف الهادي ومن تجمعات الاسكيمو في الشمال حتى الحدود الامريكية جنوباً ويصل تعدادهم التقديري إلى ما يربو على 135 الفاً يمثل العرب حوالي 21/ ويمثل مسلمو شبه القارة الهندية ما يقارب 27/ في الوقت الذي يمثل فيه مسلمو تركيا ، يوغسلافيا ، البانيا نسبة 16/ ويشكل المسلمون المهاجرون من جنوب شرق آسيا و اندونيسيا وماليزيا ، الفلين ، فيجي ، تايلاند ، حوالي 12/ ويشكل النسبة المتبقية مسلمون من اقطار مختلفة .

ويتركز الوجود الاسلامي اليوم في الجانب الشرقي للبلاد وخاصة في مقاطعتي «أونتاريــو Ontario » و«كويبك Quebec » حيث يقـطنهها مـا يربـو على 50٪ من المسلمين ويشتملان على 60٪ من المؤسسات الاسلامية في كندااً<sup>(4)</sup>

وينتظم المسلمون في جمعيات علية شُكِّلت في أغلب المدن والقرى الكندية حيث تختار كل جمعية عدداً من بين اعضائها للإشراف على البرامج الدينية والتربوية الاجتماعية للجمعية ، وفي سنة 1972 أسس « مجلس الجماعات الاسلامية بكندا » « C. M. C. C. » وهو مجلس تستظل بمظلته غالبية الجمعيات الاسلامية ويهدف إلى توحيد جهود المسلمين في المجالات الدينية والتربوية وتقديم المساعدات للجمعيات الاسلامية وتنظيم المؤتمرات واللقاءات بقصد توضيح صورة الاسلام للمواطن الكندي .

The Muslim comunitis of north America edited by H. Waugh - B. abu laban And R. (4) Qureshi, the University of Alberta press 1983 page (78).

#### حضر المسلمون وغاب الاسلام

إن هذا الوجود المبكر للمسلمين في كندا والذي سبق حتى قيام الدولة الكندية الموحدة بالشكل المعروف اليوم لم يقترن - وللأسف - بنشاط يذكر في مجال المدعوة الإسلامية يعرِّف تعريفا صحيحا بالاسلام ومعتقداته فبقي في نظر غالبية السكان الاصليين والكثير من المهاجرين أشبه بأساطير وخرافات ، وظل المسلم في نظرهم شخصا ذا معتقدات غريبة أشبه بمعتقدات قاطني الادغال الافريقية ، ومرد ذلك إلى ما يل :

- إن المستوى الثقافي للمهاجرين الأول كان في حكم المعدوم حيث أن ما يقارب
   من 89٪ منهم كانوا من الأمين أو من الذين لهم إلمام بسيط جداً بالقراءة والكتابة
   بلغاتهم الأصلية فكانوا غير قادرين على التعريف بالإسلام تعريفا سلياً.
- إن غالبية المهاجرين تركوا ديارهم بنية العودة إليها بعد أن يصيبوا من المال
   قدراً يمكنهم من الحياة في رخاء في بلدانهم ويؤمن حياتهم ، وكنتيجة لذلك سيطرت
   الناحية المادية على حياتهم اليومية سيطرة لم تترك مجالاً ولا وقتاً لغيرها .
- إن بعض المهاجرين المسلمين الذين شدوا الرحال إلى كندا رغبة في الكسب أو هربا من شبح الحرب الذي يخيم على بلدانهم خالجهم شعور بأن التصريح بدينهم أو الدعوة له ربما يقلل فرص العمل أمامهم أو يجول بينهم وبين وظائف يودون الحصول عليها فكان أن أخفى بعضهم اسلامه ولم يجهر بالدعوة له . واقدم الكثيرون على استبدال اسمائهم بأخرى غربية خشية أن تعرف انتهاء تهم الدينية من خلالها .
- إن ترامي اطراف البلاد الكندية وظروفها الطبيعية القاسية \_ في وقت لم يصل فيه التقدم التكنولوجي إلى ما هو عليه اليوم \_ جعل التنقل بين مقاطاعتها أمرأ شاقاً حال \_ إلى حد ما \_ دون اتصال المسلمين المهاجرين بعضهم ببعض اتصالا ايجابياً يسفر عن تكوين جميات اسلامية تجمع شتاتهم ، وتنظم جهودهم وتوجهها لحدمة الرحوة الاسلامية .
- انعدام المؤسسات الاسلامية دينية كانت أو تربوية أو اجتماعية وهي
   الإسسات التي لا بد من وجودها لخلق إنسان واع مثقف قادر على القيام بدور يذكر
   في بجال التعريف بالإسلام

ونتيجة لهذه الخلروف مجتمعة ظل تأثير المسلمين في السكان الاصليين وكثير من 272\_\_\_\_\_\_جلة كلية الدعوة الاسلامية (المدد الثالث) المهاجرين ضئيلاً ، وظلت معتقدات الاسلام غامضة حتى عند بعض مثقفيهم فهذا عرر بصحيفة شهيرة (5) في غرب كندا يكتب مقالا بمناسبة إقامة أول مسجد في كندا سنة 1938 فيسمى المسلمين و بالمحمديين ، ويطلق على المسجد و الكنيسة المحمدية ، ويعرف عيد الفطر بـ و الكريسمس السوري ، نسبة إلى المهاجرين المسلمين في تلك المدينة واغلبهم من سوريا ولبنان . إلى غير ذلك من المغالطات حول الاسلام ومبادئه حتى عند من يعد مثقفاً مثل هذا المحرر .

#### المسحد الأول

في مايو 1938 تحصلت و الجمعية العربية الإسلامية المقاطعة و البرتا Assocition على ترخيص من بلدية و ادمنتون Edmonton على ترخيص من بلدية و ادمنتون Edmonton عمل ترخيص من بلدية و المسلمون شعائرهم الدينية والاجتماعية ولم تمض مسهور ستة على الحصول على الترخيص حتى كان أول مسجد في كندا وثالث مسجد في شمال امريكا حقيقة واقعة ، وافتتح المسجد رسميا يوم الأحد 12 ديسمبر 1938 بحضور العلامة عبدالله يوسف علي صاحب الترجمة الشهيرة لمعاني القرآن الكريم ، كما حضر حفل الافتتاح عدد من المسئولين في المقاطعة ومندوبون عن الجاليات الاسلامية في المدن القريبة .

وهز خبر افتتاح المسجد الأول في كندا قلوب المسلمين وأوقد شعلة الحماس عند جميات إسلامية مختلفة لتأسيس مساجد أخرى . واليوم وبعد ما يقارب نصف قرن على تشبيد المسجد الأول لا تخلو مدينة كبيرة في كندا من مسجد أو مركز اسلامي حيث ينتشر قرابة الأربعين مسجداً ومركزاً السلامي الكندي بمدينة ادمتون Edmonton احدثها وأكبرها وهو المركز الذي شيد بدعم كبير من جمعية الدعوة الاسلامية العالمية ، ويعمل المسلمون جاهدين في كثير من المدن والقرى الكندية لإقامة مساجد جديدة بمجهودات ذاتية وبمساعدات من بعض الدول والمنظمات والجمعيات الاسلامية ولا غرو في ذلك فالمسجد - في دول يمثل فيها المسلمون أقلية - هو المؤسسة المدينية والتربوية والاجتماعية التي يمارس المسلمون نشاطاتهم من خلالها .

Muslims in Canada. (6)

<sup>«</sup>Edmonton Journal» Monday oct. 9th 1938 page 5. (5)

#### حركة الدعوة

سبق. أن قلنا إن الدعوة الإسلامية كانت في حكم المعدومة خلال العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن نتيجة لجملة اسباب اوضحناها آنفاً غير أن قطار الدعوة بدأ تحركه في أوائل الثلاثينات بعد ظهـور بعض الجمعيات الاسلامية في بعض المدن الكندية ولكنه كان تحركا بطيئاً وعشوائياً معفوعاً بجهود فردية مشتتة وسط مسالك مليئة بالعوائق والعقبات وذلك لانعدام الاساسات الضرورية التي تكفل نجاح عملية الدعوة فلم يكن هناك الداعية المعد اعداداً جيداً ومناسباً للعمل في هذا الميدان ، وحتى الذين وجد عندهم الصدق والحماس للمشاركة في حمل لواء الدعوة كانوا في الغالب يفتقرون إلى الحصيلة العلمية المناسبة التي تؤهلهم لخوض غمار ذلك الميدان .

غر أننا في ذات الوقت لا بد أن نعترف بأن كثيراً من المهاجرين الأول ـ رغم ضحالة ثقافتهم ورغم الظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية بالغة الصعوبة التي احاطت بوجودهم هناك \_ قد بذلوا قصاري جهدهم في سبيل ابلاغ رسالة الاسلام في وقت لم تكن هنـاك جمعيات أو مؤسسـات أو دول اسلاميـة تقفُّ وراءهم وتدعمهم مادياً ومعنوياً ، ويمكننا القول بأن إقامة أول مؤسسة اسلامية في كندا متمثلة في مسجد الرشيد يمثل خطوة هامة على طريق برمجة وتنظيم الدعوة إلى دين الله ، وجلى للعيان أن حركة الدعوة الإسلامية خطت خطوات راسخة بعد تلك الخطوة بفضل ازدياد اعداد المثقفين في أوساط المهاجرين ، وتوافد مئات الطلاب من الدول الإسلامية للدراسة بالجامعات الكندية ، والـزيارات التي قــام بها الكثـير من العلماء المسلمين لإلقاء بعض المحاضرات والندوات والمشاركة في عشرات المؤتمرات الاسلامية التي تنظمها وتشرف عليها الجمعيات الاسلامية في مختلف المقاطعات الكندية . ولا يمكننا ـ ونحن بصدد الحديث عن الدعوة ـ تجاهل الدور الذي تضطلع به بعض الجمعيات الاسلامية مثل جمعية الدعوة الاسلامية العالمية في إثراء حركة الدعوة الإسلامية من خلال اعداد المطبوعات المختلفة التي تتناول بعض القضايا الاسلامية بالشرح والتحليل ، وبإيفاد عشرات الدعاة والائمة والمدرسين لتعليم أبناء المهاجرين ، وبالمساعدات التي تقدمها لتشييد المساجد والمراكز والمدارس الاسلامية ، ووضع برامج تربوية ودينية لها . . .

 للإسلام عـن قناعـة ، وتفهم الآلاف من المثقفين لـرسالتـه الحالـدة إلا أن اسلوب الدعوة في مجمله لا زال اسلوباً كلاسيكيـا يفتقد إلى البـرمجة العلميـة الواعيـة وإلى التخطيط المنظم ، وإلى خلق الداعية المتفهم لنفسية الانسان الكندي ،الملم بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لذلك الانسان .

إن الداعبة أو العامل في حقل الدعوة الإسلامية هو عصب عملية الدعوة وهو الركن الاساسي فيها ، وعليه فإن نجاحها من عدمه يعتمد بالدرجة الأولى على حيوية ذلك العصب ونشاطه ، وصلابة ذلك الركن وسلامة أساسه .

ومن هذا المنطلق فإن حركة الدعوة على الساحة الكندية لا زالت بحاجة ماسة إلى خلق الداعية الواعي والمنتقف الذي يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادل الناس بالتي هي أحسن ، الداعية الذي يدعو الناس بعمله قبل أن يدعوهم بلسانه ، ويجذبهم بسلوكه الاسلامي قبل عبقريته الخطابية ، المداعية الذي يتحلى بالأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة والروح الاسلامية الصافية التي تجعل الناس يثقون فيه ويحترمونه ويرون فيه القدوة والمثال . المداعية الذي يخاطب الناس على قدر عقولهم ، وحسب ثقافاتهم وبيئاتهم وظروفهم الاجتماعية ، القادر على توصيل حقائق الاسلام دون تعقيد وتزمت وجزي وراء الاختلافات المذهبية .

#### داء الحزبية والمذهبية

الثقافي للأمة الاسلامية وفي فترة الصراعات الحزبية السياسية على السلطة ، وكثيراً ما تضيع بساطة الاسلام ومنطقية تعاليمه بين افكار الحزبيين المريضة وتمحلات المذهبيين العقيمة ، والاسلام ببساطته وعالميته ومنطقيته بريء من كليها بـراءة الذئب من دم ابن يعقوب .

وكنتيجة لتلك الانقسامات المذهبية والحزبية أصبح مألوفاً في كندا - كها هي الحال في اغلب الجاليات الاسلامية في المهجر - أن تجد مساجد للشيعة وأخرى للسنة أو مساجد للعرب وأخرى للباكستانيين وثالثة لليوغسلاف أو الاتراك . وقد تذهب الحلقة في ضيقها إلى أكثر من ذلك بكثير .

وفي ظلام هذه الانقسامات المذهبية التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي تمزق وحدة الجاليات الاسلامية في المهجر عاماً كما تعصف بوحدة الأمة الاسلامية داخل حدودها لا يمكن أن نتجاهل جهود بعض القيادات الاسلامية المثقفة الواعية المدركة لحظورة تلك الانقسامات الرامية إلى نبذ المذهبية والحزبية بجميع اشكالها وشتى صورها ، وعملها الدؤ وب من أجل تذكير جماهير المسلمين إلى ما ورد في كتاب الله الذي لا يأتيه المباطل من بين يديه ولا من خلفه من تحذير للأمة الاسلامية من مغبة التفرق والتشرذم والتشيع حيث يقول سبحانه وتعالى : ﴿ أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا في هه (7) ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء قالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ﴾(8) .

﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفْرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدُ مَا جَاءُهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاوَلَئْكُ لَهُم عذاب عظيم ﴾<sup>(9)</sup> .

﴿ إِنْ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شَيْعًا لَسَتَ مِنْهُم فِي شَيِّءً إِنَّمَا امْرَهُم إِلَى الله ثم يَنْبُهُم بَمَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴾ (١٥)

<sup>(7)</sup> الشورى 13 .

<sup>(8)</sup> آل عمران 103 .

<sup>(9)</sup> آل عمران 105 .

<sup>(10)</sup> الأنعام 159

#### المؤسسات التربوية

سبق أن قلنا إنه من إيجابيات الجالية الاسلامية في كندا هو حرصها الشديد على تعليم الجيل الجديد من ابنائها مبادىء المدين الاسلامي الحنيف واللغة العربية ، حيث تنتظم فصول دراسة لذلك الغرض يومي السبت والأحد في اغلب المساجد ، وتقوم بعض الجاليات في مدن مختلفة بتأجير فصول دراسية لاستخدامها في عطلة نهاية الاسبوع أو في الفترة المسائية خلال أيام الاسبوع . ورغم الجهود التي تبذل في سبيل ارساء دعائم ثابتة لتعليم ابناء المهاجرين إلا أن مردودها لا زال دون المستوى المطلوب لاسباب يمكن حصر اهمها في ايل : \_

1 ـ إن بضع ساعات في الاسبوع غير كافية على الاطلاق لإعطاء الطالب قدراً ذا شأن من المعلومات يساهم في بناء شخصيته المتميزة دينيا وحضاريا . ولن يكون حصاد الطالب من تلك الساعات في آخر العام اكثر من مجموعة من الكلمات العربية المفككة وعدد من قصار السور يرددها لفظيا دون أي ادراك لمعانيها .

2 ـ عدم وجود المدرسين الأكفاء المؤهلين تربويا، جعل عملية التدريس تقتصر في غالبها على عناصر تنقصها الخبرة وتفتقر إلى التأهيل العلمي مما جعلها غير قادرة على توصيل المعلومات إلى التلاميذ والتفاعل معهم تفاعلا ايجابياً بخدم العملية التعليمية .

3 ـ انعدام المناهج الدراسية التي تتمشى مع تلك البيئة وتتناول بالمناقشة والتحليل قضايا الانسان المسلم الذي يعيش فيها ، وتعمل على تحصينه من الامراض الاجتماعية المتفشية في ذلك المجتمع ، وتساهم في بناء شخصيته الإسلامية . حيث إن المناهج المستعملة اليوم في غالبية مدارس الجالية الاسلامية هناك هي إما خلاصة جهود فردية محدودة أو اقتباسات من المناهج المعتمدة في بعض الدول العربية .

4 ـ إن الناحية المادية المسيطرة على كمل جوانب الحياة حالت دون المشاركة الايجابية من جانب الاسرة في بناء شخصية الطفل الاسلامية، فبين قصور أولياء الأمور وتقصيرهم وانشغالهم بالسير الحثيث خلف بريق الدولارات يقع الابناء فريسة سهلة للثقافة الغربية بأمراضها الاجتماعية المزمنة ، ويتشربون عادات وتقاليد ليست من دينهم وحضارتهم في شيء .

الإسلامية في كندا ومثقفيها وعلى كل الغيورين على الاسلام والعروبة، وهي العمل بكل الامكانيات لتنشئة جيل اليوم تنشئة اسلامية ، والحيلولة بشتى السبل دون ذوبانه في الحضارة المادية الزائفة وانغماسه في الخاط الحياة الغربية المريضة وذلك بإقامة مؤسسات تربوية اسلامية خاصة تحفظ لأبناء المسلمين كيانهم وشخصيتهم وتخلق من بينهم قادة الغد ورجال الدعوة إلى دين الله في تلك الديار .

إن المساجد المكيفة والمراكر الاسلامية الضخمة المزودة بكل الامكانيات والمراتب الاقتصادية والسياسية والعلمية التي يحتلها غير قليل من المسلمين هناك لا قيمة لها على الاطلاق إذا لم تؤد مجتمعة إلى تنشئة جيل اليوم تنشئة اسلامية قوية تجعله يعتر بدينه وتراثه وحضارته ، وتجعله في ذات الوقت قادراً على المشاركة الفاعلة في قضايا أمته العربية والاسلامية محاربا لكل ما يخلخل وحدتها من مذهبية مقيتة وحزبية عاعليها الزمن .



# مَدَارِسُ ٱلْإِسْتِشْرَاقِ

# محرستح المدالزيادي

إن البحث في موضوع (مدارس الاستشراق) يشكل صعوبة بالغة نظراً لقلة المصادر التي تناولت هذا العنوان ومعظم الذين تحدثوا عن الاستشراق لم يتطرقوا إلى هذا العنوان لا من بعيد ولا من قريب، بل انصب اهتمامهم عمل تناول ابحاث المستشرقين نقداً أو تحليلاً أو اعجاباً.

ومع هذه الصعوبة التي تحدثت عنها إلا أن هناك من أشار إشارات خفيفة إلى هذا الموضوع ومن هؤلاء ( الهراوي ) الذي يقسم المستشرقين إلى مدارس ثلاث :

1 ـ مدرسة تختص بمباحث القرآن الكريم .

2 مدرسة تختص بالتاريخ العربي الإسلامي .

3ـ مدرسة تختص بمباحث تتعلق بسيدنا محمد ﷺ.

بالشرق عموماً سواء أكان اسلاماً أم غيره وسواء أكان ديناً أم لغة أم أي أمر آخر<sup>(1)</sup>.

ومن هؤ لاء أيضاً الذين اهتموا بمدارس الاستشراق نجيب العقيقي الذي عقد فصلًا خاصاً حول هذا الموضوع في كتابه(المستشرقون) في طبعته الأولى ، واهتم في هذا الفصل بتوزيع الاستشراق إلى مدرستين هما :

- 1- المدرسة السياسية التي تبحث في الأدب.
  - 2 ـ المدرسة الأثرية التي تهتم بالآثار .

وعلى الرغم من تقسيمه هذا إلا أنه خصص بقية كتابه الكبير لدراسة المستشرقين على أساس التقسيم الجغرافي ومع ذلك فإنه لم يتطرق إلى خصائص وعيزات كل بيئة ، بل ركز اهتمامه على ذكر اعلام المستشرقين وما خلفوه من آشار بحيث أصبح الكتاب عبارة عن فهرس شامل لكثير من الاعلام التي برزت في ميدان الاستشراق ، ويبدو أن العقيقي اقتنع بالتوزيع الجغرافي وعدل عن تقسيمه الأول بحيث خرج كتابه في طبعته الجديدة دون أن بحوي فصلاً خاصاً عن مدارس الاستشداق.(9).

وفي هذا الإطار يبرز أيضاً اسم يوسف داغر في كتابه (مصادر الدراسة الأدبية) الذي اسهب في الحديث حول هذا الموضوع متخذاً التوزيع الجغرافي أساساً للتقسيم ، ومركزاً على ذكر خصائص وعميزات كل مدرسة ولكن الذي يؤخذ عليه أنه بالغ في إضفاء صفة العلمية والمرضوعية والمنهجية على بعض المدارس ، فهو يقول مثلاً عن المدرسة (أنها تتميز بالوضوح في الإفصاح ، والجلاء في التعبير ، واللحقة في البحث) وصاحبها بحاول على المداوم (أن يعطيك عن الموضوع الذي يبحث فيه أصدق صورة وأتمها مجلوة بعبارة ناصعة واضحة لا يواجهها لبس أو يموض ) (أن ولا اعتقد أن أحداً درس الاستشراق وتعرف على بعض أبحاثه يمكن أن يسلم بهذه الأوصاف التي ذكرها يوسف داغر خاصة عندما يعدد خصائص المدارس الى ذكرها فهو يقول :

 <sup>(1)</sup>د / أحمد سمايلوفيتش / فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي / دار المعارف / القاهرة / ص 219.

<sup>(2)</sup>الصدر السابق نفسه ص 220.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق نفسه ص 222.

(إنها أي الخصائص علمية مطلقة مع كل ما للعلم الحديث من مقتضيات وموجبات . . . . نقدية محللة ناخلة مغربلة تتجل فيها روح النقد العلمي المقارن دون مراعاة أو محاباة لأي عامل من عوامل الأثر والغرض ، نحوذجية قياسية بمعني أن المستشرق يتناول بحثه على وجه من منطلق العلم ووجه البحث في الطريقة والسياقة والاستطراد والتوسع والغرض والبسط بحيث تتضح أمامك الممالم وتستبين الاهداف . . . . موسوعية أو جامعية بحيث أنه إذا تناول مستشرق موضوعاً ما استفرغ من المناحي واستطهر منه الخواني فلا يدع فيه مزيداً لمستزيد ، كل هذا في وضوح وجلاء ونقاء ونصاعة (4).

هذه هي المحاولات السابقة في هذا الموضوع أضيف إليها ما ذكره الـدكتور أحمد سايلوفيتش الذي عدد التصنيفـات السابقـة ـ ولعله اقتنع بهـا ـ حيث أضاف إليها المدرسة اليوغسلافية باعتبازه أحد أفرادها فهو أحسن من يتحدث عنها .

أعود للتأكيد على ما ذكرته في البداية من صعوبة البحث في مثل هذا الموضوع ، ذلك أنه يبدو من المستحيل تصنيف هذا العدد الهائل من المستشرقين في مدارس ذات خصائص عددة خاصة أنهم يمثلون جنسيات مختلفة ويتكلمون بلغات متعددة ويسيرون في اتجاهات متنوعة وينطلقون من أهداف متباينة ، ولا بعد لكل من أراد الحوض في هذا الموضوع خاصة وميدان الاستشراق بصفة عامة أن يلم بأطراف كل هذه الاختلافات ، وهذا على ما يبدو أمر مستحيل ، ولكن مع استحالته هذه فإنه من المكن الالتجاء الى التوزيع الجغرافي كأساس للتصنيف انطلاقاً من أن البيئة بمالها من خصائص \_ إيجابية كانت أو سلبية \_ ذات أثر كبير في تكوين شخصية الكتب وتوجيه افكاره ، خاصة إذا اخذنا في الاعتبار أن بعض البيئات الأوريسة خضعت لتأثيرات اقتصادية واستعمارية كبيرة في علاقاتها مع دول الشرق عموماً .

وإيماناً بكل ما تقدم فإنه يمكن توزيع الاستشراق إلى مجموعة مدارس رئيسية مع الإشارة إلى كل مدرسة بملامح وعيزات غالبة وليست قطيعة بمعنى أن أي صفة أذكرها لمدرسة من المدارس إنما تتوفر بنسبة كبيرة وليست شاملة أو قطعي وعلى هذا فقد قسمت الاستشراق إلى مجموعة مدارس سآتي على ذكر بعضها في هذا البحث وسأترك البقية إلى فرصة اخرى إن شاء الله .

مدارس الاستشراق\_\_\_\_\_\_

<sup>(4)</sup> المضدر التمابق نفسه ص222.

# أولًا : المدرسة البريطانية

تعتبر صلة الانجليز بالشرق صلة قديمة جداً ترجع إلى سنوات ما قبل الاسلام ، حيث يذكر البعض أن علاقات قامت بين إيرلندا والشرق منذ منتصف القرن الثالث للميلاد وذلك حين ذهب بعض الرحالة الرهبان إلى مصر وسوريا وفلسطين في طريقهم إلى الأراضي المقدسة ، ورغم وجود هذه الرحلات المبكرة جداً إلا أنه لم تظهر كتابات الانجليز حول الشرق إلا في القرن الأول للهجرة عندما كتب (Willibald ) حول رحلته إلى البلاد العربية ، ثم تبعه بقية الحجاج التجار وغيرهم (5).

### ملامح الاستشراق البريطاني

1. إنطلق الاستشراق البريطاني من دوافع ذاتية تمثلت في اتصال العلماء البريطانيين بالأندلس وصقلية لتعلم اللغة العربية والاطلاع على الفلسفة اليونانية من خلال ما ترجم منها إلى العربية ، ثم تطورت هذه الدوافع بعد ذلك إلى دوافع دينية كان الهدف منها تنشيط حركة الإرساليات التبشيرية بتعليم اللغة العربية وبعض العلوم الدينية وأخيراً تبرز في الاستشراق البريطاني الدوافع الاستعمارية التي ظهرت أثناء اتصال الانجليز بالشرق غازين عتلين .

2 ـ لعب الهدفان التبشيري والاستعماري دوراً بارزاً في إذكاء جـذوة وحماس المستشرقين البريطانيين .

3ـ ركز دراسته على اللغة العربية وما يتصل بها من أدب وبلاغة ونقد وغيرها
 من العلوم الأخرى التى لها علاقة بها .

4ـ تركزت أبحاثه ودراساته واهتماماته حول الهند ومصر وبعض بلاد الشام .

5 ـ تعتبر جامعتا كامبردج وأكسفورد أهم مكانين نشأ وترعرع فيها الاستشراق البريطاني

(5) د / ميشال جحا / الدراسات العربية والإسلامية في أوربا / معهد الإنماء العربي / 1982 / ص 27 ، 79. 6ـ انخرط بعض المستشرقين الانجليز في السلك العسكري والدبلوماسي
 وعملوا كضباط أو مستشارين في وزارتي الخارجية والمستعمرات البريطانية ومن هؤ لاء
 ريتشارد بورتين وواطسون ونورمان دانيال وغيرهم

7 - أثر اكتشاف النفط في بعض البلاد الشرقية في ازدياد الاهتمام البريطاني بالعالم الشرقي وبالتالي ازدياد المعاهد والمؤسسات التي تعنى بتعليم ودراسة اللغات الشرقية وعلى رأسها اللغة العربية .

8 ـ وصل عدد من أفراده بطريق أو بآخر إلى المجامع اللغوية العربية كأعضاء
 فاعلين فيها ومن هؤ لاء ( مرجليوث ونيكلسون وغليوم ).

9 ـ زاد اهتمامه في القرون الأخيرة بالدراسات الإسلامية في مختلف مجالاتها .

10 ـ قامت الكثير من الجامعات البريطانية أخيراً بفتح كراسي الدراسات الشرقية ، وزاد عدد المعاهد والمؤسسات التي تعنى بدراسة اللغة العربية إلى جانب الأدياد الملحوظ في عدد المكتبات والمطابع التي تعنى بطبع وبيع واقتناء ما يتعلق بالدراسات الشرقية<sup>60</sup>.

### ثانياً: المدرسة الألمانية

ترجع صلة الألمان بالشرق إلى القرن العاشر الميلادي ، وذلك عندما أرسل الأمبراطور الألماني (أوتو) كاهناً يدعى (يوحنا) كسقير لـدى الخليفة الناصر، وكـان ذلك في سنة 956 ، وارسل الخليفة الناصر بدوره أحد القساوسة من رعاياه كسفير عند الأمبراطور الألماني<sup>70</sup>.

أما أول من عنى من الألمان بتدريس اللغة العربية فكان المستشرق كـرستمان (1554 ـ 1613 ) وذلك عندما وضع كتاباً لتعليم الحروف العربية وكيفية كتابتها ،(8) ثم تتابع بعدها المستشرقون الألمان في الاهتمام بالدراسات العربية والاسلامية .

وهناك نقطتان جديرتان بالاهتمام يثيـرهما كشير من الباحشين الذين تعـرضوا

مدارس الاستشراق\_\_\_\_\_مدارس

<sup>(6)</sup> المصدر السابق نفسه

<sup>(7)</sup> المصدر السابق نفسه / ص 185.

<sup>(8)</sup> صلاح الدين المنجد / المستشرقون الألمان / دار الكتاب الجديد / بيروت / 982 /. ص 7.

لموضوع الاستشراق الألماني وهما :

 أن الألمان لم يكن لهم مستعمرات في البلاد العربية ولذلك نجا مستشرقوهم من الخضوع للسياسة .

2 ـ أن الألمان لم يحاولوا التبشير ولذلك نجا مستشرقـوهم من العبث بالتــاريخ الإسلامي .

وهاتان النقطتان جديرتان بالبحث والمدراسة لاعتقادي أنهها لا يرتكزان على أساس علمي ، فالأولى يمكن أن يسلم فيها الشق الأول إذا اخذنا الاستشراق كمفهوم عام وهو كل إنسان غير مسلم درس الاسلام وتخصص في أحد فروع علومه وتعرض لمفاهيمه بالدس والتشويه ، أما إذا أخذنا الاستشراق كمفهوم أكاديمي وهوكل غربي اهتم بدراسة تتعلق بالشرق فإن هذا الشق أيضاً لا يمكن التسليم به باعتبار أن الألمان كانت لهم أيضاً مستعمرات في الشرق وكمانت لهم أطماع مختلفة فيه ، فقد كانوا يستعمرون مناطق واسعة في أفريقيا وبعض المناطق في آسيا .

أما الشق الثاني من النقطة الأولى وهو الخضوع للسياسة فإنه يمكن أن يسلم به أيضاً فيها يتعلق بالاستشراق الألماني قديماً أما في مرحلته الأخيرة فإنه بدون شك خضع بصورة أو بأخرى للسياسة ، وهذا غير مستبعد خاصة إذا أخدذنا في الاعتبار ظهور النفط في بعض البلاد الشرقية وتطور علاقات المانيا مع الشرق إثر ذلك .

أما النقطة الثانية وهي الأهم فإنه يمكن القول أنها غير صحيحة على الاطلاق ، ذلك لأنها قيلت هكذا دون التمعن في تــاريخ المــانيا وبــالأخص حركــة الاستشراق فيها ، وعلى أية حال فإنى أرفضها للأسباب الآتية .

1 - ما ثبت وبصورة قطعية - أن للألمان جمعيات تبشيرية ، وأنهم يقوصون بدعم حركة التبشير مادياً ومعنوياً ، وأن أحد مؤ تمرات التبشير المهمة - وهو ما سمي بالمؤتمر الاستعماري - قد عقدت في المانيا وقد جاء في إحدى الكلمات التي ألقيت فيه : « والمبشرون هم الذين اختصوا وحدهم بالاهتمام بأمر الإسلام والبحث في شئون مستعمراتنا الألمانية إلى هذه الأيام الأخيرة . . . . وأنا لا أرى أن تظل الحالة على ما هي عليه بل من رأيي أن تنتقل أزمة السياسة الإسلامية منذ الآن إلى يد الحكومة في مستعمراتنا ، وختم هذا المتحدث كلامه بقوله : « يجب علينا بالرغم من الحكومة في مستعمراتنا ، وختم هذا المتحدث كلامه بقولة : « يجب علينا بالرغم من عليه المسلامية (المدد الثلاث)

العناية برعاية الإسلام أن نهتم بمقاومة انتشاره في مستعمراتنا على قدر الإمكان(٩)م.

وجاء في أحد قرارات هذا المؤتمر «إن ارتقاء الإسلام يتهدد نمـو مستعمراتنــا بخطرعظيم ولذلك فإن المؤتمر الاستعماري ينصح الحكومة بزيادة الإشراف والمراقبة على أدوار هذه الحركة»(١١٠).

2 ـ ما تؤكده بعض المصادر من تتلمذ كثير من المستشرقين الألمان الـرواد على
 أيدي مستشرقين فرنسيين وبالأخص ( دي ساسي ) وهوشخصية يعرف الكثيرون دورها في
 المجال المسيحى .

3 ـ القت مستشرقة المانية زائرة أخيراً محاضرة عن الاستشراق الألماني قالت فيها : « إن الاستشراق الألماني في القرن السابع عشر تحرر من تأثير المدين ، فإذا اخذنا هذا الكلام على علاته فإنه يمكننا أن نتأكد أن الاستشراق الألماني كان قبل القرن السابع عشر تحت سيطرة التعصب الديني .

وانطلاقاً من ذلك كله فإني لم اعتبر النقطتين السالفتين من خصائص المدرسة الألمانية رغم اعتبار بعض الباحثين لهما وذلك للاسباب التي ناقشتها فيها سبق .

# ملامح الاستشراق الألماني

1 - اتصف المستشرقين الألمان بالتفاني في العمل والصبر والمثابرة ، فمنهم من فقد بصره مثل ( وستنفلد ) ومنهم من أفئ عمره باحثاً ومنقباً ودارساً حتى أن ( يوهان رايسكه ) سمي بشهيد الأدب العِزبي .

يقول أحمد أمين: (وقد عرف الألمان بدقة البحث والصبر عليه والاستطاعة العجيبة في أن يؤلفوا بين أجزائه المتنافرة وأن يصلوا منها إلى أدق النتائج وأعمقها)(١١).

2- من أهم مميزاته اهتمامه بالقديم فالسمة الملاحظة عليه هي التركيز الكبير على نشر التراث الاسلامي بدرجة يستحيل معها ـ كها يقول المنجد ـ أن يخرج مجمع

مدارس الاستشراق\_\_\_\_\_

<sup>(9)</sup> عبد الرحمن الميداني / أجنحة المكر الثلاثة / دار القلم / 1975 / ص 50 وما بعدها .

<sup>(10)</sup> المصدر السابق نفسه .

<sup>(11)</sup>ميشال جحا / الدراسات العربية في أوربا / ص 184.

علمي ما أخرجه مستشرق واحد (12) .

(3)ـ كانت بدايته متأخرة جداً إذا ما قورنت ببدايته في بعض البلاد الأخرى
 ولم يعرف أي نشاط يذكر للاستشراق الألماني إلا في القرن الثامن عشر .

4 ـ اهتم اكثر من غيره بنشر المخطوطات وتحقيقها والأسهاء كثيرة جداً في هذا المجال .

حـ اهتم الاستشراق الألماني أكثر من غيره بفهـرسة المخـطوطـات العـربيـة
 والإسلامية وطال عمل المستشرقين في ذلك حتى أن ( بروكلمان ) مثلًا استغرق نصف
 قرن في وضع كتابه ( تاريخ الأدب العربي ) .

 6 ـ اهتم أكثر من غيره بوضع المعاجم العربية ، أو العربية اللاتينية ، أو العربية الالمانية ، ويبرز في هذا المجال أسهاء أمثال فرايتاج ونولدكه وهانزفير وشراجله وغيرهم .

7ـ قام بعض أعضائه بالتدريس في بعض الجامعات العربية وخاصة في مصر
 ومن هؤلاء ليتمان وبرجستريسر وكراوس وشاده وشاخت.

8 ـ وصل بعض اعضائه إلى عضوية المجامع اللغوية العربية .

9 ـ اهتم بالبحث عن الأثار والتنقيب عنها وأنشأ لذلك معاهد في بعض البلاد
 العربية وخاصة بيروت والقاهرة وبغداد .

10 - كان الحماس الذاتي طابعاً عيزاً لبعض المستشرقين الألمان وخاصة القدماء منهم فقد كان بعضهم ينشر النصوص العربية ويطبعها على نفقته رغم ما يعانيه من زهد بني جنسه فيها ، ووصل الحماس ببعضهم أنه أتقن ما يقرب من خمسين لغة ولحجة وخير مثال على ذلك فريدريش روكرت .

11 ـ تتلمذكثير من أقطابه على المستشرق الفرنسي ـ دي ساسي ـ ومن هنا يمكن تلمس الأثر الديني الذي طرأ على الاستشراق الألماني ,

12 ـ ظل حتى بداية القرن التاسع عشر يهتم بالدراسات اللغوية والأدبية فقط دون غيرها من الدراسات .

<sup>(12)</sup> صلاح الدين المنجد / المستشرقون الألمان / ص 8 .

<sup>286</sup> عبد المدد الثالث)

 13 ـ ابتدأ منذ القرن التاسع عشر في التركيز على الدراسات الإسلامية وتنابعت منذ ذلك الوقت دراسات الألمان حول الإسلام .

14 ـ اختلف عن غيره من مدارس الاستشراق الأخرى بالتركيز على البـلاد العربية والدين الإسلامي دون غيرهم من لغات وديانات الشرق الأخرى .

15 ـ أثر ظهور النازية في المانيا على حركة الاستشراق فيها وذلك بهجرة بعض رواده إلى بلاد اخرى ، كشاخت أو بموت البعض منهم في الحروب ، أو بتأثر البعض بما ساد ألمانيا من جو فكري خاص .

16 ـ أثر ظهور النفط في بعض البلاد الشرقية وازدياد الارتباط التجاري بين المانيا وغيرها من البلاد العربية في الإنحراف بالاستشراق الألماني إلى دراسة اللهجات المحلية والتركيز عليها كوسيلة لتوثيق الصلة مع هذه البلاد .

وأخيراً يذكر ادوارد سعيد أن (ما فعله تراث الاستشراق الألماني هو أنه شذب ونقي وأحكم تقنيات كان مجال تطبيقها نصوصاً وأساطير وأفكاراً ولغات جمعتها من الشرق بمعنى حرفي تقريبا بريطانيا وفرنسا الامبراطوريتان .

لكن ما كان مشتركاً بين الاستشراق الألماني والأنجلو ـ فرنسي والأمريكي فيها بعد هو نمط من السلطة الفكرية على الشرق داخل الثقافة الغربية )(13).

# ثالثاً: المدرسة الإيطالية

تعتبر إيطاليا ذات صلة كبيرة بالشرق منذ القدم ، ويرجم بعض الباحثين هذه الصلة إلى فترة ما قبل الميلاد ، وذلك نظراً لقرب ايطاليا جغرافياً من بعض البلاد العربية وافريقيا ، وعندما فتح العرب صقلية توطدت هذه الصلة بين الإيطاليين والعالم الإسلامي ثقافياً وخاصة في عهد الملك روجر الأول وحفيده فريدويك الشاني حيث كان بلاطها كعبة للعلماء والمثقفين من كل البلاد الشرقية ، وكان لوجود الفاتيكان في ايطاليا أثر كبير في توطيد الصلة بينها وبين البلاد الشرقية نظراً لما يوليه الفاتيكان من أهمية كبيرة جداً في التبشير بالدين المسيحي وعاولة تنصير الشرقيين في كل مكان .

<sup>- (13)</sup> ادوارد سعيد / الاستشراق / ترجمة كمال ابوديب / مؤسسة الابحاث العربية / ص 53.

هذا ولم يظهر الاهتمام الرسمي لايطاليا بالدراسات الشرقية إلا منذ القرن الحادي عشر عندما بدأت الجامعات الإيطالية في الاهتمام بالدراسات العربية والإسلامية وابتدأت هذه الدراسات في جامعة نابولي في سنة ١٠٧٦ ثم تبعتها بقية الجامعات الأخرى .

#### ملامح الاستشراق الإيطالي

- 1- بدأ رحلته بهدف ديني ، ويتجلى هذا الهدف في أن معظم مؤسساته قد نشأت بجهود رهبان ، ونذكر من هؤلاء البابا غريغوريوس الثالث عشر الذي أنشأ الكلية المارونية في روما سنة ١٩٥٤ والتي اهتمت بتدريس اللغات الشرقية ، وفي سنة 1623 أسس الكردينال دي ميديتشى مدرسة اللغات الشرقية في فلورنسا وأسس بعده الكردينال بروميو مدرسة اللغات الشرقية ، وهكذا ، ثم تطورت أهدافه إلى استعمارية وذلك عندما أدى دوره في احتلال لبيبا والحبشة والصومال ، ومرت به في رحلته أهداف علمية تمثلت في ذهاب الكثير من الايطاليين إلى مراكز الحضارة الإسلامية لطلب العلم والمعرفة .
- 2 كان للفاتيكان ـ الوصي على الديانة المسيحية ـ أثر كبير في ظهور الاستشراق
   الايطالي وتطوره .
- 3 ـ نظراً للدافع الديني الذي غلب على الاستشراق الايطالي فقد تركزت دراساته وأبحاثه على الإسلام والمسلمين وخاصة العوب منهم ، إلى جمانب الاهتمام باللغة العربية وتأليف الكتب فيها وفي بعض لهجاتها .
- 4 ـ كانت فترة الحكم العربي لصقلية تمثل اغراء كبيراً للمستشرقين الايطاليين في التخصص في الجوانب الإسلامية والعربية والتركيز عليها ، ونـ ظرة على مؤلفات كايتاني وسانتيلانا ونللينو ميكلنجلو وجويدي وغيرهم تعطي دلالة واضحة على ذلك .
- 5 ـ تمكن بعض أفراده من الرحيل إلى المشرق والعيش فيه والتدريس في جامعاته وخاصة مصر ، وقد تتلمذ عدد من قادة الفكر العربي عليهم وأذكر منهم على سبيل المثال ( الدكتور طه حسين ) الذي درس على المستشرق نالمينو .

واحد ومن هؤ لاء كارلو نالينو وفرانشيسكو غبريالي وانياتسوجويدي وغيرهم .

7ـ سـاهم بجهد متـواضع في نشـر التراث الإســـلامي والاهتمام بـه حفـظاً
 وفهرسة وتحقيقاً

 8\_ تميز الاستشراق الإيطالي عن غيره من الاستشراق في البلاد الأخرى بوجود الكثير من المستشرقات اللاتي أسهمن بجهد وافر في مجال الدراسات الشرقية ومن هؤلاء : ماريانللينو وأولجابنتو وانجيلا كودانزي وبنتا وغيرهم .

9 ـ من مميزاته أيضاً وجود ما يسمى بالـوراثة العلمية ففي مجال الاهتمام بالدراسات الشرقية نجد الأبناء يسيرون على خطى آبـائهم ويكملون ما بـدأوه ويجمعون ما عملوه ، وكمثال على ذلك جويدي وابنه ميكلنجلو ، وغبريللي وابنه فرنشيسكو ونللينو وابنته ماريا .

10 ـ لا يكاد يوجد له أثر واضح في غير الدائرة العربية أي أنه لم يهتم بأجزاء الشرق الأخرى وخاصة الشرق الأقصى وافريقيا

11 ـ اهتم أخيراً بإنشاء كراسي الـدراسات الشرقية والمعاهد الشرقية المتخصصة والمجالات والمعارض التي تهتم بالشرق وكذلك أسس مجموعة من المراكز الثقافية في مجموعة من الدول العربية .

#### رابعاً: المدرسة الفرنسية

ترجع صلة الفرنسيين بالشرق إلى أوائل القرن الشامن الميلادي حينها غزا العرب المقاطعات الفرنسية وازدادت هذه العلاقة وتوطدت بوجود الدولة الإسلامية في الأندلس ، ثم بحملة نابليون على مصر ، وأخيراً باحتلال فرنسا الكثير من البلاد الشرقية سواء في افريقيا أو في آسيا .

ويبدو من خلال المراجع التي وقعت تحت يدي - أن علاقة فرنسا بالشرق كانت ولا تزال علاقة قائمة على التطاحن وعلى مصالح فرنسا في الشرق وما يعود عليها من جراء تعاملها معه ، ولقد تعاظم اهتمام الفرنسين بالشرق منذ أن تعاظم الدور البريطاني في الهند ، ذلك الدور الذي ألهب حماس الفرنسين وجعلهم يبحثون عن دور مماثل في مواقع أخرى من ذلك الشرق المترامي الأطراف ، ونتيجة لذلك نمت الدراسات الاستشراقية في فرنسا وتطورت يوماً بعد آخر

مدارس الاستثمر اق\_\_\_\_\_

#### ملامح الاستشراق الفرنسي

1 ـ تتركز دراساته حول ثلاثة محاور هي :

أ ـ المحور الديني .

ب ـ المحور السياسي .

جـ المحور الاستعماري .

2 له أثر كبير في توجيه الاستشراق الألماني والانحراف به نحو منعرجات دينية وسياسية ، ويبوز ذلك من خلال تلمذة الكثير من المستشرقين الألمان على المستشرقين الفرنسيين ونخص بالذكر منهم فرايتاج وفلوجل وفلايشر .

3 \_ يعتبر معهد اللغات الشرقية الذي أسس سنة 1795 أهم مكان تربى وترعرع
 فيه الاستشراق الفرنسي .

 4 كان لجامعة السوربون ذات الشهرة العالمية - أثر واضح في تنشيط الدراسات الشرقية في فرنسا .

 5\_ أسس كثيرا من المعاهد والمدارس والمراكز الثقافية في بلاد الشرق والتي كان لها تأثير كبير في فرنسة عـدد من هذه البـلاد وخاصـة تلك التي استعمرت من قبـل فرنسا .

6 يتاز الاستشراق الفرنسي بالتخصص ، أي أن معظم أفراده تخصص كل منهم في جانب معين من جوانب البحث والدراسة .

7\_ نشأت معظم الجامعات والمعاهد الفرنسية التي تعني بالدراسات الشرقية
 بجهود رهبان وقساوسة وتولى هؤلاء إدارة الأمور فيها

8\_ من مميزاته أنه قام بفهرسة معظم الكنوز الشرقية من مخطوطات ووثائق
 وغيرها سواء ما كان منها في فرنسا أو في غيرها من البلاد التي وقعت تحت الاستعمار
 الفرنسي .

9 ـ اهتم منذ البداية بكل ما يتعلق بالشرق عموماً ولم يخص الإسلام أو العربية وحدهما أو يركز عليهما .

والبربر وتركز مستعمراته في افريقيا ساعده على ذلك ، واهتمامه بـذلك لا يخلو من نوايا استعمارية سيئة .

11 ـ ترك بصماته الواضحة على التعليم في افريقيا وخاصة في شمالها ، وتم ذلك عن طريق ما أتيح لأعضائه من فرص في التدريس والتوجيه التربوي وتخطيط المناهج وغيرها .

12 ـ اهتم كثيراً بالأثار وتتبعها في مواقعها وأنشأ لها معاهد ومراكز خاصة .

13 ـ ضم بين صفوفه الكثير من ضباط القوات المسلحة الفرنسية ، وأتاح لهم عملهم في المستعمرات الفرنسية النبوغ في ميدان الدراسات الشرقية في مختلف جوانبها ونذكر من هؤلاء جاكو وموسيه ومونتان وبيرث وغيرهم .

# خامساً: المدرسة الروسية

على الرغم من أن روسيا تعتبر شهرقية المملامح اجتماعياً وثقافياً وحضارياً وخاصة القسم الأسيوي منها ، إلا أن معظم الباحثين يعتبرونها خلاف ذلك أي أن لها مستشرقين لا يختلفون كثيراً عن مستشرقي البلاد الأخرى خاصة إذا اعتبرنا أن الجانب الالحادي في روسيا يمثل خطورة على الإسلام أكثر من تلك الحطورة التي يمثلها الاستشراق المسيحي ، وعلى أساس ذلك اعتبرنا أن الاستشراق الروسي يمثل ملامح خاصة جديرة بأن تضعه أحد المدارس الرئيسية في هذا الحقل .

وترجع صلة الروس بباقي دول الشرق وبالأخص الدول الإسلامية منها إلى القرن الثاني عشر وذلك حين وصف حجاج بيت المقدس رحلاتهم الى تلك الأماكن ، ومن أشهرهم رحلة الأب دانييل (1106 -1108) وقد كتبها بالروسية ثم ترجمت بعد ذلك الى الفرنسية ، ثم توطدت تلك العلاقة باكتساح المغول جزءاً من روسيا وبقائهم هناك فترة تقرب من ٢٤٠ عاماً ، وكانت تلك الفترة كفيلة بصبغ تلك المناطق بالصبغة الإسلامية دينياً وثقافياً ، ولم يظهر الاهتمام العلمي بالشرق إلا في العقود الأولى من القرن التاسع عشر الذي شهد بداية الدراسات العربية المتنظمة ونشوء المدارس العلمية المتخصصة ، وازداد هذا الاهتمام الروسي بالشرق و وخاصة الجزء العربي منه \_ إثر ازدهار العلاقات بين الاتحاد السوفييتي وبعض البلدان العربية والتي لازالت قائمة إلى الآن

#### ملامح الاستشراق الروسي

1 ـ ترجع اهتماماته بالدراسات الشرقية إلى فترة قديمة ولكنها لم تبدأ رسمياً إلا
 ف العقود الأولى للقرن التاسع عشر .

2 بدأ الاستشراق الروسي في الاهتمام باللغات الشرقية قبل قيام الشورة ،
 وكان للاستشراق الألماني دور وأضح في تكوينه .

 3 ـ اهتم كثيراً باللغات دون غيرها من العلوم الأخرى ، وخص بالدراسات لغات آسيوية لم يهتم بها الاستشراق الأوروبي كثيراً وذلك مثل الشركية والصينية والمغولية والأرمنية والكرجية والفارسية وغيرها .

4 ـ ركز اهتمامه أيضاً على الأدب العربي نثراً وشعراً ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة بالروسية تناولت اعمال الأدباء العرب المحدثين نذكر منها 124 كتاباً في 30 لغة من لغات الاتحاد السوفييتي (14) ، ومن أعلام المدرسة الأدبية كراتشكوفسكي .

5 ـ كان للوجود الاسلامي في بعض مناطق الاتحاد السوفييتي أثر واضح في مد الاستشراق فيها بمادة سخية للبحث والتحليل وخاصة ما خلفه من مخطوطات كثيرة بالعربية أو بالروسية لا زالت تكتشف إلى اليوم ، وفي هذا المقام يجب أن نذكر أعلام المسلمين في تلك المناطق كالحوارزمي والبيروني وابن سينا والفارابي (13) .

 6 ـ نظراً لكثرة المخطوطات الاسلامية في روسيا فقد إهتم المستشرقون الروس بفهرستها ووصف كل الأثار القديمة ومن أبرز المفهرسين إيفانوف وروماسكيفيتش .

7 ـ ظهرت فيها المطابع الشرقية مبكراً ونتج عن ذلك طبع الكشير من نفائس
 الكتب في مختلف المجالات ومن أشهرها مطبعة قازان ويطرسبرج.

8 ـ للاستشراق الروسي نشاط واضح في إصدار المجلات الشرقية المتخصصة
 ولا زالت مجموعة منها تصدر إلى الآن ، ونذكر من المجلات الاستشراقية الروسية
 مجلة الرسائل وعلم الإسلام والآداب العالمية والحوليات الشرقية

<sup>(14)</sup> نجيب العقيقي / المستشرقون / ج 3 / دار المعارف / ص 922.

<sup>(15)</sup> المصدر السابق نفسه / ص 915.

9 ـ تتلمذ كثير من أعلامه في فرنسا وخاصة على مستشرقها الكبر دي ساسي .

10 ـ ليس له إهتمام واضح بالـدراسات الإسلامية إذا ما قورن بغيـره من الاستشراق الأورى .

11 ـ للاستشراق الروسي مساهمات واضحة في دراسة اللهجات العربية بما نتج
 عنه دراسات متعددة في لهجات مختلفة .

12 ـ زاد اهتمامه بالعالم العربي ووسع من اهتمامه بالدراسات الاسلامية أخيراً وذلك إثر نشوء العلاقات الوثيقة بين الاتحاد السوفييق وبعض الاقطار العربية<sup>(16)</sup>.

<sup>(16)</sup> وانظر في ذلك أيضاً .

أ\_د / عبد الرحمن بدوي / موسوعة المستشرقين / دار العلم للملايين / بيروت / 1984.

لدراسات العربية والإسلامية في بعض البلاد الأوربية / مجموعة محاضرات جماعة ببيروت العربية / 1973 .

حــ الاستشراق / مجلة الفكر العربي / معهد الإنماء العربي / عددي 31 ـ 32.

# ٱلْعُلَمَآءُ ٱلْمُسُلِمُونَ وَاسْتَخْدَامُهُمْ لِلطَّرِيقَةِ ٱلْعِلْمِيَّةِ السُتاذس المضم

إن الاهتمام بما تركه الأجداد من تراث يزيد من وعينا القومي ، ويكننا من بناء كيان متين لأمتنا العربية العربية ، وأن حضارة الأجداد ما هي إلا حصيلة جهود جبارة يمكن أن تفيد في بناء حضارة جديدة على أسس متينة وأن رقي الأمم وتقدمها يقاس بمدى إهتمامها بالعلوم المختلفة ويمدى استيعابها للحضارات السابقة والاستفادة منها ، ومنها الحضارة العربية ذلك لأن هناك أفراداً كانوا رسل العلم والمعرفة بما أمتازوا به من قدرة على الإبتكار والإبداع ، وبما توصلوا إليه وأستخدموه في دراستهم وأبحاثهم من أساليب وطرائق في التفكير والاستنباط وعلى الرغم من ندرة الوسائل المتاحة لديهم وبساطتها فكان حرياً بالعلماء والباحثين اليوم أن يفيدوا من تلك القدرات والإمكانيات ويعتبروها حجر الزاوية في تطوير جهودهم العلمية ودراساتهم الأكاديمية التي تعتبر امتداداً لتلك الجهود ، ونظراً لأن الفكر من الخصائص التي حياة الأفراد والشعوب فإن الله الله بها الإنسان ونظراً لأهمية التفكير السليم في بناء حياة الأفراد والشعوب فإن الله سحانه وتعالى قد حثنا على التفكر والتأمل والتدبر ، والتعقل في مواضع متفرقة من عبدا كلة الدعوة الاسلامية (المدد الثالث)

كتابه العزيز يقول الله تعالى ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ﴾ ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِّ، كَيْفُ خلقت ﴾ وقوله تعالى ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ القرآنَ أَمْ عَلَى قَلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ وقـوله ﴿ أَفَلَا يعقلون ﴾<sup>(3)</sup>.

ويقول ﴿ إِقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ﴾ (4) فالإسلام يدعو إلى طلب العلم والتأمل في ملكوت السموات والأرض والتفكير في الخلق وتدبر الكون والكائنات للاستفادة من نعم الله واستغلالها الاستغلال الأمثل فمنها ما يزيد العبد المؤمن إيماناً راسخاً لا يتزعزع ومنها ما يمكن تسخيره لخدمة الإنسان وسعادته ورفاهيته .

فالإهتمام بدراسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية المختلفة يتم عن طريق الحواس وبالشاهدة والإختبار والتجريب، وقد تخـدعنا الحـواس حيناً ولكن العلم بـطرائقه وأجهزته وأدواته وقياساته يعمل على تصحيح الأخطاء في قياسات الحواس بما ابتكر من وسائل تقنية .

وقال تعالى ﴿ قُلُ سِيرُوا فِي الأرضُ فَانظُرُوا كَيْفُ بِدَأُ الْخُلُقُ ﴾(5) وهنا يرسم لنا القرآن منهجاً للوصول إلى العلم وهو منهج ﴿ السير والنظر ﴾ ثم يحثنا القرآن على إتباع أسلوب التعقل والتمييز بين الحق والباطل فيقول تعالى ﴿ إِنْ شُرُ الدُّوابِ عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون (6) .

ويقول ﴿ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هـداهـم الله وأولئك هم أولو الألباب (7).

« مثل الرحم والمعدة والمثانة »(8).

295-العلاء المسلمه نرسيسي

<sup>(1)</sup> سورة الغاشية ، آية رقم 17.

<sup>(2)</sup> سورة محمد آبة 23.

<sup>(3)</sup> سورة الأعراف آية 169.

<sup>(4)</sup> سورة العلق آية 201 .

<sup>(5)</sup> سورة العنكبوت آية 20.

<sup>(6)</sup> سورة الأنفال آية 22.

<sup>(7)</sup> سورة الزمر آية 18.

<sup>(8)</sup> مصطفى الرافعي ، حضارة العرب في العصور الإسلامية الزاهرة و لبنان : دار الكتاب اللبناني ، الطبعة الثانية ، 1968 م . ص 232.

ومن يتفحص بشيء من الدقة ما قاله ابن سيناء يرى أن قوله قد اشتمل على العناصر المتشابكة التي تؤدي فعلًا الى الأمراض العصبية ، حيث أن الأعصاب يسيطر على أفعالها وحركاتها الدماغ لذلك فإن أي تأثير في أحد الأجزاء الأساسية قد يؤدي ذلك إلى التأثير في غيره وهكذا تتولد عن ذلك متاعب من العسير التوصل إلى مسبباتها .

ويعتبر أبو القاسم القرطبي أشهر جراحي المسلمين فلقد كان له الفضل في الحتراع كثير من آلات الجراحة التي رسمها في كتبه وقد قال فيه العالم الفيزيائي و هللر » : « كانت كتب أبي القاسم المصدر العام الذي استقى منه جميع من ظهر من الجراحين بعد القرن الرابع عشر » (أو ومن الأطباء المسلمين أيضاً بحدثنا التاريخ الإسلامي عن ابن البيطار الذي كتب « المعنى في الأدوية المركبة » وكشير من العلماء المسلمين عن كان لهم أبلغ الأثر في العلوم الطبية وازدهارها في تلك الفترة لقد أهتم المسلمون بالعلوم المختلفة وتمكنوا من القهم والتحليل ثم تـوصلوا إلى الإضافة والتعديل ، وفيهم يقول « غوستاف لوبون »:

 إنهم أدركوا أن التجربة والترصد خير من أفضل الكتب فانطلقوا وأخدلوا يبحثون مسائل العلم ويجربونها (10)

فالاسلام يدعو إلى العلم والعمل، وحتى يكون العمل مثمراً لابد أن يسلك فيه طرائق التفكير السليم والمقارنة الدقيقة واتخاذ الأحكام والموازنة بين الدليل وعكسه فلاغرو إذا أن نجد التاريخ العربي الإسلامي زاخراً باسهاء العلماء أمثال ابن سينا، والخورو إذا أن نجد التاريخ العربي والمسلمين، وأبن النفيس، وغيرهم الذين أسهموا اسهاماً فاعلاً في بناء النهضة العلمية ودفعوا المجتمعات البشرية خطوات واسعة نحو التقدم والازدهار الحضاري . فالعلماء المسلمون كانوا قد اهتدوا منذ ألف سنة إلى الطريقة العلمية التي تبدأ بجمع الملاحظات، وتدوين المشاهدات، والنظر فيها، واستقرائها ، لاستخراج القانون العام الذي يربطها وهو الاستقراء اهتدوا اليها قبل بيكون وغيره من علماء الغرب الذي كان غارقاً في تأخر وانحطاط العصور الأوربية المظلمة .

<sup>(9)</sup> المصدر السابق: ص 233.

<sup>(10)</sup> المصدر السابق: ص 234.

# العلماء المسلمون ودورهم في العلم المختلفة .

والمتبع للنشاط العلمي عند العرب يجد أنه قد نبغ عدد من العلماء فمنهم و الرازي ، الذي بحث في بعض الأمراض مثل الجدري ، وأمراض الأطفال ، وعلم التشريح ، وعلي بن العباس الذي كتب في الطب النظري والعملي وابن سينا الذي درس عدوى السل الرثوي وكيفية انتقاله ووصف أعراض حصي الثانة ، والكلية ، كما بحث في تشخيص الأمراض العصبية وفيها يقول : و إن المبادىء التي منها تسير إلى معرفة أصول الدماغ في الأفعال الحسية ، والأفعال الحسية أعني التذكر والتفكر والتفكر للاعضاء بتوسط الفصل ، ومن كبر الرأس وصغره ، ومن جودة شكله ، ومن ثقل للاعضاء بتوسط الفصل ، ومن كبر الرأس وضغره ، ومن جودة شكله ، ومن ثقل الرأس وخفته ، ومن حال لون العين وسلامتها ومرضها وملمسها ، ومن حال النوم واليقظة ومن حال القوى والأعمال في الأعضاء المشاركة للدماغ ، في مجال الفلك اشتهر كثير من العلماء المسلمين مثل البتاني ، والمقدوني والبيروني وغيرهم وقد تسركوا أشاراً وبصمات واضحة تدل على مبلغ اهتمامهم بهذا العلم والباحث المهتم بداسة علم وسمات واضحة تدل على مبلغ اهتمامهم بهذا العلم والباحث المهتم بداسة علم المائب على مبلغ اهتمامهم عاداً العلم والباحث المهتم بدا العلم والباحث المهتم بدا العلم والبحث المهتم بداسة علم المبلغ يقد ولدونيز من علماء الفلك : و إذا عددت بين الإغريق واحداً أو الفلائة ثم نظرت إلى العرب ، أمكنك أن ترى بينهم عدداً كبيراً من الرصاد ه(١٠).

ويقول سارتون : 1 إن بحوث العرب الفلكية كانت قصيرة جداً إذ أنها هي التي مهدت الطريق للنهضة الفلكية الكبرى التي قادها جاليلووكيلر وكوبرنيق، (21).

أما في مجال الكيهاء فقد برع كثير من العلماء المسلمين مثل جابر بن حيان الذي ارتبط اسمه بكلمة و أنبيق التي أطلقها على جهاز و التقطير ، ولا تزال مستعملة في اللغة الفرنسية ومنها اشتق الفعل ( Ambiquer ) أي يقطر (13) .

ويعـد الكندي أيضـاً من أشهـر الكيمـائيـين المسلمـين والفـارابي وابن سينـا والزهراوي يقول غوستاف لوريون : ﴿ إنك لا تجد عالماً يونانياً استند في مباحثـه إلى

297\_\_\_\_\_نوملياه المسلمون\_\_\_\_\_نوملياه المسلماء كالمسلماء المسلماء ا

<sup>(11)</sup> حضارة العرب ، ص 234.

<sup>(12)</sup> تاريخ العلم ، جورج سارتون ، تز , إبراهيم ( بيومي وأخرين) القاهرة : دار المعارف 1963 م ص 235 .

<sup>(13)</sup>مصطفى محمود ، القرآن محاولة لفهم عصري ( بيروت : دار الشروق ، 1973 م ) ص 111 .

التجربة ، مع أنك تعد مئات من العرب الذين قامت مباحثهم الكيمائية على التجربة ، فجابر بن حيان أستاذ ل « لافوازيه ، أبي الكيمياء الحديثة، (14).

وفي مجال الرياضيات اشتهر الخوارزمي في علم الحساب ، والجبر فقد تمكن العلماء المسلمون من حل معادلات الدرجة الثانية واستعملوا الرموز في المعادلات كما استخدموا الكسور العشرية ويعتبر إبن الهيثم من مؤسسي علم الهندسة .

# الطريقة العلمية وكيف استخدمها العلماء المسلمون ؟

عرف العلماء المسلمون في أسلوبهم وتفكيرهم العلمي ما يسمى «بالطريقة العلمية فقد ساروا عليها وكما يلاحظ فإن ابن سينا في دراساته وأبحائه قد اتبع الأسلوب العلمي في التفكير وعندما طلب منه تحديد موقع لبناء مستشفى عليه استخدم ابسط المعطيات حيث وزع عدة قطع لحم على أماكن متفرقة وظل يراقبها لمحرفة أي القطع من الحم ستبقى أطول مدة دون تحلل وتعفن وفعلاً وجد أن قطعة منها بقيت اطول مدة بالنسبة لبقية القطع ، فوقع اختياره لبناء المستشفى في ذلك الموقع لأنه اعتبره المكان الانسب لانشاء ذلك المبنى .

ويلاحظ من خلال هذا المثال البسيط كيف أنه استخدم الملاحظة والتجربة البسيطة الميسورة والأستنتاج المنطقي للوصول الى نتيجة علمية منطقية وذلك وفق المعدات والأدوات المتاحة لديه ، أما الآن فإنه نتيجة لتطور الأدوات فقد أصبح من الممكن تحليل التربة ، ومعرفة مصدر الهواء ، والظروف المختلفة لتحديد الموقع المناسب .

وقد دعا جابر بن حيان إلى إجراء التجارب والدقة في أدائها فقال : « إن المعرفة لا تحصل إلا بها ، وإن يعرفوا السبب في أجراء العملية التجريبية ويفهموها لأن لكل صنعة أساليبها الفنية كها حثً على الصبر والمثابرة والتأني في استنباط النتائج "<sup>(13)</sup>.

وكما جاء في مقدمة كتاب الحيوان للجماحظ قوله « جنبك الله الشبهة ، وعصمك من الحيرة ، وجعل بينك وبين المعرفة نسباً ، وبين الصدق سبباً ، وحبب

<sup>(14)</sup> تاريخ العلم ، جورج سارتون مترجم ص 235.

<sup>(15)</sup> تاريخ العلم ، جورج سارتون ( ترجمة) ص 92.

<sup>298</sup> علة الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

اليك التثبت ، وزين في عينيك الإنصاف ، وأذاقك حلاوة التقوى وأشعر قلبك عز الحق ، وأودع صدرك البر واليقين وطرد عنك ذل الناس ، وعرفك ما في الباطل من الذلة ، وما في الجهل من القلة<sup>(16)</sup> .

والملاحظة للأسلوب الذي أتبعه رشيد الدين بن الصوري في دراسته للنباتات حيث يلاحظ النبات ويتتبع مظاهر إنمائه في مراحل تطوره المختلفة نما يدل على الأسلوب المتبع في البحث، والطريقة العلمية في التفكير ومعالجة الفضايا وصولاً إلى الاستنتاج الحقيقي . يقول دراير : « لقد كمان تفوق العرب في العلوم ناشئاً عن الأسلوب الذي توخوه في بحوثهم يا10،

يقول ويلز : «كانت طريقة العربي أن ينشد الحقيقة بكل أستقامة وببساطة ، وأن يجلوها بكل وضوح وتدقيق. الخ ﴾.

وأعمال العلماء المسلمين في الميادين المختلفة تشهد لهم بالعمل والدؤ وب، واستخدامهم التجارب والقدرة على اجرائها ، والاستنباط للأحكام وهذا كله في صميم الطريقة العلمية . وحقاً أن الكثير من النظريات العلمية أمتدت جذورها بفضل جهود العلماء المسلمين الأوائل إلا أن الغزو الهمجي الذي تعرض له الوطن العربي على أيدي المغول والترك والصلبين وغيرهم من المعمرين في العصر الحديث قد أجهض هذه النهضة العلمية الرائدة وطمس معالمها وأتلف مصادرها .

# الحسن بن الهيثم وطريقته العلمية :

من أوائل الباحثين العرب الفيزيائي و الحسن أبو علي بن الحسن بن الهيثم ، ولد بالبصرة (حوالي 965 م وتوفي سنة 1040 م) ويقول وسارتمون ، عن ابن الهيثم وأنه أكبر عالم فيزيائي مسلم ، (19) .

ولقد اعتمد ابن الهيثم في جميع أبحاثه على الطريقة العلمية أما عناصرها الأساسية فهي الإستقراء، والقياس، والمشاهدة، والتمثيل فالحسن بن الهيثم عرف الطريقة العلمية في التفكير وسار عليها وحدد عناصرها قبل فرانسيس بيكون

العلماء المسلعون\_\_\_\_\_\_

<sup>(16)</sup> تاريخ العلم ، ص 91.

<sup>(17)</sup> المصدر السابق ، ص 94.

<sup>(18)</sup> المصدر السابق ، ص 97 . (19) تاريخ العلم ، ص 93 .

( 1561 \_ 1621 م ) الذي يعتبره الكثيرون أول من ابتدع الطريقة العلمية في التفكير. ولقد كنان ابن الهيثم عالماً في البصريات وسابقاً إلى استخدام الأسلوب العلمي في دراساته حيث نقد نظرية «اقليدس» و«بطليموس» القائلة بأن العين ترسل الشعاعات البصرية الى الأجسام المرثية وقال « إن الأجسام تسقط منها الأشعة على العين فتحدث الرؤية والدليل على ذلك أن العين لا ترى الأجسام عندما تكون في أماكن مظلمة ،(20).

ولم يأت هذا النقد إلا بعد ملاحظة علمية أو تحليل ، وتجريب ويقدم منهجــه التجـريــى على مـــا يلى :

 1 ـ الملاحظة : وفيها يقول ( ليبتدأ في البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات أو تمييز خواص الجزئيات ) .

حقاً أن الملاحظة هي الخطوة التي ينطلق منها الباحث نحو أية دراسة ولا يمكن له أن يدرك الظاهرة إلا بعد ملاحظة فاحصة ودقيقة لها .

2\_ التجربة: ويسميها ابن الهيثم (بالاعتبار) فالوقائع الجزئية قد تكفي الملاحظة لدراستها أو قد تتطلب دراستها نهيئة ظروف تدرس فيها حيث يقتضي تعديلاً ، وتغييراً وتحويراً في أحوالها .

وهذا هو التجريب كما أكد ابن الهيثم على ضرورة فحص أكبر عدد ممكن من جزئيات الظاهرة الخاضعة للدراسة وذلك لأهمية تنويع وتكرار التجارب ضماناً لعدم الخطأ وتأكيداً على دقة تفسير الظواهر والأحداث .

#### 3\_ الأمانة العلمية والنزاهة الموضوعية .

وفي هذا يقول ابن الهيشم: د نجعل غرضنا في جيع ما نستقر به ، ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الأهواء ونتحرى في سائر ما غيزه ونتقده طلب الحق لا الميل مع الآراء ، . وفي ذلك يدعو إلى التريث في إصدار الأحكام وتحديد النتائج ويرى أن ذلك لا يكون إلا بعد الاستقراء المنطقي وتوافر الأدلة العلمية الكافية ومن ذلك نستنج أن هذه الطريقة قد سار عليها الحسن بن الهيشم في معظم دراساته ، وأبحاثه وقد استخدمها معظم العلماء المسلمين في اكتشافاتهم .

<sup>(20)</sup> العلوم عند العرب ، طوقان : ص 159.

إن اتباع المسلمين للأسلوب العلمي في التفكير ( الطريقة العلمية ) هو الذي دفعهم إلى النبوغ في شتى العلوم و كالرياضيات ، والفلك والتأليف في الـطب والكيمياء والطبيعة . . . الخ ، وجعلهم بحق واضعي أسس البحث العلمي وقـد تميزوا بالملاحظة ، والرغبة في التجريب ، كما ابتدعوا طرقاً ، واخترعوا أجهزة .

ويعتبر العلماء المسلمون كذلك أصحاب فرضية علمية لم تعرفها الإنسانية من قبل فظلوا تبعاً لذلك قروناً طويلة مركزاً للاشعاع الحضاري على العالم اجمع ومؤلا للعلوم التي لعبت دوراً في ارساء دعائم وإرهاصات الحضارة العالمية التي يعيشها العالم اليوم.

وقد سبق العلماء المسلمون ، داروين في تناول نظرية التطور ونيوتن في الجاذبية وديكارت في إنكسار الضوء وهارفي في اكتشاف الدورة الدموية وفرنسيس بيكون في الوصول إلى الطريقة العلمية .

وإذا كان المسلمون الأوائل قد أدركوا أهمية ودور الطريقة العلمية واستخدموها في دراساتهم وأبحائهم فإن التغيرات العلمية المختلفة والتطورات التقنية المتباينة في هذا العصر قد أدت إلى إحداث تغييرات مشكلات اجتماعية لذلك فإن الحاجة اصبحت الأفراد وقد احدثت تلك التغييرات مشكلات اجتماعية لذلك فإن الحاجة اصبحت ماسة إلى إيجاد حلول لتلك المشكلات وهذا لا يتأى إلا عن طريق البحث العلمي المنظم الذي يمكن الباحث بواسطته من استباط المبادئ، والقوانين التي تحكم الظواهر المتعددة والبحث عن الحلول المناسبة وفقا للادلة الكافية والبراهين المتوفرة لديه . فلا عجب إذا تبعا لذلك أن نقول أن مواكبة المجتمع للتطور السريع يتطلب تحديد الأهداف والحاجات، يتم جمع البيانات عن الموارد والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة ومعرفة ما هي المشاريع التي يمكن اقتراحها وتقديم البحوث العلمية بشأنها لتوضيح مدى اهميتها وإمكانية تنفيذها .

وباتباع الطريقة العلمية في البحوث والدراسات يخطو العالم كل يوم بما يقدمه الباحثون ويكتشفونه من نتائج وأبحاث في مختلف الميادين أو ليس حرياً بنا بعد معرفة كل هذا أن نفيد من طرائق البحث العلمي في تطوير مناهجنا وأساليب تعلمنا ونغرس في نفوس ابنائنا حب العلم وغرّنهم على الإعتماد على النفس حتى يضطلعوا العلم الدرية ونغرس في نفوس ابنائنا حب العلم وغرّنهم على الإعتماد على النفس حتى يضطلعوا

بدراسة مشكلات الوطن العربي وتذليلها وأن ندفعهم في إخراجهم من دائرة الحفظ والتلقين إلى طور الخلق والإبداع والإبتكار .

#### المصادر

- 1 جورج سارتون ( ترجمة ابراهيم بيـومي وآخرون»، تـاريخ العلم الجـزء الأول
   القاهرة : دار المعارف 1963 م .
- 2 عبد الحليم المنتصر، تاريخ العلم (الطبعة الثالثة) القاهرة دار المعارف
   1969 م.
- مصطفى الرافعي . حضارة العرب في العصور الإسلامية الزاهـرة . ( الطبعة الثانية ) ، لبنان ، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر 1968 م .
- 4- محمد عبد الرحمن مرحبا . الموجز في تاريخ العلوم عند العرب . ( الطبعة الثانية )
   بيروت : دار الكتاب اللبناني ، 1970 م.
  - 5 فوزي حافظ طوقان. العلوم عند العرب القاهرة . 1956 م .
- 6ـ نقولا شاهين « الحسن ابن الهيثم : أسس علم البصريات » لبنان : بيروت تاريخ العرب والعالم « العدد السابع » 1979 م .

# وَرَقَات في الْبَحْثِ ٱلتُّرَاثِي وَمَصَادِرِه

إعداد عبدالحميدالهرامة

قديم:

البحث التراثي لا يختلف عن غيره من البحوث العلمية في حاجته إلى المنهج العلمي السليم ، لكنه قد بختلف في طبيعة مصادره وفي أنواع المناهج المناسبة لمجالاته المختلفة . ومن ومصادرها المختلفة ، وكانت ضرورة الوقوف عند أكثر المناهج العلمية اتفاقاً مع طبيعة البحث التراثي ، مع عدم إغضال التعريف السريع بماهية البحث العلمي وأضطائه ، وخطوات المحث ،

303--

ورقات في البحث التراثي\_\_

وكنت قد أمليت جزءاً من الورقات التالية حول هذه الموضوعات على طلاب كلية الدعوة الاسلامية لتغطي الجانب النظري من مادة قاعة البحث ، ورأيت أن تنشر على علاتها لتوضع بين يدي القارىء ، وتسد حاجة الطالب ، غير متجاهل ما فيها من ايجاز مخل حيناً ، وإجمال مستغلق أحياناً أخرى .

وعـذري في ذلك أن الـدروس المفسرة للجـانب النظري تعـوَّض النقص بمـا تتناوله من شروح وأمثلة ، بالاضافة إلى وقوف الطالب خلال دراسته العملية داخل المكتبة على أكثر ما يُعلَق عليه من محتويات هذه العجالة .

# البحث العلمى:

هو جهد علمي منظم يُقصد به الكشف عن معلومات جديدة تسهم في تطوير المعارف الإنسانية وتوسيع آفاقها .

ويشتمل هذا التعريف على نقطتين مهمتين تحتاجـان إلى مزيـد من التوضيـح والبيــان ، أولاهما : أن التنـظيم يعني السير في البحث وفق منهــج أو مناهـج علمية سليمة ويتحديد وتخطيط لموضوع البحث ، وتحليل وتصنيفٍ لمحتوياته .

وثانيهها : أن الكشف عن الجديد في مضمار العلم لا يعني أن يكون اختراعاً من ابتكارات الباحث التي لم يَسْبِق لأحد أن تطرق إلى أيَّ من جوانبها ، بل يمكن أن يكون العمل العلمي تنظيماً لمادة مبعثرة ، أو تصحيحاً لرأي خاطىء ، وربما كان مثلً هذا الجهد أكثر جدوى من توافه المستحدثات .

ولعله من المناسب ونحن نتحدث عن البحث العلمي في مجال التراث أن نشيد بجهود علمائنا المسلمين في هذا المجال ، وأن نـذكر لهم بـالتقديـر والاعتزاز تنبههم لأخطر قضاياه بصورة تجعل تراثهم محل إعجاب النقاد في كل عصر .

فهم قد اهتموا بأقسام التأليف التي لا يؤلف عالم عاقل إلا في أحدها ، وفي ذلك يقول ابن حزم و وهي إما شيءً لم يُسبق إليه يخترعه ، أو شيءٌ ناقص يتمه ، أو شيءٌ مستغلق بشرحه ، أو شيءٌ طويل يختصره دون أن يخل بشيءٍ من معانيه ، أو شيءٌ مستغلق بالسلامية (المدد الثالث)

شيءُ متفرق يجمعه ، أو شيءٌ مختلط يرتبه أو شيءٌ أخطأ فيه مؤلفه يصلحه ،(١) .

ويبدو من هذا التقسيم أنه جعل تفصيل المجمل وتعيين المبهم ضمن شرح المستغلق .

وشدد كثير من علمائنا على الأمانة العلمية ، واعتبروا أيَّ قول لا يُسند إلى قائله خالياً من البركة<sup>(2)</sup> بل جعلوا ذلك شرطاً في مؤلفاتهم كما يقول القرطمي و هشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها ، والأحاديث إلى مصنفيها ؛ فإنه يقال : من بركة العلم أن يضاف إلى قائله ،<sup>(3)</sup> .

وعـرفوا المـوضوعيـة واستخدمـوا وسائلهـا من قياس ، واستقصـاء واعتبـروا الاستقراء الناقص هو سبيلها الأمثل لأن و إثبات ما لا يدخـل تحت الحصر بـطريق النقل محال ه<sup>(4)</sup> .

وجعلوا مقدمات كتبهم مخصصة لمقاصدهم من العمل وخطوات سيرهم فيه كما في هذا المثال: ( وقبل الشروع في ايراد ما قصدت إليه . . . فلا بلد من ذكر مقلمة تُعطِلعُ على وجه العمل الذي اعتمدته ، وترشد إلى المسلك الذي فيه سلكته (<sup>(5)</sup>

واتخذوا خطة وحدوداً لمؤلفاتهم لم يتجاوزوها غالباً ، وأسموها بالشروط تـارة وبالحدود الجامعة الماتعة تـارة أخرى ، فـإذا عنَّ لهم الاستطراد أو الاعتـراض بأمـر خارج عن مباحثهم بنّهوا إلى ذلك ، واعتذروا بما يفيد شعورهم بـذلك الخـروج ، وعملوا على تفسير الاسباب الداعية إليه ، كالتخفيف من سأم القارى، والارتباط بين مادة الاعتراض وما كان الكاتب بصدده . وكثيراً ما انتبهوا إلى مزائق الاستطراد قبل وقوعه كقول بعضهم و ولولا أن كلَّ معنى معترض يـزيح سهمي عن ثخرة الغرض

<sup>(1)</sup> رسائل ابن حزم ، تحقيق احسان عباس جـ 2 ص 176 .

وانظر شبيها من هذا في المقدمة لابن خلدون ص 1026 .

وقواعد التحديث لمحمد جمال الدين القاسمي ط 1 ص 38 .

 <sup>(2)</sup> تواعد التحديث ص 40 .
 (3) الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبدالله الأنصاري القرطبي 1 / 2 .

<sup>(4)</sup> لم الأدلة لابن الأنباري ص 98.

ره) مع أدناه دبن أد نباري ص 60 . (5) الذيل والتكملة للمراكشي تحقيق محمد بن شريفة 1 / 6 .

المقصود في هذا الكتاب لأوردت في هذا الباب . . . الخ  $^{(6)}$  .

وبعد . . فلعل مناهج العرب والمسلمين في البحوث العلمية قد عولجت بعناية لا بأس بها من قِبَل بعض الأساتذة المتخصصين ، ولكن قيم وأسس العلماء المسلمين في مناهجهم العلمية ما تزال في حاجة إلى المزيد من الكشف والتوضيح ، ونورد فيما يلي بعض الجهود التي تولت دراسة هذا الجانب من حضارة المسلمين في مجال العلم والثقافة : .

1\_منهج البحث العلمي عند العرب ، لجلال محمد موسى : بيروت .

2 مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ، لروزنتال ، ترجمة أنيس
 فريحة : بيروت .

3\_ مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، د. على النشار: القاهرة .

4\_ منهج البحث التاريخي عند المسلمين ، د. عثمان موافي : الاسكندرية .

ولئن استعنت ببعض المصادر في هذا المجال ، فقد كانت حاجة الطلاب ومشكلاتهم الدراسية هي التي أملت بعض الموضوعات وحجبت غيرها ، وفرضت التوسع في جوانب معينة والاختصار فيها سواها ، دونما رجوع إلى ترتيبها وأهميتها في المصادر المتخصصة .

# - 1 -منهجية البحث العلمي

لا تكفي هـ لـ العجالة لتفاصيـل المناهـج العلمية ومبـاحثها المتنـوعـة ولـذا فسنقتصر على ذكر أبرز المناهج المستخـدمة في البحث التـراثي ونحيل المستـزيد إلى مراجع وافية تشبع حـاجاته في هذا الخصوص .

فمن تلك المناهج: \_ المنهج الوثائقي الذي يعتمد على الوثائق والآثار باعتبارها مادة أولية يقوم البحث على أساسها ، وعلى الباحث فيها أن يعمل على التأكد من صحة الرثيقة وأن يحسن استخدامها .

مجلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

<sup>(6)</sup> الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 1 / 15.

والمنهج الاستقرائي الذي يقوم على دراسة عينات ظاهرة ما لا حصر لأفرادها، بشرط أن تكون هذه العينات كافية للحكم على عموم الظاهرة .

وهذا يعني أن المراد بالمنهج الاستقرائي هو الاستقراء الناقص ، وهو كذلك ؛ لأن الاستقراء التام أقرب إلى الاحصاء العددي المحض منه إلى البحث والتحليل ، ولكنه قد يكون عاملًا مساعداً أو برهاناً قاطعاً من البراهين الواردة في ثنايا البحث .

ومن منــاهـج البحث مــا يعـرف بــالمنهـج الــوصفي والمنهــج التجـــريبي والانثروبولوجي والاستنباطي ومنهج دراسة الحالة وغيرها .

وقد تناول هذه المناهج بالدرس والتحليل والأمثلة طائفة من الاساتذة والنقاد العرب والاجانب ، الذين سنحيل المستزيد فيها يلي إلى بعض أعمــالهم العربيــة أو المعربة ذات الصلة بالتراث والثقافة العربية : \_

#### (أ) مصادر عامة في مناهج البحث : \_

- ـ المنطق الحديث ومناهج البحث د . محمود قاسم ، دار المعارف : القاهرة .
  - ـ مناهج البحث العلمي د . عبدالرحمن بدوي : الكويت .
- مناهج البحث العلمي د . عبداللطيف محمد العبد ط مكتبة النهضة المصرية .
- ـ مقدمة في المنهج د . عائشة عبدالرحمن ، معهد الـدراسات العربيـة : القاهرة .
  - تقييد العلم للخطيب البغدادي ، تحقيق د . يوسف العش .
  - أصول البحث العلمي ومناهجه ، د . أحمد بدر ، الكويت .
  - ـ أسس المنطق والمنهج العلمي د . محمد فتحي الشنيطي : بيروت .
    - ـ منهج البحوث العلمية ، ثريا ملحس : بيروت .

#### (ب) مصادر خاصة : ــ

منهج البحث في العلوم الاسلامية د . محمد دسموقي ، دار الأوزاعي : بيروت .

ورقات في البحث التراثي\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- البحث الأدبي ، طرقه ومناهجه . د . شوقي ضيف ، دار المحارف :
   القاهرة .
  - \_ منهج البحث الأدبي د . علي عبدالجواد الطاهر ط ، بيروت .
    - ـ مناهج الدراسة الأدبية ، د . شكري الفيصل ، بيروت .
  - ـ مناهج البحث في اللغة ، د . تمام حسان ، دار الثقافة : الدار البيضاء .
    - ـ منهج البحث التاريخي د . حسن عثمان ط دار المعارف : القاهرة .
      - ـ مناهج البحث الاجتماعي ، عمر التومي الشيباني ، طرابلس .
- المنطق ومناهج البحث العلمي في العلوم الطبيعية . د . علي عبـدالمعطي محمد : الاسكندرية .
  - منهج البحث الفلسفي ، محمد زيدان .
  - ـ المنهج العلمي وروح النقد ميشال آلار . بيروت .
- ـ المنهج العلمي في دراسة المجتمع ، حامد عمار ، معهد الدراسات العربيــة العالية :القاهرة .
- ـ عقم المنهج التاريخي ،كارل بوبر ، ترجمة عبدالحميد صبرة الاسكندرية .

#### المكتبة والمصادر

ميدان الباحث هو مكتبته وتجاربه ، وبقدر معرفته لميدان عمله يمكنه أن ييسر على نفسه من العقبات ، ويوفر لها من الوقت .

ومن أوليات النعامل مع المكتبة أن يتعرف الباحث على نظام تصنيفها وطـرق الوصول إلى مصادره من خلال نظام الفهرسة المتبع فيها .

وبرغم أهمية هذا الجانب فإن العاملين في المكتبة قد ييسرون للباحث مثل هذه الخدمات ويعرفونه عليها ، ولكن يبقى بعد ذلك جانب لا يمكنه أن يوكله إلى غيره ، أو أن يتجاهل قيمة معرفته الشخصية به ، وذلك هـو كيفية التعـرف على المفاتيح الحاصة بالمواد المتعلقة ببحثه .

فها هي المفاتيح التي تدلنا على أعلام لا نعرف غير أساء شهرتهم ؟ وكيف نصل إلى معلومات حول كتب مخطوطة أو مطبوعة لا نملك عنها سوى عناوينها ؟ وهل باستطاعتنا أن نتعرف بسهولة على موقع آية في الكتاب الكريم . ؟ . وكيف نخرِّ حديثاً لا نعرف غير نصه أو بعض نصه ؟ وما هي وسائلنا لمعرفة قائل بيت من الشعر أو مصدر أحد الأمثال أو المصطلحات ؟ وكيف يسعنا أن نطلع على إحدى المعارف العامة من أقرب الطرق وأيسرها ؟

هذا ما لا يمكن للباحث أن يوكله إلى غيره لأنه يقع في الصميم من عمله العلمي ، وهو ما تحاول الصفحات التالية أن تضعه أمام الفارىء في عرض مكثف ومختصر :

#### 2\_مفاتيح الاعلام: \_

تكتف المكتبة العربية بكتب التراجم العامة والحناصة ، ومن النـوع الأول ما يغطي فترة زمنيـة طويلة مشل وفيات الأعيـان لابن خلكان وتكمــلاته<sup>(7)</sup> ، وكتــاب الأعلام لخير المدين الزركلي . ومنها ما يتناول قرناً واحداً من الزمن مثل المدرر الكامنة في أعيان الماثمة الظمنة والضوء الملامم لأهل القرن التاسم وغيرها .

أما النوع الثاني فيختص بتراجم فئة معينة من الناس مثل: « الإصابة في معرفة الصحابة»، و «الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» و «طبقات الفسرين» للسيوطي ، و « لسان الميزان » للذهبي في رجال الحديث و « طبقات الصوفية » للسلمي ، و « معجم الأدباء » لياقوت الحموي ، و « طبقات الشعراء » لابن سلام ، و « بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي ، و « طبقات الأطباء والحكماء » لابن جلجل ، و « معجم المؤلفين » لمحمد رضا كحالة ، وغيرها وهي كثيرة بصورة تبدو معها هذه الأمثلة إشارات مخلة بمحتويات المكتبة العربية في هذا السيار.

ويحسن بالباحث المبتدىء أن يتعرف على مصدرين مهمين من كتب التراجم الحديثة هما كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي ، ومعجم المؤلفين لمحمد رضا كحالة ، فكلا الرجلين قد بذل جهداً كبيراً في تعريفنا بأعلام العرب وأمدنا بطائفة من المصادر والمراجع حول كل علم يتم التعريف به .

ورقات في البحث التراثي\_\_\_\_\_\_

<sup>(7)</sup> تكملاته هي : الوافي بالوفيات للصفدي وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي .

على أن الجدير بالملاحظة أن كحالة يقتصر في تعريفه بمن له نتاج فكري أو أدبي في حين يعمد الزركلي إلى التعريف بالمشاهير من الرجال والنساء العرب والمستعربين والمستشرقين .

وبينيا بحيل الزركلي إلى أعلامه عن طريق إثبات اللقب والاسم أو اسم الشهرة في موقعه من الترتيب الهجائي نجد كحالة يخصص الجزأين الـرابع عشـر والخامس عشر من كتابة للإحالات بحسب الجزء والصفحة .

ويهتم الرجلان بـاثبات التــاريخين الهجــري والميلادي في مستهــل كل تــرجمة ويعطيان نبذة عن اسم العلم وحياته وآثاره .

#### 2\_ معاجم البلدان: \_

في المكتبة العربية كتب تتحدث عن البلدان والقبائل والمواضع ، مشل معجم البلدان لياقوت الحموي ، والروض المعطار في خبر الأقطار للحميري ، ومعجم ما استعجم من اسهاء البلاد والمواضع للبكري ومختلف القبائل ومؤتلفها للبغدادي وغيرها . ويمكن للباحث أن يفيد في معرفة البلدان من كتب المسالك والممالك ومن الأطالس الحديثة ودوائر المعارف بالاضافة إلى المصادر الجغرافية الدقيقة .

# 3 ـ فهارس الكتب والدوريات : ـ

ألفت في هذا الشأن كتب كثيرة في القديم والحديث نذكر منها « الفهرست » للنديم وفهرسة ابن خير و دكشف الطنون » لحاجي خليفة ، و « تاريخ الأدب العربي » لكارل بروكلمان ، و « مفتاح السعادة » لطاشكبري زاده ، و « ايضاح المكنون » لاسماعيل البغدادي ، وهو ذيل على كشف الطنون ، و « الذريعة إلى تصانيف الشيعة » لأغابرزك ، وتاريخ التراث العربي لفؤ اد سركين ، وفهارس المخطوطات بمختلف المكتبات الخطبة في العالم « وفهرس المطبوعات العربية والمعربة لعواد كوركيس ، وكتاب مع المكتبة العربية لعبدالر من عطبة ، والببليوغرافيا الحاصة بكل قطر عربي ، والدليل الببليوغرافي للمراجع العربية لسعد الهجرس .

<sup>(8)</sup> من أهم مراجع فهارس المخطوطات: فهرس فهارس المخطوطات العربية في العالم لهويسمان ، نشر عام 1967 ، وفهرس المخطوطات العربية في العالم لكوروكيس عواد الـذي نشر أخيراً بجمهد المخطوطات العربية في جزاين . وانظر ( أهم مراكز المخطوطات في العالم ) بمجلة الناشر العربي ومراجع هذا البحث في العدد الثاني ص 80 وما بعدها .

فإذا أردت البحث عن كتاب أو بحث يدخل في نطاق دائرة اختصاص هذه الكتب فإنك واجد بغيتك في حدود منهجها والفترة الزمنية التي تتناولها ، وهو ما يتضح بعد قراءة مقدماتها ومعرفة مفاتيح البحث في موادها .

وأبرز فهارس الدوريات: دليل الدوريات العربية الجارية الذي أعده محمد المهدي وأصدرته الشعبة القومية لليونيسكو بمصر سنة 1965م، والفهرس الاسلامي لبيرسون (Index Islamicus) وهو يحتوي على ما نشر في الدوريات الاجنبية من بحوث تتعلق بالعربية والاسلام والوطن العربي منذ سنة 1955 حتى الثمانيات من هذا القرن، وفهارس مجلات المكتبة الرئيسية لجامعة القاهرة الذي يتضمن المجلات المصرية والأجنبية حتى عام 1966م، وأخيراً الكشاف التحليلي للصحف والمجلات العربية.

#### 4 - كتب الأنساب : -

اهتم قدماء العرب بهذه المعارف لأنها ميدان من ميادين مفاخرتهم ، واعتنى بها العلماء بعد الاسلام لأغراض تاريخية وتوثيقية ، ولذا فقد ألفت فيها كتب كثيرة منها «جهرة أنساب العرب » لابن حزم ، و «جهرة أنساب العرب » للكلمي ، و «الأنساب العرب المقلقشندي .

ومن هذا النوع ما يختص بفئة معينة مثل « معجم الأنساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي » للمستشرق زامباور ، و « نسب قــريش »للزبيري .

#### 5 ـ دوائر المعارف : ـ

هي مؤلفات موسوعية تتناول شتى معارف الانسان وعلومه ، وتختلف باختلاف مستويات كتابها ومراكز اهتماماتهم ومنهجية مباحثهم . وقد كان ترتيب هذه الموسوعات قديماً يعتمد على التسلسل التاريخي أو التقسيم بحسب الموضوعات والفنون ، أما الدوائر الحالية فتعتمد الترتيب الهجائي المالوف في تنظيم موادها ، وهو ما جعلها أيسر استعمالاً وأعم فائدة .

التاسع ـ فيها أعلم ـ وبدأ ظهور الثانية عام 1960 م وهي ملتزمة بالمنهج السابق من حيث الترتيب الهجائي غير المجرد وتذييل المادة بطائفة من المصادر والمراجع مع بعض الاضافات أو التغييرات في المادة العلمية .

ومن دواشر المعارف العربية المتصلة بالتراث داشرة معارف البستاني وداشرة معارف القرن العشرين لمحمد فسريد وجمدي التي تعيد الكلمة إلى أصلها الشلاثي وتتناول موضوعات ذات علاقة بالثقافة الاسلامية والعربية بصفة خاصة والانسانية بصفة عامة .

وبرغم هذه الجهود لا زالت الحاجة ملحة إلى إصدار دائرة للمعارف الاسلامية والعربية تُكتب بروح مخلصة لهذا النراث وبموضوعية علمية متجردة ، ولعل هذا ما تسعى إليه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم بالشروع في التخطيط لهذين العملين العظيمين .

#### 6 ـ معاجم اللغة : ـ

إذا كان مطلوب الباحث هو تفسير كلمة تعذر عليه الوصول إلى معناها الدقيق فإن أمامه مكتبة القواميس اللغوية القديمة والحديثة بمختلف أحجامها وأهدافها ، يقدِّم له بعضها مطلوبه في كلمات مقتضبة ، ويقدم له بعضها الآخر تفاصيل مطولة عن اشتقاقات الكلمة واستعمالاتها .

ويعدُّ القرن الرابع الهجري عصر تبلور الفكرة المعجمية عند العرب بالرغم من وجود محاولات سابقة لا تدخل في نطاق عرضنا الموجز هذا<sup>(9)</sup>. ففي الفرن المذكور نجد معجم الجمهرة لابن دريد وديوان الأدب للفارابي ، والبارع للقالي ، وتهذيب اللغة للأزهري ، والمحيط للصاحب بن عباد ، والمجمل لابن فارس ، والصحاح للجوهري ، وهو أشهر معاجم هذا القرن ويمتاز عنها بميزات كثيرة تجعله من المعاجم الموصي باستعمالها ، وقد اختار منه الرازي معجماً صغيراً ليفي بحاجة المبتدئين . سار في ترتيبه على الحروف الهجائية المعروفة مع مراعاة أن يكون الحرف الأخير باباً والأول فصلاً .

وفي القرن الخامس نجد « معجم الموعب ، للتياني وكتاب « العباب ، للرضى

الصنعاني ، بيد أن أهم معاجم هذا القرن هو « المحكم » لابن سيده الذي وضعـه على أساس الترتيب المخرجي مثل معجم العين .

أما في القرن السابع فقد كُتب أوفى المعاجم العربية وأشهرها المسمى « بلسان العرب » لأبي الفضل محمد بن منظور . وكتابه كها يقول بنفسه لم يخرج عها في تهذيب اللخنة للأزهري والمحكم لابن سيده ولكنه جمع مادتها ورتبها على نسق ترتيب الصحاح في الأبواب والفصول وجرد الكلمة من الزوائد وعُني بضبط الألفاظ أو وزنها ونسب الشعر إلى قائليه ، واهتم بقواعد النحو والصرف ، ولذا كان هذا المعجم في مقدمة المعاجم العربية في الثقة والتوسع .

وفي القرن الثامن نجد معجاً مجمع بين استيعاب الألفاظ وصغر الحجم ، مما جعله أكثر المعاجم استعمالاً ، ذلكم هو « القاموس المحيط » للفيروز بادي الـذي رتبه هجائياً بعد تجريد المادة من الزوائد ، وجعل الحرف الأول فصلاً والأخير باباً . وتُذكر له عنايته بذكر الاعلام عند نهاية معظم مواده بحسب اقتضاء المقام .

وقد لقي القاموس عناية كبرى من الدارسين إشادة أو تجريحاً ، وقامت جهود خلصة لشرحه وترتيبه أو اختصاره منها ترتيب الطاهر الزاوي لهذا المعجم واختصاره 
له ، الأمر الذي أعطاه حياة أخرى بين غتلف مستويات المثقفين . ولا يفوتنا أن نشير 
إلى « تاج العروس » للزبيدي المتوفى سنة « 1205 هـ » فقد شرح فيه صاحبه القاموس 
المحيط والتزم ترتيبه ومنهجيته مع استهلاله بمقدمة لمفوية ممتازة .

وفي القرن الثامن نفسه كُتب معجم ميسر للمبتدئين هــو و الصباح المنـير » للفيومي الذي رتبه ترتيباً هجائياً مألوفاً ، وأوسع فيه من تصاريف الكلمة ممــا جعله مفيداً للطالب .

أما في عصرنا الحاضر فقد عني مجمع اللغة العربية بـالقاهـرة باخـراج المعجم الوسيط وألف لويس معلوف معجم المنجد في اللغة والاعلام وبطرس بولس « محيط المحيط » وسعيد الخوري « أقرب الموارد » .

للأنباري ، ويعتبر المخصص أوفى هذه المعاجم وأفضلها جميعاً ، وقد طبع في سبعة عشر جزءاً .

#### 7 ـ المعاجم الخاصة : ـ

ويقصد بها تلك المعاجم الخاصة بباب واحد من أبواب المعرفة مثل المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبدالباقي ، والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لجماعة من المستشرقين ، ويندرج في هذا النوع من المعاجم المصطلحات العلمية المختلفة (10) ، ونشير في هذا الصدد إلى مصدر تراثي عام يتناول مصطلحات كثيرة هو « كشاف اصطلاحات الفنون » لمحمد أعلى التهانوي آحد رجال القرن الثاني عشر الهجري . ويلي هذا المصدر أهمية كتاب «مفاتيح العلوم » للخوارزمي و« التعريفات » للجرجاني وهما أسبق من كتاب التهانوي تاريخاً واقل منه شأناً .

ولعله من المفيد أن ينال بعض المعاجم الخاصة وقفة تعريف موجزة تسمح للقارئ بتصور منهجها وكيفية البحث فيها : \_

# ( أ ) المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم : -

نشره سنة 1945 عمد فؤ اد عبدالباتي في مجلد واحد ، وهدفه تمكين الباحث من الوصول إلى موضع أيِّ آية من القرآن الكريم بالكشف عن أي كلمة من كلماتها بعد تجريدها من الزوائد ثم ترتيبها هجائياً . وعند تمام الكشف نجد نص الآية أو بعضها مع رقمها واسم السورة وترتيبها في المصحف . ومن المعاجم القرآنية ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية لمحمد اسماعيل ابراهيم ط (1968) ومعجم ألفاظ القرآن الكريم الذي أشرف عليه مجمع اللغة العربية بالقاهرة » .

# ( س ) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي :

ألفه جماعة من المستشرقين سنة 1936 م وطبع في سبع مجلدات ضخمة تشتمل

<sup>(10)</sup> راجع المجمات العربية المتخصصة ، وهي ببليوغرافية مشروحة من اعداد وجدي رزق علي ، الهيئة المصرية لتاليف والنشر القاهرة 1971 م

على إشارات إلى الأحاديث الواردة في تسعة من كتب الحديث هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة والدارمي ومسند أحمد بن حنبل وموطأ مالك ، ورمزوا لها بالرسوز التالية : \_ خ : البخاري \_ م : مسلم ـ ت : الترمذي ـ ن : النسائي ـ د : أبو داود ـ جه : ابن ماجه ـ دي : الدارمي ـ حم : أحمد بن حنبل ـ ط : الموطأ .

وقد قسموا هذه الكتب إلى أربعة نظم بحسب طبيعة تأليفها : \_

(أ) النظام الأول يتكون من ستة كتب وينقسم إلى كتب وأبـواب وهي : الترمذي ، النسائي ، أبو داود ، ابن ماجه، الدارمي ، والبخاري .

مثال : (ت أدب 15) أي : سنن الترمذي ، كتاب الأدب ، الباب الخامس عشر .

النظام الثاني : كتب وأحاديث مسلسلة الترقيم وعلى هذا النظام نجد صحيح مسلم فقط .

مثال : \_ ( م فضائل الصحابة 165 ) أي صحح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة الجديث رقم 165 .

النظام الثالث : ـ موضوعات وأحاديث مسلسلة . وهو نظام التأليف في موطأ مالك بن أنس .

مثال : \_ ( طَ حج 227 ) أي : موطأ مالك مبحث الحج الحديث رقم 227 .

النظام الرابع : \_ أجزاء وصفحات . وهو الـذي يسير عليه مسند أحمـد بن حنبل .

مثال : \_ ( حم 4 / 175 ) أي مسند أحمد بن حنبل الجزء الرابع ص 175 .

ويتم الوصول إلى معلومات عن أي حديث في المعجم المفهـرس بتجريـد أي كلمة من الزوائد، ، ثم كشف موقعها في المعجم المرتب ترتيباً هجائياً .

(حـ ) معاجم المصطلحات الأدبية والعلمية : ـ

جامعة طرابلس سنة 1977 م . ويتضمن بايجاز وتركيز مصطلحات البلاغة العربية مع اشارات إلى اختلاف التعريفات بين علماء البلاغة .

قُسَّم هـذا المعجم إلى أبواب مرتبة حسب ترتيب حروف الهجاء ، ورتبت المصطلحات في داخل الأبواب ترتيباً هجائياً أيضاً بعد تجريد الكلمة من الزوائد وردها إلى أصلها اللغوى .

2 ـ المعجم الأدبي لجبور عبد النور .

نشرت الطبعة الأولى من هذا المعجم سنة 1979 م، وقد قسمه مؤلفه إلى قسمين ، ساق في الأول ما اختاره من المصطلحات الأدبية والمذاهب والمدارس والتيارات الأدبية ، ورتب ذلك ترتيباً هجائياً ، وألقى في القسم الثاني نظرة خاطفة على مجموعة من الأداب العالمية .

3 معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، لمجدي وهبه وكـامـل
 المهندس .

نشر بمكتبة لبنان سنة 1979 م مراعياً الاقتصار على المصطلحات العربية للغات والآداب الغربية التي يهتم بها الباحث العربي .

4 \_ ( معجم الأدب ) للدكتور مجدي وهبة .

هذا المعجم هو الأصل الذي اعتمـد عليه مؤلفـا المعجم السابق ، وقـد تميز معجمهـا بالافاضة في التعرض للمصطلحات المتعلقة باللغة العربية وآدابها .

5 - المصطلح في الأدب الغربي لناصر الحافي .

نشر سنة 1968 وهو كما يفهم من عنوانه خاص بالصطلحات السائرة في الأدب الغربي

6 \_ الموسوعات المتخصصة : \_

وهي أشبه ما تكون بدائرة المعارف المتخصصة بحقل من حقول المعرفة ، وتدخل ضمن المعاجم لاعتمادها على حروف الهجاء في ترتيب موادها .

وأحكامه الفقهية موسوعة الفقه الاسلامي المعروفة ( بموسوعة جمال عبدالناصر للفقه الاسلامي » ، وهي على قدر كبير من الأهمية بالرغم من عدم تجاوزها لحرف الهمزة حتى الآن .

ومن هذه الموسوعات : \_ القاموس الاسلامي لأحمد عطية الله الذي صدر منه خمسة أجزاء حتى كتـابة هـذه الأوراق ، وهو يشتمـل على مـا يتعلق بالاســـلام من مصطلحات وأعلام ومعالم وغيرها . ويؤخذ عليه الايجاز وعدم ايراد المصادر والمراجع لإفادة المستزيد وتوثيق المعلومات .

7\_ معجم مصطلحات الصوفية ، للدكتور عبدالمنعم الحنفي ، والمعجم
 الصوفي للدكتورة سعاد الحكيم وقد نشر سنة 1981 م .

8 لمعجم الفلسفي الذي وضعه مجمع اللغة العربية سنة 1979 ، وفي السنة نفسها أخرج جميل صليبة معجماً فلسفياً آخر في مجلد واحد .

9 ـ القاموس الفقهي ، لسعدي أبو جيب المنشور عن دار الفكر بـدمشق ، ومن هذا القبيل معجم الفقه الحنبلي الذي أشرفت عليه وزارة الأوقاف الكويتية سنة 1973 م .

10 \_ معجم النحو لعبد الغني الدقر ط 1975 م .

ولا زالت المطابع تدفع بالاعداد المتوالية من هذه المعاجم التي وردت هنا بعض الأمثلة عليها ، وهي تختلف في مستويات تأليفها وسعة مادتها ومنهجية عرضها .

#### 8 \_ كتب الأمثال : \_

الأمثال العربية جانب مهم من جوانب النثر العربي ، وقد لقيت عناية من العماء والرواة ، فألف المفضل بن محمد الضبي و أمثال العرب ، الذي طبع لأول مرة سنة 1300 هـ ثم طبع مرات تالية كان آخرها ـ فيها أعلم ـ طبعة دار الرائد العربي سنة 1901 م . وألف أحمد الميداني و مجمع الأمثال ، الذي طبع في مجلدين طبعات كثيرة . ومن هذه المؤلفات . أمثال أبي عكرمة الضبي الذي نشر في دمشق بتحقيق رمضان عبد النواب سنة 1974 ، و و الأمثال العربية ، لرودلف زلهايم الذي صدر في بيروت سنة 1971 م . و و الأمثال في النثر العربي ، لعبد المجيد عابدين ط سنة 1956 م . و «الممثال » للعسكري الذي نشر سنة 1964 م و «الوسيط في الأمثال ، عمدان في المحتال ،

للواحدي الذي نشر في الكويت سنة 1975 م .

# فهارس الأشعار: -

لعله من الطموحات غير البعيدة أن يصدر الباحثون الذين يؤمنون بأعمال الفريق العلمي فهرساً عاماً لأشعار العرب ليدل القارىء على قائل أيَّ بيت من الشعر العرب ، ولكن ذلك غير متوفر الآن ولا بد والحالة هذه من التفكير في فهارس أخرى تعين الباحث على الوصول إلى بغيته في هذا الصدد .

والفهارس المتيسرة الآن هي مظانٌ وليست مجامع لكل أشعـار العرب ، وهي إلى ذلك لا تعطي فوائد لغير الباحث الخبير بخصائص الشعر العربي المـدرك بحسّه النقدى لطبيعة أتجاهاته في كل عصر .

فإذا كانت هذه القرائن تشير إلى أنه جاهلي فإن أمامه الفهارس التالية : \_

1 ـ فهارس قوافي « المفضليات » ، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هـارون ( طبع دار المعارف ) .

2\_ فهرس قوافي « الأصمعيات » للمحققين السابقين ( طبع دار المعارف ) .

3 \_ فهارس جمهرة أشعار العرب .

وإذا لم يتبين الباحث خصائص الشعر فأمامه فهارس قوافي كتاب الأغاني ؛ إذ لكثرة ما فيه من الشعر يعدُّ موسوعة مستفيضة لا يمكن إغفالها ، وبالأخص بعـد ما أولاه المحققون المتأخرون من عناية بفهارس القوافي .

وقـد يدرك البـاحث بحسه أو من خـلال خلفيته الـدراسية أن البيت شـاهد نحوي ؛ وعليه في هذه الحالة أن يعود إلى (معجم شـواهد العـربية » لعبـد السلام هارون لاشتماله على تلك الشواهد وعنايته بإسنادها .

وإن ظن أنه شعر اندلسي من خلال معرفته بخصائص ذلك الشعر أو لغير ذلك . من الأسباب عاد إلى فهرس القوافي الذي أعده د. احسان عباس في تحقيقه لنفح الطيب ( طبعة دار صادر) وقد أفرد فيه فهارس للموشحات والأزجال أيضاً .

تخطىء في نسبة الأشعار إليهم ، فحكمة المتنبي ، وحجازيات الشريف الرضى ، وغزل المجنون ، وخمريات إلي نواس ، ذوات طوابع مميزة لا يحير الناقد المشار إليه في نسبتها إلى قائلها ، ولكن التوثيق العلمي لا يسلم بغير الدليل الملموس ، ومن هنا يمكن للباحث أن يستعين بحدسه في الوصول إلى إسم الشاعر أو الشعراء المظنون بهم قول ذلك الشعر ، وعليه أن يتتبع فهارس القوافي في دواوينهم التي غالباً ما تحتوي على مثل تلك الفهارس .

- 2-

# التفكير العلمي والبرهنة المنطقية

قىد يكون البحث سليماً في لغته ، أنيقاً في أُسلوبه ، ولكنه محشو بـأفكـار مضطربة وبراهين معيبة أو ضعيفة ، وعند ذلك يصبح البحث مجرد جلبة صوتيـة خالية من القيمة الحقيقية للبحث العلمي .

إن للتفكير العلمي معايير يقاس بها صواب البحث العلمي من خطله وتوفيقه من عدمه أهمها ما يلي : \_

1 - مدى اتباع المنهج العلمي الصحيح الذي يدل على أن كاتبه ذو عقل منظم
 بعيد في كتابته عن العشوائية والتخبط(١١٠) .

2 - مدى اتباع الدقة في استعمال اللغة ؛ إذ لا مكان في منطق البحث العلمي للكلمات الضبابية والعبارات العامة والمصطلحات الغامضة وغيرها من الكلمات التي يصعب تحديد معناها الدقيق .

3 - الموضوعية : - نعني بها هنا أن يتجرد الكاتب من الذاتية ويلتزم الحياد تجاه الموضوعية : - نعني بها هنا أن يتجرد الكاتب من الذاتية ويلتزم الحياد تجاه الموضوع المدروس ، فالباحث القدير هو ذلك الذي يملك عقلًا ناقداً لا يخضع للمسلمات والآراء السابقة دون اختبارها ، ولا يضيق بنقد الأخرين أو يخفي الآراء المناقضة لآرائه ، وأن يتحصن بالأمانة العلمية في الأخذ أو الإشارة إلى مصادره ومراجعه .

<sup>(11)</sup> انظر التفكير العلمي للدكتور فؤاد زكرياص 31 ضمن سلسلة عالم المعرفة رقم 3.

وجاء في كتاب الأصول أن المقصود بالموضوعية « أنْ يكون التفكير مرتبطاً بسلوك الظاهرة الخاضعة للملاحظة ، بحيث تصبح طبيعة موضوع الدراسة هي الفيصل في الحكم على الظواهر دون اعتماد على ميول الذات الباحثة ولا عواطفها وآرائها الشخصية ومعتقداتها "<sup>(12)</sup>.

4 ـ المنطقة: ـ ويقصد بها أن يكون السير في البحث وفق خطوات متسلسلة منطقة يقبلها كل ذي عقل سليم ، وأن تكون البرهنة سليمة وكافية لإثبات مسائل البحث وقضاياه ؛ فالمنطقة ضرورية في عملية الاستدلال وفي تقسيم البحث وسلامته من الخلل والاضطراب .

#### أخطاء التفكر

تتسرب إلى كتاباتنا أخطاءً ناتجة عن هفوات في طريقة البـرهنة عن أفكـارنا فتقلل من شـأنها وتحط من قيمتها في التـأثير عـلى المتلقي وفي التعبير عن مقــاصـدنــا الحقيقية .

ونجمل فيها يلي بعضاً من هـذه الأخطاء التي ينبغي أن يتجنبهـا الكاتب حتى يخرج عمله في نسق فكري سليم : \_

#### 1 \_ التعميم : \_

وهــوـ في نظري ـ أكثر أخطاء الفكـر شيـوعـاً بـين النـاس في مؤلفـاتهم أو مخاطباتهم اليومية ، وكثيراً ما ينتج التعميم عن تشابه الظواهر أو تكرارها بالقدر الذي يجعل المرء يحكم باطراد هذه الظاهرة أو تعميمها . فالقول بأن كل الناس يحبون شيئاً ما مها كانت أهميته أو قربه من قلب المتحدث يُعد من الادعــاءات التي لا تسلم من الاستثنائية الكفيلة بنقض هذا الحكم .

ومن الألفاظ التي ينبغي في هذا الصدد أن نتعامل معها بحذر شديــد في لغتنا العربية ألفاظ مِثل : جميع ، وكل ، وكافة ، ومطلقاً ، ودائهاً ، وبعامة . . . الخ .

وربما كان الحكم المتضمن لهذه الألفاظ صائباً أو قريباً من الصواب مثل القول بأن كل أفراد هذه العينة يتصفون بكذا . ولكنه يظل ادعاء في مـوضع الشـك حتى

<sup>(12)</sup> الأصول ، تمام حسان ، ط 1 ص 14 .

يقدُّمَ الباحث الأدلة التي تقنع المتلقي بصحة ما ذهب إليه .

#### 2 \_ التهوين : \_

يشترك هذا العيب مع سابقه في أنه لا يضع الأمور في حجمها الصحيح ، فحين يُدخل الكاتب بالتعميم أموراً ربما كانت خارجة عن الموضوع ، قد يتخاضي بالتهوين عن جوانب يجب ألا يغفلها وهو يصدر أحكامه . إنه يتعامل سطحياً مع مشكلة تحتاج إلى التحليل وإنعام النظر قبل الوصول إلى استنتاج صحيح ، كأن تقول مثلاً ليس علينا لنضمن عو الأمية إلا أن نضاعف من علاوة التدريس .

# 3\_ موافقة الهوى : ـ

هو عيب خطير ينبغي تفاديه في قضايا البحث العلمي ؛ إذ يجمع تحته طائفة من المعوقات الهدامة لأي تفكير سليم لعل من أبرزها النعصب الأعمى والانحياز إلى رأي دون التفكير والتمعن في بنائه المنطقي ، والذاتية وهي الميل إلى تحقيق فروض يتمنى المرء لو توصل إليها من خلال بحثه ، وقد يعمد في سبيل ذلك إلى الاكتفاء بالأدلة الضعيفة والقاصرة ويتجاهل غيرها من الأدلة القوية والواضحة .

وأبرز مخاطر هذا العيب افتقاره للموضوعية وهي أساس البحث العلمي وأوضع ملامح تعريفه .

#### 4 ـ الخضوع للآراء السائدة : ـ

قد تكون الآراء السائدة قضايا قابلة للنقاش فلا يصح اعتبارها ضمن المسلمات ولا يجوز للباحث أن يضعها موضع التسليم والاتفاق ، بـل إن المسلمات ذاتها لا تنزع هذه الصفة حتى تكون أدلة ثبوتها واضحة لكل ذي بصيرة ومنطق ، قابلة للتحقيق والضبط .

ويدخل في هذا النوع من عُيوب التفكير الخضوع لكل ما اعتمد على شهرة أو قِلَم من الآراء أو الأشخاص . غير أن هذا التحذير لا يعني نسف تلك الآراء أو التنكُّر للسابقين بقصد الانتصار للجديد مها كانت طبيعته ، بل يعني عوضها على ميزان النقد والتمحيص حتى يتين وجه الصواب أو الخطأ فيها بالدليل المقنع .

ويستتبع هذا التحذير تنبيه إلى خطورة المخالفة لـالأراء السائِـدَة من أجل

<sup>(13)</sup> التفكير العلمي ، فؤ اد زكريا ، ص 87 ـ 88 .

الشهرة ، وهو ما يقوم به ضعاف التفكير ومحبو الظهور الســـائـرون مــع المثل القـــائل «خالف تُعرف » .

#### 5 - المقارنة الخاطئة : -

المقارنة بين طرفين تستدعي تشابهاً في خصائصهها يكفي لعقد تلك المقارنـة ، ومن الخطأ أن نعقد مقارنة بين أمرين مختلفين في الصفات والـظروف لمجرد وجـود علاقات واهبة لا تساندها الحقائق العلمية .

#### 6 ـ سوء البرهنة : ـ

يمكن أن يَدخل في هذا العيب معظم أخطاء التفكير غير أن أقربها إليه هو انقطاع الصلة بين الدليل والموضوع وسوق الأسباب الخاطئة والبراهين غير الكافية أو غير المناسبة . وما إلى ذلك من العيوب ذات الصلة باستخدام البرهان .

# 7 ـ اللَّف والدوران : ـ

البحث العلمي يستدعي وضوح الفكرة في الذهن ، والتدرج في بسطها للمتلقي تدرجاً منطقياً يقصد مباشرة إلى خطوة جديدة في كل جملة من جمل الموضوع.

أما سرد المقدمات الانشائية الجوفاء أو تكرار المعاني السابقة بأساليب مختلفة فهو عيب ثقيـل يقع فيـه الضعفاء والـذين لم تختمر في أذهـانهم ضورة المـوضوع الـذي يعالجونه .

ويكثر ذلك في أجوبة الطلاب ذوي الاستعداد المحدود لاجتياز الامتحانات أو لكتانة الأمحاث . . .

وهذا فيها يلي مثال حي من جواب أحدهم في امتحان مادة الأدب الأندلسي :

« الشاعر يوسف الرمادي هو من أفضل شعراء الأندلس الذين عاشوا في قرطبة وقد عاش أيامه في قرطبة فكان من أفضل الشعراء فيها . . . » .

فهوكما ترى أعاد وصف الرمادي بالشاعر في ثلاثة مواضع ، وحياته بقرطبة في موضعين ، وكونه أفضل الشعراء ـ وهـو محل نـظر ـ في جملتين . فـأساء بـذلك إلى أسلوبه بعيب يمكن أن نطلق عليه مصطلح « اللف والدوران » .

322 علة الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

#### خطوات البحث

بعد هذه الاطلالة السريعة على منهجية البحث التراثي ومصادره ومحاذير البرهنة على أفكاره تجدر الاشارة إلى خطوات البحث وعرضها بالصورة المختصرة التي عرضت بها سائر موضوعات هذه الورقات : \_

# 1 ـ فالخطوة الأولى هي اختيار البحث : ـ

قد يوكل أمر اختيار البحث في المراحل الأولى من الدراسة الجامعية وما دونها إلى أستاذ المادة ، ولا يكون على الطالب في هذه الحالة سوى اعداد ورقة بحث محددة الموضوع ، تتناول ملخصاً لما كتبه مؤلفون سابقون في مجال البحث ، وربما زُود الطالب ببعض كتبهم قبل الشروع في عمله .

على أن أمر الاختيار سيوكل للطالب فيها بعد هذه المرحلة ، حتى يكون الموضوع إبنًا طبيعيًا له وليس ابنه بالتبني . والاختيار على هذا النحو يتطلب سعة اطلاع على المجال الذي يرمي الباحث إلى دراسته حتى يستخلص منه موضوعًا معينًا يشعر بالميل نحوه والحاجة إلى دراسته ، ويراعى في اختياره أن يكون متناسبًا مع قدرات الباحث وامكاناته ، وأن تكون له أهداف علمية واضحة .

#### 2 ـ الخطوة الثانية ، تحديد الموضوع : ـ

اختيار الموضوع مرتبط بنقطة مهمة جداً هي تحديده زمانياً أو مكانياً أو مرانياً أو مرانياً أو مرانياً أو مرضوعياً ، ذلك أن التحديد يجعله محصوراً في نطاق ضيق يمكن الإلمام به ، ويكفل للباحث تحقيق النجاح المطلوب في الوصول إلى نتائجه بأيسر السبل وأسرع الأوقات ، حين يقود عدم التحديد إلى متاهات مجهولة بعيدة عن النهج الصحيح في ميادين البحث العلمي .

# 3 ـ تجميع المصادر والمراجع : ـ

المصادر هي المواد الأصيلة ذات العلاقة المباشرة بموضوع البحث ، أما المراجع فهي تلك الدراسات التي ترتبط به ارتباطاً معيناً ( نقداً أو تفسيراً أو مقارنة ) معتمدة في تناوله على المصادر الأصيلة .

الدراسة بما تزوده به من نظرات وما تسفر عنه من نتائج أو قضايا للنقاش.

وتُسجل المصادر والمراجع التي تدخل في نطاق البحث على قائمة أولية ، لا يهمل فيها الباحث تلك الكتب والدراسات التي تمت أجزاءً منها إلى البحث بسبب ؛ فعسى أن تكون للإشارات الصغيرة أهمية قصوى في توجيه الدراسة وتوثيق نتائجها .

وتختلف مفاتيح المصــادر والمراجـع باختــلاف موضــوع الدراســة ؛ إذ تشتمل المكتبة العربية على عدد وافر منها ، كها رأينا في فقرة المكتبة والمصادر بهذه الأوراق .

وربما جعلت تلك الفقرة أمر الحصول على معلومات ، أو مصادرَ عن علم أو بلد شيئاً ميسوراً لكـل الباحثين ، لكنها لم تـوضح بصــورة كافيـة مفاتيـح مصادر الموضوعات الفكرية والأدبية . .

نعم إن فهارس الكتب قديمها وحديثها وفهارس الدوريات ودور النشر ودوائر المعارف قد تعين الباحث في تجميع المصادر والمراجع حول موضوعه ، وقد سبقت الاشارة إليها في مواضعها من هذه الأوراق ، لكن الذي لم يُذكر هناك على أهميته هو الاطلاع الواسع على الكتب المتخصصة في بحال البحث المطلوب ، حيث يجد القارىء المثابر أن مصادره تتزايد مع كل خطوة يخطوها في سعيه إلى الالم بجوضوعه ، ويرى أن من سبقه قد استعان بمصادر ومراجع كثيرة يمكن أن يضمها إلى مصادر بحشه ، وسيكتشف مع الأيام طبيعة المصادر الأصيلة والثانوية ، والعميقة والسطحية ، والوثيقة والأقل ثقة .

#### 4 ـ القراءة وأخذ الملاحظات : ـ

إن مهارة الباحث في استخدام نوع القراءة المناسب لما بين يديه من المؤلفات أمر ضروري جداً ، لما فيه من اختصار للوقت وتوفير للجهد ؛ إذ يتطلب منه اطلاعه على عدد كبير من المصادر والمراجع أن يقلب آلاف الصفحات ، وعليه أن يكون قادراً على التمييز بين المواطن التي يسرع فيها أو يبطىء ، وبين ما يحتاج إلى التحليل والنقد ، وما يحتاج إلى التسجيل نصاً أو إشارة ، وما تكفي في مراجعته نظرة إلى فهرس الموضوعات تقنعه بقراءة شاملة أو جزئية أو تدفعه إلى الاستغناء عن ذلك أو تأجيله .

ويقترح بعض الكتاب تسجيل الملاحظات في بطاقات صغيرة ليسهل ترتيبها 324

بحسب موادها ، على أن يُكتب في طرف كل بطاقة اسم الكتاب ومعلومات نشره .

ويرى غيرهم كتابة الملاحظات في ملف حامل للأوراق ، ويرون أن ذلك أجمع للملاحظات وأحفظ لها من الضياع .

#### 5 \_ تخطيط البحث : \_

عند بداية هذه الخطوة يكون الباحث قد اطلع على قدر كبير من المصادر والمراجع ، فدون الكثير من الملاحظات واستوعب في ذهنه أفكاراً أخرى لم ير ضرورة لتسجيلها ، وسذه الملاحظات وتلك الأفكار يمكنه تخطيط بحثه الجديد.

وعليه في هذه المرحلة أن يعيد قراءة ما كتبه من ملاحظات قراءة تحليلية و مبيناً أوجه القوة والضعف وأوجه الاعتدال والانحراف . . . وغيرها من الأفكار المتصلة بالموضوع (14 ع) . ثم يُصنف تلك الملاحظات والاقتباسات في أقسام أو فصول متمايزة ولكنها مرتبطة منطقياً وفق منهج علمي سليم ، بل إن ذلك مما يجب مراعاته في ترتيب أفكار الفصل الواحد أيضاً .

# 6 ـ الصياغة الأولى : ـ

الآن وقد جُمعت المادة العلمية وقسمت إلى فصول متمايزة ، ورُتبت الأفكار داخل الفصل الواحد ، فليس على الباحث إلاً أن ينظم هذه الأفكار في سلك من نسج الفاظه ، ويمنحها من أسلوبه الخاص ما يكسبها صفة الإبداع والـذاتية ، ففي هذه المرحلة يُتوقع من الكاتب أن يرسم لنفسه شخصية متميزة قادرة على الربط والتحليل وحسن الافادة من الوثائق المتوفرة .

ويراعى عند الاستعانة بـآراء الآخرين ضـرورة عزو الفكـرة إلى أصحابهـا ، ويتمثل ذلك في صورتين .

أولهم : أن تصاغ الفكرة بأسلوب الباحث ، على أن يشير في الحاشية إلى المصدر مسبوقاً بكلمة أنظر .

وثانيهما: أن يقتبس الفكرة وأسلوب الكاتب معاً ، وعليه في هـذه الحالـة أن يشير إلى المصدر مباشرة ، مع ضرورة الانتباه إلى أن الاقتباس الملتحم بالبحث مقيد

<sup>(14)</sup> أحمد بدر و أصول البحث العلمي ومناهجه ، ص 23 .

بمقطع محدّد لا يزيد عن سنة أسطر موضوعة بين علامتي التنصيص ، فإذا زاد النقل الحرق عن ذلك كتبه بخط أصغر ، وهوامش جانبية أكبر من هوامش البحث<sup>(15)</sup>.

#### 7 ـ المراجعة : ـ

ويراد منها تصحيح وتنقيح الصياغة ، وملاحظة تىرتيب الأفكار الجنزئية ، وإحكام الربط بينها في المواضع التي تحتاج إلى ذلك ، ويمكن في هذه المراجعة أن يُضاف أو يُجذف ما يستدعي الاضافة أو الحذف .

### 8 \_ إعداد النسخة النهائية : \_

هذه الخطوة النهائية من رحلة إعداد البحث ، ويقصد بها تبييض المادة العلمية بعد تنقيحها ومراجعتها ، وإلحاق فهارسها بالأرقام الصحيحة لمواضع الصفحات ، وترتيب قائمة المصادر والمراجع المستخدمة في البحث ، مع مراعاة تدوين معلومات النشر كاملة .

وبعد فهذه نظرات عجلي على موضوعات كبرى في ميدان البحث العلمي ومصادره ، يستحق كل منها مبحثاً خاصاً به لتفصيل جوانبه وإغنائه بالأمثلة والبراهين . غير أن الحاجة دعت إلى مثل هذه الورقات الشاملة وإن كانت مختصرة لتجمع أبرز ملامح تلك الموضوعات مع الاجتزاء بأقل الأمثلة .

فقد تناولت هـذه الورقـات تعريف البحث العلمي وجهـود العلماء المسلمين فيه ، ومنهجيته مع نظرة على محتويات المكتبة العربية من المفاتيح ، ولمحة عن التفكير العلمي والبرهنة المنطقية ، وفصل أخير عن خطوات البحث . . .

<sup>(15)</sup> أنظر كيف تكتب بحثاً أو رسالة ص 100 منهج البحث في العلوم الاسلامية ص 127 Research Paper: p.10 وفيه أن الاكتباس المسموح به ليكون جزءاً من البحث ويقع بين علامتي التنصيص لا يزيد عن خمسة أسطر.

# فَلْسَفَةُ تَدْرِيسِ لَلْغَنَةِ ٱلْعَرَبِيَةِ وَالْعَرَبِيَةِ وَالدِّينِ الإِسْلَامِينَ

#### مقدمة:

وفلسفة تدريس اللغة العربية والدين الإسلامي لا تعدو أن تكون جزءاً أو جانباً من الفلسفة التربوية العامة للبلد ، التي هي بــدورهـا تمشــل الجـانب التــطبيقي لفلسفته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية العامة .

والفلسفة التربوية في شعب يمدين بالإسلام لابد أن يكون الإسلام بعقائده الدكتور عسىرالتومي*ا*ث يباني

فلسفة تدريس اللغة العربية–

الصحيحة وتعاليمه السمحة ومضامينه الفكرية والفلسفية والإنسانية أحد المسادر الأساسية التي تستمد منها مبادئها وأسسها العامة ، وذلك بجانب مصادر نفسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية أخرى ، لا تخفى عن الشخص المتخصص في علوم التربية وأصولها .

وإذا كان لفلسفة التربية عموماً وفلسفة تدريس اللغة العربية والدين الإسلامي خصوصاً كثير من المعاني التي لا يخلو بعضها من التجريد الفلسفي الذي لا يدركه إلا المتخصصون في الفلسفة. فإن ما نعنيه في هذه الورقة البسيطة بفلسفة تدريس اللّفة العربية والدين الإسلامي هو المعنى التطبيقي البسيط لهذه الفلسفة الذي يمكن التعبير عنه بأنها : « مجموعة المبادىء والمعتقدات والمفاهيم العامة والمسلمات التي حددت في شكل متكامل متناسق لتكون بمثابة المرشد والموجّه لتدريس اللّغة العربية والدين الإسلامي في بلد مسلم (10).

وفاسفة تدريس اللغة العربية والدين الإسلامي حتى بهذا المعنى البسيط، فإن تحديدها بصورة شاملة ليس بالأمر الهين الذي يستطيع القيام به شخص واحد مها أوي من العلم والخبرة ، بل يحتاج إلى تكاثف جهود كثير من المتخصصين في مختلف العلوم التربوية والنفسية والإجتماعية واللغوية والدينية والواعين بواقع مجتمعهم الإسلامي ونظمه السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويمشكلاته واحتياجاته وباحتياجات ومشكلات واتجاهات وآمال أفراده ، لأن فلسفة التربية ككل وفلسفة تدريس أية مادة من مواد الدراسة في النظام التربوي لا يمكن أن تكون بمعزل عن الواقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمع الذي تقوم فيه ، بل لابد أن ترتبط بذا الواقع ، فتراعي ظروفه واحتياجاته . وبناء فلسفة تربوية صالحة بهذا الشرط لابد أن يقوم بالدور الأكبر فيه أبناء المجتمع الذي ستطبق فيه هذه الفلسفة . أما دور غيرهم فيه فإنه لا يعدو دور المشورة والنصح والترجيه وتقديم بعض الحقائق والمادىء والملاحظات والاقتراحات والتوصيات العامة التي قد تفيد في تدعيم تدريس اللغة العربية وتدعيم تدريس مادة الدين الإسلامي ، والتي يدخل بعضها في إطار فلسفة تدريس هاتين المادتين ، ولو بمفهومها البسيط العام الذي بعضها في إطار فلسفة تدريس هاتين المادتين ، ولو بمفهومها البسيط العام الذي سبعضها في إطار فلسفة تدريس هاتين المادتين ، ولو بمفهومها البسيط العام الذي

 <sup>(1)</sup> ينظر كتابنا: فلسفة التربية الإسلامية . طرابلس ، ليبيا : المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإصلان، 1975 ، ص 11-35.

والنقاط الرئيسية التي سيتم عرضها وشرحها ونقاشها بصورة موجزة مبسطة هي النقاط التالية :

1 ـ أهمية اللغة العربية والدراسات الإسلامية في تربية النشء المسلم .

 2 أهم أهداف تعليم اللغة العربية والـدين الإسلامي في مجتمع مسلم غير ناطق بالعربية .

 3 أهمية ومفهوم وخصائص وأنواع طرق التدريس الملائمة لتـدريس اللغة العربية والدين الإسلامي

 4 المبادئ والمرتكزات العامة التي ينبغي أن تقوم عليها طرق تـدريس اللغة العربية والدين الإسلامي .

 5 ـ بعض الاقتراحات والتوصيات العامة لتدعيم تدريس اللّغة العربية والدين الإسلامي في مجتمع إسلامي .

هذه هي أهم النقاط التي ننوي القاء بعض الضوء عليها في الصفحات التالية من هذه الورقة بصورة موجزة مجملة .

# أهمية اللغة العربية والدراسات الإسلامية في تربية النشء المسلم

أ ـ فبالنسبة للنقطة الأولى ، فإننا لا نضيف شيئاً جديداً بالنسبة لأهمية اللغّة العربية ، إذا قلنا : إن اللغة العربية كانت ولا تزال لغة العلم والثقافة والحضارة ، فقد سبق لها ـ إبان ازدهار الثقافة الإسلامية ـ استيعاب ومسايرة أرقى ما وصل إليه العقل البشري . في مختلف العلوم ومجالات المعرفة الإنسانية من : كيمياء ونبات ، وفلاحة ، وأحياء ، وطب ، وصيدلة ، وبصريات، وفيزياء ، وجيولوجيا ، وراضيات بحتة وتطبيقية ، وموسيقى ، وهندسة ، وفلسفة ، وتاريخ ، وجغرافيا ، وما إلى ذلك من العلوم وفروع المعرفة التي تفوق فيها المسلمون في عصور ازدهار فقائهم ولم تقصّر لغتهم العربية في التعبير عن مفاهيمها ومصطلحاتها .

وجدت من أهلها من يهتم بتطويرها وتجديدها ويستفيد من إمكانات التجديد والتطوير الكامنة فيهما ، مثل إمكانات النحت والاشتقاق ، وما إلى ذلك من الإمكانات التي لا توجد لغيرها من اللّغات الحية .

واللغة العربية تستمد أهميتها ليس فقط من كونها إحدى اللغات الحية المعاصرة التي ساهمت بما كتب بها من تراث فكري خالد ساهم ولا يزال يساهم في تطور الحضارة والثقافة الانسانيتين ، ومن كونها لغة يتكلمها كلغة قومية أصلية ما يقرب من 180 مليوناً عربياً يسكنون منطقة من أهم المناطق في العالم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاستراتيجية ، تمتد من الخليج العربي إلى المحيط الاطلسي ، وهي منطقة الوطن العربي ، ولكنها تستمد أهميتها أيضاً ، بل وقلسيتها أيضاً ، بل وقلسيتها أيضاً من كونها لغة القرآن الكريم المتعبد بكلماته واللغة الدينية للمسلمين اللذين يكونون في مجموعهم خس الجنس البشري تقريباً .

بهذه اللغة في شكلها الفصيح نزل القرآن الكريم.وصدق الله العظيم إذ يقول: 

إنا أنزلناه قرآناً عربياً ويقول جل شأنه أيضاً: ﴿ بلسان عربي مبين ﴾ ، وبهذه الله كتب جلّ التراث الإسلامي ، ودونت أصول العقيدة والشريعة الإسلامية ، حتى أصبحت بدون منازع وعاء الثقافة والشريعة الاسلامية ومناط أصالة كل مسلم يعتز بدينه وعقيدته وبتراثه الإسلامي .

يقول الشيخ أحمد عبد الرحيم السابح في بيان فضل القرآن الكريم على اللغة العربية ما ملخصه:

« نزل القرآن باللغة العربية فجعلها أكثر رسوخاً وأقوى استقراراً وأدق تصويراً لما يقع تحت الحس وأدق تعبيراً عما يجول في النفس . . أمدها بطاقة جعلتها أوسع أفقا ، وأبعد مدى على النهوض بتبعاتها الحضارية عبر التطور الدائم الذي تعيشه الإنسانية .

واستطاعت اللغة العربية في ظل القرآن الكريم أن تتسع لتحيط بأبعد انطلاقات الفكر وترتفع حتى تصعد أرقى اختلاجات النفس . . . . فقد كان القرآن الكريم مسجلاً لجميع ظواهر اللغة العربية ، لم يطرأ عليه أدنى تغيير أو تبديل . . . وما نعرف كتاباً ضمن الخلود للغة في الدنيا ، كما منح القرآن الخلود للغة على المدعة الاسلامة (المدد الثالث)

العربية . ولهـذا السبب يضعه علماء اللغـة في مقدمـة المصـادر التي يتم بهـا تــوثيق العربية . . . وهــو أفصح ما نطق بالعربية ، وكانت فصاحته عــلى نهج معجز لكــل فصحاء العرب . . .

ولقد كان القرآن الكريم ثورة لغوية نقلت اللغة العربية من مرحلة اللهجات المختلفة الى مرحلة المجتمع المتحضر المرتبط بلغة واحدة ، ومن مرحلة التعبير الشخصي إلى مرحلة التعبير الموضوعي . . .

ولقد أجمع الباحثون على أن القرآن الكريم كان ولا يزال من أهم الحصون التي حمت اللغة العربية من الضياع . . .

وقد أوجد القرآن الكريم علوماً كثيرة ، منها ما يتعلق باللغة نفسها كعلم النحو وعلم الصرف وعلم البيان ، وعلم المعاني ، وعلم البديع . ومنها ما يتعلق باللدين : كعلم التفسير ، وعلم الحديث ، وعلم الفقه ، وعلم الأصول الى غير ذلك من العلوم الإسلامية الكثيرة التى نتجت عن القرآن الكريم .

هكذا فإن جميع الدراسات اللغوية أثبتت في قوة أن سبب نشأة العربية ونموها
 واتساعها وشمولها وتبلورها وتطورها وقبولها للتعريب هو القرآن الكريم (2).

ومن المفكرين المسلمين المحدثين الدنين أشادوا بأهمية اللغة وأهمية تعلّمها والعودة إليها بالنسبة لجميع المسلمين الشيخ عناية الله ، الاستاذ في جامعة البنجاب في مقال نشرته مجلة العالم الإسلامي Islamic World ، جاء فيها : « العربية ذات أهمية عظمى لكونها اللغة الدينية للمسلمين . . . ومها كانت لغة المسلم ، سواء أكانت بربرية أم هوساوية أم بشتو أم فارسية أم تركية أم جاوية أم ملاوية ، فإن الصلوات تقام خسة أوقات بالعربية يومياً . . أما الكلمات الاساسية في العقيدة الإسلامية مثل : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » فإنها يؤذن بها في أذن الوليد ، ومن بين أولى الجمل التي يعلم الطفل أن ينطق بها . وتلك ينبغي أن تكون هي الكلمة الأخيرة على شفاه الميت ».

#### ويستطرد الشيخ عناية الله في حديثه ليقول :

فلسفة تدريس اللغة العربية

<sup>(2)</sup> أحمد عبد الرحيم السائح ، و اللغة العربية في ظل القرآن ، ، مجلة اللسان العربي التي يصدرها مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي بالرباط المجلد السابع عشر الجزء الأول 1979 ، ص 304 — 305.

« بدون العربية يكون فهم الإسسلام ناقصاً ، ولأجل فهم الأفكار المؤثرة في حياة المسلمين وعقائدهم ومبادىء دينهم وأخلاقهم التي ينشأون عليها ، علينا أن نعود إلى العربية . فهى الأداة الأصلية لكل العلوم الدينية في الإسلام . . . »(3) . .

ولهذه العلاقة الوثيقة التي تربط اللغة العربية بالاسلام ولأهمية هذه اللغة في فهم التراث الإسلامي التي كتب جله بها ، جاء الاعتقاد بقدسية اللغة العربية بشكلها الفصيح . وقد أثر هذا الاعتقاد تأثيراً واضحاً في اتجاهات المسلمين . نحو اللغة العربية يقول أنور شحنه :

« إن الإيمان بقدسية القرآن فيها يتعلق بمعانيه وكلماته وحتى أدق تفصيلاته أصبح يشمل ويحتوي اللغة بكليتها . إن مسألة العربية عطية الله وكونها فوق اللغات جميعاً بجمالها وثروتها ونبلها قد جعلت اللغة العربية تستحوذ وبعمق على اهتمام وتفكير فقهاء اللغة ومشرعى الإسلام والفلاسفة والفقهاء وغيرهم "<sup>(4)</sup>.

وفوق ذلك كله ، فإن اللغة العربية هي أهم وأخطر رابطة بين الأجيال الإسلامية المختلفة الناطقة بها وأهم رابطة تربط بين الشعوب العربية الإسلامية بعد رابطة الإسلام . ومن واجب الشعوب العربية والإسلامية أن تتعاون على تقوية شوكتها ونشرها وتيسير تعليمها بين الشعوب الإسلامية التي لم تعد اللغة الرسمية لها ، بل عليها أن تتعاون على نشرها وتيسير تعليمها في جميع أنحاء العالم ، لأن من يتعلم اللغة العربية يصبح في الغالب صديقاً للثقافة العربية والثقافة الإسلامية .

ومن سوء حظ العرب والمسلمين أن شأن اللغة قد أخذ في الضعف بل في الاضمحلال وهو من أخطر المصائب التي حلت بالثقافة الإسلامية العربية ، فتحللت الشعوب الإسلامية غير العربية بعد سقوط الخلافة من اللغة العربية ، وانحصر استعمالها في الشئون الدينية وفي بعض المدارس وعند بعض العلماء ، وأصبح التعليم مزدوجاً وانفصلت الشئون الدينية عن الشئون الدنيوية في ظل الإستعمار الذي أدرك خطورة اللغة العربية والثقافة الإسلامية، فعمل على إضعافها بكل ما أوتي من قوة ودهاء.

<sup>(3)</sup> كما اقتبسه: د محمد راجي الزغلول ، « ازدواجية اللغة: نظرة في حاضر العربية وتطلع نحو مستقبلها في ضبوء الدراسات اللغوية » مجلة اللسان العربي. المجلد الشامن عشـر الجـزء الأول ، 1980 ، ص 23 — 25.

<sup>(4)</sup> كما اقتبس في المصدر السابق ، نفس الصفحات .

<sup>332</sup> علة الدعوة الاسلامة (العدد الثالث)

وعندما جاء التعليم الحديث إلى العالم الإسلامي وبنيت النظم التعليمية الحديثة فيه تم بناؤها على أسس من النظم التعليمية الغربية . وكان من نتائج بناء النظم التعليمية في البلدان العربية والإسلامية على نمط النظم التعليمية الغربية: ضعف اللغة العربية والدراسات الإسلامية ، وإزدواجية التعليم وثنائية الثقافة .

فانقسم التعليم إلى تعليم تقليدي وتعليم عصري حديث ، وانقسم المثقفون بالتالي إلى فريق سلفي وفريق حديث . وفي بعض المناطق الاسلامية قضي على الحرف العربي كلية في دواوين الدولة وفي مدارس التعليم الحديث ، وفي بعض آخر منها اقتصر على تعليم اللغة العربية كلغة ثانية أو ثالثة وكلغة دينية لقراءة القرآن الكريم من المصحف مباشرة بلفظه العربي ، ولو بدون فهم معانيه ومراميه السامية من نصه العربي .

وكان لضعف اللّغة العربية وضعف الاهتمام بالثقافة العربية الإسلامية في المناطق الإسلامية ولعوامل كثيرة اخرى أثر في انفصام الوحدة الإسلامية ، وفقدان التواصل والاتصال المباشر بين عامة الشعوب الاسلامية ، وضعف الهوية الاسلامية ، والوقوع فريسة والنسياق وراء تيار التغريب والتبعية والتقليد للثقافة الغربية ، والوقوع فريسة لمحلات الغزو الثقافي وما يرتبط به من حملات الإعلام الغربية وتشويهات المستشرقين المعادين للإسلام وللثقافة الإسلامية والمقللين من شأن اللغة العربية والفصحى والواصفين لها عن جهل بها أو عداوة بالجمود والاصطناعية والصعوبة الى عبر ذلك من التهم التي يوجهونها لها ويشارك هؤلاء المستشرقين المتصبين ضد اللغة العربية والثقافية الإسلامية في عدائهم وتشويههم للغة العربية والثقافية الإسلامية وقيمه : وتشريكهم وعقائد الإسلام وتعاليمه وقيمه : المبيرون المدين يريدون أن يروجوا لدينهم وعقائدهم بأية وسيلة وساقي من ، ولو بالتجني على اللغة العربية وتشويه الإسلام على غير أساس علمي ولا منطقي ولا واقعي .

ب وإذا سلمنا بأهمية اللغة العربي في تربية النشء والشباب المسلم وتقوية أواصر المودة والأخوة والقربي بين الشعوب العربية والإسلامية ، فإن تسليمنا بأهمية الدراسات الإسلامية والثقافة الإسلامية في تربية النشء والشباب المسلم والشعوب الإسلامية عامة أيسر وأسهل وأقرب إلى البداهة التي لا ينكرها إلا من ختم الله على قلبه وعمى بصيرته وأغرقه في ظلمات الشك والإلحاد والانسياق وراء تيار الشهوات.
333

فالدراسات الإسلامية والثقافة الإسلامية الصحيحة التي أحسن اختيارها هي المصدر الذي يستمد منه المسلم معارفه ومعلوماته الأساسية المتعلقة بعقائده الدينية الأساسية ، وبتأدية فرائضه وشعائره وعباداته المفروضة والمندوبة ، وبأحكام وقواعد تمامله مع أبناء مجتمعه وأمته الإسلامية ومع أفراد وجماعات المجتمع الإنساني عامة ، بل ومع جميع ما يحيط به في هذا العالم حتى الحيوانات والأشياء الجامدة ، حيث إن الشريعة الإسلامية جاءت شاملة ، توجه وتنظم علاقات الانسان في هذه الحياة سواء ما يتعلق منها بربه وخالقه ، أو ما يتعلق منها بالاوساط المختلفة التي يتفاعل معها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من بني الإنسان وأفراد بقية أنواع الجنس الحيواني وعاصر النبات والجماد في هذا الكون .

والدراسات والثقافة الإسلامية ، كما هي المصدر والأداة التي ينمي عن طريقها المسلم معارفه ومعلوماته الدينية المتعلقة بعقائده الإيمانية وأسس تأديته لعباداته وشعائره الدينية وأحكام تعامله مع من وما يحيط به من البشر والحيوان والجماد ، ويتعرف عن طريقها على حقوقه الطبيعية التي ضمنها له الإسلام قبل أن تضمنها له الدساتير والقوانين الحديثة وعلى واجباته الدينية نحو ربه ودينه ونحو نفسه ونحو أسرته الدي ينمي عن طريقها أيضاً قيمه واتجاهاته وعواطفه الدينية ومبادى، فلسفته في الحياة . وفي مقدمة الاتجاهات والعواطف الدينية التي يتوقع من الدراسات الإسلامية أن تنميها في نفس المسلم : عاطفة الإيمان بالله وبرسله وكتبه واليوم الآخر وبقضائه والالتزام بتقوى الله وخشيته ومراقبته الدائمة في السر والعلن وبغير ذلك من اخلاق والاسلام الفاضلة كالصدق الله والإخلاص والحياء والاستقامة على أمر الله ، إلى الاسلام الفاضلة كالصدق والأحانة والإخلاص والحياء والاستقامة على أمر الله ، إلى المسلمين بها في حياتهم الفردية والاجتماعية .

وهكذا ، فإن الدراسات الإسلامية والثقافة الإسلامية لها أهميتها البالغة في حياة المسلمين أفراداً وجماعات . وهي تستمد أهميتها من الدين الإسلامي نفسه الذي لا يزال والحمد لله يتمتع بقوة تأثيره في نفوس المسلمين المؤمنين به وبقدرته على تحريك هذه النفوس ودفعها إلى الجير والعمل الصالح بما لا تستطيعه أية قوة أو سلطة خارجية أو دعوة سياسية أو اجتماعية لا تستمد أصولها منه .

فالنزعة الدينية في الإنسان فطرية أو تكاد تكون فطرية في النفرس . ولو تركت الفطرة الانسانية وأصالتها من غير محاولة لافسادها وتشويهها ، لما انحرفت عن عهد الله والإيمان به ولا زاغت عن هداه أو ضلت عن سبيله ، يقول جل شأنه في تأكيد فطرية النزعة الدينية : ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ ( سورة الروم : 30 ) .

ويقول ﷺ في حديث قـدسي : « يقول الله عزّ وجلّ : إني خلقت عبـادي حنفاء ، فجاءتهم الشيـاطين فـاجتالتهم عن دينهم وحـرمت عليهم ما أحللت لهم ، ( رواه مسلم ) .

ويقول ﷺ أيضاً في حديث آخر: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » (الحديث). (أخرجه الطبراني)<sup>(5)</sup>

ومما يمتاز به الوازع الديني أنه وازع ذاتي داخلي يكون لدى كل إنسان مؤمن من نفسه وفي نفسه وهو القوى من الوازع الخارجي الذي يستند إلى سلطة الحاكم والقانون والعرف وما إلى ذلك من عوامل وازع القوة والسلطان .

ولا تقل أهمية الدين والنزعة الدينية بالنسبة للمجتمع عن أهميتها بالنسبة للفرد فالدين الإسلامي الذي يهمنا أمره في هذه المقالة مقرم أساسي من مقومات المجتمع المسلم والشخصية الإسلامية ومن مقومات الاستقلال العقائدي والفكري للمسلمين ، والمحرك الأساسي لحركة التاريخ الاسلامي وللفتوحات الاسلامية وأهم العوامل التي تكمن وراء بناء الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية ، وأهم القوى المساعدة على تماسك المجتمع الاسلامي وتضامنه وقوته والمحافظة على استقلاله وشخصيته وهويته الإسلامية ، وذلك على الرغم عما تعرض له ولا يزال يتعرض له ، من غرو سياسي وفكري يستهدف أول ما يستهدف القضاء على شخصيته الإسلامية ، ومن دعوات وتيارات سياسية وفكرية منافية أو معادية للاسلام ، ومن تحليات اقتصادية وحضارية .

فالإسلام هو الذي حفظ على الأمة الإسلامية شخصيتها الإسلامية عبر الأجيال والعصور رغم كل المحن والنكبات التي مرت بها في تاريخها الطويل. وقد استطاع أن

فلسفة تدريس اللغة العربية

<sup>(5)</sup> ينظر : د . التهامي نقرة ، في ضوء القرآن والسنّة . تونس : الشركة التونسية للتوزيح ، 1976ص 110, 151 .

يضفي على البلاد والشعوب التي شملها جميعاً قدراً مشتركاً من الفكر الديني والحياة والمعاملات والعلاقات الإنسانية والاجتماعية والسياسية حتى أصبح اليوم هناك قدر حضارى مشترك بين المسلمين في مختلف اقطارهم وديارهم<sup>(6)</sup>.

وسيبقى الإسلام هو الأمل على الدوام في نفوس المؤمنين به حقاً في إصلاح ما فسد من أحوال وأخلاق المسلمين وما غشيهم من ضعف وهوان ، وفي إيقاظ الروح النضالية وإرادة التغيير في نفوسهم ، حيث إن الله ـ كما يقرر القرآن الكريم ـ لا يغير نعمة أو بؤسا ولا يغير عزا أو ذلة ، ولا يغير مكانة أو مهانة ، إلا أن يغير الناس ما بأنفسهم . يقول تعالى : ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ ( سورة الرابط الله الله الم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ ( سورة الأنفال : 53 ) .

حــ وهكذا يتين لنا من العرض السابق أهمية كل من اللغة العربية والدراسات الإسلامية في تربية النشء والشباب المسلم وفي بناء مجتمع إسلامي يربط حاضره بماضيه ومعاصرته بأصالته ، يعتز بدينه وعقيدته وثقافته الإسلامية التي أرجعته إلى بالفطرة السليمة « التي فطر الناس عليها» وجعلت منه مجتمعاً قوياً مترابطاً متماسكاً متضامناً متحاباً فيها بينه ، يؤمن بربه ويتبع هداه ويتمسك بتعاليم دينه ، وفي الوقت نفسه يعتز باللغة العربية التي نزل بها كتاب ربه الخالمد القرآن الكريم ودونت بها السنّة النبوية المطهرة التي تعتبر المصدر الأساسي الثاني بعد القرآن الكريم للتشريع والتربية والتهديب والتوجيه في الإسلام . وإلى هذين المصدرين الأساسين يرجع جميع مصادر التشريع والتوجيه الأخرى من قياس شرعي وإجماع ومصالح مرسلة ، واستحسان وما التشريع الفرعية في الإسلام التي ترجع جميعاً إلى الكتاب والسنة إلى ذلك من مصادر التشريع الفرعية في الإسلام التي ترجع جميعاً إلى الكتاب والسنة اللذين قال الرسول الكريم محمد ﷺ في بيان أهميتهما، ما في معناه : « تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بها ، فلن تضلوا بعدى : كتاب الله وسنة نبيه » .

ومما يدعو الفرد المسلم والمجتمع المسلم إلى الاعتزاز أيضاً باللغة العربية هو أنها الوعاء لثقافته الإسلامية واللغة التي كتب بها المصادر الأساسية للفكر الإسلامي ودوّنت بها أمهات الكتب مختلف العلوم الإسلامية : أصولها وفروعها ووسائلها والتي لا يمكن للمسلم أن ينفذ إلى هذه المصادر والأمهات ويفهم مضامينها إلا بالإلمام

والتمكن الكامل من اللغة العربية . ويعتبر تعلّم القدر الضروري منها التي يحتاج إليه المسلم في تأدية صلاته الواجب أداؤها في القول الأصح باللّغة العربية أمراً واجباً ، لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكل من تعمق في دراسته الإسلامية يـدرك العلاقة العضوية بين الإسلام واللغة العربية ، وبين الدراسات الاسلامية ودراسة اللغة العربية وآدابها وعلومها المختلفة . فقد ربط الإسلام بين هذين النوعين من اللواسات برباط متين لا ينفصم مدى الحياة .

وإذا كان لابد لكل تربية صالحة من أصول تستند إليها ومصادر تشتق منها مبادئها وأهدافها وغاياتها ومقاصدها وترجيهاتها ، فإن الدين الإسلامي والفكر الإسلامي يجب أن يعتبر الأصلين والمصدرين الأساسيين لفلسفة وأهداف التعليم والتربية في المجتمعات الإسلامية ، وذلك بجانب الأصول والمصادر النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأخرى والاعتبارات المعاصرة والاحتياجات الحاضرة المختلفة التي يجب أن يكامل بينها وبين الإسلام والفكر الإسلامي في شمولها ومرونتها ورحابة صدرهما وقبولها لكل ما فيه خير ونفع المسلمين في الدنيا والآخرة .

إن دعوتنا إلى الرجوع إلى الإسلام وإلى الفكر الإسلامي الصحيح في تحديد فلسفة وأهداف ومحتويات وطرق التعليم في مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة ، ليست مجرد دعوة إلى التمسك بتراث ماض يجب الحفاظ عليه ، بل هي دعوة إلى اللجوء إلى مصدر حيوي دينامي متجدد متطور على مر العصور والأزمان ، يمتلك من المرونة في قواعده ومبادئه العامة المتعلقة بتربية النفوس البشرية وتنظيم الحياة الإنسانية ما يجعله صالحاً لكل زمان ومكان ولجميع المجتمعات والبيئات أن فهو يدعو إلى تربية الإنسان الصالح الذي يعم خيره الإنسانية جمعاء ، ويقرر في تصميم أن الناس سواسية كأسنان المشط وأنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لابيض على أصفر أو أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح ، فكل الناس لادم وادم من تراب . وصدق الله العظيم إذ يقول : ﴿ يا أيها الناس : إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً المتطرو أن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير ﴾ ( سورة الحجرات : 13)

<sup>(7)</sup> ينظر كتابنا : فلسفة التربية الإسلامية ، ص 23 - 30 , 304 - 313.

# 2 - أهم أهداف تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي في مجتمع مسلم.

أ ـ وإذا كان لتعليم اللغة العربية والدين الإسلامي ما سبقت لنا الإشارة إليه في الفقرة السابقة من أهمية بالغة بالنسبة للفرد المسلم والمجتمع المسلم على حد سواء ، فإنه لابد أن يكون لهذا التعليم أهدافه الواضحة التي تحدد مقاصده وغاياته ومراميه العامة والخاصة . فهاذه الأهداف تعتبر جزءاً لا يتجزأ من فلسفة هذا التعليم ، وتحديدها يعتبر خطوة أساسية أولى من خطوات التخطيط لهذا التعليم كها يعتبر سابقة على مرحلة تحديد واختيار محتويات وموضوعات وطرق وأساليب ووسائل هذا التعليم .

ومن أسط التعريفات التي يمكن أن تدكر للهدف التربوي في مجال اللغة العربية والدين الإسلامي ، هو أنه ذلك « التغير المرغوب فيه الذي تسعى العملية التعليمية أو الجهد التعليمي الذي يبذل في تعليم وتدريس هاتين المادتين من مواد المنهج الدراسي الى تحقيقه ، سواء في سلوك الغرد المسلم وفي أدائه اللغوي وفي تعامله مع ربه ومع بني مجتمعه المباشر ومع غيرهم من خلق الله ، أو في حياة المجتمع الذي يعيش فيه ».

وانطلاقاً من هذا التعريف المسط لهدف تعليم اللّغة العربية والدين الإسلامي في مجتمع اسلامي ، فإن الجهد الذي يبذل في سبيل هذا التعليم يجب أن يسعى إلى نوعين من النغير ، أحدهما تغيّر فردي يتعلق بسلوك الفرد المتعلم وبمقدرته اللغوية وأدائه اللغوي الحاص باللغة العربية ، كما يتعلق بكيانه الروحي وضميره الديني والخلقي وأسلوب تعامله مع ربه ومع نفسه ومع غيره . وثانيها تغير اجتماعي يتعلق بحياة المجتمع والوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد المتعلم والذي لابد أن يستكس آثار هذا التعليم على حياة المجتمع الذي يقوم هو فيه ثراء في ثقافته وحضارته وربطاً لحاضره ومستقبله بماضيه وتكيداً لاصالته وهويته الإسلامية وتعاوناً وتضامناً وانسجاماً بين أفراده وجماعاته وعصارة

إصلاح المجتمع ، وربما تعدت أهدافها إلى ما هو أبعد من ذلك ، فاستهدفت أيضاً أصلاح عمليات التعليم نفسها وإصلاح مهنة التعليم والتدريس ككل .

والتغير المرغوب الذي تستهدفه عمليات وجهود تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي في سلوك الفرد المسلم يجب أن يشمل معارفه ومفاهيمه ، ومهاراته وقدراته وقيمه وعواطفه واتجاهاته فهذه الجوانب جميعًا ( المعرفة ، والمهارة ، والاتجاه ) يجب أن تنال حظها من التغير المرغوب ، بحيث تصبح أفضل مما كانت عليه قبل عملية التعليم والتعلم .

وأهداف تعليم اللغة العربية والإسلام ، كها تنقسم الى أهداف فردية وأخرى اجتماعية ، وإلى أهداف معرفية وأهداف مهارية وأهداف اتجاهية أو وجدانية وعاطفية ، فإنها تنقسم أيضاً حسب قربها وبعدها وحسب خصوصها وعمومها إلى أهداف عليا وأهداف عامة وأهداف خاصة أوجزئية .

1 - ويقصد بالهدف الأعلى هو ذلك الهدف الذي لا يعلوه هدف آخر ، والذي لا يقتصر وجوب تحقيقه على مرحلة معينة من مراحل التعليم ولا على مؤسسة من مؤسساته ، ولا يتقيد تحقيقه بزمان أو مكان معين بل يمتد عبر العصور والأزمان ومن الأمثلة التي يمكن أن تضرب لهذا النوع أو المستوى من الأهداف التربوية للتربية الدينية والتربية الإسلامية عموماً تكوين الإنسان الصالح «أو الفرد الصالح الذي سمت نفسه واستيقظ ضميره وحسنت أخلاقه وقوي إيمانه ، واتبع هدى ربه وسلك سبيل الصالحين من عباده ، واشتدت خشيته ومراقبته لله في السر والعلن ، وتكامل نمو شخصيته ، فغدا يهتم بمصالح أمته كما يهتم بمصالحه ويمتثل أوامر ربه ويتجنب نواهيه ، ويراقب ربه في جميع أقواله وأفعاله ، ويما الخير لفيره كما يحبه لنفسه ، وينقون في فعل كل خير ويهتم بآخرته كما يهتم بدنياه » ، ويذكر على الدوام نعم ربه عليه التي لا تحصى ، ويداوم على شكرها ليستزيد منها وهو يسترشد في كل ذلك بما عليه التي لا تحصى ، ويداوم على شكرها ليستزيد منها وهو يسترشد في كل ذلك بما حكيمة صائمة توجه الى الخير وقيث عليه وذلك من أمثال :

قـوله تعـالى : ﴿ وَيَؤْثُرُونَ عَـلَى أَنْفُسَهُم وَلُو كَـانَ بِهُمْ خَصَاصَـةَ ﴾ ( سـورة الحشر ).

وقوله تعالى : ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾ (الحجرات : 10 ).

وقوله تعالى : ﴿ فَامَا يَأْتَيْنَكُمْ مَنِي هَدَى ، فَمَنْ تَبِعُ هَدَاي ، فَلَا خُوفُ عَلَيْهُمْ ولا هُم يُحِزَنُونَ ﴾ (سورة البقرة : 38).

وقوله تعالى : ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ﴾ ( سورة النازعات : 40 ).

وقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ، وَنَعَلَّمُ مَا تُوسُوسُ بِهُ نَفْسُهُ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾ .

وقوله تعالى:﴿وَتِعَاوِنُوا عَلَى البَّرِ وَالتَّقُوى ، وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمُ وَالْعَدُوانَ ﴾.

وقـوله تعـالى : ﴿ وَابْتَغَ فَيْمَا آتـاكُ الله الـدار الآخـرة ولا تنس نصيبـك من الدنا ﴾ .

> وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نَعْمَةُ اللهُ لَا تَحْصُوهَا ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ .

إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الكريمة المُوجّهة للمسلم أن يكون إنساناً وفرداً صالحاً ، والمتضمنة لكثير من الصفات التي يحتاج إليها هذا الإنسان الصالح في ظل ما تقتضيه العقيدة الإسلامية ويتطلبه المجتمع المسلم .

ومما روي في السنّة النبوية المطهرة في تأكيد صفات « الإنسان الصالح » . السالفة الذكر .

قوله ﷺ: « لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما بحب لنفسه ».

وقوله ﷺ : « خير الناس أنفعهم للناس».

وقوله ﷺ : « من لم يهتم للمسلمين فليس منهم ».

وقوله ﷺ : « والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ».

وقوله ﷺ: « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لأخرتك كأنك تموت غداً ».

وقوله ﷺ «ما أكل ابن آدم طعاماً خيراً من عمل يده ، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده ».

وقوله ﷺ : « ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منـــه إنسان أو دابة إلا كتب له صدقة ». إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد وتثني على ما جاء في آيات القرآن الكريم بخصوص الإنسان المسلم الصالح الذي يعتبر تكوينه أحد الأهداف العليا للتربية الدينية وللتربية الإسلامية عامة .

2 - أما الأهداف العامة لتعليم اللغة العربية والتربية الدينية ، فإنه يقصد بها للغايات أو التغيرات المرغوبة التي يسعى إلى تحقيقها ذلك التعليم وهذه التربية والتي تعتبر أقل عموماً وأقرب منالاً من الأهداف العليا وأقل خصوصاً من الأهداف الحاصة . وقد تكون للتعليم اللغوي والديني ككل في جميع مراحل التعليم ، وقد تكون لمذا التعليم في مرحلة من مراحل التعليم كالمرحلة الأبتدائية أو الثانوية أو العالية ، وقد تكون لفرع من فروع اللغة العربية ، إن درس كل واحد منها منفصلا عن الأخر كالقراءة أو المطالعة وكالادب أو البلاغة أو القواعد النحوية والصرفية ، أو لمغرع من فروع التربية الدينية كالتوحيد والعقيدة أو التفسير أو الحديث أو الفقه أو غير ذلك من فروع التربية الدينية ، إن درس كل منها منفصلاً عن الآخر .

ومن أمثلة هذا المستوى أو النوع من الأهداف التربويـة لتعليم اللغة العـربية والتربية الدينية ، بصورة عامة ، ما سنشير إليه في الجزء الثاني من هـذه الفقرة بعـد قليل .

3. أما بالنسبة للأهداف الخاصة لتعليم اللغة العربية والتربية الدينية فإنه يقصد بها تلك التغيرات الجزئية أو الفرعية التي تدخل تحت كل هدف من الأهداف التربوية العامة لتعليم اللغة العربية والتربية الدينية والتي لا يمكن أن يتحقق الهدف العام تحققاً كاملاً إلا إذا تم تحققها . فلكي يتحقق مدف عام من أهداف تعليم اللغة العربية في نفوس النشء المسلم أو تمكين المسلمين من اتقان اللغة العربية في نفوس النشء وحادثة أو والشباب المسلم أو تمكين المسلمين من اتقان اللغة العربية قراءة وكتابة وحادثة أو أي هدف عام من اهداف التعليم الديني ، مشل هدف ، « تنمية الوازع الديني أو الخلقي» ـ فإنه لابد أن يتحقق عدد كبير من الأهداف الخاصة أو الجزئية التي تدخل أحمد اللغة العربية والتربية الدينية في مجتمع مسلم ، فإننا لن نهمل ذكرها والجزئية بل سنشعر إلى بعضها تحت هدف من الأهداف العامة التي سنذكرها بعد قليل .

فإنها ينبغي أن تتسم: بالشمول، والترابط والتكامل فيها بينها والاعتدال والتوازن وعدم التناقض والتضارب، والموضوح، والواقعية، وقابلية التطبيق، والمرونة وقابلية التطور والتغير عندماتقتضي الحاجة ذلك، والصياغة في شكل تغيرات سلوكية ورجية وثقافية واجتماعية مرغوية.

بعض الأهداف العامة لتعليم اللغة العربية والتربية الدينية في مجتمع مسلم :

بعد تلك الفكرة البسيطة عن مفهوم الهدف التربوي وأنواعه ومستوياته وشروط الجيّد منه ، فإنه يجدر بنا أن نختم هذه الفقرة بتقديم قائمة مختصرة ببعض الأهداف الفردية والاجتماعية العامة لتعليم اللغة العربية والتربية المدينية وببعض الأهداف الجزئية والخاصة التي تدخل تحت كل منها ، في مجتمع مسلم :

أولًا : الأهداف العامة المناسبة لتعليم اللغة العربية :

ومن أهم الأهداف الفردية والاجتماعية العامة المناسبة لتعليم وتدريس اللغة العربية ، في مجتمع مسلم هي الأهداف التالية :

1 ـ تزويد المتعلمين المسلمين بالمعارف والمعلومات الضرورية في مجال اللغة العربية لتكوين الاساس المعرفي اللازم لبناء مهاراتهم وميولهم واتجاهاتهم اللغوية السليمة في هذا المجال ، وذلك عن طريق تعريفهم بالاسس السليمة للكتابة العربية والخط العربي وبالقواعد الأساسية للإملاء العربي ، وبالأسس السليمة للقراءة العربية الجيدة والمشرة بأنواعها المختلفة ، بالأسس الصحيحة لقراءة القرآن الكريم بالذات ولتلاوته وتجويده ، وبالقواعد النحوية والصرفية الضرورية لتقويم ألسنتهم العربية . وتعريفهم كذلك بعلاقة اللغة العربية بالدين الإسلامي وبمكانتها فيه ، وبما في اللغة العربية عصوماً من جمال وإبداع وصور جمالية وفنية مبدعة ، وبعض النصوص الأدبية المختارة وبأسس تذوقها ونقدها ، وتنمية ثروتهم مبدعة ، وبعض النصوص الأدبية بالمتيان باللغة العربية طحرص على استعماله في كلام عربي مفيد يحقق الاتصال والتفاهم الجيدين باللغة العربية

2 ـ تنمية مختلف المهارات والقدرات اللغوية التي يحتاجها الفرد المسلم المثقف غير الناطق بالعربية ، لاتقان لغته العربية قراءة وكتابة ومحادثة ونطقاً وأداء وفهما 342

وتذوقاً لنصوصها وتفكيراً منظماً بها . ومن الأهداف الخاصة أو الجزئية التي تـــــخـل تحت هذا الهدف العام تنمية المهارات والقدرات اللغوية التالية : القدرة على الكتابة العربية بخط عربي جميل ووفق قواعد إمـلائية صحيحـة ، والقدرة عـلى قراءة وفهم وتحصيل ما كتب باللُّغة العربية الفصحى وعلى قراءة وتلاوة القرآن الكريم بالـذَّات على أسس سليمة ، والقدرة على نطق الكلمات بالعربية نطقاً سلياً وعلى إخراج الحروف العربية من مخارجها الأصلية وعلى الأداء اللغوي الذي يمكّن السامع له أنّ يفهم كلامه وعلى التعبير والإفصاح عما في نفسه وعن مشاهداته بلغة عربية واضحة والقدرة على استخدام اللغة العربية في مواقف الحياة المختلفة وعلى الاختيار الدقيق لكلماته وجمله وأساليبه بما يجعلها أكثر تمشياً مع المعاني والأفكار التي يريد التعبير عنها ومع المقام والموقف الذي يوجد هو فيه وقت التعبير وعلى تركيب الكلام وربط بعضه ببعض ربطاً جيداً وعلى الاستماع الجيد الناقد الواعي لمن يتحدث إليه بالعربية ، وبالقدرة على تطبيق ما درسه من قواعد نحوية وصرفية وعلى تجنُّب الاخطاء النحوية والصرفية وتمييزها في الكلام والكتابة ، والقدرة على تذوّق الأدب العربي وإدراك ما فيه من معان دقيقة وصور جمالية وخيال مبدع، والقدرة على التفكير المنظم باللغة العربية ، حيث إن اللّغة العربية - كأية لغة أخرى - ليست مجرد أداة تعبير بل هي أداة تفكر أيضاً.

2 - تنمية الميول والاتجاهات الإيجابية نحو تعلّم اللغة العربية لدى المتعلمين ، بحيث يصبحون أكثر ميلاً وأشد رغبة في تعلمها ، وأكثر حرصاً على مواصلة تعلمها بطرقهم الذاتية حتى بعد تركهم للمدرسة وانقطاعهم عن الدراسة الرسمية ، وأكثر حباً وتقديراً ، لها ، وأكثر ثقة بها ، وأكثر إيماناً باهميتها كلغة للقرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة وكوعاء للتراث الإسلامي وللثقافة الإسلامية في أزهى وأبمى عصورها وكرابط من أهم الروابط الثقافية المشتركة بين شعوب الأمة الإسلامية وأكثر إدراكاً وتذوّق وتقديراً لما فيها من جمال وموسيقى ، وأكثر لياقة وتأدباً في استماعهم ومناقشتهم لغيرهم وفي عادئتهم واتصالهم بغيرهم .

ومدرسي وكتّاب اللغة العربية تتولى تعليمها وتدريسها للنشء والشّباب المسلم والراغبين في تعلّمها من الكبار كها تتولى الكتبابة والتأليف بها والقيام على شئونها وحراستها من الضعف والإندثار.

5 ـ توثيق صلة الشعب المسلم ثقافياً وروجياً بالشعوب العربية التي تتخذ من اللّغة العربية لغة قومية لها ، وببقية الشعوب الإسلامية غير العربية التي لا تزال تهتم بتعليم ونشر اللغة العربية بينها ، كلغة حية ولغة دينية ترتبط بالقرآن الكريم المنزّل باللغة العربية على سيدنا محمد ﷺ والمعجز بلفظه والمتعبّد بتلاوته ، والمنقول إلينا بالتواتر المفيد للقطع واليقين والمكتوب في المصحف من أول سورة الفاقحة إلى آخر سورة الناس ، كما ترتبط بالتراث الإسلامي وبأصول الثقافة الإسلامية ، وتعتبر أبرز مقومات الثقافة الإسلامية وأهم الأدوات لقراءة وفهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأصول الشريعة الإسلامية وأحكامها في أصولها ومصادرها الأصلية .

ثانياً : بعض الأهداف العامة للتربية الدينية في المجتمع المسلم :

أما بالنسبة لأهداف تعليم الدين الإسلامي والتربية الدينية في المجتمع المسلم فإن أهمها ما يلي:

1 - تمكين الفرد المسلم من اكتساب المارف والمعلومات الدينية الصحيحة التي الفهم الصحيح والسليم لنصوص وأحكام ومفاصد الشريعة الإسلامية وعقائد الإسلام وتوجيهاته السامية بما ينفع في المدنيا والآخرة . ومن المعارف والمعلومات الضرورية والتي ينبغي للتعليم الديني أن يزود المسلم بها : معرفة العقائد الإيمانية الصحيحة المتعلقة بوجود الله ووحدانيته وببقية الصفات الواجبة في حقه تعالى الصحيحة المستحيلة والجائزة في حقه ، وبكتب الله ورسله ، وباليوم الآخر وما فيه من بعث ونشر وحشر وحساب وجزاء ، وبقضاء الله وقدرة مع أدلتها المسطة الميسرة والمعلية ، ومعرفة القدر الضروري من المعلومات الفقهية والأحكام الفقهية التي يحتاجها في حياته الأسرية وفي معاملاته الاقتصادية والاجتماعية وفي يعاملاته الاقتصادية والاجتماعية وفي علاقاته مع غيره ، ومعرفة القدر الضروري عن النظرية الخلقية في الإسلام وعن أهم علاقاته مع غيره ، ومعرفة القدر الضروري عن النظرية الخلقية في الإسلام وعن أهم القواعد الخلقية وأمهات الفضائل في الإسلام وعن خصائص ونميزات ومصادر الأخلاق الإسلامية والشريعة الإسلامية بأكملها التي تشمل في مفهومها الواسع

المقائد والعبادات وأحكام المعاملات والأخلاق والتي جاءت تنظم وتوجّه جميع علاقات الإنسان المسلم ، سواء بربه أو بنفسه أو بغيره من بني البشر وعناصر الكون من الحيوان والنبات والجماد . كذلك معرفة القدر الضروري من الحقائق والمعلومات عن تاريخ القرآن الكريم وأسباب وكيفية ومراحل نزوله والسياق التاريخي لآياته المكية والمدينة وعن السيرة النبوية وتدوين السنة النبوية وعلاقتها بالقرآن الكريم وحجيتها، وعن بعض الصفحات المشرقة في تاريخ الإسلام وعن الطريقة السامية الإنسانية التي انتشر بها وبخاصة في مناطق جنوب شرق آسيا وعن النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الإسلام ، وعن غير ذلك من النواحي الإسلامية التي تسمح بها سن المتعلمين والمرحلة التعليمية التي يسيرون فيه وظروف المتج الدراسي الذي يطبقونه . فتكوين مثل هذا القدر الضروري من المعرفة المنهج الدراسي الذي يطبقونه . فتكوين مثل هذا القدر الضروري من المعرفة والثقافة الإسلامية أمر ضرورى لبناء أي مهارة أو اتجاه ديني سليم .

2 - بناء الفرد المسلم المؤمن بربه وبأنبياء الله ورسله وما أنزل عليهم من كتب سماوية وما أوحى إليهم من وصايا وتعاليم تدعو جميعاً إلى توحيد الله وتحقيق الخير والعدل للإنسان وباليوم الآخر وما فيه من مغيّبات وبقضاء الله وقداره ، والقويّ في نزعته الدينية وفي ضميره الديني والحلقي والعامر قلبه بحب الله وتقواه وخشيته والثقة الكاملة به ، والمراقب له في السر والعلن والشاكر له على نعمائه التي لا تحصى ، والمتوكل عليه في حياته كلها من غير تواكل ولا كسل ، والمستعين به في كل أموره ، والملتزم بأوامره والمتجنب لكل ما نهى عنه من المعاصي والمحرمات والرذائل الخلقية ، والمحب لغيره ما يحب لنفسه ، والمعتدل في كل شيء حتى في عباداته ، والمعتز بدينه وتراثه الإسلامي وثقافته الإسلامية ، إلى غير ذلك من الميول والاتجاهات والعواطف والديبية المرغوبة التي يحتاجها المؤمن الصالح والتي لابد للتربية الدنية أن تساهم في بنائها في نفس المسلم .

2 ـ تكوين المسلم المقادر على تأدية عبادته وشعائره الدينية بالطريقة والكيفية التي أمر بها الدين ، والقادر على ضبط معاملاته وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية حسب تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية وعلى تأدية واجباته الدينية ونيل حقوقه التي كفلها له الدين بالطريقة التي يرضى عنها الدين ، والقادر على ضبط نزواته وكبح شهواته أمام المغريات والمثيرات ، والقادر على صيانة نفسه من نخالطة الأشرار وقرناء السوء ، والقادر على فهم مرامي الدين ومقاصده وما في تعاليمه من ثوابت ومتغيرات

وما فيها من مرونة وقابلية للنطبيق في كل زمان ومكان ، والقادر على إدراك ما يشيره أعداء الإسلام من شبهات حوله وما يحركونه من دسائس ضده وعلى الدفاع عن الإسلام ضد هذه الشبهات والدسائس.، إلى غير ذلك من القدرات والمهارات التي يحتاجها الفرد المسلم والتي لابد للتربية الدينية أن تساهم في بنائها وتكوينها لدى هذا الفرد.

4 ـ دعم الحياة الدينية والروحية في المجتمع الماليزي، وبناء مجتمع إسلامي تنتصر فيه الفيم الدينية والخلقية ، وتنتشر وتقدر فيه الثقافة الإسلامية الصحيحة، ويرتفع فيه الفيم الديني ، ويسود فيه الفهم الصحيح لمبادىء الدين وتعاليمه وأحكامه وينعكس هذا الفهم الصحيح على سلوك أفراده وعلى أساليب الحياة والمعاملة السائدة فيه ، وتظهر فيه الحقائق الدينية على صفائها وإشراقها ، وتدفع فيه الشبهات التي تثار حول الإسلام وحول الثقافة الإسلامية ، وتحارب فيه البدع والحزافات والأباطيل التي ألصقت بالإسلام وهو منها براء ، ويحدث فيه التوازن بين التقدم المادي والتقدم الروحي ، ويتكون فيه رأي عام فاضل يحث على الخير وينفر من الشر ويامر بالمعروف وينهي عن المنكر ، إلى غير ذلك من خصائص المجتمع الإسلامي التي لابد للتربية الدينية أن تساهم في بنائه .

5 \_ تقوية جانب الثقافة الإسلامية في البلاد ، وبعث الأهتمام بإحياء التراث الإسلامي ونشر الثقافة الإسلامية ، وتحصين الشعب المسلم من أمراض التحلّل والتفسق ومن موجات الإلحاد والتشكيك في قيم الدين وصلاحية تعاليمه لروح العصر ومن دعوات التغريب ، وتوحيد صفوفه ودعم وحدته الوطنية على أساس ما دعا له الإسلام من وحدة وغاسك وتكاتف وتضامن وتعاون وعدالة ومساواة وتوازن واعتدال واحترام متبادل بين جميع فئات الشعب وعناصره وتسامح حيال أهل الأديان الأخرى(8)

هذه هي أهم الأهداف العامة الفردية والاجتماعية التي يمكن أن تقترح لتعليم اللغة العربية والتربية الدينية .

3 ـ أهمية مفهوم وخصائص وأنواع وطرق التدريس الملائمة لتدريس اللغة
 العربية والدين الإسلامي:

ولتتحقق الأهداف العامةالسالفة الذكر وما يدخل تحتها من أهداف خاصة فإنه

 <sup>(8)</sup> ينظر نفس المرجع السابق . ص 281 – 342.
 346.

لابد من توفر منهج دراسي مناسب يأخذ في اعتباره عند تحديد مواده ومقرراته وموضوعاته وأنشطته وخبراته تلك الأهداف حتى يكون عوناً على تحقيقها ، كما لا بد أن تكون هناك طريقة تدريس مناسبة لطبيعة هاتين المادتين ولما تشتمالان عليه من موضوعات ومحتويات ولسن المتعلمين وللمرحلة الدراسية التي يراد تدريس هاتين المادتين فيها ، وفي الوقت نفسه تكون متمشية مع الأهداف المحددة لهاتين المادتين ومساعدة على تحقيق هذه الأهداف .

وحسب الموضوع المحدد لنا في جدول أعمال هذه الندوة ، فإننا لن نهتم بمنهج هاتين المادتين ولا بالمحتويات والموضوعات التي ينبغي أن يتضمنها هذا المنهج بل سيقتصر اهتمامنا بطريقة تدريس هماتين المادتين من حيث أهميتها ومفهومهما وخصائصها وأنواعها وشروط الجيد منها ، وإن كانت هذه الطريقة غير منفصلة عن المنهج .

# أ ـ أهمية طريقة التدريس:

فطريقة التدريس تعتبر أحد العناصر الأساسية للمنهج الدراسي بمفهومه الواسع ، سواء أخذ هذا المنهج ككل . أو أخذ في بعض مواده ، كمادق اللغة العربية والدّين الإسلامي . فأي منهج له أربعة أركان أو عناصر رئيسة ، هي الأهداف أو الغايات والتغيرات الفردية والاجتماعية التي يسعى المنهج الى تحقيقها ، والمحتويات والموضوعات والانشطة والخبرات والمقررات التي يتضمنها ويحتويها المنهج والطريقة أو الطرق والأساليب والوسائل المتبعة في تدريس محتويات ومقررات ذلك المنهج وفي توضيح وشرح مفاهيمه ومعلوماته وتقديها وتقريها إلى اذهان المتعلمين وطرق وأساليب ووسائل التقويم المنبعة في تقويم تحصيل المتعلمين والنتائج التربوية المرفوية الأخرى التي استطاع المنهج أن مجققها ، وذلك بالمقارنة بالأهداف التربوية العامة والخاصة المحددة له .

وبالنسبة لطريقة التدريس التي تهمنا في المقام الأول في هذه المحاضرة والتي تمثل الركن الثالث من أركان المنهج الأربعة السالفة الذكر ، فإننا لا نبالغ إذا قلنا : إنها الأساس الذي تبنى عليه مهنة التدريس ، والجانب الذي يتوقف على النجاح فيه نجاح المدرس في عمله . فعلى قدر نجاح مدرس اللغة العربية والدين الإسلامي في طريقة تدريسه يكون نجاحه في عمله كمدرس .

فلسفة تدريس اللغة العربية

ولهذه الأهمية التي تحتلها طريقة التدريس في العملية التعليمية والعملية التربوية بصورة عامة ، وبالنسبة لمتررات اللغة العربية والدين الإسلامي بصورة خاصة فإنه من الضروري الاهتمام والعناية بإصلاحها وتطويرها في مناهج وبرامج إعداد المعلمين قبل الدخول إلى المهنة ثم مواصلة تحسينها وتطويرها في برامج تدريبهم أثناء الخدمة . وفي سبيل تحقيق إصلاح طرق تدريس اللغة العربية والدين الإسلامي يجب أن تتعاون جهود الباحثين التربويين والمتخصصين في العلوم التربوية والنفسية وفي تدريس اللغات كلغة ثانية . وجهود المدربين والمبرمجين لبرامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة وجهود المتخصصين في وسائل التعليم وتقنياته .

# ب ـ مفهوم طريقة التدريس :

وطريقة التدريس في مجال اللغة العربية والدين الإسلامي تعنى في أبسط معانيها « جميع أوجه النشاط الموجه والهادف الدي يقوم به مدرس اللغة العربية والدين الإسلامي في إطار ما تقتضيه طبيعة ومتطلبات مادة تدريسه وخصائص نمو تلاميذه وميولهم وحاجاتهم النفسية والتعليمية ومستويات قدراتهم العقلية ومستويات تحصيلهم في هذه المادة ، وفي ضوء ظروف بيئته والإمكانات المتوفرة له في مدرسته ، وذلك بقصد مساعدة تلاميذه على تحقيق التعلم اللغوي والديني المنشود وتحقيق التغير المرغوب في سلوكهم اللغوي والديني وفي أخلاقهم وتعاملهم في الحياة ، ومساعدتهم بالتالي على اكتساب المعارف والمعلومات والحقائق والمهارات والميول والاتجاهات والعادات اللغوية والدينية السليمة ».

ومن هذا التعريف البسيط الذي ذكرناه لطريقة تدريس اللغة العربية والدين الاسلامي يمكننا أن نستخلص الحقائق التالية :

1 ـ إن طريقة التدريس لهاتين المادتين هي وسيلة مدرسهم لمساعدة تلامية فيها على تغيير سلوكهم في الاتجاه المرغوب ووفق الأهداف المرسومة لهاتين المادتين إنها في إيجاز : همزة الوصل وحلقة الاتصال بين المعلم والمتعلم .

2 \_ إن طريق تدريس اللغة العربية والدين الإسلامي تعني أكثر من مجرد أداة ووسيلة لتوصيل المعارف والمعلومات والمبادىء والقواعد اللغوية والتعاليم والأحكام الدينية إلى ذهن المتعلم ليحفظها ويرددها عن ظهر قلب فهي تعنى بالإضافة إلى كل هذا أن تكون أداة لمساعدة المتعلم على اكتساب المهارات والقدرات والعادات والميول 348

والاتجاهات اللغوية والأدبية والدينية المرغوبة ، فتدريهم على النطق الصحيح والتعبير السليم والقراءة الصحيحة وعلى الأداء الجيد والممارسة الصحيحة لعباداتهم وشعائرهم الدّينية ، وتنمي لديهم الميل إلى اللغة العربية والدراسات الإسلامية ، وما إلى ذلك .

3 - إن تحقيق التعليم الجيد أو التغير المرغوب في سلوك المتعلم الناشيء عن نشاطه الذاتي ومشاركته الإيجابية في العملية التعليمية هو الضاية الاساسية لعملية التدريس في أي بجال من مجالات التعليم وفي أية صادة من مواد المنهج الدراسي . وهذا يعني أن المقياس لنجاح طريقة التدريس وعملية التدريس هو تحقيق التعلم الجيد والتغير المرغوب في سلوك المتعلم .

4 ـ إن نشاط التدريس هو نشاط هادف ومتعدد الجوانب ، فهو يهدف إلى عقيق التعلم المرغوب ويشمل العديد من أوجه النشاط لتحقيق هذا التعلم المرغوب من بين هذه الأوجه للنشاط التي يشملها التدريس مفهومه الواسع: جنب انتباه التلاميذ واستمالتهم وإثارة اهتمامهم ودافعيتهم للتعلم وللمشاركة الإيجابية في العملية التعليمية ، والشرح ، والتوضيح ، والتفسير والوصف ، والتصوير ، وضرب الأمثلة والمقارنة ، والربط ، والاستقراء ، والقياس ، واستخلاص النتائج أو العبر والدروس الدينية والحلقية من الموضوع المدروس ، واستنباط القواعد الخلقية ، والنقاش والحوار وتوجيه الأسئلة ، والتدريب على ما تم استنباط من القواعد العامة ، إلى غير ذلك من أوجه النشاط التي تدخل في منهوم التدريس .

5 - إن عملية التدريس لا تتم دفعة واحدة ، بل تتم في تدرج وتسدير في خطوات معينة تساير مسيرة العقل في عملية التفكير أو في حل المشكلات ، من هذه الحطوات تلك الحطوات الحمس التي تضمنتها طريقة الفيلسوف والمربي الألماني المشهور « هربارت » وهي خطوة التمهيد ، وخطوة عرض الموضوع ، وخطوة المناقشة والموازنة ، وخطوة التمبيق والتمرين على القاعدة العامة ، وخطوة التطبيق والتمرين على القاعدة الي تم استنباطها . والخطوات الثلاث التي تسير فيها طريقة تدريب الحواس التي اقترحتها الطبيبة والمربية الإيطالية المدكتورة ماريا منتسوري في أوائل هذا القرن والتي تقسم الدرس الى الخطوات التالية بالنسبة لحاسة البصر .

ادراكه . فحين يراد من الطفل التمييز بين الألوان المختلفة كاللون الأحمر أو الأزرق، فإن اللّون المراد إدراكه وتمييزه يقرن بشيء محسوس يتوفر فيه هذا اللّون ، كأن يعرض على الطفل ، مثلًا ، بالنسبة للّونين السابقين قطعة من الطباشير الأحمر وأخرى من الطباشير الأزرق .

الخطوة الثانية : معرفة الشيء إذا ما ذكر اسمه ، وذلك كأن يـطلب المدرس من الطفل أن يعطيه قطعة من الطباشير الأحمر أو الأزرق من بـين قطع كثيرة متعددة الألوان ،

الخطوة الثالثة : استرجاع الاسم الخاص بالشيء الذي سبق للطفل أن عرف باسمه وذلك بأن يسأل المدرس الطفل : ماهذا ؟ فيجيب هذا أحمر أو أزرق .

واستخدمت منتسوري طرقاً مشابهة في خطواتها لهذه في تنمية بقية الحواس عند الأطفال .

وطريقة المشروع التي وضعها المربي الأمريكي « وليام كلباترك » والتي تسير في خطوات ثلاث رئيسية ، هي كالآتي :

- 1 ـ وجود الغرض .
  - 2\_ رسم الخطة .
- 3 تنفيذ الخطة أو مرحلة الحكم (9).

أما طريقة حل المشكلات التي وضعها المربي الأمريكي «جون ديوى» والتي تتفق إلى حد كبير مع المنهج العلمي في حل المشكلات ، فإنها تسير في خمس مراحل أو خطوات، هي كالآتي :

- 1 ـ الشعور بالمشكلة الذي من شأنه أن يدفع الى التفكير والنشاط المتطلب
   لحلها .
  - 2 ـ تحديد المشكلة وتوضيحها وتحديد أبعادها والظروف المحيطة بها .
    - 3 ـ فرض الفروض المختلفة التي يظن أنها تؤدي إلى حل المشكلة .
  - 4 ـ تقويم الفروض واختبارها واحتيار الفرض أو الحل المناسب منها .

 <sup>(9)</sup> ينظر : صالح عبد العزيز ، التربية وطرق التدريس ( الجؤء الثاني ) ، ( الطبعة الخامسة ) القاهرة : دار المعارف ، 1963 ، ص 38—120.

علة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

 5 ـ استنباط النتائج واستخلاص التعميمات والقواعد العامة والتطبيق الواسع لما تم استخلاصه من تعميمات وقواعد عامة(١٥٠) .

وهكذا يمكن القول بالنسبة لمختلف طرق التدريس والتعليم ، فإنها جميعاً تسير فى خطوات متدرجة تقل أو تكثر .

جـ بعض خصائص الطريقة الصالحة لتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي :

وطريقة تدريس اللَّغة العربية والمدين الإسلامي مثلها مثل طريقة أية مادة أخرى تدرس في إطار التربية الإسلامية لها خصائصها الميزة التي تجعل منها طريقة ملتزمة بمبادىء الإسلام وفي الوقت نفسه تأخذ بكل مظاهر التقدم الحقيقي في طرق التدريس الحديثة ومن هذه الخصائص تمكن الإشارة إلى ما يلى :

1 ـ الاصطباغ بروح تعاليم الإسلام وأخلاقياته السامية ، فتؤكد معاني الصدق والأمانة والإخلاص والرحمة والشفقة ولين الجانب والأخلاص والرحمة والشفقة ولين الجانب والأخذ بالحسنى ، وتتجنب العنف والقسوة والقهر والظلم وكل ما من شأنه أن يجرح كرامة التلميذ .

2 ـ الحرص على جعل العملية التعليمية عملية سارة ، تحدث الأثر الطيب في نفس المتعلم وتحبب إليه دراسة اللغة العربية والدين الإسلامي وقراءة ما يتصل بها في أوقاته الحرة ، وتهيء له فرص التكيف الذاتي السوي مع نفسه ومع زملائه وفـرص بناء علاقات إنسانية جيدة وتكوين صداقة مثمرة مع زملائه ومدرسيه ، وتخلق في الفصل ككل جوا تعليمياً صالحاً خالياً من التوتر النفسي والتشاحن والبغضاء وروحاً معنوية عالية تشجع على زيادة التحصيل وبذل الجهود اللازم لذلك .

3 ـ تأكيد احترام شخصية المتعلم واحترام حريته ورأيه ورغبته الصادقة وميوله الناضجة والاعتراف بأهمية دوره في العملية التعليمية وأهمية الاستفادة من نشاطه الذاتي فيها . وبضرورة إثارة دافعية التعلم لديه وتحميله جانباً كبيراً من مسئولية تعلمه وبضرورة مراعاة استعداداته وقدراته ، بحيث لا يطرح عليه إلا ما هو مستعد له ويتناسب مع قدراته وإمكاناته .

<sup>(10)</sup> ينظر كتابنا : مناهج البحث الاجتماعي طرابس ليبيا : المنشأة الشعبية للنشر والتوزيح والإعلان ، 1971 ، ص 66 — 71.

4 ـ المرونة والقابلية للتطور والتكيف حسب الظروف والإمكانات المتوفرة في مؤسسات التعليم ، وحسب سن التلاميذ ومستوياتهم الدراسية والتحصيلية والفروق الفردية بينهم في الاستعدادات والميول والقدرات وحسب طبيعة الفرع أو الموضوع الذي يجري تدريسه ، وحسب عدد التلاميذ وكثافة الفصل ، وحسب ما يستجد من ظروف وما تسفر عنه الأبحاث والدراسات والتطورات من نشائح في مجال طرق التدريس ووسائله وتقنياته .

5 ـ ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي ، وربط الحفظ بالفهم والتفكير السيم وربط العربية بالضبط الذاتي والالتزام الخلقي وتقدير المسئولية وربط الكم بالنوع في المادة المعطاة ، بحيث يتوفر لها حسن الأختيار والتمشي مع استعدادات وميول وقدرات المتعلمين وأذواقهم ويتوفر لها التمرين والتدريب الضامنان للاتقان الذي يعد من أهم معايير العمل الجيد ويتوفر لها وضوح العبارة والمدلول ، لأن وضوح اللفظ والعبارة دليل على وضوح فكر صاحبها ، واللفظ الذي ليس له مدلول واضح كالظرف الخالي الذي يتوهم أن فيه شيئاً مع أنه خال .

# د ـ أنواع الطرق المناسبة لتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي :

وتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي ليس له طريقة واحدة عددة ، بل له طرق كثيرة متعددة قديمة وحديثة ، يستطيع مدرس اللغة العربية والدين الإسلامي أن يختار من بينها ما يناسب سن تلاميذه والمرحلة الدراسية التي يمر بها والفروق الفردية بينهم ، وطبيعة الفرع والموضوع الذي يقوم بتدريسه ، والغرض الذي يمرمي إلى تحقيقه من وراء تمدريسه ، وحجم الفصل المذي يمدرس فيه إلى غير ذلك من العوامل والاعتبارات التي تتنوع طرق التدريس بتنوعها .

فالمهم أنه ليس هناك طريقة تدريس واحدة تنفع لجميع الأعمار وجميع مراحل النعليم ، ولجميع المستويات العقلية والتحصيلية ، ولجميع فروع اللغة العربية والدراسات الإسلامية ولجميع الموضوعات حتى في الفرع الواحد ولجميع الأغراض التعليمية التي يرمي الى تحقيقها المعلم والمتعلم ولجميع الأحوال والظروف والعوامل الأخرى المحيطة بالعملية التعليمية والمؤثرة فيها . وليس هناك من سبيل لفرض طريقة خاصة معينة على مدرس اللغة العربية والدين الإسلامي بل ينبغي أن تترك له الحرية الكاملة ليختار في تدريسه الطريقة المناسبة التي تأخذ في

الاعتبار الاعتبارات السابقة ، وتحقق أكبر وأفضل قدر ممكن من التعلّم لدى المتعلم بأقل جهد ممكن من المعلم والمتعلم.وفي إمكان مدرّس اللغة العربية والدين الإسلامي أن يختار عناصر طريقته من أكثر من طريقة واحدة وأن يجمع بين طريقتين فأكثر في الدّرس الواحد .

وإذا كنا في هذه العجالة لا نستطيع الإشارة إلى جميع طرق التدريس التي يمكن أن يستخدمها ويستفيد منها مدرس اللغة العربية والدين الإسلامي والتي قد تصل إلى أكثر من ستين طريقة ، فإنه لا أقل من الإشارة الموجزة الى أهمها ، فيها يلي :

1 - الطريقة الاستقرائية : أو الاستنباطية التي يبدأ فيها البحث عن الجزئيات للوصول منها إلى قاعدة عامة أو حكم عام ، فيورد المعلم المطبق لها بعض الأمثلة التي تتمثل فيها القاعدة اللغوية أو يتحقق فيها الحكم الشرعي أو يطلب من تلاميذه أن يأتوا بمثل هذه الأمثلة إن كانت لهم الخلفية التي تمكنهم من ذلك ، ثم يلفت نظرهم الى ملاحظة أوجه الشبه بينها ، بحيث ينتهون إلى استنباط القاعدة من الأمثلة المذكورة . وبعد الانتهاء من استنباط القاعدة يأتي دور التدريب والتمرين عليها لتثبيتها في أذهان التلاميذ ويمكن تطبيق هذه الطريقة في تدريس النحو العربي والبلاغة العربية والفقه الإسلامي ، وما إلى ذلك .

2 ـ الطريقة القياسية التي هي في حقيقة أمرها على عكس السطريقة الاستقرائية ، حيث إن الانتقال في هذه الطريقة يتم من العام الى الخاص ومن الكليات إلى الجزئيات ، بحيث يبدأ المعلم المطبق هذه الطريقة بعد التمهيد بذكر وتوضيح وشرح القاعدة النحوية أو اللاغية أو الفهية أو الأصولية ، ثم يسوق الأمثلة والشواهد التي تبين القاعدة المذكورة وتوضحها عملياً ، ثم يحتم بإيراد بعض الأمثلة والشواهد أو المسائل لتدريب التلاميذ على تطبيقها .

3 ـ طريقة المحاضرة التي تعتبر هي الأخرى من طرق التدريس العامة القديمة التقليدية التي يمكن أن يطبقها مدرس اللغة العربية في تدريس معظم فروع وموضوعات اللغة العربية والدين الإسلامي، وبخاصة في مراحل التعليم المدوسطة والثانوية والعالية ومع كبار السن من الطلاب القادرين على إدراك المعاني المجردة وفهم عتويات الإخبار اللفظي على الانتباه لمدة طويلة وعلى تلخيص الأفكار بعد فهمها .

الفلسفة اليونانية والفلسفة الإسلامية والتربية والتي لا تزال تستعمل في المدارس والجامعات الحديثة حتى في أرقى البلدان المتقدمة ، لكن بعد تحويرها وتخليصها من شكليات الحوار والمناظرة القديمة ، بحيث أصبحت أقرب إلى حلقة النقاش المستديرة التي يتناقش ويتحاور الطلاب فيها وجها لوجه في شكل دائرة ، تحت قيادة وتوجيه أستاذهم أو معلمهم .

5 ـ وهناك طرق عامة أخرى كثيرة بمكن أن تستعمل بشكل أو بآخر في تدريس اللغة العربية والدين الإسلامي ، وذلك مثل طريقة اللعب التي يمكن أن تستخدم في تعليم اللغة العربية بالذات للأطفال الصغار ، وطريقة حل المشكلات التي سبقت الإشارة إليها والتي يمكن أن تستخدم في تدريس كثير من القضايا والمشكلات الثقافية والاجتماعية والدينية مثل مشكلة تخلف المسلمين وضعفهم وفرقتهم وتمزقهم ، وقضية إعادة توحيد المسلمين وتحقيق تضامهم وتعاونهم وتكاملهم . ومن هذه الطرق أيضاً طريقة المشروع التي سبقت الإشارة اليها أيضاً والتي يمكن استخدامها في تعليم كثير من موضوعات اللغة العربية والدين الإسلامي والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، بحيث يتاح للتلاميذ أن يختاروا موضوعاً من هذه الموضوعات . في شكل مشروع فردي أو جمعي ، ثم يبدأ التلاميذ في القراءة عنه من مختلف المراجع ثم مناقشته ما تحسلوا عليه نتيجة لقراءتهم ، إن كان مشروعاً جمعياً والاتفاق على خطة وتربيب وتنظيم وكتابة تقرير عنه .

ومن هذه الطرق العامة أيضاً طريقة التعيينات التي تنسب إلى المربية الأمريكية الآنسة «هيلين باركهرست» التي كانت كرد فعل ضد طرق التعليم الجمعية ، وطريقة البربجة أو التعليم المبرمج التي أيدها عالم النفس الأمريكي المشهور «سكنر» Skinner وغيره من المربين ، والتي تعتبر هي الأخرى من الطرق الفردية والتي أثبتت جدواها في مواجهة الفروق الفردية بين التلاميذ وفي تعويد التلميذ على تحمّل جانب كبير من مسؤ ولية تعليم نفسه وعلى الاعتماد على نفسه وعلى تنظيم وقته، وما إلى

6 - وهناك العديد من الطرق الخاصة لتدريس غتلف فروع اللغة العربية وفروع اللغة العربية وفروع الدراسات الإسلامية وذلك مثل الطريقة التركيبية أو الجزئية التي تستخدم في تعليم القراءة للمبتدئين والتي تبدأ بتعليم الحروف الهجائية وأصواتها للاطفال ثم ينتقل بهم إلى نطق الكلمات التي تتكون من حرفين أو أكثر ثم إلى الجمل . والطريقة 354

التحليلية التي هي على عكس الطريقة التركيبية ، تبدأ بتعليم الكلمات أولاً ثم الانقال منها إلى الحروف والطريقة المزدوجة أو الطريقة التركيبية والتحليلية التي تجمع بين الطريقتين السابقتين وتحاول أن تأخذ بمزاياهما وأن تتجنب عيوبهما. ومن عناصر وخصائص هذه الطريقة المزدوجة أنها تقلم إلى الأطفال وحدات معنوية كاملة للقراءة، أي تقدم لهم كلمات ذات معان، وبهذا يتنفعون بمزايا طريقة الكلمة، كما أنها تقدم جملاً سهلة تتكرر فيها بعض الكلمات . وبهذا يتنفعون بمزايا طريقة الجملة . وهي تعنى بتحليل الكلمات تحليلاً صوتياً لتمييز أصوات الحروف وربطها برموزها وفي هذا تحقيق لمزايا الطريقة الصوتية . وهي تتجه عن قصد الى معرفة الحروف الهجائية إسماً ورساً . وبهذا تتحقق فيها مزايا الطريقة الإبجدية (١١).

ومن هذا الطرق الخاصة أيضاً طريقة السماع أو الاستماع وطريقة القراءة وطريقة الإملاء وطريقة الحفظ أو الاستظهار التي لا تزال رغم قدمها ـ مستعملة حتى الآن ، بل ومفيدة في تعلّم اللغات غير اللغة الأم ، ومنها اللغة العربية لغير الناطقين بها وفي قراءة القرآن وحفظه وترتيله وتجويد، والتأكد من حسن أدائه .

# 4 ــ المبادىء والمرتكزات العامة التي ينبغي أن تقوم عليها طرق تدريس اللغة العربية والدين الإسلامي

وفي إطار ما تقدم من بيان موجز لأهمية اللغة العربية والـدراسات الإسـلامية ولاهمية ولاهم أهداف هاتين المادتين أو المجالين من مجالات التربية الإسـلامية ، ولاهمية ومفهوم وخصائص وأبرز أنواع طرق التدريس الملائمة لهاتين المادتين ، وفي ضوء ما نعرفه من مبادىء وقوانين التعلم البشري التي كشفت عنها الدراسات والبحوث العلمية في مجال علم نفس التعلم والتي يمكن استخلاصها من مختلف النظريات الحديثة لتفسير التعلم البشري ، فإنه يجدر بنا أن نشير إلى بعض المبادىء والمرتكزات التي ينبغي أن تقوم عليها طرق تدريس اللغة العربية والدين الإسلامي والتي تمثل صلب فلسفة هذه المطرق ، حسب التعريف البسيط الـذي اتينا به بالنسبة لهذه الفلسفة في بداية هذه الورقة وأهم هذه المبادىء والمرتكزات ما يلى :

 <sup>(11)</sup> محمد عبيد إبراهيم دمعة وآخرون ، اللغة العربية وأصول تدريسها لدورات المعلمين التدريبية ، بغداد ،
 العراق : وزارة التربية ، مديرية تدريب المعلمين 1977. 23 - 28 .

1 ـ ضرورة جذب انتباه المتعلم وإثارة رغبته في التعلّم وتحريك دافعيته للتعلّم ، لان تحريك هذه الدافعية من شأنه أن يجعل المتعلّم أكثر إقبالاً على التعلم وأكثر نشاطاً فيه وأكثر مقاومة للتعب وأقل تعرضاً للكلل والملل . ولا جدوى من التدريس إذا فشل في إثارة دوافع المتعلّم ورغبته واهتمامه بالموضوع الذي يجري تدريسه سواء أكان في مجال اللغة العربية والدين الإسلامي أو في أي مجال آخر من مجالات المعرفة الإنسانية .

وقد كان هذا المبدأ مراعىً من قبل المرين المسلمين . وقوة الدافع للتعلم هي التي كانت تجعل الطالب المسلم يجدّ ويكد ويتحمل مشاق طلب العلم ، حتى إنه كان يقطع المسافات الطويلة في سبيل الحصول على العلم المرغوب من مظانه ومصادره . وعا كان يستند إليه المربون المسلمون في تأكيدهم الأهمية الدافع والرغبة في عمليّة التعلّم : قول الإمام على رضي الله عنه : « إن للقلوب شهوات وإقبالاً وإدباراً ، فأتوها من قبل إقبالها ، فإن القلب إذا كره عمى ».

س ـ ضرورة أن يكون للمتعلم هدف نبيل واضح يسعي إلى تحقيقه من وراء دراسته للغة العربية والدين الإسلامي ، يكون مسانداً للاهتمام والرغبة والدافع في دفع المتعلم إلى بذل الجهد الدائم والتحمّس المستمر لتعلم اللغة العربية والدين الإسلامي ، ومن واجب مدرسه أن يساعده على تحدد أغراضه وأهدافه من تعلم هذين المجالين من مجالات العلم والدراسة ، بما يحقق مصالحه ويشبع حاجاته الأجلة والعاجلة ، ويرضي ربه ويتمشى مع تعاليم دينه وتوجيهاته السامية بخصوص الغايات النبيلة والأغراض المشروعة من طلب العلم عموماً وطلب اللغة العربية والدين الإسلامي على وجه الخصوص .

ومن الأغراض النبيلة لطلب العلم في هذين المجالين والتي ينبغي لطالب العلم أن يختار من بينها، أن تساعده دراسته فيها على تيسير قراءته للقرآن الكريم في نصه العربي الذي أنزل به من عند الله ، وتيسير فهم معانيه وبعض جوانب إعجازه اللفظي والمعنوي من نصه العربي المباشر ، وفهم أحكام دينه ، وبنا عقائده اللّذينية ، وإقامة شعائره اللدينية على أسس صحيحة ، وتزكية نفسه وتهذيب أخلاقه على أساس قويم وفهم سليم للدين الإسلامي ، والوصول الى العلم النافع في الدّين والدنيا ، ونفع الناس وهدايتهم بعلمه ، امتئالاً لقوله تعالى : ﴿ كونوا ربانين بما كنتم تعلمون علم النائب علمه ، امتئالاً لقوله تعالى : ﴿ كونوا ربانين بما كنتم تعلمون

الكتاب وبما كنتم تدرسون (آل عمران)، ولقوله جل شأنه ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم بجذرون ﴾ (سورة التوبة آية 122). وقوله تعالى ﴿ وابتغ فيها آتاك الله المدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا ﴾ ( القصص 77). وقوله تعالى : ﴿ وقل ربّ زدني علماً ﴾ ( طه :114). إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وآثار السلف الصالح التي توجه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الغايات والأغراض الصالحة من التعلم وطلب العلم .

- ضرورة مراعاة مستوى النضج العقلي والفكري الذي وصل إليه المتعلم ودرجة استعداده للتعلم ، بحيث لا يقدم له المعلم من المصارف والحقائق والأفكار اللغوية والدينية إلا ما يتمشى مع سنه ومستوى نضجه العقلي ومستوى تحصيله وخلفيته السابقة في اللغة العربية والدين الإسلامي ومستوى قدرته العقلية ولا يخاطبه الا بما تتسع له مداركه ، ويحاول التدرج معه من المستوى الذي هو فيه إلى ما هو أرقى ، ومن المعلول ، ومن السهل إلى المعقول ، ومن السهل إلى الصعب ، مسترشداً في ذلك بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وآثار السلف الصالح والمربين المسلمين القدماء والمربين المحدثين الذين أكدوا على ضرورة مراءاة هذا الملداً .

يقـول تعـالى : ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ (سورة البقرة : 286) ويقول ﷺ : « نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم ». ويقول ﷺ أيضاً : « ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه بقولهم إلا كان لبعضهم فتنة » ( رواه مسلم ) . ويقول ﷺ أيضاً : «كونوا كالطبيب الرفيق بضم الدواء موضع الداء ».

ويقول المربي والفيلسوف الأخلاقي المشهور ابن مسكويه في هذا الخصوص أيضاً: « إن العلم يجري من النفس مجرى القوت من البدن ، إذا كان كمال كل واحد منها وبقاؤه هو ما يقيم ذاته ، ويتم صورته ، ويزيد في قوته ، وكها أن البدن الضعيف إذا كثر عليه الغذاء وكانت كيفيته قوية لم يحتمله ولم يهضمه صار وبالأعليه واعتل منه ، وربما كان سبب هلاكه ، فكذلك حال النفس فيا يلقى إليها من العلم ، ليكون تدبيرنا فيه شبيهاً بما ندبر به الطفل ، من تدريجه باللّبن الى أكل لحم 35

البقر على مهل في زمان طويل . ولو هجمنا به على الأغذية الغليظة كلها لكانت سبب هلاكه ء<sup>(12)</sup>

د ـ ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين في خصائصهم وحاجاتهم واستعداداتهم وقدراتهم وميولهم في أخلاقهم ومعادنهم وظروفهم المعيشية والحياتية، وذلك فيها يقدم لهم من مادة دراسية وفي طريقه التدريس التي تتبع معهم وفي معاملتهم وتوجيههم . وقد كان هذا المبدأ مراعى تمام المراعاة في التربية الإسلامية . وهناك الكثير من الشواهد التي تؤكد ضرورة مراعات وتدل على أنه كان مراعى بالفعل ، فمن ذلك :

قوله ﷺ: «أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقوله » ( ذكره صاحب كشف الحنماء ) وقوله ﷺ: « الناس معادن في الحير والشر » ( ذكر أيضاً في المصدر السابق ) ، وقول أبي حيّان التوحيدي : « إن الناس في العلم ثلاث درجات : فواحد يلهم فيتعلم فيصير مبدعاً والآخر يتعلم ويلهم ، فهو يوّدي ما قد حفظ ، والآخر يحمع له بين أن يَلْهُم وأن يتعلم فيكون بقليل ما يتعلم مكثراً بقوة ما يلهم »(13).

وقول عبد الباسط العلمي في هذا الخصوص أيضاً: ويُفهم (أي المعلم) كل واحد بحسب فهمه ولا يبسط له الكلام بسطاً لا يضبطه ولا يقصر به عها مجتمله بلا مشقة ويخاطب كلا على قدر درجته وفهمه وهمته فيكتفي للحاذق بالإشارة ويُوضَح لغيره بالعبارة ويكررها لمن لا يفهمها إلا بتكرار، ويبدأ بتصوير المسألة ثم يوضحها بالأمثلة ويقتصر على ذلك من غير دليل ولا تعليل ، فإن سهل عليه الفهم فيذكر له الدليل والتعليل والماخذ منه والمدرك ، ويبين الدليل المعتمد ليعتمد والضعيف لشلا يغتر به ويعتقد ، ويبين أسرار حكم المسألة وعللها وتوجيه الأقوال » .. (14).

هــ ضرورة جعل العملية التعليمية عملية سارة ومحدثة للأثر الطيّب في نفس

<sup>(12)</sup> أبو علي أحمد عمد مسكويه، الفوز الأصغر (تحقيق د . عبد الفتاح أحمد فؤاد) بنغازي ، ليبيا ، دار الكتاب اللبي ، 1974 ، ص 98 — 99.

دار الكتاب الليمي ، 1974 ، عس 70 — 79. (13) أبو حيان التوحيدي كتاب الامتاع والمؤ انسة و الجزء الثاني ۽ تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين بيروت : المكتبة العصرية : صر 43 .

<sup>(14)</sup> عبد الباسط العلوي المعبد في أدب المفيد المستفيـد . دمشق سوريـا : المكتبة العربية 1349 هـ ص 48 – 49 .

المتعلم ، ليقبل على التعلم ويزيد من نشاطه الذاتي ومشاركته الإيجابية في العملية التعليمية . ومما يساعد المعلم على تحقيق هذا المبدأ الذي أهميته التربية الإسلامية كها أكدها علم نفس التعلم الحديث والتربية الحديثة : أن يعامل تلاميذه بالحسنى والرفق واللّين والرحمة والحلم وأن يشجع ويقدر المحسن منهم ويعفو عن المذنب منهم ، وأن يراعي حاجاتهم ومصالحهم وظروف كل منهم ، وأن يمنحهم ثقته ، وأن يسمح لهم بحرية السؤال وإبداء الرأي والمناقشة ، وأن يتجنب في معاملتهم كل مظاهر القسوة والقهر والتكبر والتجبر وكل ما من شأنه أن يضر بالجو النفسي والاجتماعي السائد في الفصل وبالعلاقات السائدة بينه وبينهم .

ومن النصوص والآثار الإسلامية التي يستند إليها المربي المسلم في تأكيده لهذا المبدأ الهام في أي تعليم مفيد مثمر .

قوله تعالى : ﴿ أَدَعَ الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجـادلهم بالتي هي أحسن ﴾ ( النحل ).

وقوله تعالى : ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤًك رحيم ﴾ ( التوبة : 128 ).

وقوله تعالى : ﴿ وَاخْفُضْ جِنَاحِكُ لَمْنَ اتَّبَعَكُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

وقوله تعالى : ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

وقوله تعالى : ﴿ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَـظاً غَلَيْظِ القَلْبِ لاَنْفُضُوا مِنْ حَوْلُكُ ، فَـاعَفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ﴾ ( آل عمران : 159 ).

وقـوك ﷺ: « إن من أحب الأعمــال إلى الله إدخـال الســرور عـلى قلب المؤمن ».

وقـوله ﷺ: « إن الـرفق لا يكون في شيء إلا زانـه ولا ينـزع من شيء إلا شأنه.

وقوله ﷺ : «علموا ولا تعنفوا ، فإن المعلم خير من المعنف».

وقوله ﷺ : « لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه ».

ومما قاله ابن خلدون في مقدمته في هذا الخصوص:

و إن الشدة على المتعلمين مضرة بهم ، وذلك أن إرهاف الحد في التعليم مضر بالمتعلم سيا في أصاغر الولد . . ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين . . سطا به القهر ، وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ، ودعاه الى الكسل ؛ وحمل على الكذب والحبث ، وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه ، وعلمه المكر والحديعة ، وصارت له هذه عادة وخلقا ، وفسدت المعاني الإنسانية التي له من حيث الإجتماع والتمرن ، وهي الحمية والمدافعة عرز نفسه ومنزله ، وصارا عيالاً على غيره في ذلك(15).

و\_ ضرورة حرص المعلم على مساعدة تلاميذه على الفهم ، وإدراك العلاقات والروابط المتضمنة في الخبرة التعليمية ، وعلى النظرة الشمولية والتكاملية لأية مشكلة أو قضية يدرسونها وعلى أصالة التفكير واستقلاليته ، لأنه بدون الاهتمام بهذه الأمور لا يتحقق التعلُّم الصحيح ولا الخبرة السليمة ، وقد أدرك المربون المسلمون الأولون أهمية الفهم والتفكير وما يرتبط بها من إدراك للعلاقات والإرتباطات الأفقيه بين عناصر الموضوع الواحد أو الخبرة التعليمية الـواحدة ، وإدراك للتـرابط الرأسي في الخبـرة التعليمية ، بحيث تصبح الخبرة السابقة للتلميذ مرتبطة بخبرته الحاضرة وتمهيداً لها ، وبحيث تصبح الخبرتان ( السابقة والحاضرة ) مساعدتين لـه على اكتســاب خبراتــه المقبلة ، ويبذلك يتحقق الارتباط والاستمرار في الخبرة التعليمية . وليساعدوا تلاميذهم على الفهم وإدراك العلاقات والإرتباطات في الموقف التعليمي وعلى التفكير المنظم والمستقبل، ، اهتموا في تدريسهم بعوامل التنظيم والترتيب والتنسيق فيها يقدمونه لتلاميذهم من موضوعات وما يهيئونه لهم من مواقف تعليمية، كما اهتموا أيضاً بربط محتوى مادة تدريسهم وما يضربونه أثناء درسهم من أمثلة ببيئة المتعلّم وقضاياه المباشرة وقضايا المجتمع والعصر اللذين يعيش فيهما. وهمذا الأسلوب والالتزام بهذا المبدأ هو ما يجب أن يتبعه معلم اللغة العربية والدّين الإسلامي في الوقت الحاضر، فعليه أن يواصل تعليمه وتثقيف نفسه باستمرار ولا يكتفي أبدأ بما حصل عليه من علم مهما كان قدره ، امتثالًا لقول ربه عزّ وجلّ : ﴿ وقل رب زذني علماً ﴾ (سورة طه: 114) ولقول نبيه ﷺ: « اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد » . 

<sup>(15)</sup>عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون الجزء الرابع ، الطبعة الثانية ، تحقيق : د . علي عبد الواحد الواق ، القاهرة ، لجنة البيان العربي 1968 ، ص 1363 — 1364.

وقضايا عصره وزمانه وأن يربط ما يقدمه لتلاميذه من شواهد ونصوص في تـدريسه للغة العربية ـ مثلًا ـ بحياة التلاميذ الحاضرة وبحضارة العصر الذي يعيشــون فيه ، لأن التلميذ لا يريد أن يضيّع وقته في تعلّم لغة لا تحمل إليه حضارة العصر الـذي يعيش فيه ولا تحمله إليها وأن يخلُّص الطريقة التي يتبعها في تدريس الموضوعات اللَّغوية والـدّينية من الشكليـة والجمود واللفـظية والحفظ والاستـظهار دون فهم أو إدراك ، ومن حشو أذهان تلاميذه بمعلومات نظريـة لا ترتبط بحيـاتهم ينسونها بعـد مغادرتهم الفصل أو خروجهم من المدرسة ، وأن ينظر إلى اللغة العربية كغيرهــا من اللغات على أنها منهج تفكير قبل أن تكون وسيلة تعبير، وأن يفتح أمام تلاميذه باب النقد والتفكير والابتكار والمناقشة والمقارنة والتحليل والتعليل ، وأن يجدد ويطوّر باستمرار في مادته وطريقة تدريسه لتناسب أذواق الأجيال الحاضرة ومبادىء التربيـة الحديثة، وأن يتخلص من تعقيدات الكتب القديمة، وأن يبتعد بقدر الإمكان عن الخلافات النحوية والمذهبية ومماحكات المنطق، وأن يلتزم القـول المشهور والموقف الوسط فيها يعرضه ويقدمه إلى تلاميذه، وأن يقدم الإسلام على حقيقته الناصعة الواضحة الشاملة لكافية جوانب النفس البشرية ولكافة جوانب الحياة والكون والبشرية قاطبة ، حيث إن الإسلام لا يفصل بين الجسم والعقل والروح ولا يفصل بين الحياة الروحية والحياة الاجتماعية والحياة السياسية ولا بين التقدم المعنوي والمادي . إنه النظام الكامل الشامل الذي يدعو الى التطور والتقدم والتفتح والتسامح والحرية والعدل والمساواة ، وإلى العمل والانتاج وكل مظاهر القوة المادية والمعنوية(16) . وإذا وجد في بلاد الإسلام غير هذا ، فإنه ليس من الإسلام في شيء بل من المسلمين اللذين تخلفوا عن الإسلام وابتعدوا عنه وفقدوا الفهم الصحيح لروحه ، فحجبوا ما فيه من معان سامية وقيم فـاضلة بسوء فهمهم وبسـوءأحوالهم وتصرفاتهم. يقول الإمام محمد عبده في هذا الصدد : « إن المسلمين حجبوا الإسلام بالإسلام، فقد تفرقوا احزاباً وشيعا، وذهبوا طرائق متباينة ، والتمس كل فريق منهم وسيلة من الإسلام يؤيد بها الصورة التي زيفها منه . . »(17) .

والمربي المسلم يجد في قرآنه وسنَّة نبيَّه وتراث سلفه الصالح عشرات النصوص

<sup>(16)</sup>ينظر : د . سعيد اسماعيل على ، فلسفة التربية الإسلامية . 1984، ص 101 ـ 126.

<sup>(17)</sup>كما نقله: د. زيدان عبد الباقي ، علم الاجتماع الاسلامي ، القاهرة مطبعة السعادة ، 1984 ، ص. 175 – 176.

والشواهد التي تدعوه إلى الفهم والربط والتفكير والتدبير والطلب المستمر للعلم والعمل بما علم وإلى التفتح على كل تجربة صالحة ومعرفة نافعة وإلى العدل والمساواة والتسامح والعمل والإنتاج والسعي والكفاح في هذه الحياة والتقدم والتطور والتجديد وتخليص الدين من البدع والأهواء والتقاليد البالية التي لا تمت إليه بشيء ولا يتسع المقام لذكر مثل هذه النصوص والشواهد.

ز ـ ضرورة تبيئة فرص الممارسة العملية والتطبيق المتكرر لما تمت دراسته نظريا، وضرورة تشخيص المعاني المجردة وتوضيحها حسيا، وضرورة النزام المعلم بتوفير القدوة الحسنة من نفسه والالنزام بما يعلمه ويدعو إليه من قواعد لغوية وتعاليم دينية وقيم وفضائل خلقية ، لأن كل ذلك من شأنه أن يحقق التعلم المنشود والتغير المرغوب في سلوك التلاميذ اللغوي والروحي والخلقي الذي يعتبر المقياس الحقيقي لتحقيق التعلم المنشود ، حيث إنه لا قيمة لأي جهد تربوي لا ينتج عنه تغير مرغوب في السلوك يتجاوز التغير المعرفي النظري إلى التغير المهاري والاتجاهي وإلى بناء الاتجاهات والمهارات والمعادات اللغوية والدينية والخلقية الراسخة لدى المتعلم ، ولا قيمة لمعوفة أخوي وأمع منها ، وإلى مزيد من واقع ، وإلى عمل يتطابق معها وإلى معرفة أرقى وأعمق وأوسع منها ، وإلى مزيد من الاطلاع وإلى تفكير أنضج وفهم أعمق .

وليحقق التعليم اللغوي والديني التغير المرغوب في سلوك المتعلم ، لابد أن يكثر من التمرينات والتطبيقات المتنوعة ، وأن يترجم الى ممارسات عملية وإجراءات سلوكية وحياة يعيشها الإنسان ، وأن يكرر المعنى الواحد أكثر من مرة في صور وأشكال متنوعة لتثبيت المعنى وترسيخ الفكرة في ذهن المتعلم ، وأن يكثر من التشبيهات الحسية ومن استعمال الوسائل السمعية والبصرية والتقنيات المختلفة المناسبة لموضوعاته والتي من شأنها أن تساعد على توضيح الأمور المعنوية وتشخيص الأفكار المجردة ، وأن يهتم بتوفير القدوة الحسنة ، والمثل الحي الطيب لتعاليم الإسلام والالتزام بمبادىء اللغة وقواعدها والوسط الصالح من الرفاق والمعلمين وكل من في المدرسة والرفقة الطيبة ، حيث إن المحيطين بالإنسان إن كانوا أخياراً دفعوه إلى الشر .

وهذا المبدأ المتعدد الجوانب والفروع الذي نادت به التربية الحمديثة في مجمال 362

التدريس بعامة وفي تدريس اللّغة العربية والدين الإسلامي بخاصة ، قـد سبق للمرين المسلمين أن نادوا به أيضاً واكدوا أهمية مراحاته في عمليات التعليم والتدريس وطبقوه عمليا في تعليمهم وتدريسهم . وكان سندهم في التمسك بهذا المبدأ آيات قرآئهم الكريم وسنّة نبيهم العظيم محمد قي وآثار سلفهم الصالح التي أكدت ضرورة ربط الإيمان والقول والعلم بالعمل والتطبيق العملي في مواقع الحياة، ولجأت إلى توضيح الأمور المعنوية والأفكار بتشبيهات وأمثلة ووسائل حسية ، وأكدت أهمية التكرار في تثبيت المعلومات وبناء المهارات والاتجاهات والعادات ، ونادت بأهمية القدوة الحسنة والرفقة الطيبة والوسط الصالح، واهتمت بأهمية تغيير السلوك واعتمت بأهمية تغيير السلوك

ومن هذه الآيات القرآنية وآثار السنّة النبوية القولية وأقـوال السلف الصالـح تمكن الإشارة الموجزة الخالية من الشرح والتعليق إلى ما يل :

قـوله تعـالى : ﴿ إنما المؤمنـون الذين آمنـوا بالله ورسـوله ، ثم لم يـرتابـوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ﴾.

وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنَ قُولًا مِمْنَ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمَلَ صَالِحًا ، وقَـالَ إِنْنِي من المسلمين ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ إِنْ اللَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا ﴾ . ( الكهف : 3 ).

وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضُرِبِ اللهُ مَثَلًا : كُلُمَةً طَيِبَةً كُشْجُوةً طَيْبَةً ، أصلها ثابت وفرعها في السهاء ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار﴾ ( سورة إبراهيم : 24-26).

وقوله تعالى : ﴿ وَذَكَّرُ فَإِنَّ الذَّكْرَى تَنْفَعُ المؤمنينَ ﴾ .

وقولـه تعـالى : ﴿ لَقَـدَ كَـانَ لَكُمْ فِي رَسُـولَ اللهُ أُسُـوةَ حَسَنَةً ﴾ ( ســورة الأحزاب : 21 ) .

وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمُ تَقُولُونَ مَالًا تَفْعُلُونَ كَبَرِ مَقَتَا عَنْدَاللهُ أن تقولُوا مَالًا تَفْعُلُونَ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ ويوم يعض الظالم على يـديه ، يقـول : يا ليتني اتخـذت مع الرسول سبيلًا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلاناً خليلًا، لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً ﴾ ( سورة الفرقان : 27\_28).

وقوله تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالبِّرُ وَنَسُونَ أَنْفُسُكُمْ ﴾ ( سورة البقرة ).

وقوله تعالى : ﴿ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً ﴾ ( سورة الأعراف : 58 ) .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَ اللهِ لا يغير ما بقوم حتى يغيَّـروا ما بـأنفسهم ﴾ ( سورة الرعد : 11 ).

وقوله ﷺ : « قل آمنت بالله ثم استقم ».

وقوله ﷺ : ﴿ هما في معناه » « ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ».

وقوله 樂: ﴿ لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيها أفناه ، وعن علمه ماذا عمل فيه ، وعن ماله من أين اكتسبه ، وفيها أنفقه ، وعن جسمه فيها أبلاه » ( ذكره البغدادي في اقتضاء العلم للعمل ).

وقوله ﷺ: « إنك لن تكون عالمًا حتى تكون متعلّمًا ، ولن تكون متعلّمًا حتى تكون با علمت عاملًا » ( ذكرى البغدادي في المرجع السابق ) .

وقوله 瓣: « من عمل بما علم ورَّثه الله علم مالا يعلم ».

وقوله ﷺ: «طوبي لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من قوله ».

وقوله ﷺ: «كل علم وبال على صاحبه من إلا من عمل به »

وقوله ﷺ : « لا تصحب الفاجر فتتعلّم من فجوره ».

وقوله ﷺ : « إياك وقرين السوء » .

وقوله ﷺ : « الرجل على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل» ( المستدرك على الصحيحين ) .

وقوله ﷺ : « لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعـامك إلا تقي» ( رواه أبــو داود في سننه ). وروى الإمام أحمد في مسنده عن الشعبي عن جابر قال: « كنا جلوسا عند النبي ﷺ، فخط خطًا هكذا أمامه فقال: «هذا سبيل الله»، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله ، وقال: « سبيل الشيطان»، ثم وضع يده في الخط الأوسط، ثم تلا هذه الآية ﴿ وان هـذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ﴾.

## 5\_ بعض الأقتراجات والتوصيات العامة لتدعيم تدريس اللغة العربية والدين الإسلامي :

وفي ختام هذا المقال ، يجدر بنا أن نتقدم ببعض التوصيات العامة التي قد تفيد في تدعيم تدريس اللغة العربية والدين الإسلامي في البلدان الإسلامية. وهذه التوصيات مستمدة من الأهداف والمبادىء السابقة ومن بعض المشكلات وجوانب الضعف التي نلاحظها في مناهج وكتب وتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي في بعض الاقطار العربية والتي نرجو الا يكون لها وجود في البلدان الإسلامية وهي كها يلى :

1 ـ تيسير تعليم اللّغة العربية بالذات على الأطفال والشباب المسلمين بقـدر الإمكان والاستفادة في ذلك بنتائج الأبحاث العلمية التي أجريت في هذا الخصوص وبتجارب البلدان الإسلامية غير الناطقة بالعربية في تعليم اللغة العربية . ولتحقيق هذه الغاية ينبغى عمل ما يلى :

(أ) تسيط كتب القراءة واتباع أحدث الطرق والأساليب المتبعة في تدريسها كالطريقة المزدوجة التي سبقت الإشارة إليها مع التعرف على خطواتها والشروط اللازمة لنجاحها والاستفادة من الوسائل التعليمية الحديثة ، ومن المعامل اللغوية بالذات في تدريب الطلاب على النطق الصحيح للحروف والكلمات العربية وعلى القراءة المعبرة عن معاني الألفاظ والكلمات والجمل المقروءة .

(ب) وقد يكون من المفيد وبخاصة في المستوبات التعليمية الأولى ، توحيد فروع اللغة العربية والالتزام بتكاملها والربط بينها في وحدة عضوية وتقديمها في شكل نصوص عربية وإسلامية متكاملة تتوفر فيها جودة الاختيار من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والمأثور من كلام السلف الصالح والأدب العربي الرفيح فلسفة تدرس اللغة العربية المربية والمشترس اللغة العربية المربية المرب

كها تتوفر فيهاالملاءمة مع عمر التـلاميذ ومستـوياتهم التعليميـة ورصيدهم اللغـوي والمعرفي ، وخلفياتهم السابقة في مجـال اللغة العـربية والـربط بين إعـراب الكلمات ومعانيها .

(ح) الاقتصار على الضروري من قواعدالنحو والبلاغة التي يحتاجها الطالب المسلم بالفعل لقراءة وفهم القرآن الكريم وقراءة ما يحتاج إليه في تأدية فرائضه وشعائره الدينية ، وتجنّب دراسة الخلافات والمماحكات النحوية والأبواب النحوية التي لا يحتاجها في تقريم لسانه وقلمه ، وبذلك يصبح تدريس النحو والبلاغة وظيفياً يقف عند تدريس الموضوعات والأبواب التي يحتاجها الطالب المسلم بالفعل

(د) استخدام كتب جيدة في مضمونها وشكلها وطريقة عرضها لموضوعاتها تناسب أذواق الأجيال الحاضرة وتتخلص من تعقيدات الكتب القديمة وتقديم المادة اللغوية المناسبة لمستويات التلاميذ ، وتحسن اختيار مفرداتها وتشكل هذه المفردات في المراحل الأولى ، وتعتمد التكرار أسلوباً في تعليم المفردات والتراكيب مع تغيير المواقف : فتأي بالمفردات الجديدة في تراكيب مألوفة والمفردات المألوفة في تراكيب جديدة ، وتكثر وتنوع في التمرينات والتدريبات اللغوية وتقدّم فهرساً في آخرها بالمفردات والتراكيب العربية التي تضمنتها إلى غير ذلك من الصفات التي يجب أن تتوفر في كتاب تعليم اللغة العربية الجيد والتي تختلف في أهميتها من مرحلة دراسية إلى أخرى .

2- العناية بحفظ القرآن الكريم وبنشر الثقافة الإسلامية وتعليم اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم ووعاء الثقافة الإسلامية ، في إطار المدارس النظامية وخارجها ، وذلك عن طريق حث الآباء على تحمّل مسئوليتهم كاملة تجاه تربية أولادهم تربية إسلامية صادقة وتنشئتهم منذ الصغر على عقائد الإسلام الصحيحة وقيمه الفاضلة وعن طريق الاكثار من المدارس العربية الإسلامية والمعاهد الدينية المنام اللغة العربية والدراسات الإسلامية في الجامعات الوطنية لنشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية واعداد المتخصصين فيها وإعداد المعلمين لتدريسها ومن سبل نشر الثقافة الإسلامية أيضاً إصدار مجلة متخصصة تصدر باللغة العربية وتعنى سبل نشر الثقافة الإسلامية ومن هذه السبل أيضاً إنشاء مجمع علمي إسلامي أو أكاديمية إسلامية تعنى بنشر تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية.

3. الإكثار من الندوات والمؤتمرات التي تعالج قضايا ومشكلات تدريس اللغة العربية والمدين الإسلامي لغير الناطقين باللغة العربية ، وتشجيع البحوث والمدراسات العلمية المتعلقة بتمدريس اللغة العربية والدين الإسلامي وبتطوير مناهجها وطرق تدريسها ووسائلها التعليمية ، وتأليف الكتب المدرسية لها وكتب المتابعة والتثقيف العام فيها ، ووضع المعاجم الثنائية ، وتصميم الاختبارات الموضوعية التحصيلية في هاتين المادتين ، ونشر المؤلفات الإسلامية حول الدراسات التشريعية والعلوم الإسلامية الأخرى في عملية اتصاله اللغوي باللغة العربية وفي التقليد وقياء الإعراب النحوية التعالم اللبوب النحوية التقليدي ، وعدم اللبوء التقليدي الإعراب أصلية والعلامات الفرعية واعتبار جميع علمات الإعراب أصلية دون تمييز بين أصلي وفرعي ، على الرغم من معارضة علماء اللغة العربية التعديلات والإصلاحات .

4 ـ الإكثار من التدريبات النحوية واللغوية الشفوية والكتابية وإتاحة الفرص الكافية أمام التلاميذ للتمرّس على القواعد النحوية والأساليب العربية والاحتكاك بنصوص اللغة العربية من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والأداب العربية في عصور ازدهارها ومن الكتابات والآداب العربية الحديثة الجيدة (18).

5 - الاستعانة بجميع وسائل الإيضاح المناسبة لتدريس اللغة العربية كلغة ثانية من : صور ثابتة ومتحركة ومسجلات صوتية ، وأشرطة مسموعة ومرثية ، إلى غير ذلك من الوسائل المعنية في التدريس والمناسبة لتدريس اللغة العربية بالذات كلغة ثانية . ومن الجوانب التي تحتاج الى الاستعانة بهذه الوسائل الحديثة الجانب الصوتي للغة العربية ، حيث إن رموز الأبجدية العربية بنفسها لا تكفي - كما يقول الدكتور تمام حسان - لدراسة صوتية للغة العربية ، بل هي قاصرة في ذلك، ويكفي أن نعلم أن الفتحة القصيرة - مشلاً - ذات أصوات ثلاثة في العربية الفصحى : أحدها مفخم ، وثانيها أقل تفخياً ، وثالثها مرقق . ومع ذلك لم يعن واضعوا الرموز العربية بهذا ، بل وضعوا لكل هذه خطأ يوضع فوق رمز الحرف الصحيح . ومثل العربية بهذا ، بل وضعوا لكل هذه خطأ يوضع فوق رمز الحرف الصحيح . ومثل

فلسفة تدريس اللغة العربية \_\_\_\_\_

<sup>(18)</sup>ينظر : د . يوسف خليفة أبو بكر ، د أنواع التصارين اللغويـة في الكتاب المـدرسي ،، مجلة اللسان العربي ، المجلد 23 ، ص 33 - 88 .

هذه الحالة تتكرر كثيراً في الدراسات الصوتية واللّسانية والتجويدية . وهي في حاجة الى سماعها ممن يحسن نطقها بطريقة مباشرة أو عن المسجلات الصوتية .

وتحقيق المخطوطات القديمة النافعة من هذه المؤلفات .

6 ـ اختيار ذوي المواهب الجيدة والرغبة الصادقة والخلق الكريم في تـدريس اللغة العربية واللين الإسلامي وإعدادهم إعداداً جيداً وفق أحدث المناهج والطرق قبل الدخول إلى المهنة ثم متابعة تعليمهم وتدريبهم وتثفيفهم المستمر أثناء الخدمة ، وتوفير خدمات التوجيه وغيرها من الخدمات التي من شـأنها أن تساعد على نموهم المهني المستمر وعلى رفع معنوياتهم وزيادة إنتاجهم في مجال عملهم .

7 - مطالبة المنظمات التربوية والثقافية العربية ، مثل ( المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم ، بالمساهمة في نشر وتعليم اللّغة العربية في الأقطار الإسلامية والاستفادة من المنح الدراسية التي تمنحها بعض البلدان العربية للطلبة المسلمين للدراسة اللّغة العربية والدين الإسلامي فيها ، وتشجيع التبادل بين الباحثين والأساتذة الجامعين والمدرسين العرب المسلمين وزملائهم في الأقطار الإسلامية غير العربية ، من أجل نشر وتدعيم الثقافة العربية في هذه الأقطار ، وتوثيق العلاقات التقافية والاقتصادية والسياسية بين البلدان العربية والبلدان الإسلامية ، وواجب العرب أن يدركوا واجبهم في هذا الخصوص والا يتوانوا عن تقديم العون في هذا المجال حين يطلب منهم ذلك . إن نشر اللغة العربية والدين الإسلامي هو في طليعة المجال حين يطلب منهم ذلك . إن نشر اللغة العربية والدين الإسلامي على تشريف لهم واجباتهم المقدسة ، لأن نزول القرآن الكريم بلغتهم لا ينطوي على تشريف لهم فحسب بل على تكليف لهم أيضاً بالمساهمة في نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية في نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية في المبلدان الإسلامية وبين الشعوب الإسلامية .

هذه لمحة بسيطة أوجزتها عن فلسفة تدريس اللغة العربية والـدين الإسلامي وعن سبل تدعيمها في المجتمعات الاسلامية غير العربية ، أرجو أن أكون قد وفقت في عرضها .

(د . عمر التومي الشيباني)



أجوبة المغيلي عن أسئلة الأمير الحاج عمد أسكيا الأمير الحاج عمد أسكيا تأليف الشيخ عمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني حقفها وعلّق عليها وترجها إلى الانجليزية الدكتور جون هنويك المركتور جون هنويك المركتور أسرالطيب على المركتور المركتور المركتور المركتور أسرالطيب على المركتور المر

صدر في الأونة الأخيرة عن دار جامعة أكسفورد للنشر كتاب قيمً عن الإسلام في منطقة الحوض الأوسط لنهر النيجر في أواخر القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي بعنوان (أجوبة المغيلي عن أسئلة الأمير الحاج محمد أسكيا). وقد حقّق الكتاب وترجمه إلى اللغة الانجليزية وعلّق على الأجوبة جون هونويك John Hunwick استاذ التاريخ بجامعة الشمال الغربي بنيجيريا، كها زوَّده بلمحة تاريخية عن انتشار الإسلام في منطقة الحوض الأوسط لنهر النيجر إلى عام 1500 م، وبترجمة لحياة الفقيه والمصلح التلمساني الشهير محمد بن عبد الكريم المغيلي، ذاكراً شيوخه ومؤلفاته وتأثيره، كها أرفق الكتاب بخريطتين، إحداهما لشمال وغرب أفريقيا، والأخرى لمنطقة حوض برانيجر الأوسط.

ومن المعروف أن الإسلام أخــذ في الانتشار في إقليم الســودان

الغربي (غرب أفريقيا) منذ أن توطُّد الحكمُ العربيُّ في الشمال الإفريقي ، أي منذ مطلع القرن الثاني للهجرة / القرن الشامن للميلاد ، وذلك عن طريق النجار المغاربة ، وتعاقبت في السودان الغربي منذ القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ثـلاثُ ممالك إسلاميةٍ هي غانة ، ومالي ، وصنغاي . وقد آلتْ المنطقة ـ منذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي ـ إلى مملكة صنغاى وعاصمتها كوكو / جاو ( Gao ) عند مُنحني نهر النيجر ، الى الجنوب الشرقي من مدينة تنبكتو ، وذلك على يد سُنيّ على ( حَكَم 1464 -- 1492 م ) الذي استولى ـ في جملة ما استولى عليه ـ على مدينة تنبكتو عام 1468 م ، وأساء معاملة علمائها ، مما اضطر معظمهم إلى الرحيل عن تنبكتو إلى ولاتّه وغيرها من الواحات في أطراف الصحراء الكبرى . واغتصب مُلْكَ صنعاى من بعد سُنيٍّ على الأسكيا محمد (حَكَم 1493 — 1528 م ) الذي أدى فريضة الحج ـ وقلَّده شريف مكة خلافةً بلاد تكرور \_وأحسن معاملةَ الفقهاء وقرَّبهم إليه ، فــازدهـرت لــــذلك تنبكتــو طــوال القــرن الســادس عشــر ،وأصبحت المـركــزَ الــرثيــســيُّ للدراسات الإسلامية في السودان الغربي . ولذلك ، فإن الأمير أسكيا محمد حظى بتأييد الفقهاء طوال حكمه الطويل الذى امتد نيفا وثلاثين عاماً ، وكأن ذلك التأييد من أهم العوامل في تـوطيد حكم الأسكيـا محمد في امبراطوريته الشاسعة التي امتدَّت حتى ساحل البحر المحيط.

وكان الفقيه المغيلي ممنَّ قرَّبهم الأسكيا محمد إليه ، وسعى الاستشارتهم في تدبير مُلكه بمقتضى الشريعة الإسلامية . إن المصادر عن حياة الفقيه المغيلي قليلة وجلَّ ما يترفَّر لدينا من معلومات عنه مستمدَّ من مصدرين مغربيَّن هما كتابُ ( دوحة الناشر لمن كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر ) لابن عسكر ، وكتاب ( نيل الابتهاج بتطريز الديباج ) لأحمد بابا التنكة , .

وُلد محمد بن عبد الكريم المُغيلي في مدينة تِلْمِسان بالمغرب الأوسط ( القطر الجزائري حالياً ) وتلقى علومه الأولى على أيدي شيخين هما عبد الرحمن الثعالبي (ت 875 هـ) في مدينة تونس،

ويحيى بن يدير (ت 877 هـ) في مدينة تِلْمِسان .

وقد أبدى الفقيه المغيلي قلقه على مصير الأمة والشريعة الإسلامية في عهده ، إذ سقطت غرناطة - آخر قواعد السلمين بالأندلس - في أيدي ملكي قشتالة وأراجون عام 1492 م ، وكان البرتغاليون قد احتلوا عام 1415 م مدينة سبتة ، ثم احتلوا عدداً من موانيء المغرب المطلة على المحيط الأطلسي ووصلوا إلى ساحل غينيا بغرب افريقيا ، كما أن ممالك بني وطاس وبني عبد الواد ( بني زيان ) والحفصين في الشمال الإفريقي كانت تعاني من الوهن والانحلال ، بحيث لم تقو على نجدة مملكة غرناطة أو على وقف عدوان البرتغال على موانيء المغرب .

وفي هذه الظروف العصيبة ، توجَّه الفقيه المغيلي إلى واحة توات بجنوب الجزائر ، وفيها تناهتُ اليه أنباءً المسلمين في إقليم السودان الغربي جنوب الصحراء عن طريق تجار توات الذي كانوا يتردَّدون على مدن ذلك الإقليم ، وكذلك عن طريق الحبجاج المارين بتوات ، إلا أن الظروف في أوائل العقد الأخير من القرن الخامس عشر لم تكن تسمحُ له بالتوجه إلى أراضي صنغاي في عهد ملكها شيًّ علي الذي كان يضطهد رجال الدين ، ولذلك فإن الفقيه المغيلي زار كانو ( عام 248 هـ/ 1492 م) وكتّسينا ( في شمال نيجيريا حالياً ) ، ولعليٍّ زيارته علم 251 استجابةً لدعوة تلقّاها من أميريها . وبعد وفاة شيً علي عام 1492 م ، توجَّه المغيلي إلى كوري وحاضرة صنغاي بقصد إعانة أميرها أسكيا عمد على الحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية ـ ومن المحتمل أن تكونَ الأجوبة على أسئلة محمد قد حُرَّرت في كَوكو أثناء زيارة الفقيه المغيلي لها .

إن الاسئلة التي وجَّهها أسكيا محمد سبعةً اسئلة ، وقد أورد الفقية المغيلي نصوصها مرفقاً كلَّ سؤ الربجوابه عليه . يقول أسكيا محمد في السؤال الأول : منذ مَنَّ الله علينا بالإسلام ، أصابتنا مصيبةً في هذه البلاد لعدم الأمانة فيمن ينسب إليه العلمُ من قُرَّاء بلادنا ، فهل يجوزُ في في دين الله ، أو لا يحلُّ ذلك ؟ وبيَّن لنا صفةً

371-

# أَجُوبَةُ المَّغيلَى الاميراكاج مَعْلَمُ السِيرَا

تأليف الشيخ م*حت بن عبُد الكريم ا*لمغيلى لل*لب* بي

حنَّنها وعِلْمُ عِلْمُ وَتَجَمَّهُ الْالْالْمِلِينَةُ الْمُمَوِّرِ جُونِ هُنُومِكِ لِلْمُ الْمُمَوِّرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الناشستّ دارسسامسية آکسنون النشس لسأح الخيمية البريسا نسبيسة ۱۹۸۶

من يصلح لذلك شرعاً . ويقول الأسكيا في السؤ ال الثاني : ما قولكُم في هذه البلاد وأهلها ، فإنهم في زعمهم وظاهر أمرهم مسلمون ، وكان سُني علي ينطق بالشهادتين ونحوهما من ألفاظ المسلمين ، ومع ذلك يعبد الأصنام، ويصدِّق الكُهان، ويستعين بالسحرة ... ومن صفته أيضاً أنه حلَّل دماء المسلمين وأموالهم ، فقتل من القُرَّاء والفقهاء .. ونَهَب من الأموال ، وسبى من الحريم ، وباع من الأحرار مالا يحصى ... فيم الحكمُ في سني علي وجميع أعوانه من الطلّمة ؟ وفي السؤال السادس يسأل أسكيا محمد عن أناس لا يتوارثون على الكتاب والسُنَّة، وإنما يأخذ مالَ الميت ابنُ أخته مثلاً . فهل هذا المالُ لبيت مال المسلمين ، أو يترك بأيديهم ، ويجبرون على التوارث فيه وفي غيره على شريعة الإسلام ؟

إن أجوبة الفقيه المغيلي على هذه الأسئلة ومصنَّفاته التي تجاوزت ستةً وعشرين مصنَّفاً ـ وكلها تقوم وتحضُّ على التمسك بالشريعة ـ كان لها تأثير كبير على حركات التجديد والجهاد في غرب أفريقيا ، وبخاصة تلك الحركة التي تزعَّمها الشيخُ عثمان بن فودي ( دان فوديو ) بشمال نيجيريا في أوائل القرن التاسع عشر ، وعليها استند في تبرير جهاده .

ولعلَّ من المناسب أن نورد كلمةً عن نشاط المغيلي في بلاد الهوسا قبل قدومه إلى صُنغاي . أن الرُبِّع الأخير من القرن السادس عشر شهد فترةً من الإصلاحات في بلاد الهوسا بداها أمراء كمانو وكتسينا وزازو . وقد تزامنت تلك الفترة مع وصول الفقيه محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي اشتهر بعلمه وأفكاره الثورية التي إنصبتُ على إصلاح نظم الحكم ومحاربة البِدَع . وقد لفيت آراؤه الثورية قبولاً وترحياً كبرين في بلاد الهوسا ، حيث حظي الفقية المغيلي بالتقدير الكبر من قِبَل أمراء البلاد وأهلها .

وقد وضع الفقيه المغيلي لأمير كانو ـ محمد رمفا ـ رسالةً شاملةً حول شؤون الحكم أسماها (تاج الدين في ما يجب على الملوك) بَينً فيها أن المُلكَ يعهد به إلى الأمير لكي يعمَل على توفير أسباب الخير لرعيته روحياً ومادياً ، وعليه أن يستأصل الفساد بكافة أشكاله . وأشار المغيلي على أمير كانو بإعادة تنظيم جهاز الدولة ، بحيث يكون للأمير مجلسٌ يزوّده بالمشورة في الأمور المتعلقة بتسيير شؤون الدولة، وبأن يكون للأمير أمينٌ لبيت المال وكتبةً ومحاسبون يعهد اليهم بالاحتفاظ بسجلات الدولة . وقد أخمذ الأمير محممد رمفا بتـوصيات الفقيه المغيلي في الرسالة .

وبطلب من أمير كانو وضع الفقيه المغيلي رسالةً فقهيةً صغيرةً عنوانها ( الوصية) وفيها أوصى بإصلاح الأسواق، وبمعاملة الرعية كافةً بالعدل والمساواة، دون تمييز، حتى لو كان الشخصُ عالماً أو فقيهاً أو أميراً.

عرض كتاب الكتاب في الحضارة الاسلامية تأليف : عبد الله الحبشي كويت : شركة الربيعان للنشر والتوزيع ، 1982 201, 201

عرض وتقديم مفتاع محروياب قسم المكتبات والمعلومات ، كلية التربية ، جامعة الفاتح ، طرابلس .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

مقارنة بالدراسات والكتب التي صدرت تؤرخ بداية ظهور الكتاب وتاريخه في اللغات الاجنبية ، فاننا نجد أن هناك نقصاً كبيراً في جانب من جوانب تاريخ الحركة العلمية والثقافية في اللغة العربية واللذي يعتبر الكتاب أهم وسائطها خاصة منذ أن عرف العرب الكتاب وقبل اختراع الوسائط الأعرى التي اخذت تنافس الكتاب كوسائط نقافية ووسائل لنقل المعرفة والمعلومات من القرن العشرين مثل الاذاعة المرئية والمسموعة والأدوات الالكترونية الأخرى .

وقد جاء كتاب عبد الله الحبشي ليسد جانباً من هذا النقص في حركة تأريخ الكتاب العربي والكتاب الإسلامي ويلقي بعض الضوء على حركة التأليف والنشر من الحضارة الإسلامية التي كان احد مأثرها الحالدة الاهتمام بالكتب وحركة التأليف حتى حفظت لنا كنوزاً لا تزال مثار دهشة الشرق والغرب على السواء وكان لها أيضاً الفضل الأكبر في

375-

\* \* \*

يضم الكتاب تقدعاً بقلم أحمد عبد الرزاق الرقيحي ومقدمة موجزة للمؤلف وعشرة فصول أو موضوعات هي على التوالي: صناعة الكتابة ، النساخة ، جمع الكتب والاحتفال بها ، إعارة الكتب ، حرق الكتب ، شخفهم (أي المسلمون) لمطالعة الكتب ، شغفهم بالتأليف ومنهجهم في البحث ، سرقة الكتب ، وشغفهم باليف الكتب .

تحدث الكاتب في الفصل الأول « صناعة الكتاب » بإيجاز عن تطور فن الكتابة في الحضارة الإسلامية وكيف أصبحت صناعة الكتاب «علماً رائجاً له رجاله وخبراؤه»، وكيف كان العلماء العرب والمسلمون « يغذون المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات العلمية . » . وتعرّض فيه أيضاً إلى ذكر النساخ والوراقين الذين كان لهم دور كبير في عملية نسخ الكتب والمحافظة عليها « وهم جمهور واسع ضم كل من له قدرة على الكتابة وما يتصل بها من وراقة وتجليد وفن مكتبي إلى غير ذلك » . وذكر فيه أيضاً أن النساخة أصبحت من أهم الآثار في الحضارة الإسلامية . إلا أن الحديث عن صناعة الكتاب وأهميتها والاشتغال بها في تلك الفترة من النزمن كان يمكن أن يأخذ صفحات كثيرة وربما مجلدات بدلاً من صفحتين في هذا الكتاب. وفي الفصل الثاني من الكتاب وهو « النساخة » عرض المؤلف النساخة كصناعة إسلامية عريقة لها أدواتها ومستلزماتها . وذكر من هذه الأدوات « المحيرة » التي اعتبرها المؤلفون القدامي « أم آلات الكتابة وسمطها الجامع » ، وكانت تصنع من « أجود العيدان كالابنوس والساسم والصندل ثم غلب على المتأخرين استعمالها [ صناعتها ] من النحاس الأصفر والفولاذ وتغالوا من أثمانها . » ثم ذكر بعض الأقوال لعدد من كبار الأئمة والفقهاء والمؤلفين في المحبرة وأهميتها بالنسبة للطالب والعالم والناسخ ، وأورد جملة من الأبيات الشعرية وضعها أصحابها في مدح المحبرة وتبيان قيمتها ، مثل ما قباله أبيو القاسم - علة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

العلوي في وصف محبرة :

ماء كمقطع الليل في لونه

الناء من قبليب

قسطر الندى ينبت زهر السدى

وهمذه تسنبت زهمر المقملوب

خواطر التقلب إذا ما صغب

تخبسر عسما في حسجساب السغسسوب

نحوكه وشيا بأقلامنا

فبعضنا مخط وبعض مصيب

وكذلك ما قاله علي بن الصباح :

دواة حمديم زيّن الله خملَّهــهــا

بكفٌّ فتي حلو الكتبابة حباذق

تمديس العطايا والمسايا حرابها

إذا طبعنت في شاكلات المهارق

377-

وتطرق المؤلف إلى ذكر بعض الشروط التي وضعها الكتّاب للمحبرة أو الدواة كأن و تكون متوسطة في قدرها نصفا في قدها فتقصر ، لا باللطيفة جداً فتقصر أقلامها ولا بالكبيرة فيثقل حملها ، . . . . الخ ، وجاء في هذا الفصل أيضاً أنواع الحبر والمداد التي كان يكتب بها الكتاب وينسخ بها النساخ ، وتفضيلهم لنوع عن آخر مثل الكتابة بالحبر على الكتابة بالمداد الأسود . وذكر المؤلف بعض الحوادث الطريفة التي حدثت في بجالس العلماء والنساخ تتيجة لدلق من الحبر على الثياب، والوصفات التي يمكن أن تنظف عن طريقها الثياب من الحبر . وأورد عنوان أحد الكتب القديمة التي تتناول صناعة الكتاب وأدواته وهو كتاب المخترع من فنون الصنع ، للملك الرسول يوسف بن عمر صاحب اليمن المتوفى عام 694 ، وهذا الكتاب يوسف بن عمر صاحب اليمن المتوفى عام 694 ، وهذا الكتاب المخترع في فنون الصنع - وغيره جعل المؤلف يحس بمدى « التطور يوسلت صناعة الكتاب في الحضارة الإسلامية وهذا في سائر اللذي وصلته صناعة الكتاب في الحضارة الإسلامية وهي القلم الذي هو اللدان الإسلامية . » وتحدث عن الأداة الثانية وهي القلم الذي هو

واحد آلات الناسخ ينبغي أن يكون صلباً لمنع سرعة الحرى ، ولا يكون رخواً فيسرع إليه الجفا ويجب أن يتخذ أملس العود مزال العقود وتوسع فتحته وتطال جلفته وتحز قطته ، ويحمد فيه القصب الفارس وخشب الأبنوس الناعم . . . . الخ . » وأورد عدداً من الأوصاف التي وصف بها القلم كقول ابن المقفع « القلم بريد القلب » ، وقول أبي دلف « القلم صائغ الكلام » ، وغيره من الأوصاف الأخرى للكتاب أو النساخ أو التجار الذين كانوا يتعاطون تجارة بيع الأقلام . وقد أشار المؤلف إلى بعض الكتب التراثية التي تحفل بأوصاف القلم لعل القارىء يعود إليها إذا أراد معرفة ذلك ، مثل كتاب صبح لعل الأعشى ، وكتاب أدب الإملاء ، وكتاب أدب الكتاب .

أما في فصل « فن النساخة » فقد تحدث المؤلف عن فن النسخ في الحضارة الإسلامية وكيف أن هذا الفن أصبح مهنة تعاطتها عدة أجيال متعاقبة ، وتناول الآداب والشروط التي ذكرها أو وضعها العلماء للنساخ من بعدهم مثل ما ذكره ابن جماعة من أن الناسخ إذا نسخ شيئاً عن كتب العلوم الشرعية فينبغى أن يكون على طهارة مستقبل القبلة طاهر البدن والثياب بحبر طاهر ويبتدىء كل كتاب بسم الله الرحمن الرحيم ، فإذا كان الكتاب مبدوء فيه بخطبة تتضمن الحمد لله تعالى والصلاة على رسوله كتبها بعد البسملة وإلا كتب هـ و ذلك ، وذكر أيضاً المجالات التي كان يستخدم فيها العلماء الرموز التي يفهم منها الدقة والصحة وكذلك علامات الترقيم والايضاح . وعرض المؤلف في هذا الفصل لقدرة النساخ لاتقان فن الكتابة وطريقتهم في نسخ الكتب ، وذكر أن من النساخ من تخصص فقط في نسخ عناوين الكتب ، مثل الناسخ إبراهيم بن أحمد الزرعى . وعرض المؤلف أنواع الخط المستعمل في الكتابة في ذلك الزمن ، ودقة وأهمية كل نوع ، وإجادة الخط إجادة تامة من قبل النساخ ، وضرب مثلًا لاتقان الكتابة بالخط الدقيق الخطاط اسماعيل المعروف « بالزمكحل » المتوفى عام 788 ، الذي كان « يكتب سورة الاخلاص على ارزه وكتب من المصاحف شيئاً كثيراً وخطه في غباية الحسن . » . وبينُ الأقوال التي

قيلت في مدح وذم عدد من أنواع الخط ، وكذلك ضرب أمثلة لعدد من النساخ الذين لهم سرعة فائقة في نسخ الكتب ، مثل الناسخ عمد بن إبراهيم الطاهري الذي « كان يكتب في اليوم الواحد خس كراريس فأكثر » ، وذكر أمثلة المأقوال التي وردت بصدد امتلاك عدد من النساخ لثروات كبيرة نتيجة امتهانهم حرفة النساخة وما كان يعود عليهم منها من الأموال . كذلك أورد المؤلف عدداً من الأقوال التي كانت تدم حرفة النساخة لما تجره على أصحابها من بؤس وألم وشؤم ، كقول أحد النساخ واسمه أبو حاتم يصف حاله وحال زملائه :

إن الوراقة حرفة مذمومة

نحسرومسة يمسشي بها زمسن إن عسست عسست ولسيس لي اكسل

أو مست مست ولسيس لي كسفسن

كذلك أورد المؤلف نقلاً عن أمهات كتب التراث العديد من الأحاديث والروايات التي جاءت في النساخ تصف أحواهم وحيلهم في اختصار الكتب إذا ملوا نسخها ، وما ذكره العلماء والشيوخ في النسائحين الذين يختصرون الكتب دون ذكر ذلك عما يضر بالانتاج الفكري العلمي ، وكيف كان بعض العلماء يضن « بكتبه خشية من اللاعب النساخ بها . » وجاء أيضاً بعدد من الروايات تقليد بعض النساخ لأثمة وكبار الخطاطين ، وتفضيل العلماء والأدباء نساخة أحد النساخين عن غيرها ، مثلما يفعل الآن الكتاب والمؤلفون في المفاضلة بين ناشر وناشر أو بين مطبعة وأخرى . وكذلك جاء ذكر بعض العلماء الذين كانوا ينسخون كتبهم بانفسهم كما كان يفعل ابن الجوزى .

ومن فصل «جم الكتب والاحتفال بها » بينًّ المؤلف اهتمام المسلمين بالكتاب ومكانته عندهم واهتمامهم الكبير بجمع الكتب وتقديرهم لصناعة الكتاب وللمؤلفين والنساخ الذين كان لهم الفضل في عملية نشر الكتب في العالم الإسلامي وانتشار المكتبات التي أنشئت من أجل حفظ ما كنان ينسخ ويقتني من قبل الملوك والأمراء والعلماء وباقي المسلمين ، وذكر عدداً من المكتبات الإسلامية القديمة التي ذاع

صيتها في العالم الإسلامي وأوربا مثل مكتبة « بيت الحكمة » ، في بغداد ، ومكتبة « دار العلم » في القاهرة ومكتبة « القيروان » وغيرها. وأعطى المؤلف أمثلة عن اهتمام المسلمين بجمع الكتب وكيف كان الحكام يبعثون الرجال لجمع الكتب من المناطق البعيدة جداً مثلما فعل الحكم المستنصر في الأندلس الذي كان « يبعث رجالًا إلى جميع بـلاد المشرق ليشتروا له الكتب عند أول ظهورها . » وعدد ما كان يملكه أصحاب المكتبات الخاصة من المسلمين القدامي وما كانت تحويه تلك المكتبات من الكتب والمخطوطات مثل مكتبة الملك المؤيد في اليمن ـ توفي عام 721 ـ التي كانت تحتوي على « نحو مائة ألف مجلدة ويحمل إليها الكتب النفيسة من كل صوب حتى إنه بذل في نسخة جيدة من كتاب الأغاني بخط ياقوت المستعصمي نحو مائتي دينار . » وكذلك جاء ذكر ما كان يلقاه العلماء من رعاية وعناية وتشجيع كبير من طرف الأمراء وحكام المسلمين ، حيث كان الحكام يمنحون الهبات والأموال للعلماء والأدباء على مؤلفاتهم القيمة مثل ما فعله الملك الأشرف المتوفي عام 803 هـ حينها كافأ العلامة الفيروز ابادي المتوفى عام 817هـ بعـ د انتهائه من إعداد كتابه المسمى الاصعاد إلى رتبة الاجتهاد ، حيث منحه ثلاثة آلاف دينار مكافأة لـه على عمله هـذا . وهذا التشجيع المادي وغيره من التشجيع المعنوي الآخر كان له الأثر الكبير في النهضة العلمية التي وصلت إليها الحضارة الإسلامية في ذلك الزمن. ثم ذكر المؤلف عدداً من الكتب الموضوعة حديثاً والتي تغطى وتفي بكثير من أخبار الكتب والمكتبات الإسلامية القديمة .

وفي الفصل الذي أفرده المؤلف للحديث عن « إعارة الكتب » أورد القصص والأساليب التي كانت متبعة من قبل بعض المسلمين في إعارة الكتب خاصة أولئك الذين كانوا يجبون الكتب حباً كبيراً ولم تكن لديم القدرة على شرائها حيث استعانوا في هذا الأمر بالمكتبات التي كانت تقوم إعارة الكتب للقراء مثل المكتبات التي أوقفها بعض الأفراد على الاستخدام المعام أو المكتبات التي كانت تصرف عليها الدولة والمكتبات الملحقة بقصور بعض الأمراء . وكذلك ما أورده من أن

بعض العلماء جعل من إعارة الكتب وسيلة لعدم شرائها مثلما كان يفعل العلامة النحوي المفسر أبو حيان المتوفى عام 745 هـ حيث كان يقول « أنا إذا أردت أي كتاب استعرته من خزائن الأوقاف وإذا أردت من أحد أن يعيرني درهما ما أجد ذلك . » وإعارة الكتب تعتبر الأن من الخدمات المهمة التي تقوم بها المكتبات ، وقسم الإعارة يعتبر أحد الأقسام الأساسية لأي نوع من أنواع المكتبات الحديثة ، وقد عرف المسلمون خدمة الاعارة وجعلوا لها قوانين تنظمها منذ عدة قرون ، وبذلك قدموا للخدمة المكتبية نموذجاً مثالياً في مكتباتهم كان يمكن وبذلك قدموا للخدمة المكتبية نموذجاً مثالياً في مكتباتهم كان يمكن الناس من إعارة الكتب والاستفادة منها ، وكان كثير من العلماء يعيرون كتبهم الخاصة للناس ، وجاءت أحاديثهم وأقوالهم معبرة عن حبهم لإعارة ما يملكونه من كتب للناس حتى تعم الفائدة على الجميع ، مثل قول خيس بن على الجوزى :

كتبي لأهل العلم مبذولة
أيديهم مثل يدي فيها
متى أرادوها بلا منة
عارية فليستعيروها
حاشاي أن اكتمها عنهم
بخالا كا غيرى بخفيها

أعارنا أشياحنا كتبهم وسنّة الأشياخ نمضيها

وكذلك وردت جملة من الأحاديث عن آداب إعارة الكتب وما يجب أن يقوم به المستعبر من المحافظة على الكتب وردها في الوقت المناسب . . . . الخ . ومن ناحية أخرى أورد المؤلف كثيراً من الروايات عن بعض الذين كانوا يمنعون إعارة كتبهم بسبب عدم رد المستعيرين لهذه الكتب مما جعلهم يحجبون الكتب عن الناس ، ومن الأقوال التي جاء بها المؤلف كمثل على ذلك قول حمزة بن حبيب الزيات : « لا تأمنن قارئاً على دفتر ولا حمالاً على حبل . » ونتيجة أيضاً لبعض المشكلات التي كانت تعترض بعض المكتبات بسبب

381-

إضارة الكتب كان بعضها لا يعير الكتب خارج المكتبة ، مشل مكتبة الحكمة بنيساربور وكذلك كانت تفعل المكتبة المحمودية .

وفي فصل « حرق الكتب » أورد المؤلف عدداً من الشواهد التي كانت تُحكي عن حوادث حرق الكتب نتيجة لحرق المباني والمساكن . وذكر عدداً من العلماء الـذين أحرقت كتبهم وكيف أصابتهم الحسرة والألم من جـراء فقدهم لكتبهم ، ومن الأمثلة التي أوردهــا المؤلف ، العلامة محمد بن علي المادراني المتوفى عـام 345 ، والعلامـة عمر بن الحسين الخرقي المتوفى عام 334 ، والعلامة أبـو حفص عمر بن عـلي الملقن المتوفى عام 804 والذي سبب له حرق كتبه ذهولًا عقليًا وخللًا في المخ . . . الخ . كذلك أورد الكاتب ما تعرض له كثير من العلماء من مصادرة لكتبهم وحرقها مثل الإمام ابن حزم ، والفقيه عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلاني الذي أتهم بالفلسفة والسحر فأحرقت كتبه . وهناك أيضاً بعض الحكمايات التي قمام فيها بعض العلماء أو الأدباء أو غيرهم بإحراق كتبهم أو إتلافها بأنفسهم ، مثلها فعل الصوفي أحمد بن أبي الحواري الذي أغرق كتب في البحر ، وغير ذلك من الـروايـات والقصص عن المؤيـدين لإتـلاف الكتب والمعارضين لـذلك . ومن المعروف ـ كها ذكر الكتاب ـ أن أشهـر من حزق كتبه من الأدباء هو الأديب أبو حيان التوحيدي .

أما في موضوع (شغفهم بمطالعة الكتب » فقد ذكر المؤلف أن شغف المسلمين بمطالعة الكتب وقراءتها كان نموذجاً آخر من نماذج تقديرهم للكتب والحرص عليها ، وكذلك حرص العلماء المسلمين الشديد على مطالعة الكتب وعدم تركها حتى أثناء المرض ، وجاء بأمثلة لعدد من العلماء الذين اشتهروا بحبهم للمطالعة والقراءة ، مثل الجاحظ ، والفتح بن خاقان ، والخطيب البغدادي ـ الذي يروى عنه أنه كان يمشي وفي يده كتاب يطالعه ـ ، والحسن اللؤلؤي ، وعلي بن الجهم وغيرهم .

المؤلف الاهتمام الذي كان يوليه المسلمون في تأليف كتبهم والبحث فيها حتى الرمق الأخير من الحياة ، وكيف شغلت مسائل العلوم والتفكير فيها العلماء عن الشعور بمن حوهم . ثم تحدث عن منهج علماء المسلمين في البحث والسطرق التي كان العلماء يتبعونها في التأليف ، وأشار إلى ما كتبه أحد المستشرقين في موضوع منهاج البحث عند المسلمين في البحث العلمي ، وذكر المؤلف أن موضوع البحث ومناهجه عند المسلمين لا زال لم يستوف حقه بالبحث في الوقت الحاضر . وعلق على كتاب المستشرق المذكور بقوله بأنه لم يوف الموضوع حقه ولم يستشف هذا المستشرق طبيعة البحث الإسلام .

وأفرد المؤلف فصلاً عن « سرقة الكتب » ، وكيف كان كثير من العلياء يشكون من سرقة مؤلفاتهم ونسبتها إلى غيرهم ويقصد هنا موضوع انتحال المؤلفات ونسبتها إلى غير مؤلفيها كها يحدث الآن من تزوير للكتب من طرف بعض الناشرين . وأورد عدداً من الحكايات التي توضح عملية السرقة ونسبة الكتب إلى غير أصحابها الحقيقيين ، وضرب أمثلة للعديد من الكتب المنتحلة وأسهاء من انتحلها ونسبها لنفسه .

أما الفصل الأخير من هذا الكتاب فقد كان موضعه « شغفهم بتأليف الكتب » وتحدث فيه عن طرق المسلمين في تأليف الكتب وحالهم في الكتابة . وجاء بما قالمه العلماء عن الأوقات التي يستحب فيها التأليف والكتابة عن غيرها من الأوقات مثل قول ابن جماعة « أجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأبكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل » ، وكيف كان العلماء المسلمون يقسمون وقتهم مثل الامام الشافعي الذي كان « يجزيء الليل ثلاثة أجزاء ، النبل الأول للكتب والشائي يصلي والشالث ينام » ، وأورد بعض القصص والروايات عن بعض عادات العلماء في الكتابة والتأليف وما له علاقة بذلك .

عرض كتاب\_\_\_\_\_\_

وكما ذكرت في بداية حديثى عن هذا الكتاب ، من أنه يسد نقصاً كبيراً وفر اغاً يعاني منه تاريخ الكتاب العربي والإسلامي إلا أنه كان بإمكان المؤلف أن يوسم في هذا الكتاب ويضمنه كثيراً من المعلومات عن حركة نشر الكتب وطرق النشر وأساليبه من العصور الإسلامية المختلفة ، ويعقد مقارنة بين المسلمين القدامي والمحدثين من ناحية الاهتمام بالكتاب والكتابة وتقدير العلم والثقافة الأمر الذي رفع المسلمين في ذلك الوقت إلى قمة المجد العلمي والحضاري ، وما يعانيه المسلمون الآن من تخلف على كل المستويات وخماصة المستوى العلمي . كذلك يمكن أن يعقد مقمارنة بمين الأعداد الكبيرة من الكتب التي نسخها المسلمون القدامي والتي وصلت إلى الملايين ، والنقص الموجود حالياً في صناعة الكتـاب العربي والإســلامي على الــرغم من وجود المطابع الحديثة في هذا الوقت . وهذا ما نرجو أن يضيفه المؤلف الاستاذ عبـد الله الحبشى في المرة القادمة سواء في طبعة جديدة مزيدة لهذا الكتاب أو في مؤلف آخر . ونسرجو أن يكون هذا الكتباب حافزاً وخطوة أولى لكثير من المؤرخين والمهتمين بالكتاب العربي والإسلامي لتقديم المزيد من الأعمال التي تتناول بالدراسة والبحث تطور الكتاب العربي والإسلامي عبر العصور ، مما يثري المكتبة العربية والإسلامية ويسد الفراغ الذي تعانيه في هذا الجانب مقارنة لها بالمكتبات العالمية الأخرى . وهذا العمل يعتبر مرجعاً مهما للمتخصصين في تاريخ الكتب والمكتبات وكذلك تاريخ الحركة الثقافية في الوطن العربي والعالم الإسلامي ، ونسأل الله التوفيق .

مفتاح محمد دياب

## نصوص مترجمة

#### IGNAZ GOLDZIHER

## «MUSLIM STUDIES» ( MUHAMMEDANISCHE STUDIEN )

Translated From German by C.R. Barber and S.M. Stern

Volume 2

ALDINE AND ATHERTON CHICAGO AND NEW YORK

أجنس جولدنيهر در اسات محتد كية المجرش الثايث ترجم عن الانكليزية الصديق بشرير نصر

#### الإهداء

إلى عزيزي

### أوجست مِلّلر إعترافاً بالصداقة الحقّة

تنو بهات

ـ الهوامش الموضوعة بين حاصرتين [ ] إضافات من صنع الدكتور سترن أحد مترجمي الكتاب من الألمانية إلى الإنجليزية . وباقى الهوامش لجولد تسيهر نفسه .

\_ التعليقات المسبوقة بنجمة \* (. . .) هكذا ، هي من عند المترجم إلى العربية .

ــ سلك جولد تسبهر في ذكر مصاده ــ التي لم يشر إليها في التمهيد ــ مسلكاً عجيباً لا يمت إلى المنهج العلمي بصلة . فهو تارة يشير إلى المؤلف دون ذكر اسم الكتاب كأن يقول : « ابن قتيبة ص(١٠٠) » . فلا تكاد تعرف أيَّ كتاب لابن قتيبة يعني ، ثم بمشقة نكتشف أنه يريد كتابه ( المعارف ) مثلاً .

وتارة أخرى يُشير إلى الكتابُ دون ذكر اسم مؤلفه ، كان يقول : د التوضيح ص٣٠٠ . . فلا تدري لمن التوضيح هذا وفي أي موضوع هو . وبعد لاي تكتشف أنه حاشية في أصول الفقه لصدر الشريعــة ، الأمر الذي أرهنني في تخريج نصوصه .

وهو فضلاً عن ذلك يرجع إلى طبعات قديمة نافدة اصطرتني إلى رد تلك الإحالات إلى مواطنها في طبقات أخرى متداولة ، إلا إذا أعينتي الحيلة فابقي على ما ذكر .

ثم أنه قد بمضي إلى أبعد من ذلك فيكتفي بكنية المؤلف ورقم الصفحة ، كان يقول : « أنظر ـ أبو المحاسن ص ٢١١ ه . فلا تعرف من أبو المحاسن هذا ، أهو التاوقجي مثلاً أم ابن تغرى بردى ؟ ولا ما هو كتاب أبي المحاسن هذا ؟

- المصادر غير العربية أبقيت على الإحالات إليها كما هي .

ـ نقلت الهوامش إلى آخر كلُّ فصلٌ بما يتلائم مع طبيعة المجلة المنشور فيها الكتاب .

ـ التصلية على النبي زيادة من عندي .

ينقلنا الجزء الشاني من كتاب ( دراســات محمديــة ) ــ وإلى حدّ مــا ــ إلى غمرة العوامل الشعبية والدينية ذات الأهمية البالغة في التطور التاريخي للإسلام .

والجزء الأكبر من الدراسات التالية يظهر في هذا الجزء لأول مرة ، باستثناء بضع دراسات سبق نشرها ، مشل : «تعظيم الأولياء في الإسلام Veneration of » ، والتي كانت في الأصل مقالة كتبتها بالفرنسية تحت عنوان :

( Le culte des Saints chez les Musulmans )

وقد نشرت أولًا في مجلة تاريخ الأديان : Revue de l'histoire des religions, II, . PP. 257-351. وقد ضُمَّت إلى هذا الكتاب في شكل منفَّح كليًا .

وبصرف النظر عن كثير من الحذف ، فإن بعض المواضع قد زوّدت بمواد أكثر شمولًا ، بينها كانت المواضع الأخرى جديدة إلى حدّ كبير .

والذيل رقم (2) هو بعينه المقالة التي نشرتها في المجلة الآنفة الذكر , Influences chrétiennes dans la littérature ) عنت عنوان : ( PP , . 180 - 199 P , . 180 - 199 P , . 180 - 199 وقد شرع في طبع هذا الجزء مع صدور القسم الثاني من religiruse de L'islam وتاب فلهاوزن religiruse de Usislam المنافق بشائح كتاب فلهاوزن الكتاب لاسيها في الفصول الأولى من دراسة « الحديث » . وفي هذا المقام أود أن أشير إلى أن الصفحت (70) من كتاب فلهاوزن ذات صلة بالصفحتين (26) من كتاب فلهاوزن ذات صلة بالصفحتين (26) من كتاب فلهاوزن ذات صلة بالصفحتين (26) يتاب فلهاوزن ذات صلة بالعنوب المنافق الذي وضعه القرت Ahlwardt الذي وضعه القرت المهام الذي يتوفر لي إلا تعرفر لي إلا تسليم المخطوط بوقتٍ قليل ، أيّ في اللحظة الأخيرة .

أما عن المخطوطات التي رجعت إليها عنـد كتابـة هذا الجـزء ، فإليـك بيانــاً مفصلًا عنها :

- كتاب السير الكبير، للشيباني. مع شرح للسرخسي. ( مخطوط ليـدن ) فارنر رقم 373، ولكن لسوء الحظ لا يمكن التعرف عـلى أصل الكتـاب من الشرح الموضوع عليه في المخطوطة المذكورة، والحال نفسـه مع مخطوطة فيينا(1).

نصوص مترجمة

<sup>(1) [</sup> كتاب السير الكبير مع شرح السرخسي . نشر في حيدر أباد سنة 1335 - 1336 هـ ] .

\_ كتاب الكفاية في معرفة علوم الرواية للخطيب البغدادي (2) . (مخطوط ليدن ) فارنر رقم 353.

\_ أدب القاضى لأبي بكر ابن الخصاف . ( مخطوط ليدن ) فاريز رقم 550(4) .

 - كتاب القصّاص والمذكّرين لابن الجوزي . مخطوط . المجموعة السابقة رقم 998<sup>(5)</sup>

\_ أسانيد المحدثين<sup>(6)</sup> ، ( مخطوط ليدن )، أمين رقم 39 ( لاندبرج ، فهرست ، ص 13 ).

والمخطوطات التالية موجودة ضمن مجموعة مخطوطات الرفاعية بمكتبة جامعة لايبزج :

ـ تقريب النووي ( وهـ و تقريب لمقـدمـة ابن الصـلاح ) والمسـائــل المــاثــورة ( وكلتاهما ضمن مجلد واحد . . . . D . C وقم 189<sup>(7)</sup> .

ـ رحلة عبد الغني النابلسي ، المسماة بالحقيقة والمجاز في رحلة الشــام ومصر والحجاز ( رقم 336<sup>(8)</sup> ).

\_ الكواكب الدرية للمناوى . رقم (141<sup>(9)</sup>).

(2) [ نشر بحيدر اباد سنة 1357 هـ ] .

♦ ( ونشر مؤخراً بتحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم ، بيروت ، دار الكتاب العربي 1984م ) .
 (3) إنشر في مصر سنة 1326هـ ] .

\* ( وطبع سنة 1966 بالقاهرة وقام على تصحيحه وضبطه محمد زهري النجار ) .

(4) [ انظر ، بروكلمان : تاريخ الأدب العربي (259/3) . تحقيق عبد الحليم النجار ، المطبعة العربية ] .

(5) \* ( نشر سنة 1971 بتحقيق د. مارلين سوارتز . المكتبة الشرقية ، بيروت ) .

(6) \* ( يبدو أنَّ مؤلفه مجهول . ولم يعزه جولد تسيهر لأحد ) .

(7) أو رئيسورا في موقعة جهور ، وم يحرق جوف تسيهر و عدل ) .
 (7) أو نشر بالقاهرة سنة 1307 هـ . وترجمه إلى الفرنسية م . مارسيه ، ونشره بالمجلة الاسيوية JA سلسلة

(9) ، المجلد (16) . ص ( 315 - 346 - 378 - 351 ) لسنة 1900 ، والمجلد (17) ص ( - 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 . 1901 .

(8) [انظر ، بروكلمان : تاريخ الأدبّ العربي ( 457/2 ) بـالالمانيـة ، ومُلحقه ( 474/2 ) . والكتــاب نشر بالقاهرة سنة 1324 هـ ] .

(9) [ انظر ، بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ( 394/2 ) بالألمانية ، وملحقه ( 417/2 ) ] . .

388 علمة الدعوة الاسلامية (المعدد الثالث)

- طبقات الأبرار للبقاعي . أرقام ( 234 237 ).
- ـ ابتغاء القربة باللباس والصحبة ، لأبي الفتح العوفي . رقم ( 185 ) .

أمًا المخطوطات التي رجعت إليها بشكل لا يكاد يذكر ، فقد اكتفيت بذكرها في هوامش الكتاب . وأمّا كتب الحديث التي نقلت عنها ، فإليك بياناً بمكان طبعها وتاريخه :

- ـ البخاري مع شرح القسطلاني ، بولاق ، 1285 هـ. في عشرة أجزاء .
  - ـ مسلم مع شرح النووي ، القاهرة ، 1284 هـ . في أربعة أجزاء .
    - ـ أبو داوود ، القاهرة ، 1280 هـ. في جزئين .
    - ـ النسائي ـ طبعة حجرية ، 1282 هـ. في جزئين .
      - ـ الترمذي ، بولاق ، 1292 هـ. في جزئين .
      - ـ ابن ماجة ، طبعة حجرية ، دلهي ، 1282 هـ .
- ـ الموطأ مع شرح الزرقاني ، القاهرة ، 1279 1280 هـ. في أربعة أجزاء .
- تنقيح الوطأ لمحمد بن الحسن الشيباني مع شرح عبد الحيّ ، طبعة حجرية ، لكهنوء ، 1297 هـ.
  - ـ سنن الدارمي ، طبعة حجرية ، كاونبور ، 1293 هـ.
  - ـ مصابيح السنة للبغوى ، القاهرة ، 1294 هـ. في جزئين .
    - وأما الكتب التي انقل عنها من حين لأخر ، فهي :
  - ـ حياة الحيوان للدميري ، الطبعة التي نشرت عقب طبعة بولاق ، 1284 هـ.
  - ـ فوات الوفيات للكتبي ، الطبعة التي نشرت عقب طبعة بولاق ، 1299هـ.
- ـ تـــاريخ الخلفــاء للسيوطي ، الــطبعـة التي نشــرت عقب طبعــة القـــاهــرة ، 1305 هـــ، وبهامشه كتاب تاريخ الأولى للحسن العباسى .

كها أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أتوجه بالشكر للأصدقاء والزملاء وإدارات المكتبات لتمكينهم إياي من النظر في المصادر الأدبية ، ومظان بعض الكتب التي عزّ عليًا العثور عليها . وإنني لمدين بالشكر للسيد فولرس Vollers مدير مكتبة « ولي العهد » بالقاهرة الذي كان يميل لدعم الكتاب حيث أمدني بضعة نصوص ومقطفات من مخطوطات المكتبة التي يديرها .

اجنتس جولد زيهر يوليه 1890 م.

#### عن تطور الحديث النبويّ On The Development of The Hadith

## الحديث والسنّة

(1)

« الحديث لفظه تعني « الحكماية » أو « الخبر » ، وليس هو الخبر الذي بين معتنقي المعقيدة الواحدة فحسب ، بل يراد به كذلك المعلومات أو المعارف التاريخية سواء أكانت دنيوية أم دينية ، وسواء أكمانت من الماضي البعيد أو من الوقائع أو الأحداث المتاخرة (10).

يقول أبو هريرة : «ألا أعللكم بحدثٍ من حديثكم معشر الأنصار »(11) ، ثم يخبرهم قصةً من سلسلة أحداث فتح مكة ، وكان يسرمى من وراء ذلك أن يقوي إحساسهم بالتآلف ، وذلك لأن العرب الوثنيين أو المشركين العرب اعتادوا أن يتغنوا ويفتخروا بقصص أيامهم .

ومن سياق الأساطير والخرافات جُعلت لفظة (حديث) لموضوعات القصص (<sup>12)</sup>، ومن ثمَّ كان قولهم: « يصبح حديثاً » بمعنى يصير مثلاً أو مشعلاً تحتذيه الأجيال القادمة<sup>(13)</sup>، ومنذ فترة مبكرة ظل الاستعمال اللغوي لهذه الكلمة

<sup>(10)</sup> وتعنى الأحاديث في الاستعمال القديم ايضاً : وقصص من صاضي القبائل ، ومن ذلك قولهم : وومن المائل و تعليه المائل و تعليه المائل و تعليه (أيّ بن هريم . حاشية على الحادرة . نشر انجلمان ص13-23 وفي معلقة زهير : وما الحرب الا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم ولموفة المزيد عن كلمة (مرجّم) ، قارن با جاء في تاريخ الطبري ( 4, 21793 ) مشل : (رجماً بالظنون ) ، وقارن به : حكايات من الأحداث اليومية لل . 1/40 ) العرب ) . (1/50 ) .

<sup>(11)</sup> البلاذري : فتوح البلدان ص 52 . دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1977 م .

<sup>(12)</sup> Fragmenta historicorum (12) ، [ج 1 ، ليدن 1868م] ، نشره دي جويه ص 112-101 : ( من أحاديث العرب ومن أشعارها ) . انظر ، ياقوت : معجم الأدباء (4/898-899) : ( ومن أحاديث أهل البعر )

<sup>(13)</sup> لعرفة المزيد عن قوام : ( صار حديثاً » انظر الأخاني ( 47/14 ) أو « أحدوثة » المصدر نفسه. ( 150/21 ) . والمعنيان مجموعان في بيت لأبي كلدة . ذكره أبو فرج في الأغاني ( 120/10 - 122 ) :

ولا تصبحوا أحدوثة مشل قبائيل بنه ينضرب المشل من يستمشل عن المساورة (المدد الثالث)

مقصوراً في الدوائر الدينية على نوع معينٍ من الخبر والحكاية دون أن تنقل من سياقها العام(14) .

ويقول عبدالله بن مسعود: « إنَّ أحسن الحديث كتاب الله ، وأحسن الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدى عمد »(16). ويبدو أن هذه العبارة التي تلقاها جمهور المؤمنين بنوع من الرضا وقاموا بنشرها على مدى عريض قد نسبت لمحمد نفسه لقوله حاضاً على التكتّل: « إنَّ أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى ، قد أفلح من زيِّنه الله في قلبه ، وأدخله في الإسلام بعد الكفر ، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس ، إنه أحسن الحديث وأبلغه (17).

ولمًا كان كتاب الله هو ( الأحسن حديثاً » ، وخوفاً من التناقض مع المفهـوم العام لكلمة ( حديث ) . ولأن القرآن أعلى المصادر الشرعية قصرت لفظة ( حديث ) على أقوال الرسول ، إمّا بمبادرته الخاصة بالكلام ، أو إجابته على سؤال .

يقــول أبو هــريرة : «قلت : يــا رسول الله من أسعــد الناس بشفــاعتك يــوم

نصوص مترجة\_\_\_\_\_\_نصوص مترجة

<sup>(14)</sup> القصص المأخوذة من تاريخ دنيوي ( أي لا صلة له بالمؤضوعات الدينية ) تسمى عادة أخبارا كقول ابن قتية في ( الشعر والشعراء ) : « رواة الحديث والأخبار ؛ ص 4 ، بتحقيق ريستر شوزن . [ وفي طبعة دي جويه ص 3 : من المحتمل أن لفظة « اخبار » هنا هي حشو كلام ، وأن المقصود هم رواة الحديث ؟

<sup>♦ (</sup>وقبول ابن تتية كيا في مقدمة (الشعر والشعراء) 8/1 ، الطبعة الرابعة، دار الثقافة بيروت 1980 : و ولملك نظن رحمك الله أنه يجب على من ألف مشل كتابنا هذا الأيدع شاعراً فديماً ولا حديثاً إلا ذكره وذلك عليه ، وتقدر أن يكون الشعراء بمنزلة رواة الحسديث والأخبار والملوك والأشراف . . . . ).

 <sup>(15)</sup> مَـدْى ، ومُدْى . لفظتان مرادفتان للسنة ، وأحياناً تحلّان محلّها . أنظر سنن أبي داود (كتـاب الصوم ، باب قدر مسيرة ما يفطر فيه ) .

<sup>(16)</sup> البخاري (كتاب الاعتصام ، باب الاقتداء بسنن رسول الله ) .
(16) البخاري (كتاب القائل هو رسول الله ﷺ ،
ولاحظ إيهامه القارئ بقوله : يقول عبد الله بن مسعود، في حين أن القائل هو رسول الله ﷺ ،
لأن قول عبد الله بن مسعود وإن كان موقوناً إلا أنه في حكم الرفع ثم إن اعراضه عن ايبراد المرضوع والاقتصار على الموقوف ضرب من التدليس . انظر تفصيل الموضوع في تعليقاتنا اللاحقة ) .

<sup>(17)</sup> ابن هشام : السيرة النبوية ( 2/146) ، ط (3) ، تحقيق السقا والأبياري وشلبي ، 1971 م . كذا كان في أول الأمر ، ثم تبين بعد أيام من ذلك أن تسعية القرآن بالحديث أمر غير مرغوب فيـه فاستبدلت عبارة و أحسن الحديث ۽ بـ و أحسن الكلام ۽ ، انظر سنن ابن ماجة : ( بـاب اجتناب البدع والجدل ) .

القيامة ؟ فقال : لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلاً الله خالصاً من قبل نفسه (<sup>(8)</sup>).

وردد الصحابة الأنقياء أقوال النبي الغامضة في وقار واحترام ، وحاولوا حفظ كلَّ شيء قاله النبي لأجل تهذيب الجماعة الإسلامية وإرشادها ، وكلَّ ما أمر به ـ على الصعيدين العام والحاص معاً ـ فيها يتصل بممارسة الواجبات الدينية ، أي نظام الحياة بشكل عام والسلوك الأجتماعي ، سواء في الماضي أو المستقبل .

وعندما قادتهم الفتوحات السريعة المتتالية الى بلدان بعيدة نقلوا تلك الأحاديث النبوية إلى أولئك الذين لم يسمعوها بآذانهم . وبعد موت النبي أضافوا كثيراً من الأقوال النافعة التي ظنّوا أنها مع رأيه ، وأنّها في نظرهم ستنسب إليه شرعاً .

وتلك الأحاديث تعاملت مع الممارسات الدينية والقانـونية ( الشـرعية ) التي طوّرت تحت إشراف النبي ، وعدت قاعدةً لكلّ العالم الأسلامي .

والصحابة هم الذين كوّنوا المادة الأولية للأحاديث التي تزايدت بسرعة خلال الأجيال اللاحقة بسبب العوامل التي ستوضح في الأبواب التالية .

وفي غيبة الدليل الأصيل يكون من ضروب النهور اختبار أيَّ من أجزاء الحديث هو المادة الأصلية القديمة ، أو حتى أيَّ منها ينسب إلى الأجيال التي جاءت بعد موت النبي .

والمعرفة الشخصية الدقيقة بهذه الكمية المهولة من الأحاديث والتي ضمّت إلى بعضها في جوامع صنفت بعناية تغري بالحذر والشك لا بالثقة والتفاؤ ل .

ونحن في هذا المقام لا يمكننا الوثوق في هذه الأحاديث بالقدر نفسه الذي فعله دوزي بالنسبة لجزء كبير منها(١٩) . ولكن \_ إلى حد بعيد ـ يمكن أن نَعُدُ الجزء الأكبر

 <sup>\* (</sup>نص ابن ماجة الذي إحال إليه هو : عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله 養 قال : أغما هما إنسان : الكلام والهدى فاحسن الكلام كلام الله ، وأحسن الهدى هدى محمد . . . ).

<sup>(18)</sup> البخاري (كتاب الرقائق ، باب صفة الجنة والنار ) . (19) يقول دوزي :

<sup>«</sup>Je m'etonne toujours, non pas qu'il y ait des passages faux dans la tradition ( Car جمالة المنافئة الدموة الاسلامية (العدد الثالث)

من تلك الأحاديث على أنه نتيجة لتطور الاسلام الديني والتاريخي والاجتماعي خلال القرنين الأول والثاني الهجريين .

والحديث لا ينفع وثيقة لتاريخ الاسلام في مراحل نشأته الأولى ، ولكنه يمكن أن يُعَدُّ إلى حدُّ ما إنعكاساً للنزعات التي ظهرت في الجماعة أثناء المراحل الناضجـة من تطوّره .

وهو يجوي ـ أيّ الحديث ـ دليلًا غير ذي قيمة لنطور الاسلام في سنيـه الأولى التي كان يكوّن فيها نفسه في وحدة كاملة منظمة من القوة المؤثرة الفعالة .

وهنا تكمن القيمة الحقيقية لدراسة الحديث وتقديرها ، وإنها ذات أهمية بالغة لفهم الإسلام وفي أيّ من أطواره البارزة صحبته مراحل متعاقبة في وضم الحديث .

(2)

يتكون كل حديث من جزئين . الجزء الأول وهو سلسلة الرواة الذين يتناقلونه عن بعضهم من مصدره إلى آخر راوٍ فيهم ، عـلى أساس عـدالة كـل واحد منهم . وتعرف هذه السلسلة بسند الحديث أو اسناده(الاله) والجزء الثاني هو ( متن الحديث )،

Cela résulte de La nature même des choses) mais qu'elle contienne tant de Parties authentiques (d'apres le Critiques les plus rigoureus, la moitié de Bokhârî mérite Cette qualification) et que, dans ces parties non falsifiées, ils se trouvent tant de choses qui doivent scandaliser un croyant sincère». Essai sur l'histoire de l'Islamisme, Trans V. Chauvin, p. 124.

(20) من المهم جداً معرفة طبيعة الإسناد أو معرفة الفوارق التي وضعها علياء مصطلح الحديث وعبّروا عنها بشكل اصطلاحي مستنبط في غاية الإحكام . وهي معرفة مفيدة حتى لأغراض النقـد الحديث . ومناقشة هذه الفوارق والمصطلحات هنا يؤدي إلى نوع من التكرار غير الفسروري ، لذلـك نكتفي هنا بعرض ماكتب سابقاً في هذا الموضوع حسب الترتيب الزمني :

#### (1) - E.E. Salisburi.

«Contributions From original Sources to, our Knowledge of the science of Muslim Tradition», JAOS, VII (1862) pp. 60 - 142 (CF. «Die Zahiriten; ihr Lehrsystem und ihre Geschichte», Beitrag Zur Geschichte der Muhammedanischen Theologie, Leibzig, 1884, p. 22, note 1).

#### (2) Rev. E. Sell

The Faith of islam (London, and Madras, 1880), pp. 70-72.

وهو نص الكلام المنقول. ويمكن ملاحظة أن كلمة (متن)<sup>(12)</sup> لفظة جاهلية ، ولم تُعْن في الأصل نصَّ الحديث ، وكانت تستعمل قبل الإسلام للدلالة على « النص المكتوب». ( والأطلال) في الشعر الجاهلي - كها هو معلوم تماماً - تُشَبِّه غالباً بالكتابة (<sup>22)</sup>. فهي تُشَبَّه تارة بكتابات الرهبان النصاري الغامضة ، أو بكتابة الفرس

#### (3) T. P. Hughes

Adictionary of islam (London 1885), s.v. Tradition pp. 639-46.

#### (4) F. Risch

Commentardes «Izzal-Din» Abdalläh Überdie Kunstaus d-nicke der Traditionswissen chaft nebst Erlauterungen, Leiden, 1885.

ولا يجد القارى، قيمة كبيرة في هذه الكتابات عن الاسناد، لانها لم تخصص في الاصل لهذا الغرض . وأمّا الكتابات ذات الاهمية الإساسية في موضوعنا فهبي :

- دراسات شبرنجر المتنوعة ، والتي تعد أول تعامل علمي مع الحديث . وهي : (5)
- a- Notes on Alfred. V. Kremer's edition of Wakidy's Compaigns, JASB. XXV (1856) pp. 53 - 74, 199 - 220.
- b- On the origin of writing down historical records among the Musulmans, Ibid, p. 303 - 29, 378 - 81.
- c- Über das Traditionswesen bei den Arabern, ZOMG, X, (1856), pp. 1 17.
- d- His exursus «Die Sunna», Leben und Jehre des Mohammad, III (1865), pp. 1XXVII CIV.

#### (6) William Muir

Culturgeschicte des orients Unter den chalifen, (Vienna, 1875), pp. 476 - 504. On Isnad Terms, p. 480.

( وفي الصفحات المشار إليها اشارة إلى الأحاديث التي تنزع الى اتجاه معين )

#### (7) Alfred von Kremer

Culturgeschicte des orients Unter den chalifen , ( Vienna , 1875 ) , pp. 474 - 504 . On isnad Terms', p. 480.

#### (8) Snuck Hurgronje

Nieuwe bijdragen tat des Kennis Von den Islam, BTLV, IV, Part 6 (1883) pp. 36 - 65, of the offprint.

Development of the Concepts of Sunna and Ijma, [Verspreide Geschriften, II, pp.33-58]

(21) ومن معاني كلمة ( متن ) أنها تطلق على جزء من جسم الإنسان ، وهذا لا يعنينا هنا .

\* ( يعني هنا ( الظهر ) وهو من معاني المتن لغة ) .

زمن کسری ، وهلم جَرًا(<sup>(23)</sup> .

كما تشبه بالوشم(24) ، وبالنقوش البالية على السيوف القديمة والأغماد(25) . . الخ.

104 بيت (3) . أو أن تشبه بالوُّحي \_ بضم الواو وكسر المهملة \_ كها في معلقة لبيد بيت (2) والـذي فسر بالكتابة .

\* ( البيت المعنى من قصيدة زهم هو :

لمن طلل كالموحسى عماف منازله عف الرس منه فالرسيس فعاقله

والبيت المعنى من معلقة لبيد هو:

خلقاً كما ضَمِنَ الرُحِرُ سيلامُها فسمسدافسع السريسان تحسرى وسسمسهسا قال الزوزني : الـوحي : الكتابـة . وقال التبريزي : الـوُحِيُّ جمع وَحي وهــو الكتاب . ومن هــذا القبيل قول المرار بن منقد ( المفضليات . تحقيق شاكر وهارون . ط (3) ص 89):

مشل خط السلام في وحيى السربس) وتبرى منها رسوماً قد عفت

# (23) وثمة شواهد أخرى في كتاب سيجموند فرنكل Siegmund Fränkel

Die aramäischen Fremdwörter [ im Arabischen , Leiden , 1886]

وقارن ذلك باضافاتي في الجزء الأول ص (111) . ملاحظة رقم (1) . وقد يذكر أحدهم ما جاء في شعر الهذليين : آياتها عَفُر . وعند فلهاوزن : آياتها سفر ، وفي الأغاني 148/21) إاياتها سطر .

\* ( البيت المقصود هنا لأبي صخر الهذلي كها في الأغاني ( ج21 ، أخبار أبي صخر الهذلي ونسبه ) وهو قوله : لليلى بدات الجيش دار عرفتها وأخرى بدات البيت آباتها سطر

وفي شرح الهذليين للسكرى :

(24) أنظر المُفضليات ص 105 . تحقيق شاكر وهارون ، وشرح ديـوان الهذليـين للسكري ( 1249/3 ) ، ومعلقة طرفة . بيت (1) ، المتنخل ، ياقوت ( 414/1 ) ، ديوان لبيد ص 151 بيت (2) ، معلقة زهير بيت (2) ، ديوان زهير ، قصيدة (15) بيت (3) أو ( صفحة رقم 166 بيت (3) من طبعة لاندبرج) ، ديوان عنترة . قصيدة (27) بيت (1) .

\* ( البيت المقصود في المفضليات هو البيت الثاني من قول عبد الله بن سلمة الغامدي :

لمن السديسار ستولع فيبوس فبسياض ربطه غير ذات أنيس أمست بمستن الرياح معيلة كالوشم رجم في اليد المنكوس وأمّا قول طرفة فهو:

لخولمة اطلال ببرقة تهمد تلوح كباتي الوشم في ظاهر البد وقول المتنخل وهو مالك بن عويمر كها جاء في شعر الهذليين :

كالوشم في المعتصم لم يجمهُ ل حل تعدف المندل بالألهيل ومن ذلك قوله أيضاً :

كوشم المعصم المغتال عُلَّت نبواشره ببوشم مستشاط 395\_\_\_\_  وهذا زهير يصف الأطلال ذات مرة بأنها الرقش على الرق البسالي (<sup>25)</sup>.

كم في شرح اشعار الهذليين للسكري ( 1266/3 ) . وفي ديوان لبيد: فبسراق غَوْل فالرّجام وشوم فكأن معروف الديار بقادم وفي معلقة زهبر: مراجيع وشم في نواشس معصم ودار لهما بالمرقمتين كأنها تُرجّع في معاصمها الوشومُ يلحن كأنهن يبدا فبتباة وفي ديوان عنترة : كرجم الوشم في كنت الهدي) ألاً يا دار عيلة بالطّوي (25) انظر شواهد ذلك في : ديوان طرفة ، وقارن بالأغاني ( 121/2 ) . (\*) ( يعني قول طرفة : كجفن اليمان زخرف الوشي ماثله أتعرف رسم الدار قفرأ منازله وقول حنين الحيري كما في الأغاني : الخسلل جنفون الصيقل يــلوح كــها تــلوح عــلى (26) قارن بقول طرفة: كسيطور البرق رقشه بالمضحي وفي الفضليات : كما رقش العنوان في الرق كاتب . وقارن بما ورد في الأغاني من شعر المتاخرين (75/2) . \* ( وأول قول طرفة : أشبجاك السربع أم قِلمُه أم رمادٌ دارس وما في المفضليات هو عجز بيت للأخنس بن شهاب التعلبي ، وصدره : لأبنه حطان بن عبوف منازل ويعني بما ورد في الأغاني من شعر المحدثين قول جميل بن معمر كما رواه في اخبار ابن عائشة ونسبه : إِنَّ المَسْازُلُ هَيِّجِتَ أَطْرَابِهِ وَاسْتَعْجَمَتَ آيَاتِهَا بِجَوَابِي قَفُر تَـارِح بِـذِي البَاجِينَ كَـاتُها أَسْضِـاهُ رسم أو سطور كـتَـابٍ)أهـ. واستخدمت لفظة ( محيل ) لوصف الأطلال كذلك . أنظر الأغاني ( 83/3 ) ، وهذا يفسّر خطابهم للأطلال: قالوا السلام عليك با أطلال قلت السسلام على المحيل. انـظر الميدان ( 235/2 ) ، وقــارن بما في يــاقوت ( 648/3 ) : الــطلل المحول . وفي ديــوان زهـير رقــأ محيلاً . \_علة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث) -396 وكلمة ( المتن ) وجمعها ( المتون ) تنتمي إلى طائفة من المعاني تستخدم في هذه التشبيهات ، كقول الشاعر :

وجَالَا السيولُ عن الطلول كانها زُبْرُ تُجَادُ مـتـونها أقـالامـها(27) ونجد التثبيه نفسه مع شيء من التهذيب عند شاعر متأخر كالأحوص الذي ليقول في وصفه للمنازل المهجورة :

دوارسُ كالعين في المُهرقِ (28) . وليس لكلمة ( العين ) هنا معنى محدد ما لم تُفَسَّر بأنها ما تقع عليه العين من الكتابة (29) . وعندما تُستبدَل كلمة ( المتن ) بكلمة ( العين ) يستقيم الوصف مع مجموعة التشبيهات التي استشهدنا بها ، مثل : الكتابة القديمة ، آثار الديار المندرسة . . الخ .

\* (قال الحادرة كما في الأغاني (ج 3 ، أخبار الحادرة ) :

لعمورة بين الأخر مين طلول تقادم منها مسهر وعيل وفيوان زهر : وفي ديوان زهر : بيلين وقيسب آيانهين عن فيرط حولين رقاً عيلاً)

(27) معلقة ( لبيد وقم 8 ) . وتىرجم كريمر في كتابه Über die Gedichte des labyd ص 6 لفظة ( مترجًا ) بـ ( سطورها ) .

\* ( يعني قول لبيد :

وجــــلا الـــــــيــول عــن الـطلول كــانها زبـر تجــد مــنــونها أقـــلامــهــا (28) انظر الأغان ( 124/7 ) .

(25) انظر الاعماني ( ج 7 ) . ★ (جاء في الأغاني ( ج 7 ) . ذكر جميلة وأخبارها) أن الأحوص كان معجباً بها وكانت لـه مكرمـة

فقال في وصفها: شاتك المنازل بالأبرق دوارس كالعين في المهرق)

(29) كلمة (عين) مقابلة لكلمة (ضممار) . انظر شمرح اشعار الهذليين ( 241/2 ) . وكذلك كلممة ( الر ) مقابلة لكلمة ( عين ) بمعني الشيء ذاته . كقول لبيد : لا عين منه ولا أثر .

وفي مجمع الأمثال للميدان : وتطلب أثراً بعد عين ، . قارن ذلك بمثال للميدان : وتطلب أثراً بعد عين ، . قارن ذلك بمثال للميدان : Burgen und schlösser , i , p. 88 .

\* ( يعني بما في شرح اشعار الهذايين قول البريق الخناعي :

فرق عبت المصادر مستقيم فيلا عيناً وجدت ولا صحارا يقول السكري: الدين: ما تراه، والضمار: الغائب. وفي مجمع الامثال للميداني: تطلب أثراً بعد عين. العين: المعاينة. يضرب لمن ترك شيئاً يراه ثم تيع أثره بعد فوت عينه. ( 1271) تمفيق عجي الدين عبد الحميد.

انظر ديوان لبيد ص 79 بيت (2) . دار صادر بيروت ) .

ومن هذا السياق تكتسب لفظة ( المتن ) معتى ( النص المكتوب ) <sup>(30)</sup>. والشأن نفسه مع لفظة ( العين )، وهي كلمة قديمة تعنى النص المنقول شفهياً <sup>(31)</sup>.

واختيار كلمة ( المتن )(<sup>(32</sup> لوصفِ نصِّ حديث ما ـ أيِّ نص مدوّن ـ يتعارض مع توثيقه من خلال سلسلة الـرواة ـ بمعنى أن ذلك لا يستلزم نقـد السند بقـدر ما يستلزم نقد المتن ـ ويمكن أن يُعدُّ هذا دَحْضاً لما يفترضه المسلمون من أن الحديث لم يدوّن في بدايته ، وإنما نقل في صورة روايات شفهية فقط .

وبالأحرى يمكن أن نفترض أن تدوين الجديث كان من طرق حفظ الحديث

(30) على القارى، ان يقاوم وجود هذا المعنى في كلام كعب بن زهير لراويه ايضاً ، الأغماني (ج15 اخبار كعب بن زهير) : تثقفها حتى تلين متوبها . وهذه صورة مأخوذة من وصف الرمح وتظهر هذه الصورة اكثر وضوخاً في قول عدي بن الرقاع . الأغاني (ج8 - أخبار عدي بن الرقاع) . انظر :

Nöldeke, Beiträge zur Kenntniss der poesie der alten araber [Hanover, 1864], p.47. وهذا المقطع يوضح أيضاً أن رواة الشعر الأوائل لم يكونوا صدى للشعراء فحسب ، بل كان لهم دور في تهذيب اعمال الآخرين التي يروونها . لذلك قد نرى شعراء مشهورين ، كانوا رواةً لشعراء سبقوهم (انظر الكلام عن زهبر في كتاب القرت)

Ahlwardt, Bemerkungen über die Echtheit der alten arabischen Gedichte, p. 62). وقد قبل في أحد الشعراء أنه : إجتمع له الشعر والرواية . وكثير من المعلومات حول هذا الموضوع توجد بالأغاني ( ج٧ - نسب جيل وأخباره ) .

\* يريد كلام كعب بن زهير في الحطيئة وكان را وية لأل زهير :

یشقفها حتی تاین منوبها فیقصرعها کل مایتمشل واوله:

نحسن لسلقسوافي شسائها مسن يجسوكها إذا مسا تسوى كسعسب وفسوَّز جسرُولُ وأمَّا قول عدى بن الرقاع الذي أشار اليه فهو :

نظر المشقف في كعوب قناته حتى يقيم ثنقافه مُنادَها انظر معجم الشعراء للمرزبان من 253 ، عقيق كرنكو .

والكامل للمبرد ( 109/2 ) .

وأمّا ما أشار إليه من ان بعضهم اجتمع له الشعر والرواية فهو كها ذكر في الأغاني ( ج 7 ـ نسب جميل واخباره ) . يقول ابو الفرج :

ورجيل شاعر فصيح مقدم جامع للشعر والرواية ، كان راويه هدبة بن خشرم ، وكان هدبه شاعراً
 راوية للحطيثه ، وكان الحطيه شاعراً راوياً لزهير وابنه . وقال أبو محلم : آخر من اجتمع لـه الشعر
 والرواية كثير وكان راويه جيل . . . » ) .

(31) انظر ملاحظتي على : Fleischer , Kleiner schrift. I, p. 619.

قارن بـ : (عروة بن الورد . نشر نولدكة ص 30 ) الأغاني (ج 2 ض 94 ) طبعة بولاق 1258 هـ. (32) من سوء الحظ لم اتمكن من معرفة متى ظهرت كلمة ( المتن ) في علوم الحديث لأول مرة .

 المبكرة ، وأن ذلك النفور من تدوينه كان بكل بساطة نتيجة لأعتبارات متأخرة(33).

وأقدامُ الأجزاء الحديثة المكتوبة هي تلك التي يقال إنها دوّنت في العقود الأولى<sup>(34)</sup>. وليس هنالك ما يتجازض مع الأفتراض بأن الصحابة وتابعيهم رغبوا في حفظ أقوال النبي وأحكامه ـ يعني أفعاله ـ من التحريف والتنزييف ، وذلك بالتقليل من الكتابة .

وكيف للجماعة المسلمة أن تُغرِضَ عن كتابةِ أحاديث الرسول ، وتتركها للراوية الشفهية وهي التي حفظت لنا أقوال الحكهاء في الصحف ؟ (كها سنرى ذلك بشكل متكامل في القسم الأول من الفصل 8).

وكثيراً ما كان أحد الصحابة يحمل معه صحيفته إلى جماعته لينقل لهم ما فيها من تعاليم نبوية . ومحتوى هذه الصحف كان يُعرف بـ( متن الحديث ).

ثم يقوم الذين رووا تلك النصـوص بذكـر أسهاء الـذين رووها عنهم ، وبهـذا ينشأ الإسناد وثمة معلومات كثيرة ميسورة عن تلك الصحف التي كتبت في عهود الإسلام الأولى .

وليس من الممكن التأكد مما إذا كان وجود ما يسمى بالصحف أو الكتب يتفق مع الواقع أم أنها صحف موضوعة اختلقها المتأخرون في مواجهة نفاة التدوين .

وصحيفة أسهاء بنت عُميس (ت 38 هـ) ـ وهي زوجة جعفر بن أبي طالب وتروجت من أبي بكر بعد استشهاده -(35 ستثير دون أيّ شك كثيراً من التحفظ والرّيبة . ويقال إن هذه الصحيفة قد جعت أقوال النبي المختلفة ، وقد ذكرها أحد مؤرخي الشيعة (36) ، ربّا لأن «أسهاء » هـذه كانت عـلى الـدوام تقف إلى صف فاطمة . ومن ثمَّ فهي مصدر موثّق لمعرفة الحديث ، فذاع كثير من الأخبار التي رَوّتُها بين الناس كخير معجزة انشقاق القمر(37).

<sup>(33)</sup> انظر الفصل السابع من هذا الكتاب.

Keremer , ulturgesch , I, p. 475 . : نظر (34)

<sup>(35)</sup> هنالك بعض المعلومات عن هذه المرأة (اسياء بنت عميس) في كتـاب الأغاني (ج 11 ، خيـر عبد الله بن معاوية ونسبه) .

<sup>(36)</sup> اليعقوبي : التاريخ ( 101/2 و115 ) . دار بيروت للطباعة والنشر 1980 هـ .

وهنالك كتاب آخر ظهر منذ فترة مبكرة ، وهو كتاب سعد بن عُبادة ( توفي في حوران 15هـ)، وبواسطة هذا الكتساب وضع ابنه يده على عادات النبي الصحيحة (38) . وهنالك أيضاً صحيفة عبدالله بن عمرو بن العاص ( ت 65 هـ )، وتعرف بالصحيفة ( الصادقة ) (39) . ولعل الصحيفة هي المصدر الذي أخذ منه حفيده عمرو بن شعيب (ت 120 هـ) مادته الحديثية (40) . وهذا السبب لم يأبية نُقّاد الحديث المتأخرون لأحاديث عمرو بن شعيب التي أخذها من صحيفة جده ، ولم يعدوها صحيحة بشكل كان (41) . كما أن هنالك أيضاً أحاديث نقلت من صحيفة سمرة بن جندب ( ت 60 هـ) (42) . ومن المحتمل أن يكون ما سجل بهذه الصحيفة والتي يدور حولها بعض الأضطراب (43) . مطابقاً لرسالة سمرة إلى ابنه والتي توصف بأنها : « فيها كثير من العلم (44).

وأخيراً هنالك صحيفة جديرة بالذكر ، هي صحيفة جابر بن عبدالله (ت 78 هـ) (45)، ويرجع عهدها إلى زمن الصحابة ، وثمة من يخبرنا بأن قتادة

400\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ الاسلامية (العدد الثالث)

يشـــــر إلى هذا النفـــور بقولـــه : و لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث آســــاء لانــه من علامات النبوة يا القاضي عياض : الشفاء ( 1857 ) . طبعة الحلمي 1950 م .

<sup>(</sup> العجيب أن أساء بنت عبيس ليست عن رووا حديث انشقاق القمر ، وهذا تدليس من جولد تسيهر ، لأن حديث انشقاق القمر ، وهذا تدليس من وعمر جولد تسيهر ، لأن حديث انشقاق القمر أخرجه الشيخان ومن رواته أنس بن مالك وعبد الله بن عباس . والحديث الذي يعنيه هو حديث رد الشمس لعلي وقد اختلف الطاء فيه ما بين مثبت وناف . وعبارة أحمد بن صالح الذي ذكرها صاحب الشاء موجودة في مشكا, الآثار للطحاوى ) .

<sup>(38)</sup> الترمذي ( باب ما جاء في اليمين مع الشاهد ) .

<sup>(39)</sup> وقد ورد ذكرها بين الفينة والأخرى في كتاب ابن قتيبة ( المارف ص 452 ) ولكنة يعمزوها خسطاً إلى W. Muir , Mahomet, I,P. XXXIII.

<sup>[</sup> انظر كذلك تقييد العلم للخطيب البغدادي ص 84 ] تحقيق يوسف العش .

<sup>(40)</sup> النووي : تهذيب الأسهاء واللغات 29/2 الطبعة المبيرية .

<sup>(41)</sup> الترمذي ( باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ) .

<sup>(42)</sup> الترمذي (باب ما جاء في احتلاب المواشي ) . (43) ابو داود (كتاب الفتن والملاحم ) ويخلط أبو داود بين هذا وكتاب ابن سبرة ( ت 162 هـ ) فيقول :

<sup>(49)</sup> ابو داود ( كتاب الفتن والملاحم ) وكيلط ابو داود بين هذا وكتاب ابن سبرة (ت 102 هـ ) فيمول : و كتاب ابن سبرة وقالوا سَمُرة وقالوا : سُميَّرة » ، أنظر كذلك : المعارف لابن قتيبـة ص 305 - 306 ط 4 ، دار المعارف ، تحقيق ثروت عكاشة .

<sup>(44)</sup> النووي : تهذيب الاسماء واللغات 263/1 \* (وقال ابن سيرين . . . في رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير).

<sup>(45)</sup> طبقات الحفاظ 47 . ترجمة ( قتادة بن دعاسة السدوسي ) ، تحقيق عملي محمد عمسر الطبعمة الأولى 1973 .

العراقي (ت 117 هـ) قد رُوَّج أحاديثها (46).

ويذكر الشيعة طائفة من الكتب يرجع عهدُها إلى زمن مبكر وذلك لتوثيق بعض المسائل التي ليس لها أساس صحيح ، (وأنصار الشيعة اكثر نزوعاً من أهمل السنة إلى المرجوع إلى المملونات والوثبائق التي تحتوي عملى الحجج المؤكمة للذهبهم (<sup>77)</sup> ، ولذلك هم أكثر انتحالاً للكتب من غيرهم)، ولهم تعود نسبة صحيفة أسهاء بنت عميس المذكورة آنفاً . ونقاد الشيعة يعترفون صراحة بوجود آثار يهودية في مصنفاتهم (<sup>88)</sup>.

وثمة كتاب ، ورثة الشيعة ينسب لشخص اسمه عمارة بن زياد يعتقد أنه كان على صلة بالأنصار ، ويعترف من بث هذا الكتاب بين الناس بأن عمارة هذا رجل هبط من السهاء ليبلغ أحاديثها ، ثم قفل راجعاً إلى السهاء دونما إبطاء . وهذا جعل حتى نقاد الشيعة (ف) يقرون بأن عمارة هذا لا وجود له أبداً وأن الكتب التي نسبت إليه هي قطعاً كتب ملفقة .

ومن أقدم الكتب التي ظهرت في هدفه الدوائس ، كتاب سُليم بن قيس الهلالي (<sup>60)</sup> أحد أصحاب علي ، وقد مات في زمن الاضطهاد الذي أوقعه بنو أمية على خصومهم ببطش الحجاج وسطوته (<sup>18)</sup>.

وظل الشيعة يحيلون على هذا الكتاب حتى وقت متأخر (52).

نصوص مترجمة \_\_\_\_\_\_نصوص مترجمة \_\_\_\_\_

<sup>(46)</sup> الترمذي ( باب ما جاء في ارض المشترك ) : إنما بحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله ) .

Beiträge Zur Literaturgeschichte der Shī'a [ und المطر مساهمي في و تداريخ أدب الشيعة ؛ (47) der sunnitischen polemik in Sitzungsberichte der K. Akademie der Wissenschaften, Vienna . 1874 ] . p. 55.

<sup>(48)</sup> قائمة بأسهاء كتب الشيعة للطوسى ص 148.

<sup>(49)</sup> أعلام الهدى للطوسى الطبرسي ص 236. ( نضر الإيضاح ) .

<sup>(50)</sup> اشتبه الاسم على فلوچل في تعليقاته على فهرست ابن النديم ( ص 95 ) مع اسم رجل يقال له : Wüstenfeld, Register Zu den genealogischen Tabellen, p. مُلَيم مات في عهد عثمان . 430

<sup>(51)</sup> الفهرست لابن النديم ص 219 من طبعة فلوچل ص ( 275 ) من طبعة رضا تجدد .

<sup>(52)</sup> أعلام الهدى ص 354 . المقطع قبل الأخير .

والمدونات القديمة التي ذكرت هنا لم تستوعب على آيـة حال الصحف والكتب التي استشهد بها باعتبارها وثائق مكتوبة في القرن الأول .

وهنالك أمثلة أخرى من هذا القبيـل جمعها شبـرنجر(<sup>63)</sup> ، وبضــاف إليها مــا ذكرناه آنفاً .

### (3)

إن التمييز بين مصطلح ( الحديث) ومصطلح ( السنة ) مسألة واجبة ، وهنالك محاولات عديدة سعت للتعرف على الفرق بين المصطلحين ، إلا أن هنالك اصراراً من ناحية أخرى على أن الكلمتين متماثلتان أو هما مترادفتان نسبياً . ولوجهة النظر الأخيرة ما يبررها على قدر الاهتمام بالتطور الأخير لعلم المصطلح الأسلامي . ولكن إذا كان الاعتبار للمعاني الأصلية للكلمتين فقط ، فإنها قطعاً غير متماثلتين .

والفرق الذي يجب أن يظل في أذهاننا هو أن الحديث ـ كها بينا قبل حين ـ هو الحبر الشفهي المروي عن النبي في حين أن السنة في الأستعمال الشائع عند جمهـور المسلمين الأوائل ترتبط بغرض ديني أو شرعي بصرف النظر عن وجود روايات شفهية لها من عدمه .

وأيّ قاعدة ( حكم شرعي ) توجد في حديث ما ، تعد من الطبيعي سنةً<sup>(63)</sup> ، ولكنه ليس من الضروري أن يكون للسنة حديث مماثل يمنحها التصديق .

ومن الممكن جداً أن يتعارض حديث ما مع السنة(55) . ومن واجب الفقهاء

<sup>(53)</sup> مجلة جمعية البنغال الأسيوية JASB ( 1856 م ) ص 317 وما بعدها .

<sup>(54)</sup> مثال ذلك ما جاء في سنن أبي داود من قول النبي في مناسبة وفاة مسلم محرم . ويعلق ابن حنبل على هـذا الحديث بقوله : وفي هـذا الحديث خس سنن ، بمعنى أن هنالك خسمة أحكام دينية معلها ؟ يستدمنها و الحكم الشرعى ، في الحالات المماثلة .

<sup>(</sup> والحسدين الذي عناه أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب المحرم بموت كيف يصنع به . جاء فيه . قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل بقول : في هذا الحديث خس سنن : ( كفنوه في ثوبيه ) أيّ يكفن الميت في ثوبين ( وأغسلوه بماء وسدر ) أيّ إن في الغسلات كلها سنداً ، ( ولا تخمروا رأسه ) ( ولا تغربو طيباً ) ( وكان الكفن من جميل المال ).

<sup>(55)</sup> انظر كتاب ( التوضيح على التنقيح ) لصدر الشريعة ( 253/2 ) طبعة المطبعة الخيرية 1322 هـ.

 <sup>♦ (</sup>قوله : فهذا الحديث خدالف للقياس والسنة والأجاع . يعني حديث ( المُصرَّلة ) . وجاء في التوضيع تفسيراً لذلك القول : و ووجه كون هذا الحديث غالفاً للقياس الصحيح أن تقدير ضمان =

الحاذقين ومَنْ كان شأنهم التوفيق أن يجدوا حَلًّا للخروج من هذا الخلاف .

والتباين بين الحديث والسنة محفوظ في كتب الحديث . فالأول ـ أي الحديث ـ ضبط نظري ، والثاني ـ أي السنة ـ خلاصة لقواعد عملية ، والميزة الوحيدة المشتركة بينهما هي أن كليهما موجود في الحديث . ويمكن ملاحظة هذا من المثال الثاني :

يميز ابن المهدي بين ثلاثة فقهاء أعلام: سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن السب بقوله إن الأول كان إماماً في الحديث وليس إماماً في السنة ، بمعنى أنه قد جمع عدداً كبيراً من الأحاديث النبوية ، ولم يكن بمن يستخرجون منها الأحكام والقواعد التي تنظم سلوك الناس العملي في الحياة ، وأن الثاني كان إماماً في السنة وليس بإمام في الحديث ( بمعنى أنه كان يعرف الحكم الشرعي ولم يكن من مصادره ـ أي من رواته ـ )، ولكن مالكاً كان إماماً فيها جميعاً (60) . وبنفس الطريقة قبل عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه كان وصاحب حديث وصاحب سنة (70).

وثمة مثال يلفت النظر في كتب الحديث قد يصلح لمعرفة الفرق بين الكلمتين ، وهو خبر موقوف على أنس بن مالك أخرجه أبو داوود في السنن : عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً . ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال : « السنة كذلك ». والمعنى أنه ليس ثمة حديث ينسب إليها ولكن يجب أن تؤخذ على أنها سنة (58) . ويمكن ربط هذا بحقيقة أن السنن تؤكد بشواهد من الحديث لتدعيمها ، حتى أنسا نجد كتماباً يممل عنوان : « كتاب السنن بشواهد الحديث ي (69).

نصوص مترجمة\_\_\_\_\_\_

العدوان بالمثل ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى: ﴿ فعن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بجشل ما اعتدى عليكم ﴾ . وتقديره بالقيمة ثابت بالسنة وهو قوله ﷺ : و من اعتق شقصاً له في عبد قُوم عليه نصيب شريكه إن كان موسراً ، وكلاهما ثابت بالاجاع المنعقد على وجوب المثل أو القيمة عند فوات العين ، ).

<sup>(56)</sup> شرح الزرقاني على الموطأ 4/1 \* ( وهو ابن مهدي لا ابن المهدي ) .

<sup>(57)</sup> طبقات الحفاظ للسيوطي ص 122 . ط (1) 1793 تحقيق علي محمد عمر . والكلام لابن معين . (58) أبو داود (كتاب النكاح ، باب في المقام عند البكر ) .

بور الكلام المشار إليه عند أي داود هو: عن أنس بن مالك قال : إذا تزوج البكر على النيب أقام عندها سبعاً ، وإذا تزوج النيب أقام عندها ثلاثاً ، ولو قلت إنه رفعه لصدقت ، ولكنه قال : السنة كذلك ).

<sup>(59)</sup> ابن النديم : الفهرست ص 230 طبعة رضا تجدد \* ( عند الكلام عن فقهاء الحديث واصحاب الجديث ، والكتاب المشار إليه للمروزي ) .

كان مفهوم السنة مؤثراً منذ البدء باعتباره مقياساً لتصحيح نظام الحياة الفردي والجماعي عند العرب الذين اعتنقوا بظهور الإسلام منهجاً للحياة ونظاماً اجتماعياً يتفق مع المعتقدات الدينية الإسلامية .

ولم يكن هنالك ما يدعو المسلمين لابتداع هذا المفهوم ودلالته العملية ، إذ النهم عاشوا بين ظهراني وثنيي الجاهلية (أنظر الجزء الأول من هذا الكتاب ص 46)، وكانت السنة عندهم هي كل ما يتفق مع تراث العرب وأعرافهم وعاداتهم . وبهذا المعنى ظلت الكلمة ـ أي السنة \_ مستعملةً في العهود الاسلامية من قبل الجماعات العربية التي لم تتأثر بالدين الإسلامي إلا قليلًا (60).

ثم تعرّض المفهوم القديم لكلمة ( السنة ) للتغيير تحت تأثير الإسلام . وكان المقصود بالسنة عند اتباع محمد والجيل الأول من المؤمنين هي أعمـال النبي وأعمال الصحابة الأوائل .

وكان على الجماعة الإسلامية طاعة السنة الجديدة وتوفيرها كما كان يفعل العرب الوثنيون بسنن أسلافهم . والمفهوم الإسلامي للسنة عبارة معدّلة من الأراء العربية القديمة . لذلك يقول النبي : « لتتبعّن سنن من كان قبلكم شبراً بشبرٍ وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم «(اف) (62).

والظاهر أن انتشار السنة كان قبل كل شيء بين أهل المدينة الأتقياء . وأقدم

<sup>(60)</sup> الأغاني (ج 7 ، ذكر يزيد بن الطثرية وأخباره ) ، للصدر السابق (ج 3 ، ذكر ذي الأصبع ) وليس هنالك أثر للاسلام بين هؤ لاء الناس الذين ذكروا في الأغاني .

<sup>\* (</sup> الشاهد الأول من الأغاني قول فذيك بن حنظلة يهجو يزيد :

وإنا لسبارون بالسنة التي احلت وفينا جفوة حين نظلم والشاهد الثاني قول ذي الاصبم العدوان :

ومنهم من يجيز لنا س بـالـسنـةِ والـفـرض). (61) اللمبري: حياة الحيوان الكبرى ( 574/1 ) ، وفيه : لوُ دخلوا عريش نحل

 <sup>(</sup>على الرغم من أن كتاب الدميري لا يعتمد عليه في مثل هذه الموضوعات ، فإنّ روايته صحيحة
وفيها : لو أنهم دخلوا جحر ضب ، وليس فيها ذكر للنحل ألينة . كما نظرت في مادة ( النحل ) من
الكتاب نفسه ، فلم أحد ذكراً لهذا الحديث بالمرة ، وأحسبه تدليساً من جولد تسبهم ) .

<sup>(62)</sup> البخاري (كتاب الاعتصام ، باب لتتبعنُ سنن من كان قبلكم ). قارن بما وُرد في ابن ماجة : (.كتاب الفتن ، باب افتراق الأمم ) .

الأقوال ـ التي تحض الناس على اتباع العادات والسلوك التي كانت في عهـــد السلف وتحارب كلِّ أنواع الابتداع المخالف لتلك العادات ـ يجمل سمة المدينة .

وطبعاً لهذا القول حَرُم النبي المدينة فلا يقطع شجرها ، ومن أحدث فيها حدثًا لعنه الله وملائكته والناس أجمعون<sup>(63)</sup> . والمقصود حقيقةً بالحدث البدعة السياسية ، أي الأنشقاق السياسي<sup>(64)</sup>.

والاعتىراف الإسلامي بحكـومة بنيت عـلى أساس شـرعي ، تقــع في دائــرة السنة ، هو في الوقت نفسه طاعة للأحكام الشرعية الأخرى .

وفي المواقع استخدمت كلمة ( الحـدث ) منذ فترة مبكرة بمعنى الأبتـداع في العبادة . فهذا أبٌ يقول لابنه وقد جهر بالبسملة في الصلاة ، وكان عليه أن يسرّ بها كما همي السنة المفترضة : <sup>(65)</sup> « يا بنيّ إياك والحدث»<sup>(66)</sup>.

وفي بعض روايات الخبر الـذي نحن بصدده في هـذا المقام اقحمت عبـارة : « ومن آوى محدثاً » قبل ذكر اللعن في الحديث المذكور »<sup>(67)</sup>.

وتظهر الفكرة نفسها في نصّ خبر آخر وجد لغرض محاربة ما يعتقده الشيعـة أنصار علي من أنّ الله قد خَصّ علياً بعقائد خاصة ، وقد منعها عـليّ على المؤمنـين الآخرين .

وقد حاول الإسلام السنيّ أن يدفع هذه العقيدة بكثير من الأحاديث ، فجاء في

نصوص متر جد \_\_\_\_\_\_\_ نصوص متر جد \_\_\_\_\_\_

<sup>(63)</sup> البخاري ( كتاب الاعتصام ، باب اثم من آوى محدثاً ) [ قارن بكتاب فلهـاوزن : - داوة (63) chen Heidenthums, p. 70 ]

<sup>(64)</sup> الأغاني ( 144/21 ) وفيه : « ما أحدثت في الاسلام حدثاً ، ولا أخرجت من طاعة يداً » . (65) الترمذي ( باب ما جاء في توك الجهور بيسم الله الرحمن الرحيم ) .

 <sup>(</sup>والجر الذي أورده الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال: سممني أي وأنا في الصحلاة أقول بسم
 الله الرحن الرحيم. فقال في: أي بنيً عدت. إيداك والحدث. قال: ولم أو أحداً من أصحاب
 رسول الله ﷺ كان ابنضى إليه الحدث في الإسلام ، يعنى منه . . ).

Literaturgesch. der Schi'a , p. 86. (66) قارن بــ

<sup>(67) (</sup> البخاري ( فضائل المدينة ، باب حرم المدينة ) ، ( الجزية ، باب ذمة المسلمين وجوارهم ، باب إثم من عاهد ثم غدر ) ؛ الثرمذي ( باب الولاء والهبة ، ما جاء في من تولى غير مواليه أو إدعى إلى غير أبيه ) .

رواية لإبراهيم التيمي من العـراق (ت 92 هـ) عن أبيه أنـه قال : «خـطبنا عـليّ فقال : من ظُنّ أنّ الله قد أخصنا بشيء غبر كتـاب الله وما في هـذه الصحيفة فقـد كذب ».

ويعني صحيفة كانت معلقة في قراب سيفه وتحتوي على أحكام تتعلق بضمان التلف الذي ينجم عن الحيوانات وأضرار أخرى (60). وفيها أيضاً أنَّ النبي قال : « المدينة حرم ما بين عين وثور (60). من أحدث فيها حدثاً فعليه . . » وثمة أحكام أخرى ـ تتعلق بتكافؤ المسلمين وحرمة النسب غير الصحيح (70) ، وردت في هذه الصحيفة (70) .

وها نحن أولاء نرى مجموعة الأحاديث المحّرمة للأبتـداع ذات صلة خاصـة بالمدينة ، وقد اصبحت المدينة معقلًا للسنة وأقـدم مصدر لـظهورهـا ونُموهـا . وفي المدينة عاش أولئك الذين كانوا أولَ من تلقوا أقـوال النبي وانتظمت بهـا حياتهم ، ولهذا سميّت أيضاً بدار السنة<sup>77</sup>. ولكن الأمور لم تقف عند هذا الحد ، إذ عنـدما

<sup>(68)</sup> قد ورد ذلك في صحف أخرى مثل كتاب آل حزم . انظر كتابنا. : المدهب الظاهري ص 211 . وفي رواية أخرى لم يأت ذكر للمدنية في الصحيفة . انظر الدارمي (كتاب الديات ) .

 <sup>(</sup>يعني هنأ كتاب النبي ﷺ الذي بعثه إلى أهمل اليمن مع عمروبن حزم في المديّات ، وهمو غير الصحيفة التي أخرجها عليّ في خطبته والتي سيأتي ذكرها . وكتاب عمرو بن حزم أخرجه النسائي
 ( كتاب القود ، باب عقل الأصابع ) ، وأخرجه أبو داود في مراسيله والحاكم في مستدركه ( الزكاة )
 والدارقطني في سنته ( كتاب الحدود ) . )

<sup>(69)</sup> وفي رواية ( ما بين عبر وثور ) . وذكر جبل ثور وهو ليس بالمدينة حيرً الفسرين مما جعلهم يؤولون ذكره في الحديث . انظر شرح النووي على مسلم ( 518/3 ) طبعة دار الشعب . وعند باقوت ( 939/1 ) : و بين لابتيها ، وهو حد آخر للمدينة .

 <sup>(</sup> في المتن ما بين عين وثور . وليس ثمة رواية فيها ذكر للعين . والروايات جميعها فيها : ما بين عير وثور
 أو ما بين عير إلى كذا أو ما بين عائر إلى ثور والاخيرة عند أن داود ) .

<sup>(70)</sup> انظر الجزء الأول من هذا الكتاب ص 126 .

<sup>(71)</sup> أخرجه مسلم (كتاب الحج ، باب فضل المدينة ) .

 <sup>(</sup>رواية مسلم هذه هي التي ورد فيها ذكر جبل (ثور) ، وأما رواية البخاري ففيها : من عبر إلى
 كذا ،

<sup>(72)</sup> انــظر تعليق النووي في تهــذيب الاسهاء واللغــات ( ص 362 ) . والطبــري في تــاريخـــه ( (1820/1 ، والبـخاري ( كتاب الاعتصام ) .

 <sup>﴿</sup> الشاهد الذي يريده من تاريخ الطبري قول رجل لعمر بن الخطاب: وولكن امهل حتى تقدم المدينة ، تقدم دار الهجرة والسنة ، وتخلص بأصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار » . وهو نفس الخبر الذي رواه المبخاري في (كتاب الاعتصام ، باب ذكر النبي 繼 وحضه على اتفاق أهل العلم وما =

<sup>406</sup> جلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

بدأت السنة ـ التي كانت حتى ذلك الوقت مهملة ـ تنتشر في البلدان الأخرى ، تميّزت المدينة بأنها الحارس على المنهج السنى ، وعَمّ هذا التمييز كلّ البلاد

وكان الحديث ـ يعني حديث تحريم الحدث ـ موجوداً في العصر العباسي الأول حيث اشترط عمر في كل معاهدة كان يعقدها مع البلاد المفتوحة شرطاً يمنع به ايواء المبتدعة وهـو أن « لا يئووا لنا محدثاً »<sup>(73)</sup> . ويمكن أن نلحظ بسهولة ظهور هـذا التعميم من خلال رواية أخرى ( مختصرة )، وردت في مصدر مختلف لخطبة علي التي ذكرت قبل قليل ( حيث استبدلت كلمة قرن بكلمة قراب ) (<sup>74)</sup> ، وجاء فيها بأن : « من أحدث أو آوى محدثاً » ولم يأت فيها ذكر طويل للمدينة (<sup>75)</sup> .

ولكن الميل إلى التوسيع اللعنة على المبتدعة ظهر بشكل عام أيضاً في أقدم نصّ ، حيث حذفت كلمة ( فيها ) ـ أي في المدينة ـ من كلام علي ، ليتجاوز الحكم إلى ما وراء المدينة فيعمّ كل بلاد الإسلام<sup>76</sup>0.

(5)

يُعَدُّ مصطلح «أحدث» (77) أكثر المصطلحات في عهود الإسلام الأولى فيها يتعلق

أجم عليه الحرمان مكة والمدينة ) وكان أول بالمؤلف أن يقدّم صحيح البخاري على تاريخ الطبري ، إن
 لم يكن من الناحية الزمنية فمن الناحية العلمية )

<sup>(73)</sup> أبو يوسف : كتاب الخراج ص 42 .

 <sup>(</sup> في كتاب الحزاج أن عَمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا صالح نوماً اشترط عليهم أن يؤ دوا من الحزاج كذا وكذا ، وأن يقروا ثلاثة أيام ، وأن يهدوا الطريق ولا يمالئوا علينا عـدونا ، ولا يؤ ووا لنـا عدناً ) .

<sup>(74)</sup> لعلّ هذه الكلمة يمكن أن تفسر بالرواية التي جاء فيها : • كتب كتاباً في الصدقة ففرنه بسيفه ۽ الحواج ( فصل في الصدقات ) ص 82 .

 <sup>(</sup>الخبركم) في الحفراج رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 議
 كتب كتاباً في الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته . فلم يخرجه حتى قبض 翁) .

<sup>(75)</sup> الأغاني ( 159/3 ) .

 <sup>(</sup> ومنذ من عذ كتاب الأغاني من مصادر الحديث حنى يستشهد بما جاء فيه من أحاديث على أحاديث أخرى وردت في كتب السنة المعتبرة ) .

<sup>(76)</sup> الحديث الذي يرويه ابو داود في سننه (كتاب المناسك ، باب في تحريم المدينة ) ليس فيه ذكر لكلمة ( فيها ) .

بالبدع التي لم تُبنَ على أساس العادات أو الأعراف القديمة لعهود السنة . وتستدل عائشة بقول النبي ﷺ: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ ، (<sup>(78)</sup> . أو في رواية أخرى : ( من عمل عَمَلًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ ، (<sup>(79)</sup> . ومن هذا نشأت عقيدة « شر الأمور محدثاتها ، (<sup>(80)</sup> أو كها قال حسان ابن ثابت : ( إنّ الحلائق فاعلم شرّها البدع ، (<sup>(18)</sup> .

والامتثال للسنة يمنع بشكل قوي كل أنـواع السلوك المخالف(82) . ومقيـاس

الصلاة قال : ( إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإنَّ الله جَلَّ وعزَّ قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة ».

♦ ( لا يفرق صاحبنا هنا بين المعاني اللغوية للكلمة والمعاني الاصطلاحية . والمعاني اللغوية سابقة على الاصطلاحية ، فلا تصرف الكلمة عن معناها اللغوي إلا إذا كان المراد المعنى الاصطلاحي قطماً ، وليس الحدث هنا بمعنى الابتداع حتى يلحقه الذمّ . وقد يكون بمعنى البدعة اللغوية وهي الاختراع على غير مثال . والحدث لغةً : الابتداع والانجاد والانجاد والانجاء . ونظير ما جاء في الحديث قوله تعالى : ﴿ فعلا تسئلني عن شيء حتى احدث لك منه ذكراً ، الكهف /70 . وقوله تعالى : ﴿ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ الطلاق /1 ) .

(78) وفي رواية (ما ليس فيه ) . والحليث اخرجه مسلم في صحيحه ( كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ، والبخاري ( كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ) ، وابو داود ( كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ) ، ابن ماجة ( المقدمة ، باب تصظيم حديث رسول الله ) ، والحديث استشهد به محمد بن الحسن الشيباني في السير الكبير ( 148/1 ) طبعة حيدر آباد سنة 333 هـ .

(79) البخاري (كتاب الاغتصام ، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فـأخطأ ) ، وفي أبـو داود (كتاب السنة ، باب لزوم السنة ) : ( من صنع أمراً على غير أمرنا فهورد ».

(80) البخباري (كتاب الاعتصام ، باب الاقتداء يسن رسول الله ) . وعبارة و شر الأسور محلشاتها ع يستعملها في الاحتجاج ضد الخصوم الشاعر الشيعي أبو هريرة العجلي . انظر : . Fragm . hist. arab بستعملها في العجلي . p. 230. السطر الرابع من الأسفل .

(81) ابن هشام : السيرة 4/210 . الأغاني (ج 4 ، اخبار حسان بن ثابت ونسبه ).

( هو عجز بيت من تصيدة تالها حسان جواباً على قول الزبرقان بن بدر مفتخراً في حضرة الرسول وقد
 قدم في وفد من بنى تمم ، يقول الزبرقان في اولها :

نبحين الملوك فيلاحيّ يتقاربننا منّا الملوك وفيننا يتؤخم البربعُ فأجابه حسان بقصيدة أولها :

إن اللقوائب من فلهر والحويم قلد بينلوا سنلة للناس تُتَّبِعُ وجاه فيها :

سجية تلك منهم غير محدثة إنَّ الحلاق فاعلم شرها البدع)

السنة هو بالأخص الأوامر الشرعية المباشرة والاقرارات الضمنية أو أعمال النبي التي لم يتطرق إليها شك .

والسنة هي كل ما حكم به النبي \_ سواء ارتبط بموقف معين أو لم يرتبط \_ ومن ذلك قولهم : صار أو كان سنة<sup>(83)</sup> أو كما يقال : جرت<sup>(84)</sup> أو مضت السنة إليه<sup>(83)</sup> أو به<sup>(86)</sup>.

وفي الحالات التي ينعدم فيها وجود قانون ثابت ، يبحث الصحابة ( الانقياء ) عن السدليل الشسرعي في الأسلوب السذي قضي بــه النبي ﷺ في تلك الأحوال والظروف . وإذا وجد هذا الدليل فإنه يصبح أساساً للسنة ازاء الحالة التي فيها شك أو ارتباب . ففي عهد عمر بن عبد العزيز لم يكن حدّ مسنالرشد معروفاً حتى حدّث

(83) البخاري (كتاب اللباس ، باب الازار المهدّب وكتاب التفسير ، تفسير سورة النور ، وكتاب الأيمّان ، باب من مات وعليه نذر ) .

(جاء في كتاب اللباس من صحيح البخاري أنه ﷺ قال الامرأة رفاعة القرظي : لملك تريدين أن ترجدين أن ترجدين أن يشعر سورة ترجدي إلى رفاعة . لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ، فصار سنة بعد . وجاء في تفسير سورة النور من الصحيح نفسه أن سهل بن سعد حدّث أن رجدًا أن رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله أرات رجدًا رأى مع امرأته رجدًا أيقتله فتتلونه أم كيف يفعل ؟ فانزل الله فيها ما ذكر في القرآن من الملاعن . . . فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله ﷺ فقارقها فكانت سنة أن يفرق بين المملاعين وكانت حاملاً فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في المراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله ما.

وفي كتاب الأيمان من صحيح البخاري أن سعد بن عبادة الانصاري استفتى النبي 義 في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فاقتاء أن يقضيه عنها، فكانت سنةً بعد )

(84) البخاري (كتاب الاعتصام ، باب ما يكوه من التعمق والتنازع) ، وأبو داود (كتاب النكاح ، باب في اللعان ) .

 ( الخبر الذي يعنيه جولد تسبير هنا هو نفس خبر سهل بن سعد الساعدي في اللعان وجاء في نهاية الخبر : فجرت السنة في المتلاعنين . . . ) .

(85) الموطّا للامام مَالك (كتاب العنق ، باب الفضاء في مال العبد إذا عنق ) . وفي تهذيب الأسهاء واللغات للنووي : وإذا قال سعيد بن المسيب : مَضَت السنةُ . فحسبك به ، 20/1 الطبعة المتبرية .

 ( في الموطأ عن ابن شهاب : مضت السنة أن العبد إذا اعتق تبعه ماله . والكلام الذي أورده النووي هو قول لعل بن المدين ) .

وحروب علي بر تسميني ) . (86) الاغاني (ح 15 ، أخبار محمد بن صالح العلوي ونسبه ) . وفي كتابي عن الظاهرية ص 220 سطر ,7 8.: سنة قاضية وهو خطأ والصواب : سنة ماضية .

\* ( والبيت المشار إليه لمحمد بن صالح في مدح المتوكل رواه صاحب الأغاني كيا ذكر وفيه يقول: نطق الكتساب لكم بسذاك مصدقاً ومضت بعه سنتن السنسي الطاهسر)

نافع فقال : خدثني ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عبشرة سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خس عشرة فأجازني . قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال : إن هذا الحدّ بين الصغير والكبير ، وكتب الى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خس عشرة (87).

ولا يمكن لرأي فقهي أو حكم ما أن ينال القوة الشرعية في أعين المسلمين الانتهاء دون هذا المسند ، حتى إن اتباع السنة الأنقياء كانوا كلما واجههم حكم جديد يسألون : « أسمعت هذا من الرسول أم هو رأي (88).

ولم يطبق منهج السنة في الموضوعات المتعلقة بأحكام الحياة الجماعية والسلوك الأجتماعي فقط ، بل تجاوز ذلك الى موضوعات اكثر ابتذالًا ، وإلى المعاملات في الحياة الحاصة وعلاقاتها ، ولذلك فالمسلمون الأتقياء بحثوا عن السنة لاقتباس الدلالة المناسبة من طريقة حياة النبي ، لكي يتأسّوا بها ويجتنبوا مخالفتها .

فمثلًا المعيار الوحيد لمعرفة جواز لبس خاتم الذهب من عدمه هو معرفة ما إذا كان النبي ﷺ لبسه أم لا<sup>990</sup>، وحتى طرح الأساليب الحميدة والسلوك الأجتماعي كان محدداً بالرجوع إلى السنة.

ولقد نظمت السنة اشكال الترحيب والأمنيات الطيبة ، فإذا أراد شخص ما أن يعرف ماذا يقول للعاطس فإنه سيجد ذلك في السنة ، ولن يكون مسلماً جيداً إذا شمت العاطس بكلام من عنده يبتدعه ، وسيكون حاله أسوأ إذا اتّبع في تشميت العاطس عرفاً أجنبياً .

<sup>(67)</sup> البخاري (كتاب الشهادات ، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم) ، الخزاج لأبي يوسف ص 188 ، عند الكلام عن الحدود على أهل الجنابات .

<sup>(88)</sup> أبو داود (كتاب الصوم ، باب في التقدم ) . \* ( وقد جاء في خبر أبي داود الذي استشهد به جولد تسيهر أن مالـك بن هبيرة السبئي سأل معاويــة فقال : يا معاوية ، أشىء سمعته من رسول الش 議 أم شىء في رأيك ؟ قال : سمعت رسول الش 議

لقفال: يا معاويه ، اشيء سمعته من رسول الله 解 ام شيء في رايك؟ قال : سمعت رسول الله 霧 يقول : صوموا الشهر وسرّه ) . 20) النظام حكم الأحمد الله الكتبار أنا الله يتضم

<sup>(89)</sup> البخاري (كتاب الاعتصام ، باب الاقتداء بأفعال النبي ﷺ ) .

 <sup>♦ (</sup>جاء في البخاري في الباب المذكور عن ابن عمر رضي الله عنها قال : اتخذ النبي 業 خاتماً من
 ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ، فقال النبي 業 : إن اتخذت خاتماً من ذهب فنبذه وقال إن لن
 البسه إبداً فنبذ الناس خواتيمهم ) .

وهـذا أحد أتقياء مؤرخي الإسـلام يـرى أنـه من الخـطأ ألاّ يتّبـع الخلفـاء العباسيون السنة في أدب البلاط، وأن يتبعوا عادات الأعاجم الأكثر تهـذيباً، كـها أنهم لم يأذنوا للناس العاديين أن يقتربوا منهم بآمانيهم ورغباتهم بالطريقة المألوفة<sup>600</sup>.

ولقد وبّخ أحد البرامكة أعرابياً لأنه شمت الخليفة بالطريقة المعتنادة ، فوافق الخليفة على فعل موظفه بقوله : « أصاب الرجل السنة وأخطأ الأدب ».

ولم يستطع المؤرخ التقي أن يمسك مع ذلك عن التعليق فقال : « وهل كانت العادات المهذبة في مكان غير سنة النبي ،؟ (<sup>(وو)</sup>).

وفي جوامع السنة المختلفة ، وفي أبواب ( الأدب ) و(اللباس ) عدد من الأمثلة تبرهن على هذه النقطة ، ونكتفي هنا للاستشهاد بذكر مثال واحد<sup>(92)</sup>: «عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر : يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها . قال : وما هنّ يا ابن جريج ؟

قـال : رأيتك لا تمسُّ من الأركـان إلّا اليمانيـين(93) ، ورأيتك تلبس النّعـال

<sup>(90)</sup> ابن عبد ربه : العقد الفريد ( 135/1 ) . ( فرش مخاطبة الملوك ) الطبعة الأزهرية 1321 هـ .

 <sup>(</sup> والكلام الذي يعنيه في العقد الفريد: قال يجمى بن خالد البرمكي: مسائلة الملوك عن حالها من
سجية النوكي فإذا اردت أن تقول كيف أصبح الأمير، فقل: صبّح الله الإلمير بالنعمة والكرامة، وإذا
كان عليلًا فاردت أن تسأله عن حاله فقل: أنزل الله على الأمير الشفاء والرحمة فإن الملوك لا تسأل ولا
تشمت ولا تكيف . . . ).

وقول يحيى البرمكي يلقي كثيراً من الضوء على القصة التي سيوردها المقريزي في السلوك الـلائق مع الملوك .

<sup>.(91)</sup> المغريزي ص 56 . حتى إنّ اكبر عمالهم أحاطوا أنفسهم بأجة أكثر نما كان مالوفاً في العهود الأولى . أبو المحاسر: 379/1

 <sup>(</sup> لم اهتد إلى كتاب المقريزي الذي يعنيه ، كما لم اعرف من ابو المحاسن هذا ونظرت في كتب الأعلام
 فلم أقع على قرينة تهديني إليه ) .

<sup>(92)</sup> الموطأً ( كتاب الحج ، باب العمل في الأهلال ) الشيباني ص 222 ، البخاري ( كتاب اللباس ، باب النمال السبئية ) ، أبو داود ( كتاب الحج باب استلام الأركان ) .

السُّبتية ، ورأيتك تصبغ بالصفرة (٩٩) ، ورأيتك إذا كنت بمكـة أهَلُ النـاسُ إذا رأوا الهلال ولم تُمِيل أنت حتى يكون يوم الترويه (95). فقال عبدالله بن عمر: أمَّا الأركان فإني لم أر رسولُ الله ﷺ بمسَّ منها إلاَّ الركنين اليمانيين ، وأمَّا النَّعـال السِّبتية فـإنى رأيت رسول الله ﷺ يلبس النّعال التي ليس فيها شعر<sup>(96)</sup> ويتوضأ فيها فأنا أحب أن البسها ، وأمَّا الصفرة فإني رأيت رسول الله ع يُصْبُغُ بها ، فأنا أحبُّ أن أصْبُعَ بها (97) ، وأمّا الإهلال فإني لم أر رسولَ الله يُهلُّ حتى تنبعث به راحلته ».

(6)

إنّ سلطان السنة باعتبارها مبدأ فعالاً في حياة المسلم قديم قدم الإسلام ، وفي نهاية القرن الأول وضعت القاعدة التي تقول بأن : « السنة قاضية على القرآن وليس

= للازرقي (تاريخ مكة 331/1 تحقيق رشدي الصالح . دار الأندلس ) لم يكن السؤال عن استلام عبد الله للركنين فقط بل كان عن حرصه على استلامها في كل الأحوال . قارن بما في النسائي (باب الوضوء في النعل ، وكتاب المناسك ) حيث جزَّء النسائي الحديث في سننه إلى فقرات .

\* ( نعم كانت بعض مناسك الحج معروفة للعرب قبل البعثة بكثير . انظر ( السيرة النبوية لابن هشام 119/1 - 128) ولكن ذكر تعظيم الأركان الأربعة أو التمسح بها ، أو استلامها على أنها عادة عربية قديمة لم يرد في الموطأ وإن ورد في مصادر أخرى تاريخية أو ادبية وكل ما جاء في الموطأ هو ذكر بناء البيت على قواعد ابراهيم . ولمعرفة المزيد عن الحج في الجاهلية ينــظر تاريــخ مكة لــلازرقي ( 179/1 - 195 ) . واحست جولد تسيهر أخطأ هنا في احالته على الموطأ .

والبيت الذي أشار البه من ديوان الهذليين هو لُلَيح بن الحكم :

ارکسائیه فَهُمَ يَحْمِلُمُونَ البيت منهم مكبّر ومستسلم

والذي جاء في الشعر والشعراء هو قول الشاعر:

ولما قضيتا من مني كال حاجة ومسح بالأدكان من هو ماسع

والبيت ينسب إلى عدد من الشعراء منهم كثير بن عزة ويزيد بن التطرية وعقبة بن كعب بن زهير . انظر تخريجه في سمط اللآلي 77/3 بتحقيق عبد العزيز الميمني طبعة دار صادر بيروت .

وخبر معاوية كما في الترمذي عن أبي الطفيل قال : كنا مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلاّ استلمه فقال له ابن عباس : ﴿ إِنَّ الَّذِي ﷺ لم يكن يستلم إلَّا الحجر الأسود والركن اليماني فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجوراً ۽ ) .

(94) النووى : تهذيب الأسماء واللغات ( ص 83 ) من الطبعة المصرية الأولى .

\* ( لم أهند للشاهد في الطبعة المنيرية للتفاوت الكبير بينها في عدد الصفحات ) .

Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, p. 75. note 1. (95)(96) قارن بما جاء في سنن النسائي ( كتاب الطهارة ، باب الوضوء في النعل ) .

(97) المصدر السابق (كتاب الزينة ، الحضاب بالصفرة ) .

\_جُلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

القرآن بقاض على السنة ، (9%). وفضلاً عن ذلك ، فإن مقارنة الشواهد الماخوذة من فترات زمنية غُتلفة تقود إلى استنتاج أن السلطة الممنوحة للسنة ـ مع الأخذ في الاعتبار الاراء النظرية للدوائر الدينية ـ قد تزايدت باستمرار مع الزمن . وقبول مكحول الاراء النظرية للدوائر الدينية ـ قد تزايدت باستمرار مع الزمن . وقبول مكحول العملي للسنة ، وفي حديث أن النبي قال لرجل لم يكن قادراً على أن يُهمر زوجه : « التمس ولو خاتماً من حديد » . لأن المهر عامل مهم في العقد بين الزوجين ، وأن تعليم الزوجة بعضاً من آيات القرآن يكفي لكي يكون مهراً . ويصرح مكحول دونما تعرد بأن حكم الرسول لا يكن بأية حال أن يكون قاعدة مقبولة على وجمه العموم (9%) . والشأن نفسه عند الزهري (ت 124 هـ) المذي يصرح في حرية بأن عمم الرسول متساهل للغاية فيا يتصل بأحكام الصوم ، ولا يكن أن يؤخذ كسابقة بل يؤخذ على أنه خصيصة للرسول (100) . وهذا الأمر جعل العلماء يستغلون هذه بل يؤخذ على أنه خصيصة للرسول (100) . وهذا الأمر جعل العلماء يستغلون هذه الملاحظات فيها بعد عندما حاولوا أن يكبحوا الهوس نحو السنة أو الولع بها الذي بلغ درجة السخف (101) .

ومما تجدر ملاحظته عموماً أن رفع السنة إلى مكانة تستوي فيها مع القرآن في التشريع أخذت تنزايد أكثر فأكثر في الاستدلال ، فكلّ ما حكم به النبي في أمور دينية ـ وهو ما يعرف في المصطلح الشرعي بسنن الهدى(202) ـ هو حكم بأمر الله أوحى

<sup>(98)</sup> سنن الدارمي ( باب السنة قاضية على كتباب الله ) . ( 117/1 ) من طبعة عبد الله هاشم اليمماني 1966 م . والمقول منسوب إلى يجيى بن أبي كثير ( ت 120 هـ ) عند الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية صر, 14 طمعة حبد اماد .

<sup>\* (</sup> انظر كذلك غتلف الحديث لابن قتية ص 198 تحقيق زهري النجار ).

<sup>(99)</sup> ابو داود (كتاب النكاح ، باب في التزويج عَلَى عمل يعمل ) \* ( وذلك بقوله : ليس ذلك لأحد بعد رسول الله ) .

<sup>(100)</sup> المصدر السابق ( كتاب الصوم ، باب كفارة من أتن أهله في رمضان ) وفيه : زاد الزهري ، وإنما كان هذا رخصة له خاصة .

 <sup>(</sup> انظر تعلیقنا علی هذا الکلام ) .

<sup>(101)</sup> انظر كتابنا ( الظاهرية ) Zâhiriten ص 81 - 85 . (102) أبو داود (كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة ) : « إن الله شرع لنبيّه سنن الهدى » . .

<sup>(</sup> جاء في سنن أبي داود في الكتاب والباب المذكورين عن عبد الله بن مسمود قال: « و حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن ، فإنهن من سنن الهدى ، وأنَّ الله شرع لنبيّه 義 سنن الهدى ، أخرجه ايضاً ابن ماجة في سنه (كتاب المساجد ، باب المشى إلى الصلاة). )

إليه كها لو أنه القرآن أو كها يبدو للمؤ منين أن جبريل نزل به من عند الله. وهذا أنس بن مالك يقول : «خذ عني فإنك لن تأخذ عن أحد أوثق مني ، إني أخذته عن رسول الله ﷺ ، وأخذه رسول الله ﷺ عن جبريـل عن الله عَزّ وجل »(103). وهذا المصدر الألهى للأحكام الحديثية والتطبيقات النبوية لم يؤخذ بالتسليم في العهـود الأولى . ودليل ذلك قول عمر بن عبد العزيز لعروة بن الزبير: « أعلم ما تقول »(104) لما أخبره الأخير بخبر الوحى في مواقيت الصلاة ( التي لم تكن قد ترسخت حتى في العصر الأموي )، إلا أنَّ هذه الحيرة تبددت مع تطور فكرة ألوهية مصدر الحديث في القرنين الثاني والثالث . وُعُدّ القرآن والسنة على أنهما ذووا أهمية متكافئة تماماً .

وفي منتصفُ القرن الثاني حَسَمَ محمد بن الحسن الشيباني مشكلة ما إذا كانت أحكام السنة تنسخ أحكام القرآن(105) . ولم ير الشافعي هذا الرأي مثيراً(106) .

وفي القرن الثالث تلقى القاضى الخصّاف (ت 261 هـ) بالقبول الرأى القائل بأن السنة المتواترة ( وهي السنة المتميزة بسلسلة متصلة من الرواة » لها قوة مساوية لما للقر آن<sup>(107)</sup>

<sup>(103)</sup> الترمذي ( مناقب انس بن مالك ) .

<sup>(104)</sup> ابو داود ( كتاب الصلاة باب في المواقيت).

<sup>\* (</sup> في أبي داود أنَّ عمر بن عبد العزيز كان قاعداً على المنبر فأخَّر العصر شيئاً فقال له عروة بن الزبير : أما إن جبريل ﷺ قد أخبر محمداً ﷺ بوقت الصلاة . فقال له عمر : اعلم ما تقول . فقال عروة : سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : سمعت أيا مسعود الأنصاري يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول: « نزل جبريل ﷺ فأخبرني بوقت الصلاة فصلّيت معه ثم صلّيت معه ، ثم صلّيت معه ، ثم صليت معه ثم صليت معه ، يحسب بأصابعه خمس صلوات . . . ، وهذا الحديث أخرجه البخاري (كتاب الصلاة ، باب المواقيت) وفيه : اعلم ما تحدث . وأحرجه ابن ماجة (كتاب المواقيت) وأخرجه مسلم والنسائي) .

<sup>(105)</sup> الشيباني : كتاب السير الكبير 68 . وفيه : ( ونسخ الكتاب بالسنة المشهورة التي تلقاها العلماء بالقبول

<sup>(106)</sup> السيوطى : الإتقان 21/2 ط (3) الحلبي 1951 . [قارن بـ : شاخت : أصول الفقه المحمدي ص . [ 47 , 46 , 15

<sup>\* (</sup> في الاتقان للسيوطي : ﴿ وقال الشافعي حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قـرآن عاضــد لها ، وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له ليتين توافق القرآن والسنة ».

<sup>(107) [</sup> الحضاف : ادب القاضى ( أعلى ورقة 7 أ) مخطوط بليدن ] .

 <sup>(</sup> لاحظ تعريفه الفاسد للحديث المتواتر ، وذلك مبلغ علمه من مصطلح الحديث ) . ـ مجلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

ويدافع عصريّه ابن قتيبة عن فكرة المصدر السماوي للسنة ، ويقدم لذلك الأسباب (1008 . كما أخذ التشبّه بالسلف ( وهم أولئك الذين هذّبوا طباعهم على عيني النبي ، وكانوا به يقتدون ) يتزايد أكثر فأكثر ، وأصبح المثل الأعل للمسلمين الصالحين (100) . وبالتدريج أصبح نعت الرجل بأنه سلقي ( أيّ المتشبه بالسلف) (110) أسمى علامات الأكبار في المجتمع الصالح .

والنظر للحياة بهـذه الصورة أنجب قـطعاً المتعصبين للسنة الـذين كان همهم البحث عن الأدلّة في عادات النبي وأصحابه(١١١١) ، والبحث عن المناسبات لتطبيقها خوف النسيان .

وإحياء السنة (112) تسمية أطلقت على إحياء عادة مهجورة (113) ، كما كان غاية المنال في أعين السلف الأتقياء والحكام أن ينعت أحدهم بأنه أحيا سنة الأولين (114) . وهكذا فإن من أحيا سنة ميتة فله أجرها وأجر من عمل بها(115) . وقـد شاركت في أحياء السنن كلُّ بـلاد الأسلام ، وبـرهن المغاربة على أنهم أكثر أحياء للسنن من المشارقة حتى أفرطوا في ذلك . حتى أن عالماً من قرطبة في القرن الرابع الهجري أحيا سنة مهجورة وهي « اللعان » وذلك بملاعنته زوجه في حشد من الناس بالمسجد ولماً

<sup>(108)</sup> ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث 195 - 199 . موضحاً رأيه بعدة أمثلة .

<sup>\* (</sup>أنظر كلام ابن قتيبة المشار إليه في تعليقنا على هذه النقطة ) .

<sup>(109)</sup> أبو المحاسن 739/1 : ( تشبُّه بالصحابة ) .

<sup>(110)</sup> السيوطي : طبقات الحفاظ ( ترجمة ابن الصلاح ) ص 500 . تحقيق علي محمد عمر . قارن بما ورد في كتاب المشتبه طبعة دي يونج ص 269 .

<sup>(111)</sup> توجد اشارة تعريض إلى ذلك في مقامات الحريري (مقامة 29) ص 223 الطبعة الثالثة 1950 . مطبعة مصطفى الحلمي بمصر \* (هي المقامة المسماة (الواسطية) وفيها : ألا أنهم لو خطب اليهم ابراهيم بن أدهم أو جبلة بن الأيهم لما زُوَّجره إلاّ على خمسمائة درهم اقتداء بما مهر الرسول 纖 زوجاته ، وعقد به انكحة بناته ) .

<sup>(112)</sup> لم يكن مصطلح ( احياء السنة ) موجوداً في العهود الأولى باستثناء أصله الأولى . انظر دراستي : « Muhammedanisches Recht in Theorie und Wirklichkeit » (Ztxschr. F. Vergleich.

Rechtswissenschaft, VIII, pp. 409 ff.)

<sup>(113)</sup> وهنالك تعبير آخر هو ( أنعش سنةً ) . النووي : تهذيب الأسهاء ( ص 468 ) .

<sup>(114)</sup> ابن ماجة ( المقدمة ، باب من احيا سنةً قد اميتت ) .

<sup>(115)</sup> الأغاني (ج 15 ، أخبار محمد بن صالح العلوي ونسبه ) .

 <sup>(</sup> وهو يريد قول محمد بن صالح :

أحييت سنة من مضى فتجددت وأبنت بدعة ذي الضلال الخاسر)

أحد عليه معاصروه بأن فعله ذلك لا يتفق مع علو مقامه أجابهم: « كنت غايتي الوحيدة أحياء سنة "(116). وهذا الحاكم الأندلسي الأموي ( الحكم ) كان يحاول أن يقتصر في حربه ضد النصارى على القتال في أوقات من النهار ، وهي الأوقات التي كان يقاتل فيها النبي المشركين ويعلق راوي الخبر على ذلك بقوله: « وما أحسبه فعل ذلك إلا فقها وعلماً وتأسياً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بالقتال في تلك الساعة » (117) (118).

كها كان للأسر الحاكمة في المغرب دور في إحياء السنة وذلك ببحثهم عن حقهم الشرعي ، ولم يكن هنالك من هم أكثر فعلاً لذلك من الموحّدين الذين مضى بعضهم في هذا النحوحتي الغاية (111) .

وفي عام 693 هـ أوقف أبو يعقوب استعمال وحدات الوزن المعتادة ، وأمر الفقهاء بأن يستنبطوا المدّ النبوي (120) الذي كان يستعمل في المدينة زمن الرسول (121) . وسميت هذه الأمور بأحياء السنة وفي مقابل إحياء السنة هنالك (إماتة السنة )، وهي إهمال التفصيلات للتظبيقات الشرعية كها حددتها السنة ، ومن هنا فإن (الإماتة) تكون أحياناً صفة للتطبيق الشرعي الذي تكون فيه الشروط والتفاصيل المفروضة بالسنة مهملة على الرغم من أن الحكم الشرعي نفسه مصون ، ومن ذلك قول النبي : «إذا كانت عليكم أمراء يميتون الصلاة عاديدا على الالمغي ومن ذلك قول النبي : «إذا كانت عليكم أمراء يميتون الصلاة على النبي ، «إذا كانت عليكم أمراء يميتون الصلاة على النبي .

<sup>(116)</sup> انظر الصلة لابن بشكوال طبعة فرنشيسكو جوديرا رقم 19 ص 15. البخاري (كتاب الصلاة ، باب القضاء واللعان في المسجد).

 <sup>(</sup>جاء في البخاري في الكتاب والباب المذكورين عن سهل بن سعد أن رجـالا قال: يـا رسول الله
 أرأيت رجلاً رجد مع امرأته رجلاً ايقتله ؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد).

<sup>(117)</sup> البخاري (كتاب الجزية ، باب الجزية والموادعة ) .

<sup>\* (</sup> في البخاري : فقال النمعان ـ أي ابن مقرن ـ : رتما اشهدك الله مثلها مع النبي ﷺ فلم يندِّمك ولم يخزك ولكني شهدت القتال مع رسول الله ﷺ كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تُهبُّ الأرواح وتُحفُّر الصلوات ) .

<sup>(118)</sup> ابن عذارى: البيان المغرب ( 76/2 ) طبعة برفنسال . وفي الطبعة الثالثة . الـدار العربيـة للكتاب ( 74/2 ) .

<sup>(119)</sup> مجلة الجمعية الألمانية للدراسات الشرقية ( XLI ( ZDMG ، ص 106 .

<sup>(120)</sup> قارن بم اورد في كتاب Mekka لـ : Snouck Hurgonje . (121) و قرطاس ، ص 266 لمعرفة المزيد عن هذا المكيال انظر ، المقري ( 810/2 ) وما بعدها .

<sup>.</sup> (122) ابو داود (كتاب الصلاة : باب إذا أخّر الامام الصلاة عن الوقت) . وفي روايـة اخرى عنـد أبي داود : « يصلون الصلاة لغر ميقانها ».

<sup>416</sup> جلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

أولئك الذين يبطلون فرضية الصلاة ، وإنما يعني أولئك الذين يؤخرونها عن ميقاتها الذي جاءت به السنة .

## (7)

وفي موازاة إحياء السنة ، إماتة البدعة ، والبدعة عكس السنة ، ومرادفة لد ( المحدث ) أو ( الحدث ) ( والجمع : أحداث ) ، ويظهر كلاهما في شكل متماثل في الأسلوب العربي ( المحدث ) . ولا يفهم الفقيه المسلم من البدعة إلّا البدعة العملية ، أيّ كل ما يعمل على غير مثال من عهد الرسول وأصحابه ، ولا سبا في الدين ، أو أي شيء لم يطبق في عهد الرسول ( الكان الدين ، أو أي شيء لم يطبق في عهد الرسول ( الكان على أصول حديثة ( الكان ) . والبدعة في العموم هي آراء تلفائية تنشأ إلى

<sup>\* (</sup> الرواية الثانية كما في سنن ابي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 憲 : كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها ، . )

<sup>(123)</sup> البعقوبي : التاريخ ( 248/2 ) دار بيروت للطباعة والنشر 1980 . ووقد أمـات أبوك السنة جهلًا وأحيا البدع والأحداث المضلة عُمداً ،

<sup>\* (</sup> وهذا قول لعبد الله بن عباس من كتابٍ بعث به إلى يزيد بن معاوية ) .

<sup>(124)</sup> ابن هشام : السبيرة النبوية 2014 . وفي قول الاعشى همدان : آحدثوا من بدعة . ☀ ( انظر الإحالة رقم 81. وأما قول الاعشى فهو من قصيدة له ذكرها صاحب الأغاني ولم يعزها إليه

وفيها:

وما أحدثوا من يبدعة وعنظيمة من القول لم تنصعب إلى الله منصعبدا انظر الأغاني (ج 5 ، أخبار أعثى همدان ) . (125) القبطلاني : ارشاد الساري 342/10 .

<sup>(126)</sup> وأخو الابداع ، مصطلح استعمله احد الشعراء زمن المتوكل في وصف بعض الجهية وهي عقيدة حاربها المتوكل الذي وصف بأنه ( دو سنة ) . انظر تاريخ الحلقاء للسيوطي ص 346 ( قارن ابضاً لقولهم : أخو الاصلام : تاريخ الطيري 150/2 ) و( ابْذَعَ) مشتقة من بدع كقوله تعالى : ﴿ قل ما كنت بدَّمَا مِن الرسل ﴾ الاحقاف 9 .

وَوَلَى أَحْسِ الْإِسْدَاعُ فِي السَّيْسِ هَسَارِينًا لَى السَّنَارِ يَسُوى مُسَيِّبِواً غَيْرِ مُغَيِّبِلِ ا شَفَى الله منهم بالخليفة جعف خليفته في السَّنَّة السَّوكِيلِ) (127) مقدمة مشكاة المصاليح . طبقة دلمي ( 1851 - 1852 ـ المجلد الثاني) قارن مجلة V,JAOS ص

حدّ ما من وجهات نظر فردية ، وتنشأ نتيجةً لقبولها دون الرجوع إلى مصادر الحياة الدينية(128).

وهذا الإمام الفخر الرازي يستشهد بكلمات من الإنجيل إلى العربية ، جاء فيها : « لأنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه »(129) .

والموقف المتعصب والمبالغ فيه نحو السنة يقابل بتعصب مماثل للبدعة حتى في أكثر الأمور ابتذالاً . فالحركة الوهابية الحديثة تتبع أسلوباً للحياة كها كانت في عهود الإسلام الأولى ، وذلك بمجاهدة ما يوصف بأنه بدعة ، ليس أي شيء مضاد لروح السنة فحسب ، بل كلّ شيء لم يثبت له أصل فيها كذلك . ومن المعلوم أن المغالين في المحافظة على القديم يرفضون كلَّ جديد ، كشرب القهوة وتعاطي التبغ بالأضافة إلى الطباعة ، وما يأتي على هذه الشاكلة . والفقهاء المسلمون لم يوفقوا تماماً حتى اليوم لأستعمال السكين والشوكة(130) .

وهذا الموقف يرجع أصله إلى صرامة أسلافهم وصلابتهم ، والحكم الصارم الذي جاء في الحديث ضد البدعة تفرع عن هذه الدوائر .

ويروى أن النبي خطب في إحدى الأعياد فقال : « من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له . إنّ أصدق الحديث(١٤١) كتاب الله ، وأحسن الهدى هدى

(128) الأغاني ( ج 9 ، أخبار مروان بن أبي حفص ) قال الوليد بن يزيد :

وما أتينا ذاك عن بدعة أَصله الفرقان لي أجمعا وفي موضع آخر من الأغاني (ج 6 ، اخبار الوليد بن يزيد):

لَمْ نَـاْتُ مَا نَـالْتَيْسَةُ عَـن يَـدُعَـةُ أَحَـلُهُ الـفَـرِقَـانَ لِي أَجَمَـعَـا (129) الرازي: مقاتيح الغيب ( 246/15 ) ، والنبي عمد نفسه يرى أن رهبنة الرهبان جاءت من وجهة النظر هذه ( الحديد /27 ) : و ورهبانية ابتدعوها ».

﴿ أيس في مفاتيح الغيب ذكر للنص الانجيلي المذكور . وكل ما هنالك انه جاء في تفسير قوله تعالى :
 ﴿ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتخاء رضوان الله ﴾ . يقول الرازي : « المسألة الحاسمة : لم
 يعن الله تعالى بابتدعوها طريقة الذم ، بل المراد أنهم أحدثوها من عند أنفسهم ونذروها ولمذلك قال
 تعالى بعده : ﴿ ما كتبناها عليهم ﴾ .

والنص الانجيلي الذي ذكره جولد تسيهر جاه في انجيل يوحنا ( اصحاح 16 رقم 13 ) وفيه و وامّا متى جاه ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بـل كل مـا يُسْمَعُ يتكلم بـه ونخيركم بأمور آتية »).

(130) Snouck Hurgronje, Mekkanische sprichtwörter und Redensarten, p. 23. (131) هذا الحديث عائل للرواية التي سبق ذكرها في أول الفصل

418 للدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكلّ محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار الاحداث . ثم قدمت الأفكار نفسها فيها بعد بشكل أكثر وضوحاً وأسهاباً ودقة (133 . كما روى أن النبي صلّى بأصحابه ثم وعظهم مُوعظة ذرفت منها عبونهم ووجلت منها قلوبهم فقالوا : « يا رسول الله كأنها موعظة مودّع ، فأوصنا » فقال : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كبيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين . عضوا عليها بالنواجذ (134 ) ، وإياكم والمحدثات ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » .

ونسمع كذلك بمبدأ مماثل يرتبط بأسم عبدالله بن مسعود أحد أقدم فقهاء الإسلام ، وهو قوله : « أَتَبعوا(135) أَبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم "(136) ، وهذا أبو قلابة (ت حوالي 104 - 108 هـ) يقول : « ما ابتدع رجل بدعة إلا استحلّ السف "(137).

وتفسير الآية رقم (7) من سورة الفاتحة ـ الذي أورده الثعلبي ـ يتفق مع هذا

نصوص مترجمة\_

419.

<sup>\* (</sup> يعني الحديث الذي نسبه إلى عبد الله بن مسعود . أنظر الإحالة رقم16 وتعليقنا بعدها ) .

<sup>(132)</sup> النسائي (كتاب صلاة العيدين ، باب كيف الخطبة ) .

<sup>(133)</sup> أبو داود (كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ) ، الدارمي ( باب اتباع السنة ) وقارن بما جاء في سنن الترمذي ( كتاب أبواب العلم ، باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة)، ابن ماجة ( المقدمة ، باب اتباع سنة الحلفاء ال الشدين ).

<sup>(134)</sup> لمعرفة المزيد عن هذا التعبير انظر الطبري : التاريخ ( 1944/1 ) طبعة دي جويه .

<sup>(135)</sup> وهذا تركيب مليء بالمعاني ، ومنها أن العمل المقبولَ هو السنة .

وهذا موجود أيضاً في خطبة لأبي بكر الصديق يقول فيها : « إنما انا متبع ولست بمبتدع اننظر تاريخ الطري ( 1845/1 ) ، والكلمات نفسها ذكر أن عمر بن عبد العزيز قالها : في خطبة له . انظر مروج الذهب للمسعودي ( 1952) تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 1967م. وجاء في صحيح البخاري ( كتاب العيدين ، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر) : « غيرتم والله ، ولفظة ( أَسَنُّ ) تعني غالبا تطبيق السنة الصحيحة وهمي مساوية لعبارة ( اصاب سنةً ) ومقابلة لعبارة ( اعطأ السنة ) انظر تاريخ الميفوي ( 183/2 ) دار بيروت للطباعة والنشر 1980 م .

 <sup>(</sup> الحبر كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخذري أنه خرج مع مروان وهو أمير المدينة في اضحى
أو فطر حتى اتيا المصلى فإذا بمنبر بناه كثير بن الصلت وإذا بمروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجذبه سعيد
 من ثوبه . فجذبه مروان وصعد وخطب قبل الصلاة فقال له أبو سعيد : غيرتم والله ) .

<sup>(136)</sup> الدارمي ( باب من كره الفتيا وكره التنطع والتبدع) .

<sup>(137)</sup> المصدر السابق ( باب اتباع السنة ) .

النوع من الأفكار ، فالمغضوب عليهم هم أصحاب البدع والضالون الذين ضلوا عن السنة . (۱38)

وصاحب البدعة ينظر إليه في الواقع بمقت منذ القرون الأولى للإسلام ، وعمارساته الدينية مردودة تماماً ، وحتى أعماله الحسنة ليست بذات نفع ما دام قد اتهم بالبدعة ((139) . وهذا التفسير المفرط للبدعة ( الذي منع انتصاره تطور المجتمع إلى حدّ ما ) أثار ردّة فعـل بين الفقهـاء فأحسّـوا في أنفسهم ضرورة الحـدّ من غلواء هـذا التعصب للسنة .

وهاتان المحاولتان \_ إحياء السنة وإماتة البدعة \_ كانتا في الحقيقة متماثلتين من حيث أنها اعطتا تأثيراً لنفس الفكر فيها يتعلق بالمظاهر الموجبة والسالبة لنفس التيار العقلي . ومن ثمَّ ظهرت مشكلة الأفكار الإسلامية المتفقة مع حاجات الحياة العملية (140).

وإذا نفّذت التعاليم النظرية السابقة فيها يتعلق بمحاربة البدع بشكل منطقي ، فإن حياةً ما في محيطات تختلف عن الظروف الدينية للعقود الثلاثة الأولى للإسلام في المدينة ستكون مستحيلة ، وكلّ شيء لم يكن معروفاً بالممارسة أو بالاستعمال إبّان تلك الفترة يجب أن يوسم بالبدعة . ومن هذا الباب لم تنجح سبل الراحة الممكنة للحياة اليومية في الظهور عند قوم . تعودوا على وضع إجتماعي بدائي ، لذلك فإنّ استعمال المناخل (الله) ، والأشنان في التنظيف والشعمال المواثد وغيرها يصنف

<sup>(138)</sup> المغضوب عليهم بالبدعة والضالون عن السنة .

<sup>(139)</sup> ابن ماجة ( المقدمة ، باب اجتناب البدع والجدل ) .

<sup>\* (</sup> يعني قوله ﷺ : « لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً ولا صلاةً ولا صدقة ولا حجًا ولا عمرةً ولا جهاداً ولا صرفاً ولا عدلا . يخرج من الإسلام كما تخرج الشَّعرةُ من العجين ، وقوله : • أَنِّ الله أن يقبل عملَ صاحبٍ بدعةٍ حتى يَدَعَ بدعَتُه ، ورجال اسناد الأخير مجاهيل كما في مجمع الزوائد للهيشمي ).

<sup>(140)</sup> الظاهرية Zahiriten ص 59 .

<sup>(141)</sup> الترمذي (كتاب الزهد، باب ما جاء في معيشة النبي ) وبين بوضوح أن تلك المناخل لم تكن موجودة على عهد الرسول ، وكيف كان الناس يفعلون لفصل الشعير عن قشرته . وهذا ابن خلدون يلحظ عدم وجود المناخل وذلك في وصفه للشكل البدائي البسيط لأنبلوب الحياة العربية . المقدمة ص 170 ( فصل في انقلاب الحلافة إلى الملك ) .

 <sup>(</sup>حديث أن المناخل لم تكن موجودة على عهد الرسول اخرجه ايضاً البخاري في صحيحه (كتـاب
 الأطعمة باب ما كان النبي واصحابه يأكلون) وفيه أن أبا حازم سأل سهل بن سعد و هل كانت لكم في =

<sup>420</sup> عبد الثالث)

في قائمة أقدم البدع التي ظهرت بعد زمان محمد (1431). ولما وجب تعديل مفهوم البدعة ليشلائم مع متطلبات العصور ، ظهر التفريق بين البدعة الحسنة أو البدعة المحمودة (1440) ، والبدعة السيئة أو البدعة المذمومة . ومن هذا التفريق نحصل على معلومات عن زمن علماء الإسلام الأوائل . حتى أن مالك بن أنس روى قول عمر في صلاة التراويح : « نعمت البدعة (1431) ، ثم يأتي الشافعي ليصوغ التفريق المذكور لتوه بين البدعة المحمودة والبدعة المذمومة بشكل واضح بقوله : « المحدثان من الأمور ضربان . احدهما : ما أحدث غالف كتاباً أو سنة أو أثراً (1490) أو اجماعاً ، فهذه البدعة الضلالة . والثانية : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحدٍ من هذا ، وهذه عدر مذمومة (147).

ووجود هذا التمييز ـ بالـرغم من أنه لم يكن في شكـل ِ نظريٌ دقيق ـ يستلزم

نصوص مترجمة\_\_\_\_\_\_

<sup>=</sup> عهد رسول الله ﷺ مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله ﷺ مُنْخَلاً من حين ابتحه الله حى قبضه . قلت : كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال : كنا نطحته وننفخه فيطير ما طار وما بقى ثريناه فاكلناه ، وأخرجه ابن ماجة في سننه (كتاب الأطعمة باب الحواري) والذي جاء في مقدمة ابن خلدون : وكانت المناخل مفقودة عندهم بالجملة وإنما كانوا يأكلون الحنطة بخالها » . )

<sup>(142)</sup> ويمكن لشخص ما أن يتحصل على لمحات عارضة عن كيفية تصور العلياء للحياة العربية في العصور القديمة . فهذا زهربن أبي سلمي يذكر في شعره استخدام العرب للأشمان أو ( الحرش ) منذ القدم.

<sup>\* (</sup>يعني قول زهير: فَأَفَّنَ كَالَيْهِ رَجُّلُ سلِبٌ على علياة لَيْسِ لَـهُ رداءُ كان بريفَه بُرُقانُ سَحْلِ جَلاَ عن مستنه خُرُضُ وماه)

<sup>(143)</sup> الغزالي : الإحياء ( 126/1 ) الطبعة المذيلة بتخريج الحافظ العراقي المسمى ( المغني عن حمل الأسفار في الأسفار) .

<sup>(145)</sup> الموطأ ( باب ما جاء في قيام رمضان ) .

 <sup>(</sup> ومن الطريق نفسها اخرجه البخاري ( كتاب الصوم ، باب فضل من قام رمضان ) . أنظر كلامنا
 عر، قول عمر : نعمت البدعة هذه في تعليقاتنا الملحقة بآخر هذا الفصل ) .

<sup>(146)</sup> الأثر هو الخبر الموقوف على الصحابي أو التابعي .

<sup>(147)</sup> البيهقي: مناقب الشافعي (1469) الطبعة الأولى، دار التراث، القاهرة، تحقيق أحمد صقر، 1970 وعند القسطلاني ( 342/10)، قبارن كتباب المسدخيل لمحمسد العبدري ( الاسكنسدرية 295/3 (1293).

نصًاً شرعيًا ، ووجد ذلك في قول النبي ﷺ ، : (من سنّ سنةٌ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينتقص ذلك من أجورهم شيئاً ، ومن سنّ سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها »(148) (149).

وهذه العبارة ـ يعني الحديث ـ ( التي كان ظهورها هجوماً عنيفاً ضد المحاربة المفرطة للبدعة ) تقتضي ظهور سنن جديدة إلى آخر الزمان .

وأصبح هذا التفريق بين السنة الحسنة والسنة السيئة خاصية مشتركة للصالح الإسلامي ، كما أصبح مألوفاً عند الناس الذين يعيشون في أكثر المستويات بساطة . ليس فحسب ، بل ظهر هذا التفريق في الشعبر الشعبي أيضاً (<sup>(50)</sup>). فمؤلف سيرة عنترة ومؤلفو الكتب الشعبية والأساطير (<sup>(181)</sup> يفترضون أن المستمعين والقراء والذين لم يتربوا تربية دينية يعرفون هذا التفريق ، فهذا مالك بن زهير يقول لشداد آملاً أن يعترف لعنترة : « والرأي عندي أنك تسن هذه السنة في العرب ، وتجعلهم لك تبعاً لأن الفضائل الحميدة تشكر إن لم تكن بدعة ولا منكراً » (<sup>(51)</sup>).

ولم يُلْق المتشددون لهذا التفريق بالًا ، إلَّا أنَّ هذا التفريق قــد ظهر في الحيــاة

<sup>(148)</sup> قارن بقول لبيد : ( السنة الشنعاء ، ( 16 بيت رقم 5 ) دار صادر بيروت 295/3 .

<sup>\* (</sup>يعني قول لبيد العمري : أَنَّ \* كَاذُبِ المُعاتِ التَّهِ مِنْ تَعَادِ مِنْ الْعَادِ مِنْ الْعَادِ مِنْ الْعَادِ مِنْ الْعَادِ مِنْ الْ

لَو شكانٌ منا اعطيتني القدوم عندوة هي السنة الشنعاء والبطعن ينظار ومو بيت من قصيدة قالما في تعنيف بعض قبائل بني عامر ويعيرهم بعدم الحفاظ وبقبول الديّة ).

<sup>(149)</sup> أبر يوسف: الحراج 82 (فصل في الصدقات). مسلم (كتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ) الدارمي ( المقدمة ، باب من سن سنة حسنة ) النسائي (كتاب الزكماة ، باب التحريض على الصدقة ) ، ابن ماجة ( المقدمة ، باب من سنّ سنة حسنة ) .

 <sup>(</sup> لاحظ أنه لم يراع في ترتيبه لكتب السنة قيمتها العلمية ، كها أن تقديم كتاب الحراج لابي يوسف عليها خطأكبر ) .

<sup>(150)</sup> وهذان المفهومان ( السنة والبدعة ) يظهران كذلك في التشبيهات الشعرية .

<sup>(151)</sup> سيرة سيف بن ذي يزن ( 5/95) : 1 إنها حقاً بدعة ، لكنها حسنة لا ضرر منها ألبتة ،. قارن بـ : الليالي العربية . طبعة بولاق سنة 1279 هـ ، ( 273/2 ) .

 <sup>(</sup> النص المنقول من سيرة سيف تسرجناه عن الانجلينزية حيث لم تكن سيسرة سيف بين يمدي وقت الترجة لنقل النص كها هو فيها ).

<sup>(152)</sup> سيرة عنتر بن شداد ( 180/3 ) : و إن لم تكن بدعة ولا منكراً ي.

<sup>42.</sup> عبلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

الشعبية في كلّ مكان<sup>(153)</sup> ( بالرغم من بعض المقاومة له )، كها أعطى هـذا التفريق الدوافع للموافقة على اجراءات أو تنظيمات جديدة بشكل كامل .

والمطلوب فقط قليل من النحرر الفكري لأولئك الرجال لكي يتسامحوا ويجيزوا أشياءً مناقضة للأسلام كلياً تحت شعار البدعة الحسنة .

نموص بترجة\_\_\_\_\_\_\_

# نصوص مترجمة

# مُلَاحظاتُ وَتعليقَاتُ عَلمِ الفَصَ اللاولِ من كِنَابُ دَرَاسَاتُ مُحدَّيَة لاَجنشُ جُولد تسديهم الصَدق بشديرنصُ ر

﴿ قد مكر الذين من قبلهم فأق الله بنيـاتهم من القواعـد فخرٌ عليهم السقف من ضوقهم وآتاهم العداب من حيث لا يشعرون ﴾ النحل 26 النحل 26

(1)

قوله: «ويقول عبد الله بن مسعود: « إنّ احسن الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدى هدى محمد ». ويبدو أن هذه العبارة التي تلقاها جمهور المؤمنين بنوع من الرضا وقاموا بنشرها على مدى عريض قد نسبت لمحمد نفسه لقوله حاضاً على التكتل: «إن احسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى ، قد افلح من زيّنه الله في قليه . . . . . . » الخ . فيه نظر: -

\* \* \*

دعوى نسبة كلام ابن مسعود إلى النبي ﷺ تحتاج إلى كثير من البيان . أمَّا وقد الجُمَلَ فليأذن ليَ القارىء الكريم أن ابينٌ هذه المسألة .

خبر ابن مسعود هذا أخرجه البخاري في موضعين من جامعه :

الأول : في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ، وفيه : حدثنا 424\_\_\_\_\_\_علم المالية الاسلامية (العدد الثالث) آدم ابن أبي إياس حدثنا شعبة اخبرنا عمرو بن مرّة سمعت مرّة الهمذاني يقول : قال عبد الله : « إن أحسن الحديث كتـاب الله ، واحسن الهدى هـدى محمد ﷺ وشرًّ الأمور محدثاتها ، وإنّ ما توعدون لاتٍ وما أنتم بمعجزين » .

والثاني : في كتاب الأدب ، باب الهدى الصالح ، وفيه : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن مخارق سمعت طارقاً قال : قال عبد الله : « إن أحسن الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد » . وهذه الطريق ليس فيها ذكر لباقي الكلام الوارد من الطريق الأولى .

وأخرجه من الطريق الأولى أبو داوود الطيالسي في مسنده (كتاب العلم ، باب التحذير من الابتداع) .

والرواية التي ذكرها جولاً تسيهر هي الرواية التي جاءت من الطريق الثنانية وليست الرواية التي جاءت من الطريق الأولى كها يوهم تخريجه للنص ، حيث أحال على كتاب الاعتصام من صحيح البخاري . ودعواه بأن قول ابن مسعود الذي تلقاه جمهور المؤمنين قد نسب لمحمد ، وهو ليس من كلامه ، محض افتيات . لأن أقل ما يقال في مثل هذه الحالة : ولم لا يكون العكس هو الصحيح ؟

وحيث كان الأمر كذلك فهذا هو الشك وفيه يستوي طرفا التجويز ولا يبلغ مرحلة الظن حتى يترجع أحد الطرفين. فها أنت ترى كيف أن كلامه هنا لم يبلغ مرتبة الظن فضلاً عن اليقين الذي يدّعي المستشرقون أنهم أدركوه. وأراني متساعاً معه إذ رميت كلامه بأنه مجرد شك، لأن كلامه هنا لا يعدو في الحقيقة الارتياب المحض. والارتياب شك مع تهمة. لأنه يرمي من وراء كلامه هذا اتهام جهسرة المؤمنين ومنهم الصحابة والتابعون بأنهم قد لفقوا لكلام ابن مسعود ليصير حديثاً من احديث النبي ﷺ.

ذلك أقل ما يمكن قوله في هذه المسألة كها قلنا ، والحق الذي غاب عنه أوغيبه أنَّ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كمانوا قد تربّوا وترعرعوا في كنف النبوة ، فتخلقوا بأخلاقها وتأديوا بآدابها ، وكانوا حريصين على التأسي بهدى الرسول الكريم ، فصار احدهم لا يفوه إلاّ بكلام الله ولا ينطق إلاّ بقول رسوله .

ملاحظات وتعليقات

وقد لا يخفى على ذي عقل أنّ المخالطة تفعل فعلها في الألسنة ، وهذا طبيعيّ جداً ، فمجالسة الألكنِ لا تزيدً العِيُّ إلاّ عَيَاءً . ومجالسة أهـل ِ الفصاحـةِ تصير أصحابها من أرباب البيان .

فالصحافة جالسوا النبي وسمعوا منه ، وأخذوا من فصاحته وبيانه حتى صار الواحد منهم يجري على لسانه كلامً يشبه كلامً النبي لفرط حفظه لكلامه ﷺ ، وقد يكون هذا الكلام هو كلام النبي بعينه ، ولا يعزوه الصحابي اليه لاشتهاره عند الناس . وقول ابن مسعود المذكور من هذا الضرب . وهو وإن كان ظاهره الوقف إلا أنه في حكم المرفوع لأن فيه اخباراً عن صفة من صفاته ﷺ كها تفطن لذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري وأقره عليه صاحب عمدة القارىء حيث قبال : « وظاهر سياق هذا الحديث أنه موقوف . لكن القدر الذي له حكم الرفع منه : « وأحسن المدى هدى عمد ﷺ ، فإن فيه اخباراً عن صفة من صفاته ﷺ وهو أحد أقسام المرفوع على ما قالوه ، ولكن قد جاء هذا عن ابن مسعود مصرحاً فيه بالرفع من وجه آخر أخرجه أصحاب السنن الأربعة لكن ليس هو على شرط البخاري ، (1) .

ثم يقول جولد تسهير: « . . . . وقد نسبت لمحمد نفسه لقوله حاضًا على التكتل : إن أحسن الحديث كتباب الله تبارك وتعالى ، قد أفلح من زينه الله في قلبه . . . المخ يوحي بأن جولد تسيهر موقن بأن هذا النص هـو كلام النبي ﷺ ، والذي يدعو إلى العجب في هذا المقام كيف انه يركن إلى الخبر ويصدقه إذا روى في كتاب له يلتزم صاحبه صحة الأحاديث النبوية التي يوردها فيه ، أي أنه ليس من فطأن الصحيح كسيرة ابن هشام ، وشأن الاخباريين أنهم لا يتحرون الصحيح . وكان أولى به أن يتمثل ـ على الأقل ـ بحديث جابر بن عبد الله وهو حديث صحيح اخرجه الجماعة .

ثم إنَّ عبد الله بن مسعود صرَّح في رواية بـالوفـع إلى النبي ﷺ أخـرجهـا الدارمي في سننه ( المقدمة ، باب كراهية أخـل الرأي ) : أخبرنا محمد بن عيينة عن أي إسحـاق الفـزاري عن أسلم المنفــري عن بــلال بن عصمــة قــال : سمعت

<sup>(1)</sup> العيني : عمدة القارىء 27/25 الطبعة المنيرية .

عبد الله بن مسعود يقول: وكان إذا كان عشيّة ليلة الجمعة قام فقـال: إنّ أصدق القول قولُ الله ، وإنّ أحسنَ الهذي هَدْيُ محمد . . . » وفي رواية ثانية أخرجها ابن ماجة في سننه ( المقدمة ، باب اجتناب البدع) جاء فيها التصريح بالرفع أوضح من تلك التي أخرجها المدارمي . وهي : عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله تلقق الله التي التكلام كلام الله ، وأحسن المدى قال : « إنما هما اثنتان : الكلام والهدى ، فأحسن الكلام كلام الله ، وأحسن المدى هدى محمد . . . » . ولعلّ الأعجب من كل ذلك أن جولد تسيهر يشير إلى رواية ابن ماجة هذه في الهامش رقم (17) ولا يعيرها إهتماماً !

(2)

قول المؤلف :

وعندما قادتهم الفتوحات السريعة المتنالية الى بلدان بعيدة نقلوا تلك الأحاديث النبوية إلى أولئك الذين لم يسمعوها بآذانهم . وبعد موت النبي أضافوا كثيراً من الأقوال النافعة التي ظنوا أنها تتفق مع رأيه ، وأنها في نظرهم ستنسب إليه شرعاً .

. . . . والصحابة هم الذين كوّنوا المادة الأولية للأحاديث التي تزايدت بسرعة خلال الأجيال اللاحقة بسبب العوامل التي ستوضّع في الأبواب التالية .

\* \* \*

ليس هنالك ما هو أخطر على الباحث ولا أشقً على القارىء من تقرير حكم يقطع به الأول فيتلقاه الثاني مكرهاً . وصاحبنا وإنْ لم يكرهنا على قول و إلاّ أنه أشارً حفيظتنا ، ثم إنّ حكمه المقطوع به لا يرقى إلى أدنى درجات الظن . وفساد رأيه يأتي من فساد أصوله وآفة الأفات إطلاق الأحكام دون تثبت أو تَروَّ ، وهذا شأن جولد تسيهر في كل كتابه لذلك لا يحكم قوله غالباً ضابطً منطقى ، ورحم الله القائل :

شرط النهايات تصحيح البداياتِ وفاقد الشرط بالمشروط لا يأي من ضَيَّع البدة ترجيحاً لشهوته كانت نهايت سوء النهايات فصحح البدة في أمر تحاوله وارْع التيجة في الأمر اللذي يأي

وقول جولد تسيهر هذا فاسد من وجوه :

 اللاحقة من كتابه ليس فيها إلاّ محض التخرصات والظنوِن كها سنأتِي على ذكـرها في حنها .

الثاني : إن الصحابة لم يعرفوا بالوضع فضلًا عن الاشتهار به ، بل لم يعـرف واحد منهم بالوضع ، ولم يحفظ لنا التاريخ شيئًا من ذلك على الاطلاق .

الثالث: لو صحّ أنَّ الصحابة هم أصل مادة الحديث ، أيَّ أَبَّم واضعوها ، فهل هم كل الصحابة أم بعضهم ؟ لا يمكن قطعاً أن يجتمع كلَّ الصحابة على خيانة النبي ، فيكون المتهم بذلك بعضهم لا كلّهم . ثم لوسلمنا جدلاً بهذا كيف يرضى غير المتهم منهم بهذه الخيانة فيصمت على ذلك ولا يتكلم ، في حين أن استقراء أحوال الصحابة ينبيء بحرصهم على هذا الدين حتى في صغائر الأمور . وقد بلغ الأمر ببعضهم مبلغاً الى حد التثبت في قبول الرواية ولو كان راويها من أكابر الصحابة حتى يأتى بشاهدين يشهدان على صحة روايته .

الرابع: أين هم من قوله ﷺ: «من كذب علي متعمَّداً فليتبوأ مقعده من النار » وهو الحديث الذي بلغ قمة التواتر حيث رواه مائة واثنان من الصحابة ، كها عدّد أسانيلَهُ الحافظ على القارى، في أول الاسرار المرفوعة .

الخامس : كيف استطاع ان يميّز بين الصحيح والموضوع . وما هو المنهج المتفرد الذي التزمه فخرج لنا بهذه النتيجة ؟

إنه لا محالة منقطع عن الجواب .

ولما أحسَّ بفساد رأبه وعجزه عن فصل الأحاديث الصحيحة عن الموضوعة عَدَّ القيامَ بتلك المهمة ضرباً من ضروب المجازفة والتهور ، فقال بعد ذلك : « وفي غيبة اللدليل الأصيل يكون من ضروب التهور اختيار أيَّ من اجزاء الحديث هو المادة الأصلية الفديمة ، أو حتى اختبار أيَّ منها ينسب إلى الأجيال التي جاءت بعد موت النبي » وفي هذه شهادة كافية منه على أنَّ كلامه لا يتجاوز الظن .

(3)

وأما قوله :

« والمعرفة الشخصية الدقيقة مهذه الكميّة المهولة من الأحاديث والتي ضُمّت إلى بعضها في جوامع صنفت بعناية ، تغري بالحذر والشكّ لا بالثقة والتفاؤ ل » .

428\_\_\_\_\_\_علة كلة الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

فكلامه في هذا الموطن يهدم بعضه بعضاً ، فهو تارة ينعت كتب الحديث بأنها صنفت بعناية وتارة أخرى بأنها تغري بالحذر والشك لا بالثقة والتفاؤ ل . فأين هي العناية إذن في التصنيف إذا لم تؤد إلى الوثوق فيه ؟

فإذا كان يظن أن مبعث الحذر والشك هو كمية هذه الأحاديث لا كيفية جمعها ، فهذا يدعونا للتعجب من قوله حقاً لأن المشتغلين بنقد الاخبار لا يهتمون بالحديث كماً بقدر اهتمامهم بالحديث كيفاً ، لأن الشك في الأحاديث النبوية لكثرتها ظاهر الفساد ، وأولى منه الشك في طرق جمعها وما يلحق ذلك من منهج نقدي مرسوم لاختبار تلك الطرق .

فأنت ترى أنه لو جمعت خطب ومقالات الساسة والقادة من المقلين لكانت في مجلدات ضخمة مع أنها قيلت في أوقات معينة ومناسبات محددة ، وقد تمر المناسبة تلو الأخرى ولا يتكلمون فيها ، فكيف لو جالست شخصاً أمداً طويلاً لا تبرح مجلسه إلا قليلاً ، ترعى حركاته وسكناته ولا تكاد تفوّت ما يفوه به من صغير أو كبير!

ثم تصوَّر لو أنَّ خلقاً كثيرين شاركوك في مجالسته والأخذ عنه ، فينفردون بما قد يفوتك أو تسهو عنه ، فكيف يكون إذن مجموع ما تخرج به منفرداً وما تخرجون به مجتمعين ؟ فكثرة الحديث إذن لا تدعو إلى الشك ، لا سيها إذا كان الحديثُ حديثَ نبيً لا يخرج من فيه إلا حقَّ .

وأما إذا كانت معرفته الشخصية (الدقيقة) بهذه الأحاديث بصرف النظر عن كثرتها \_ هي التي تدغوه إلى الشك فيها أو الحذر منها، فحقٌ لنا في هذا المقام أن نسأل:

ما هي هذه المعرفة الشخصية (الدقيقة) التي أوصلته إلى هذا؟ وهل هي معرفة بطرائق نقد الخبر كالتي ابتكرها المحدّثون ، أم أنها معرفة بمهج آخر من جنس غير الذي تعارف عليه نقاد الحديث المسلمون ، تجاوز بسببها المرتبة التي بلغوا إليها في نقد الأخيار مما دعاه لقول ما قال؟

ولا أحسب صاحبنا بلغ مرتبة المحدثين ولا اقترب منها حتى يتجاوزها بحيث يكون كالصيرفي الماهر الذي تعرض عليه العملة المغشوشة فيعرف زيفها قبل تفحصها وإجراء التجارب عليها .

ملاحظات وتعليقات \_\_\_\_\_\_

قوله :

و لكن يمكن أن نُعدَّ الجزءَ الأكبرَ من تلك الأحاديث نتيجةً لتطور الاسلام الديني والتاريخي والاجتماعي خلال القرنين الأول والشاني الهجريين . والحديث لا ينفع وثيقة لتاريخ الاسلام في مراحل نشأته الأولى ، ولكن يمكن أن يُعدَّ إلى حَدُّ ما انعكاساً للنزعات التي ظهرت في الجماعة اثناء المراحل الناضجة من تطوره . . . . .

\* \* \*

لقد أغناني بعض أفاضل الباحثين عن الرد على جولد تسيهر في هذا المقام ، ولا أحسبني أزيد على ما قالوه ، وأخص بالذكر منهم : الدكتور مصطفى السباعي في كتابه (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي) ، والدكتور محمد عجاج الخطيب في كتابه (السنة قبل التدوين) .

واكتفى في هذا الموطن بنقل بعض ما ذكره الأول في تفنيد هذه الشبهة . يقول الدكتور السباعي رحمه الله : « يقول جولـد تسيهر : إن القسم الأكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي للاسلام في القرنين الأول والشافي . ولا ندري كيف يجرؤ على مشل هذه الدعوى ، مع أن النقول الشابتة تكذبه ، ومع أن رسول الله هله لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد وضع الأسس الكاملة لبنيان الاسلام الشامخ ، بما أنزل الله عليه في كتابه ، وبما سنة عليه الصلاة والسلام من سنن وشرائع شاملة وافية حتى قال هي قبيل وفاته : « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بها كتاب الله وسنتي » وقال : « لقد تركتكم على الحنيفية السمحة ليلها كنهارها » .

والمدينة ، فاستطاع أن يسوس أمورَهما ، ويحكم شعوبها ، بأكمل وأعدل مما كان كسرى وقيصر يسوسان به مملكتيهها ، أثرى لو كان الاسلام طفلاً كيف كان يستطيع عمر أن ينهض بهذا العبء ويسوس ذلك الملك الواسع ، ويجعل له من النظم ما جعله ينعم بالأمن والسعادة ، ما لم ينعم بها في عهد ملكيهها السابقين ؟

على أنّ الباحث المنصف يجد أن المسلمين في مختلف بقاع الأرض التي وصلوا إليها ، كانوا يتعبدون عبادةً واحدةً ، ويقيمون أسس أسرهم وبيوتهم على أساس واحد ، وهكذا كانوا متحدين في العبادات والمعاملات والعقيدة والعادات غالباً ، ولا يمكن أن يكون ذلك لو لم يكن لهم قبل مغادرتهم جزيرة العرب نظام تام ناضج ، وضع لهم أسس حياتهم في ختلف نواحيها ، ولو كان الحديث أو القسم الأكبر منه نتيجة للتطور الديني في القرنين الأولين للزم حتاً ألا تتحد عبادة المسلم في شمال أفريقيا مع عبادة المسلم في جنوب الصين ، إذ إن البيئة في كلَّ منها مختلفة عن الأخرى تمام الاختلاف فكيف اتحدا في العبادة والتشريع والآداب ، وبينها من البعد ما سها ؟ . . . (2)

(5)

« واختيار كلمة ( المتن ) لوصف نصِّ حديث ما ـ أيِّ نصَّ مدوَّن ـ يتعارض مع توثيقه من خلال سلسلة الرواة ، ويمكن أن يُعدَّ هذا دحضاً لما أفترضه المسلمون من أن الحديث لم يدوَّن في بدايته ، وإنما نقل في صورة روايات شفهية فقط » .

\* \* \*

كلامه هنا فيه غلط كبير ، ويمكن بيان مواطن الغلط فيها يلي :

- (1) قوله إنَّ المتن يعني النصَّ المدوَّن ، ومن ثُمَّ :
- (2) يتعارض هذا مع توثيقه من خلال سلسلة الرواة ، وذلك دحض لـ :
  - (3) افتراض المسلمين أنَّ الحديث لم يدوّن في بدايته .

وهذا كما ترى إستدلال فاسد لفساد إحدى مقدمتيه وهي أنَّ لفظة ( المتن ) تعني ( النصف المدوّن ) ، ولقد تصفحت أشهر معاجم اللغة كتهذيب الأزهري وصحاح الجوهري وقاموس الفيروز آبادي وأساس الزمخشري وغيرهم ولم أقع عملى هذا المعنى للمتن .

ملاحظات وتعليقات

<sup>(2)</sup> السباعي : السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ص 303 - 304 الدار القومية للطباعة والنشر .

ومعاني المتن التي ذكرها اصحاب المعاجم يمكن جمعها كما يلي :

المتن من كلّ شيء : ما صَلُب ظهره ، والجمع متون ومتان . ومتن المزادة : وجهها البارز ومتن السهم : ما دون الريش منه إلى وسطه . ويقال : رجل مَتْنُ من الرجال ، أيّ : صلب والمتن : ما ارتفع من الأرض واستوى . والمتن : الظهر . ومتن السيف : عيره القائم في وسطه ، والمتن : ما بين كلِّ عمودين .

حتى أن الزنحشري وهو المولع بأفراد المعاني المجازية لـلالفاظ لم يـذكر هـذا المعنى ، وكلَّ ما ذكر فيه أساسه : « وسيف متين : شديـد المتن . وفي متن الكتاب وحواشيه كذا ، وفي متون الكتب . . . ، ويعني بمتن الكتاب هنا محتواه ، إذا إنصرف الذهن الى المعنى المجازى ، وإلاّ فإن متن الكتاب ظهره وصفحته التي يكتب عليها .

والمتن في اصطلاح المحدثين : «ألفاظ الحديث التي تتقوّم بها المعاني» وهو ما ذهب إليه الطيبي<sup>(٣)</sup>. وقـال ابن جماعـة : «هو ما ينتهي اليـه غـايـة السنـد من الكلام »<sup>(4)</sup>.

فمن أين جاء صاحبنا بهذا المعنى إذن ؟

حاء به من قول لبيد :

وَجَــلا السيــولُ عن الـطلول كــأنها زُبْـر نُجــد مـــونَها أقــلامُــهــا

فالتون عنده هنا هي الكتابة ، ولم يفهم أحد من شراح المعلقة هذا المعنى الذي ذهب إليه ولا اظنه ـ وهو الأعجمي ـ أقدر فهاً منهم للعربية . جاء في شرح القصائد العشر للتبريزي :

المحتاب : أَبْر : جمع زَبُور وهو الكتاب ، فعول بمعنى مفعول . زبرت الكتاب :
 كتبته وذبرته : قرأته . وتجد أي : تجدد ، أي يُعاد عليها الكتاب بعد أن درست ،
 ومتونها : ظهورها وأوساطها وأرادها كلها ولم يخص المتون »<sup>(5)</sup> .

وكل تلك الشواهد التي ساقها ـ وهي شواهـد متنافـرة حاول أن يـربط بينها بطريقة فيلولوجية ـ إنما هي نوع من التمحـل لا داعي له . ثم إن المعـاني اللغويـة لألفاظ مثل : السند والمتن لا خلاف في وجـودها قبـل الإسلام في لســان العرب،

<sup>(3)</sup> الطيبي : الخلاصة في أصول الحديث ص 30 . تحقيق صبحي السامرائي . بعداد . مطبعة الأرشاد .

<sup>(4)</sup> السيوطي : التدريب 38/1 . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ط / 2 مطبعة السعادة 1966 م.

<sup>(5)</sup> التبريزي: شرح القصائد العشر ص 207 تحقيق فخر الدين قباوة. دار الأفاق ط/ 4.

<sup>432 -</sup> جلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

ولكن المعاني الاصطلاحية لها نشأ مع تطور علم مصطلح الحديث قطعاً ، وهو ما تفطن له فيها بعد فقـال ( هامش 32 ) : « من سـوء الحظ لم اتمكن من معرفـة متى ظهرت كلمة ( المتن ) في علـوم الحديث لأول مرة » .

أمّا الأدّعاء أن المسلمين افترضوا عدم تدوين الحديث منذ بدايته فباطل . لأن الدعوة إلى التدوين بشكل رسمي وإن بدأت متأخرة لا تعني أن المسلمين لم يدوّنوا ، والمستشرقون هم أصل هذا الادعاء لأنهم كانوا يرمون من وراء ذلك الى التشكيك في صحة الروايات الشفهية إلا أن اكتشاف صحف جديدة كانت مفقردة اظهرت أن التدوين بدأ منذ فترة مبكرة أفسد تخطيطهم فكان لا بدّ لهم من التشكيك ولكن بشكل آخر هذه المرّة وهو ما أفصح عنه جولد تسيهر في الفصل السابع من كتابه هذا يحت عنوان : تدوين الحديث ، وذكر بعضه في هذا الفصل حيث قال : « وليس من المكن التأكد نما إذا كان وجود ما يسمى بالصحف أو الكتب يتفق مع الواقع أم أنها موضوعة اختلقها المتاخرون في مواجهة نفاة التدوين » .

فانت ترى أن هؤلاء القوم لا يقيمون لأي دليل شأناً ولو كان في وضوح الشمس . وكلام جولد تسيهر عن بواكبر التدوين عند السلمين مسبوق إليه ، إذ سبعة شبرنجر ببحوثه ، التي هي في الحقيقة هدم لكل الافتراءات السابقة القائلة ان المسلمين لم يدونوا أحاديث نبيهم ، وعثور شبرنجر على مخطوط كتاب (تقييد العلم) للخطيب البغدادي قلب كثيراً من المفاهيم عند المستشرقين ، وغير أحكاماً جائزة أصدروها في حق المسلمين بخصوص هذه المسئلة . وكان للاهتمام بالتراث المخطوط في السنين الأخيرة دور كبير في إظهار حقائق كانت مجهولة حتى وقت قريب ، وللاستاذ الفاضل الدكتور مصطفى الأعظمي أطروحة كتبها بالانجليزية في موضوع التدوين الشرف عليها أحد المستشرقين هو : أربري . فنّد فيها الأعظمي كل الشبهات التي قالوها وارفقها بصورة من مخطوطة نسخة سهيل بن أبي صالح 60 .

ونكتفي في هـذا المقام بهـذه الملاحـظات ، ونرجىء بـاقي كـلامنـا عن هـذا المـوضوع حتى بلوغنـا الموطن الـذي أفرده لـه من كتابـه حيث سنتناولـه بشيء من التفصيل .

ملاحظات وتعليقات

<sup>(6)</sup> نشرها المكتب الاسلامي بيروت 1968 ، ونشرت الطبعة الثانية بالانجليزية بـانديــاناـــ امــريكا سنــة 1978 . وترجمت أخيراً إلى العربية ونشرت .

يقول جولد تسيهر: « التمييز بين مصطلح ( الحديث) ومصطلح ( السنة) مسألة واجبة ، وهنالك محاولات عديدة سعت للتعرف على الفرق بين المصطلحين . 
إلا أن هنالك إصراراً من ناحية أخرى على أن الكلمتين متماثلتان ، أو هما مترادفتان نسبياً . ولوجهة النظر الأخيرة ما يبررها على قدر الاهتمام بالتطور الأخير لعلم المصطلح الإسلامي . ولكن إذا كان الاعتداد فقط للمعاني الأصلية للكلمتين ، فإنها قطعاً غير متماثلتين . والفرق الذي يجب أن يظل في إذهاننا هو أنّ الحديث ـ وكما بينا قبل حين ـ هـ و الخبر الشفهي المروي عن النبي ، في حين أن السنة في الاستعمال الشائع عند جمهور المسلمين الأوائل ترتبط بغرض ديني أو شرعي بصرف النظر عن وجود روايات شفهية لها من عدمه .

وأي قاعدة (حكم شرعي) توجد في حديث ما ، تُعدّ من الطبيعي سنة ، ولكن ليس من الضروري أن يكون للسنة حديث بماثل بجنحها التصديق . ومن الممكن جداً أن يتعارض حديث ما مع السنة . ومن واجب الفقهاء الحاذقين ومن كان شائهم التوفيق أن يجدوا حلاً للخروج من هذا الخلاف . إن التباين بين الحديث والسنة عفوظ في كتب الحديث . فالأول - أي الحديث ـ ضبط نظري والثاني - أي الحديث ـ خلاصة لقواعد عملية ، والميزة الوحيدة المشتركة بينها هي أن كليها موجود في الحديث ويكن ملاحظة هذا من المثال التالي : بميز ابن المهدي بين ثلاثة فقهاء أعلام : سفيان الشوري والأوزاعي ومالك بن أنس بقوله إن الأول كان إماماً في الحديث . . الخ » .

\* \* \*

## وأقول :

لا يكاد صاحبنا يفرق هنا بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية ، فهو تارة يحمّـل اللفظة المعنى الاصطلاحي ، ولا يقرر أيَّ معنى إصطلاحي يـريـد ، أهـو اصطلاح المحدّثين أم اصطلاح الفقهاء ؟ وتارة أخـرى يُحمّل اللفظة المعنى اللغوي والكلام ظاهره في المعنى الاصطلاحي ، فهو لذلك لا يستقيم له رأيٌ ، ولا تنقاد له فكرة .

فالحديث عنده مرةً: الابلاغ الشفهي من قِبل النبي ، ومرةً: ضبط نظري . ولا أدري مقصوده بالضبط النظري . وهو على أيّة حـال لم يبلغ المعنى الاصطلاحي عند المحدثين . وكذلك السنة ، فهي في الاستعمال الشائع عند جمهور المسلمين الأوائل ترتبط بفرض ديني أو شرعي بصرف النظر عن وجود روايات شفهية لها من عدمه . ومرةً أخرى هي : خلاصة لقواعد عملية . وليس من العجيب أن يخطىء جولمد تسيهر لأنه لم يعرف المعنى الاصطلاحي للفظتين : الحديث والسنة ، لذلك تراه يخلط في الموضوع .

فالحديث في اللغة: الجديد، والخبر، وفي الاصطلاح: «ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، أو وصف جلقي أو خُلقي ». جاء في قواعد التحديث عند الكلام عن ماهية الحديث والخبر والأثر: «إعلم أنّ هذه الثلاثة مترادفة عند المحدثين على معنى ما أضيف إلى النبي ﷺ قولًا أو فعلًا أو تقريراً أو صفةً ، وفقهاء حراسان يسمون الموقوف أثراً ، والمرفوع خبراً وعلى هذه التفرقة جرى كثير من المصنّفين "(").

وقول جولد تسهر أنّ الحديث هو: « الإبلاغ الشفهي من النبي » يشعر بأنه يريد بجرد القول من النبي ﷺ بصرف النظر عن عمله وتقريره ، وهو بصيغة هذا يخالف ما اصطلح عليه عليه الحديث والسنة في اللغة : الطريقة المسلوكة . يقول الشوكاني : « أمّا لغة فهي الطريقة المسلوكة وأصلها من قولهم سننت الشيء بالمِسنّ إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنناً أيّ طريقاً . وقال الكسائي : معناها الدوام ، فقولنا : سنة ، معناه الأمر بالإدامة من قولهم : سننت الماء إذا واليت صبّه . قال الخطابي : أصلها المحمودة فإذا أطلقت انصرفت إليها وقد يستعمل في غيرها مقيّدة كقوله : مَنْ سَنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سنّ حسنة كله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، (8)(9) .

والسنة في اصطلاح المحدثين : «ما أثر عن النبي ﷺ من قـول أو فعل أو تقرير ، أو صفة خلقية "(10) وهي بهذا ترادف الحديث . وفي إصطلاح الأصوليين : «ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعـل أو تقرير "(11) ولا يذكـرون الصفة في

 <sup>(7)</sup> انظر ، الصنعاني : توضيح الانكار أ/) بتحقيق عمي الدين عبد الحميد ، السيوطي : الألفية ص 3 بتحقيق أحمد شاكر ، نور الدين عتر : منهج النقد ص 26 دار الفكر ط/ 2 دمشق 1979 م .

<sup>(8)</sup> الشوكاني: ارشاد الفحول ص 33.

<sup>(9)</sup> أخرجه مسلم في (كتاب العلم ) والنسائي في (كتاب الزكاة ) وابن ماجة في مقدمة سنته .

<sup>(10)</sup> السباعي : السنة ومكانتها ص 53 ، العتر : منهج النقد ص 28 .

<sup>(11)</sup> السباعي : السنة ومكانتها ص 53 .

حدودها ، وذلك لأنهم يبحثون فيها اعتبارها مصدراً تشريعياً ، والتشريع يثبت بالقول أو الفعل أو التقرير ولا يثبت بالصفة ، وهم في ذلك يخالفون أهل الحديث لأن هؤ لاء إنما بحثوا عن الرسول على الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة فنقلوا كلَّ ما يتصل به من أقواله وأفعاله وتقريراته وأخلاقه وشمائله وسماته سواء تعلّق ذلك بحكم شرعي أم لا . وهي في إصطلاح الفقهاء : « تطلق على ما ليس بواجب ، وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم : فلان من أهل السنّة يا (21) .

والردّ على جولد تسيهر في هذا المقام في أربعة مواطن من كلامه .

الأول: عدم التزامه باصطلاحات المسلمين جعله يظن أن الحلاف في معاني لفظ (حديث) و(سنة) هو نوع من الاضطراب في التفكير عند المسلمين، وهـذه الاصطلاحات قد استوفيناها قبل قليل فظهر أنه لم يعتبر اصطلاحات القوم، بل لم يقترب منها حتى الاقتراب.

الثاني: قوله: «ليس من الضروري أن يكون للسنة حديث عاشل بجنحها التصديق يقصد الشرعية وقوله قبل ذلك: «السنة في الاستعمال الشائع . . . الغ » دعوى جَرَه إليها تفريقه بين الحديث والسنة ، في حين أنها بمعنى واحد في اصطلاح الأصوليين . ومن هنا جاء قولهم : سنة ثابتة عن الرسول ، وسنة غير ثابتة عنه . فالأولى لأنه ثبت عن الرسول الكريم أنّه قال ذلك الشيء أو فعله أو أقرّه ، وطريقة ثبوت ذلك عن النبي هو وجود الحديث الشريف الذي يتضمن ذلك ويشهد عليه ، والثانية : لأنه لم نجد حديثاً عن النبي قولاً أو فعلاً أو تقريراً يؤكدها فهي بذلك سنة غير ملزمة .

وكذلك إذا قيل : السنة كذا ، ومن السنّة كذا ، وهكذا السنةُ ، كلها دليلٌ شرعى ملزم لأن ذلك ثابت عن النبي ﷺ بوجه من الوجوه .

وجولد تسيهر يظن أن عبارة ( هكذا السنة ) لا تستلزم ما يثبتها ، وبذلك تتكافأ سنة النبي الكريم مع سنة غيره ، والدليل على فساد فهم هذا الرجل أنه ينقل خبر أنس بن مالك الذي رواه أبو داوود ، وفيه يقول أنس : « إذا تزوج البكر على الثيّب أقام عندها ثلاثاً » . قال أبو قلابة وهو الراوي عن أنس : « ولو قلت إنه رفعه لصدقت ، ولكنه قال : السنة كذا » يقول جولد تسيهر بعد نقله هذا : « والمعنى أنه ليس ثمة حديث ينسب إليها ولكن يجب أن

<sup>(12)</sup> الشوكاني : ارشاد الفحول ص 33 .

تؤخذ على أنها سنة »، وهذا ظاهر الفساد ، لأن قول الصحابي : السنة كذا ، أو أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ، ومن يجب أتباع سنته وهو رسول الله ﷺ ، واحتمال أن يكون الأمر غيره ، أو أن يراد سنه غيره فيعيد . يقول صاحب ( قواعد التحديث ) : « إنّ قولهم من السنة ، أو كنّا نؤمر ، ويحوهما ، هو من التفنن في تبليغ الهدي النبوي ، ولا سبيا وقد يكون الحكمُ الذي قيل فيه : أمرنا ، أو من السنة ، من سنن الأفعال لا الأقوال ، وقد يقولون ذلك إيجازاً ، أو لفيق المقام ، وكثيراً ما يجيب العالم عن المسائل التي يَعْلَمُ حديثها المرفوع ويخفظه بحروفه بقوله : من السنة كذا . لما ذكرنا من الوجوه ، ولغيرها وهو ظاهر »(13) .

والذي يؤكد أن خبر أنس ليس مجرد سنة كها يدّعي هذا المستشرق ، بل سنة ثابتة عن النبي ﷺ أنَّ خبر أنس هذا قد رواه مرفوعاً جماعة عنه قالـوا فيه : قـال النبي ؛ كها في البيهقي ومستخرج الأسماعيلي وصحيح أبي عوانة وصحيح ابن حبّان والدارمي والدارقطني(11) .

والذي يؤكد أنَّ خبر أنس سنة ثـابتة عنـه ﷺ ما روى عن أم سلمــة : « أنَّ النبي ﷺ لمَّا تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبّعت لك وإن سبّعت لك سبّعت لنسائى »(55) .

الشالث : قوله : «ومن الممكن جداً أن يتعارض حديث ما مع السنة » مستشهداً على ذلك بعبارة نقلها من كتاب ( التوضيح على التنقيح ) لصدر الشريعة . جاء فيها : « هذا الحديث مخالف للقياس والسنة والإجاع» . قول فاسد .

فكانه فهم من هذه العبارة إمكان تعارض الحديث مع السنة ، ومن نَمّ فهما شيئان متغايران . وجولد تسيهر لو دقق النظر في كلام صاحب العبارة لما قال ما قال .

ماجة (كتاب النكاح ، باب الإقامة على البكر والثيب).

ملاحظات وتعليقات

<sup>(13)</sup> القاسمي: قواعد التحديث 146. تحقيق البيطار ط/ 2 مطبعة البابي الجلبي 1961.

<sup>(14)</sup> الشوكاني : نيل الأوطار 370/6 دار الجيل بيروت 1973 .

ابن حجر : للخيص الحبير 202/2 باعتناء عبد الله هاشم اليماني ، المدينة المنورة 1964 . (15) اخرجه مسلم ( الرضاع/ 12 ) ، وابو داور في سننه ( كتاب النكاح ، بـاب المقام عنــد البكر ) وابن

والحديث الذي يصفه صدر الشريعة بأنه: خالف للقياس والسنة والإجماع هو حديث (المصراة) وهو حديث مشهور في كتب أصول الفقه. والقصرية كها قال الشافعي: «هي ربط اخلاف الشاة أو الناقة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشترى أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها »، وبصرف النظر عن صحة نحالفة هذا الحديث للقياس والسنة والإجماع أو بطلانه وقد أطال الشوكافي النظر في ذلك وعكن لمن شاء الاستزادة الرجوع إلى نيل الأوطار (61) فيان صدر الشريعة يشرح ذلك بقوله: «ووجه كون هذا الحديث نحالفاً للقياس الصحيح أن تقدير ضمان العدوان بالمثل ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى: ﴿ فمن اعتدى عليكم ﴾ ، وتقديره بالقيمة ثابت بالسنة وهو قوله تعالى: و نمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ ، وتقديره بالقيمة ثابت بالسنة وهو وكلاهما ثابت بالاجماع المنعقد على وجوب المثل أو القيمة عند فوات العين "(77).

وها أنت ترى ابن تعارض حديث ما مع السنة لا يحتمل إلا معنى واحداً وهو اختلاف حديث مع حديث آخر . والأحاديث التي ظاهرها الاختلاف قسمان : أحدهما ما أمكن الجمع بينها ، فيتمين ويجب العمل بهما . والثاني : ما لا يمكن الجمع بينها بوجه ، فإن علمنا احدهما ناسخاً قدّمناه ، وإلا عملنا بالراجع . ووجوه الترجيح متعددة . فقد يمكون الترجيح باعتبار السند وقد يمكون باعتبار المتن وقد يمكون باعتبار المتن وقد يمكون باعتبار المتن وقد الخاض إلى المدلول وقد يمكون باعتبار أمر خارج ، وهذه أربعة أنواع . وقد أفاض الحازمي في المكلام على وجوه الترجيح في كتابه ( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ )(18) ، ولا يمكاد يخلو كتاب في أصول الفقه من مبحث للتعارض والترجيح ، وتكفي الإشارة إلى ذلك هنا حيث لا يحتمل المقام اكثر من هذا .

الرابع: قوله: « يميّز إبن المهدي بين ثلاثة فقهاء أعلام: سفيان الثوري ، والأوزاعي ، ومالك بن أنس بقوله: الأول كان إماماً في الحديث وليس إماماً في السنة ، والثاني كان إماماً في السنة وليس بإمام في الحديث ، وكان مالك إماماً فيها جميعاً . وبنفس الطريقة قبل عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة إنه: كان صاحب حديث وصاحب سنة » ، دليل آخر فاسد يسوقه جولد تسيهر في معرض الدفاع عن

<sup>(16)</sup> الشوكاني : نيل الأوطار 327/5 .

<sup>(17)</sup> صدر الشريعة : التوضيح على التنقيح 253/2 المطبعة الخيرية 1322 هـ .

<sup>(18)</sup> الحازمي : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 11 - 23 تعليق راتب حاكمي ط/ 1 ، حمص ، 1966 .

<sup>438</sup>\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (العدد الثالث)

وجهة نظره وهي أنّ السنّة شيء والحديث شيء آخر . والحقيقة إن هذا الرجــل لا يفهم ما يقرأ وإليك بيان هذه الشبهة :

الخبر نقله الزرقاني في شرحه على الموطأ<sup>(19)</sup> ، وفيه يميّز ابن مهدي عبد الرحمن أبو سعيد البصري ( ت 198 هـ ) بين الأثمة الثلاثة المذكورين ، وهو ابن مهدي لا ابن المهديّ كها توهم جولد تسيهر .

والمعنى الذي يريده ابن مهدي من أن سفيان الثوري كان إماماً في الحديث وليس إماماً في السنة أي أنه كان عدثاً غير فقيه ، وهذا هو المعروف من حال الثوري الذي كان يعد أمير المؤمنين في علم الحديث (200) . وكذلك الأوزاعي ، فالمشهور عنه كونه فقيهاً صاحب مذهب . قال الذهبي : «كان أهل الشام ثم أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي مدة من الدهر ، ثم فني العارفون به وبقي منه ما يوجد في كتب الخلاف »(20) ، وكان من أهل الرواية ، وقد روى عنه خلق كثير ، ولم يبلغ درجة الإمامة في الحديث كأهد والثوري والبخاري وغيرهم وهو المقصود من كلام ابن الإمامة في الحديث كأهد والثوري والبخاري وغيرهم وهو المقصود من حال الإمام مالك رضي الله عنه فقد كان إماماً فقها حبوعاً » ، فللك هو المشهور من حال يتمذهب بفقهه خلق كثير ، وفضلاً عن ذلك فهو إمام في الجديث لا يجارى ، وقد شهودة شهيد له بذلك (20) . يقول الإمام الذهبي : « وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره ، إحداها : طول العمر ، وثانيتها : الذهن الشاقب والفهم وسعة العلم ، وثالتها : إتفاق الأثمة على أنه حجة صحيح الرواية ، ورابعتها : تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن ، وخامستها : تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده (20)

وخلاصة الكلام في هذا المقام أن جولد تسيهر لا يريد أن يسوي بين الحديث والسنة ، باذلًا في ذلك ما وسعه في التقاط عبارات وجمل ظاهرها أن الحديث والسنة متغايران فيحسب أن تلك تنفم شواهد على صحة دعواه ، وهي في الواقع لا تنفع إلاً

<sup>(19)</sup> الزرقاني : شرح الموطأ 4/1 القاهرة 1310 هـ .

<sup>(20)</sup> الدُّهي : تذكرة الحفاظ 203/1 - 207 ط/ 3 حيدر آباد 1376 هـ .

<sup>(21)</sup> المصدر السابق 182/1 .

<sup>(22)</sup> المصدر السابق 207/1 - 212 .

<sup>(23)</sup> المصدر السابق 212/1 .

أن تكون شاهداً على فساد فهمه وسوء مراميه . وكأنه يريد بهذا التفريق أنّ السنة هي ما وضعه المسلمون من قواعد ابتدعوها ألزموا بها أنفسهم وجعلوها في مصاف القرآن والحديث النبوي وهي لا تتعدى كونها ابتكاراً واختلافاً ليس لها رصيد من الأدلة الشرعية ، وبصنيعه هذا يشكك في السنّة باعتبارها مصدراً تشريعياً له أكبر الأثر في المفقه الإسلامي .

(7)

يقول جولد تسيهر: « وكان على الجماعة الإسلامية طاعة السنة الجديدة وتوقيرها كها كان يفعل العرب الوثنيون بسنن أسلافهم أَ والمفهوم الاسلامي للسنة عبارة مُعدَّلة من الآراء العربية القديمة ، لذلك يقول النبي : لتتبَعُنَ سنن من كان قبلكم . . . » .

\* \* \*

طاعة المسلمين للسنة لا تماثل طاعة عرب الجاهلية لسنن أسلافهم من وجهين :

الأول : طاعة المسلمين للسنة هي طاعة للرسول الكريم لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّا الذَّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وأَطِيعُوا الرسول وأُولِي الأَمْرِ مَنكُم ، فإن تنازعتم في شيء فردّه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر  $(^{(24)})^3$ . قال الشياطبي : ﴿ والردّ إلى الله هو البردّ إلى الكتاب ، والبردّ إلى الرسول هو البردّ إلى سنته بعد موته  $(^{(25)})^3$  ، وقال تعالى : ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة  $(^{(25)})^3$  وقال : ﴿ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله  $(^{(27)})^3$  وقال : ﴿ وما أتاكم الرسول فغذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا  $(^{(27)})^3$ 

الثاني : طاعة عرب الجاهلية لسنن أسلافهم هي طاعة تقتضيها طبيعة الانتهاء للأسلاف بصرف النظر عن كونها سنن حق أو باطل . ولذلك عكفوا على عبادة الأوثـان لأنهم وجدوا آبـاءهم لها عـابدين ، فيقص تبـارك وتعالى خبـرهم في كتابـه

<sup>(24)</sup> النساء / 59 .

<sup>(25)</sup> الشاطبي : الموافقات 14/4 بتعليق عبد الله دراز ، دار المعرفة ط/ 2 بيروت 1975 م .

<sup>(26)</sup> النور/ 63 . (27) النساء / 80 .

<sup>(28)</sup> الحشر / 7 .

<sup>----440</sup> 

العزيز : ﴿ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ﴾ (29) . ﴿ قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ﴾ (20) ، ﴿ قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءنا ﴾ (13) ، ﴿ بل قالوا إنّا وجدنا آباءنا على أمة وإنّا على آثارهم مهتدون ﴾ (2) .

ومن هنا يظهر لك فساد قول جولد تسيهر إن طاعة المسلمين للسنة الجديدة كانت بنفس الطريقة التي كان يتبعها الجاهليون في طاعة سنن أسلافهم ، وهو يرمي بذلك إلى أن توقير المسلمين للسنة وتعظيمها هو نوع من التعصب ، ويشبه صنيعهم في ذلك صنيع الجاهليين الذين يتعصبون لسنن أحدادهم بشكل مقيت ، ولا يحقّ لهم غـالفة تلك السنن ولا الحـروج عليها قيـد شبر وإلّا كـان فعلهم ذلك هـو الجحود بعينه . وفاته أن التعصب للحقّ غير التعصب للباطل . وقوله : « والمفهوم الإسلامي للسنة عبارة معدّلة من الآراء العربية القديمة » فساده أظهر . وهو ـ فضلًا عن غرابة هذا الكلام لم يحسن أن يدلّل عليه . ولعله يريد أنّ الإسلام أبقى على بعض الأمور التي تعارف عليها العرب قبله بعد أن نظمها لهم ، وهو ما يفتأ يذكره المستشرقون . فهذا جوستاف لوبون يقول في (حضارة العرب) : « ومثل ذلك شأن محمد الـذي عرف كيف يحتار من نظم العرب القديمة ما كان يبدو أقومها ، فدعمها بنفوذه الديني ، ولكن شريعة محمد لم تنسخ جميع العادات التي قامت مقامها ه<sup>(33)</sup>. وتلك الأعراف أو العادات التي أبقى عليها الإسلام محددة تماماً ، وهي لا تبلغ عشر معشار التشريعات الإسلامية ، وهي مع ذلك لم يُثِقِ الإسـلام عليها إلّا بشــرط ، وهو ألَّا تخالف دليلًا شرعياً ولا قاعدة من قواعده الأساسية . يقول صاحب كتاب (أصول الفقه الإسلامي ) : « ولهذا وجدنا الشارع الحكيم يقرّ الكثير من الأمور التي تعارفها العرب قبل الإسلام بعد أن نظمها لهم ، كالبيع والرهن والإجارة والسلم والقسامة ، والزواج ومراعاة الكفاءة بين الزوجين ، وفرض الـديَّة عـلى عاقلة القــاتل ، وبنــاء الإرث والولاية في الزواج على العصبة ، ولا يلغى منها إلَّا الفاسد والضــار الذي لا يصلح للبقاء كالربا والميسر ووأد البنات وحرمان النساء من الميراث »(<sup>(34)</sup> .

<sup>(29)</sup> الأنبياء / 53 .

<sup>(29)</sup> الشعراء / 35 . (30) الشعراء / 74 .

<sup>(31)</sup> لقمان/ 21

<sup>(32)</sup> الزخرف/ 22.

<sup>(33)</sup> لوبون : حضارة العرب ص 382 ترجمة عادل زعيتر ط/ 4 مطبعة البابي الحلمي .

<sup>(34)</sup> زكي الدين شعبان : أصول الفقه الاسلامي ص 193 منشورات جامعة قاريونس بنغازي 1979 .

وأمّا استدلاله بقوله ﷺ: « لتتبعنّ سنن من كان قبلكم . . . » فينبىء بسوء فهمه لأن في الحديث اخباراً منه ﷺ بما ستكون عليه حال أمته من مضاهاة اليهود والنصارى والتشبه بهم ، واللام في (لتبعنً ) للتأكيد . والحديث يقتضي خالفة المشركين والنهي عن التشبه بهم . يقول ابن تيمية في ( اقتضاء الصراط المستقيم ) : « . . . فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب ، ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم . وقد كان ﷺ ينهي عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء وليس هذا إخباراً عن جميع الأمة بل قد تواتر عنه أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة » ، وأخبر ﷺ : « أن الله لا يجمع هذه من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة » ، وأخبر ﷺ : « أن الله لا يجمع هذه بطامة على ضلالة » و« أن الله لا يبرال يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطودين الإسلام محضاً ، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب دين اليهود أو إلى شعبة من شعب دين اليهود أو إلى شعبة من شعب دين النصارى ، وإن كان الرجل لا يكفر بهذا الانحراف ، بل قد لا ينسق من شعب دين الناحراف كفراً ، وقد يكون فيسقاً وقد يكون سيئة وقد يكون خطاً . وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ، ويزينه الشيطان »(25).

فها أنت ترى \_ يرحمك الله \_ فساد استدلاله إذ ليس في الحديث ما يستدلَّ بـه على ما قال ، وهكذا شأن هؤ لاء القوم دائماً يلقون الكلام على عواهنه وقلّما يدللُّون عليه ، وإذا استدلوا جاءوك بدليل فاسد .

## (8)

يقول جولد تسيهر: « والمقصود حقيقةً بالحدث البدعة السياسية ، أي الانشقاق السياسي ».

\* \*

وهذا قول غير منضبط، ووجه بطلانه أن البدعة في الإصطلاح \_ وكها سنرى فيها بعد \_ هي : « طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه \_ ذكر ذلك الشاطبي في ( الاعتصام )، وقصرها على البدعة السياسية خطأ ظاهر ، ولكونها طريقة في الدين مخترعة ، أي ليس لها أصول شرعية ،

<sup>(35)</sup> ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستميم ص 6. تحقيق حامد الفقي ط/ 2 مطبعة السنة المحمدية 1950

تشمل كل ضروب الحدث في الدين من عبادات وغيـرها وتمس كـل أشكال النـظم الإسلامية من سياسة واقتصاد واجتماع واخلاق ، لأن الأصل في كـلّ هذه المسـائل الأدلة الشرعية .

والأعجب من كلُّ هذا أن صاحبنا لم يجهل ذلك ، فقال بعد بضعة أسطر :

« وفي الواقع استخدمت كلمة ( الحدث ) منذ فترة مبكرة بمعنى الابتداع في العبادة » فها أنت ترى كيف أن آخر كلامه يهدم أوَّله ، وهكذا يضيع القارىء بين قوله تارة : « والمقصود حقيقته ) وقوله تارة أخرى : (وفي الواقع )، وكأن الحقيقة والواقع ضرتان لا تجتمعان .

وكلّ ما يريد أن يصل إليه هو أنه نتيجة للخلاف السياسي الذي بذرت بذوره وضعت هذه الأحاديث حساً لفوضى قد تحدث .

(9)

يقول: « وطبقاً لهذا القول حرّم النبي المدينة فلا يقطع شجرها ومن أحدث فيها حدثاً لعنه الله والملائكة والناس اجمعون » ويشير في هامش كتابه عند قوله هذا إلى رواية البخاري ( كتاب الأعتصام ، وإثم من آوى محدثاً ) ، ثم يخلص في متن كتابه إلى أن عبارة ( ومن آوى محدثاً ) قبل اللعن عبارة مقحمة فكأنه يريد أن يبين أن اليد عبثت بالحديث أو هو من قبيل الأضطراب في الرواية .

\* \*

ليأذن لي القارى، الكريم أن أقف به هنا هنيهة لأذكر، بمسألة حديثية غابت عن جولد تسيهر كها أن جهل الكثيرين بها ـ ممن ليسوا بدراية بهذا العلم الشريف ـ أوقعهم في خطأ جسيم . وهذه المسألة هي : زيادة الثقات . ومذهب الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث قبول زيادة الثقة ، حكاه الخسطيب البغدادي في (الكفاية )(30) . وقد قسم ابن الصلاح ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام : (37) .

(1) أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الردّ وهو الشاذ .

(2) أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلًا لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد

ملاحظات وتعليقات

<sup>(36)</sup> الخطيب البغدادي : الكفاية في أصول الرواية ص 425 حيدر آباد الدكن 1357 هـ .

<sup>(37)</sup> ابن الصلاح : المقدمة ص 112 تحقيق عبد الرحمن عثمان ، المكتبة السلفية بالمدينة ط/ 1 ، 1969 .

برواية جملته ثقة ولا تعرَّض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلًا فهذا مقبول .

(3) ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظ في حديث لم يذكرها سائر من
 رواه .

والحديث الذي نحن بصدده أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه :

الأول : جاء في كتاب الأعتصام ، باب إثم من آوى محدثاً : «حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم قال : قلت لأنس : أحرّم رسول الله ﷺ المدينة ؟ قال : نعم ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ، من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين قال عاصم : فأخبرني موسى بن أنس أنه قال : أو آوى محدثاً ».

الثاني : جاء في كتاب فضائل المدينة ، باب حرم المدينة : «حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال : حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : المدينة حرم من كذا إلى كـذا ، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ».

وحديث أنس هذا أخرجه مسلم في (كتاب المناسك).

يقول البدر العيني في ( عمدة القارىء )(38): « وهذه الزيادة ـ يعني قوله : أو آوى محدثاً ـ صحيحة إلا أن عاصماً لم يسمعها من أنس ) كها أنه لهذه الزيادة ما جاء في خطبة على بن أبي طالب التي ذكرها جولد تسبهر بعد ذلك .

## (10)

جاء في خطبة على بن أبي طالب التي أوردها جولد تسيهر : « المدينة حَرِمُ ما بين عبر إلى كذا ». ثم يشير في الهمامش رقم (69) إلى أن ثمة رواية أخرى فيهما : المدينة حرم ما بين عبر وثور وذكر جبل ثور وهو ليس بالمدينة حيّر المفسرين مما جعلهم يؤ ولون ذكره في الحديث .

\* \*

وخطبة علي بن أبي طالب هذه أخرجها الشيخان وغيرهما ، ورواية مسلم هي

<sup>(38)</sup> العيني: عمدة القارىء 228/10.

التي جاء فيها : المدينة حرم ما بين عير وثور . وأمّا رواية البخاري ففيهـا : المدينـة حرم ما بين عير إلى كذا .

ولا أنكر أن ذكر جبل ( ثور ) هنا حير العلماء . يقول العيني في عمدة القارىء نقلًا عن ابن المنبر : « والظاهر أن البخاري اسقطها عمداً لأن أهل المدينة ينكرون أن يكون بها جبل يسمى ثوراً وإنما ثور بمكة فلما تحقق عند البخاري أنه وهم اسقطه ، يكون بها جبل يسمى ثوراً وإنما ثور بمكة فلما تحقق عند البخاري أنه وهم اسقطه ، فلا يترك لإشكال سنح في حكم النهاية » . انتهى . وقد أنكر مصعب الزهري وغيره هاتين الكلمتين أعني عيراً وثوراً وقالوا : ليس بالمدينة عبر ولا ثور . وقال مصعب : عبر بمكة . ومنهم من ترك مكانه بياضاً إذ اعتقدوا الخطأ في ذكره وقال أبو عبيد : كان الحديث من عير إلى أحد . (قلت ): اتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني ووقع عند مسلم إلى (ثور). وقال عياض : لا معنى لأنكار عير بالمدينة فإنه معروف . وفي المحكم والمثلث : عبر إسم جبل بقرب المدينة معروف . (قال .)

وهذه الحيرة التي وقع فيها أهل الحديث والتي حسب جولد تسبهر أنها مطيّة للطعن من الحديث وإن لم يصرح بذلك ، تدل في حقيقة الأمر على عظم اهتمام أهل الحديث ودقة نظرهم وكثرة تحريم ، ولولاهم لما كان لمثل جولد تسبهر أن ينتبه إلى ذلك ، ثم إن البخاري بأسقاطه كلمة ( ثور واستبدال لفظة كذا بها حرص على الدواية ، لأنها هكذا وردت ، وقد شاركه في روايتها غيره من أصحاب السنن كأبي داود في سننه ( كتاب المناسك ، باب حرم المدينة ) فهو رضي الله عنه لم يشأ حذف هذه اللفظة لمجرد أنه لم يعلم بوجود جبل في المدينة اسمه جبل ( ثور ) غير المشهور بمكة . ثم إن هنالك جبلاً في المدينة اسمه جبل ثور بالفعل .

يقول الفيروز آبادي في قاموسه : « وثور جبل بالمدينة ، ومنه الحديث الصحيح « المدينة حرم ما بين عبر إلى ثـور » وأمّا قـول أبي عبيد بن سـلام وغيره من الأكـابر الأعلام : إنّ هذا تصعيف والصواب إلى أحد ، لأن ثوراً أيمًا هو بمكة ، فغير جبّد ، لما أخبرني الشجاع البعليّ الشيخ الزاهد عن الحافظ أبي محمد عبد السلام البصري : أنَّ حذاء ، أحد جانحاً إلى وراثه جبلاً صغيراً يقال له : ثور ، وتكـرر سؤ الي عنه

ملاحظات وتعليقات

<sup>(39)</sup> المصدر السابق والصفحة والجزر .

طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض فكلّ اخبرني أنّ اسمه ثور . ولما كتب إليّ الشيخ عفيف الدين المطرّي عن والده الحافظ الثقة قال : إنّ خلف أحد عن شماليه جبلاً صغيراً مدوّراً يسمى ثوراً يعرفه أهل المدينة خلفاً عن سلف "<sup>(40)</sup>.

#### (11)

جاء في الهامش رقم (68): « وفي رواية أخرى لم يأت ذكر للمدينة في الصحيفة » وقد أحال جولد تسيهر على سنن الدارمي .

\* \*

وهو يعني هنا الصحيفة التي جاء ذكرها في خطبة على رضي الله عنه التي رواها إبراهيم التيمي عن أبيه ، وقد سبق ورودها كاملةً في ترجمة المتن ، إلَّا أنَّ صاحبنا كعادته لا يتحرى الدقة والصواب. فما أخرجه الدارمي في سننه (كتاب الديّات، باب لا يقتل المسلم بالكافر) جاء فيه : عن أبي جحيفة قال « قلت لعلى : يـا أمير المؤمنين هل علمت شيئاً من الوحى إلاّ مـا في كتاب الله ؟ قـال : لا ، والذي فلوّ. الحبة وبرأ النسمة ما اعلمه إلا فهماً يعطيه الله لرجل في القرآن ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكان الأسير وأن لا يقتل مسلم عشرك ، وخبر أن جعيفة هذا أخرجه البخاري في صحيحه مرتين . مرة في ( الكتاب العلم ، باب كتابة العلم ) ومرة أخرى في ( كتــاب الجهاد ، بــاب فكان الأسير)، وأخرجه الترمذي في سننه (كتاب الديّات، باب ما جاء لا يقتـل مسلم بكافر)، والنسائي في (كتاب القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر) وابن ماجة (كتاب الديّات ، باب لا يقتل مسلم بكافر) وثمة فرق بين رواية أبي جحيفة ورواية إبراهيم التيمي . فالأولى يسأل فيها أبو جحيفة عليًّا رضى الله عنه ، والثانية يذكر فيها إبراهيم التيمي عن أبيه خطبةً لعلى ، ومحتوى الصحيفة في كلتا الروايتـين واحد ، وإن جاء في جواب على لأبي جحيفة محتصراً ، فحسب جولد تسيهر أن عدم ذكر المدينة في خبر أبي جحيفة يدفعه للطعن في كلتا الروايتين ، وهو واهمٌ في حسبانه هذا إذ فاته أن الراوي قد يكتفي بذكر بعض الحديث الطويل . وللخطيب البغدادي في اختصار الرواية كلام مفيد انقله بإيجاز : (41) .

<sup>(40)</sup> الفيروز آبادي : القاموس المحيط . مادة ( ثور ) .

<sup>(41)</sup> الخطيب البغدادي: الكفاية ص 190.

بروايته على وجهه فإنه يجب نقله على تمامه ويحرم حذفه .

- (2) إذا كان المتروك من الخبر متضمناً لعبارة أخرى وأمراً لا تعلق له بحما رواه وليس شرطاً فيه جاز للمحدث رواية الحديث على النقصان وحذف بعضه ، وقام ذلك مقام خبرين متضمنين عبارتين منفصلتين لا تعلق لأحدهما بالأخرى .
- (3) يجوز للمحدّث أن يرويه ناقصاً لمن كان قد رواه له من قبل تاماً إذا غلب على ظنّه أنه حافظ له بتمامه وذاكر له . فأمّا إن خاف نسيانه والتباس الأمر عليه لم يجز أن يرويه له إلاّ كاملاً . وكذا إن رواه مرةً تامّاً ومرةً ناقصاً وخاف أن يتهم بأنه زاد في الخبر ما لم يسمعه ، أو أنه نسي في الثاني لقلة ضبطه وكثرة غلطه وجب عليه أن ينفي هذه الظنّة عن نفسه .
- (4) وإن كـان النقصان من الحـديث شيئاً لا يتغيّر بـه المعنى كحـذف بعض الحروف والألفاظ والراوي عالم واع تحصّل لما يغيّر المعنى ومالا يغيّره من الزيـادة والنقصان ، فإن ذلك سائغ له على قول مَنْ أجاز الرواية على المعنى دون مَنْ لم يجـز ذلك .

فها أنت ترى \_ يرحمك الله \_ كيف أنّ المحدثين ضبطوا هذه المسألة ولم يتركوها كيفها اتفق كها قد يظن من لا شأن له بهذا العلم .

والذي يوضح هذا في موقفنا هنا ما أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الديّات ، باب إيقاد المسلم بالكافر) عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى عليّ عليه السلام ، فقلنا : « هل عهد إليك رسول الله ﷺ شيئاً لم يعهده إلى الناس عامّة ؟ قال : لا إلّا ما في كتابي هذا . قال مسدد : قال : فأخرج كتاباً ، وقال أحمد : كتاباً من قراب سيفه ، فإذا فيه : « المؤمنون تكافاً دماؤهم ، وهم يدُ على من سواهم ، من من قراب سيفه ، فإذا فيه : « المؤمنون تكافاً دماؤهم ، وهم يدُ على من سواهم ، أو لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، من أحدث حدثاً أو آوى عدثاً ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » . يقول جولد تسيهر : « إنّ سلطان السنة باعتبارها مبدأ فعالاً في حياة المسلم قديم قدم الاسلام ، وفي نهاية القرن الأول وضعت القاعدة التي تقول بأن : « السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة » ، وفضلاً عن ذك ، فإن مقارنة الشواهد الماخوذة من فترات زمنية مختلفة تقود إلى إستنتاج أن ملاحلات ، تعلقات

السلطة الممنوحة للسنة ـ مع الأخذ في الاعتبار الأراء النظرية للدواشر الدينيـة ـ قد تزايدت باستمرار مع الزمن . . »

لسان حال هذا الرجل يقول : إن السنة غُلِّتْ على القرآن لهوى في نفوس

لسان حال هذا الرجل يقول : إن السنة علبت على القرآن هوى في نفوس المتعصبين ، وفي ذلك خلق لمجال خصب يرتع فيه الوضّاعون . فالظاهر أنَّ صاحبنا فهم من قولهم : السنة قاضية على القرآن هو تغليب للسنة وتقديمها على القرآن . وليس الموضوع كما حسب .

وتزايد الأهتمام بالسنة يقابله اهتمام مماثل بمصادر التشريع الأخرى ، وهذا طبيعي حدوثه حتى في العلوم ، فهي تبدأ بسيطة ثم تنظم وتوضع في أصول وقواعد ، كذلك السنة ، ابتداءً من جمعها وتدوينهـا وانتهاءً بـأستنباط الأحكـام الشرعيـة منها باعتبارها مصدراً مهاً من مصادر التشريع .

يقول السيوطي في ( مفتاح الجنة في الأحتجاج بالسنة ): ( وأخرج - أيّ البيهقي ـ عن مكحول قال : القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن . أخرجه سعيد بن منصور . وأخرج عن يحيى بن أبي كثير قال : السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضياً على السنة . أخرجه الدارمي وسعيد بن منصور . قال البيهقي : ومعنى ذلك أنّ السنة مع الكتاب أقيمت مقام البيان عن الله كها قال الله :

﴿ وأنزلنا اليك الذكر لتين للناس ما نزّل إليهم ﴾ لا أنّ شيئاً من السنن يخالف الكتاب . قلت : والحاصل أنّ معنى احتياج القرآن إلى السنة أنها مبيّنة له ومفصّلة لمجملاته ، لأنّ فيه لو جازته كنوزاً تحتاج إلى من يعرف خفايا خباياها فيبرزها وذلك هو المنزّل عليه ﷺ ، وهو معنى كون السنة قاضية عليه ، وليس القرآن مبيّناً للسنة ولا قاضياً عليها لأنها بيّنة بنفسها إذا لم تصل إلى حدّ القرآن في الإعجاز لأنها شرح له ، وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح "(42).

ويقول الشاطبي في (الموافقات): «إنَّ قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه وإطراح الكتاب . . فمعنى كون السنة قاضية على الكتاب أنها مبيّنة له "(33).

<sup>(42)</sup> السيوطي : مفتاح الجنة ص 43 - 44 ، ط/ 3 ، منشورات الجامعة الاسلامية بالمدينة 1979 .

<sup>(43)</sup> الشاطبيّ : الموافقات 10/4 .

وتزايد الأهتمام بالسنة لأنها نصّت على أحكام كثيرة لم ترد في القرآن . قال الشاطبي : « إن الأستقراء دلّ على أنّ في السنة أشياء لا تحصى كثرة ، لم ينصّ عليها في القرآن ، كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها ، وتحريم الحمر الأهلية ، وكلّ ذي ناب من السباع ، والعقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر «<sup>(14)</sup> . وبهذا يتضح أن الاهتمام المتزايد بالسنة لم يكن عبناً وكيفها اتفق ، وإنما لأسباب أظهرناها .

#### (13)

يقول جولد تسيهر: « وقول مكحول (ت 112هـ) بين أن حرية الأختيار كان مسموحاً بها في العهود الأولى في التطبيق العملي للسنة . وفي حديث أنّ النبي قال لرجل لم يكن قادراً على أن يُهر زوجه : « التمس ولو خاتاً من حديد » . لأن المهر عامل مهم في العقد بين الزوجين ، وإن تعليم الزوجة بعضاً من آيات القرآن يكفي لكي يكون مهراً . ويصرّح مكحول دون تردد بأنّ حكم الرسول لا يمكن بأية حال أن يكون قاعدة مقبولة على وجه العموم . والشأن نفسه عند الزهري (ت 124هـ) الذي يصرّح في حرية بأن حكم الرسول متساهل للغاية فيها يتصل بأحكام الصوم ، ولا يكن أن يؤخذ كسابقة بل يؤخذ على أنه خصيصة للرسول . وهذا الأمر جعل العلماء يستغلون هذه الملاحظات فيها بعد عندما حاولوا أن يكبحوا الهوس نحو السنة أو الولع بها الذي بلغ درجة السخف ».

\* \*

الخبران اللذان أشار اليها جولد تسيهر ليس فيهها ما يشير إلى هوس المسلمين نحو السنة لدرجة السخف كها يدّعي ، وليس فيهها ما يستغله العلماء فيها بعد لضبط هذا الهوس ، وما الهوس الآ في عقل صاحبنا ، فهو لا يفتاً يبحث عن كلّ ما يمكن استغلاله للطعن في السنة النبوية ، وليته أفلح ولو مرة واحدة .

ملاحظات وتعليقات

<sup>(44)</sup> المصدر السابق 16/4 .

منكحول الذي اعتمد عليه وهو قوله: « ليس ذلك لأحد بعد رسول الله » فلا يوجد إلا عند أن داود.

وهذا من فقه مكحول وهو تابعي يؤخذ من قوله ويردّ عليه . يقول الشوكاني : « والحديث \_ أي حديث سهل المذكور \_ يدلّ على جواز المنفعة صداقاً ولو كانت تعليم القرآن ».

والخبر الثاني نقله جولد تسيهر من سنن أبي داود ، كما أشار إلى ذلك ، وأصل الخبر غرّج في الصحيحين أيضاً ( البخاري : كتاب الصدوم ، باب المجامع في رمضان ) و ( مسلم : كتاب الصيام ، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ) وليس فيها تصريح الزهري الذي ذكره هذا المستشرق ، لذلك فإنني انقل الخبر وزيادة الزهري من سنن أبي داود :

وعن أبي هريرة قال: أق رجل النبي ﷺ فقال: هلكت: فقال: ما شأنك؟ قال: وقعت على إمرأتي في رمضان ، قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا ، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متنابعين؟ قال: لا ، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متنابعين؟ قال: لا . قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا . قال: اجلس. فأتى النبي ﷺ بعرق فيه ثمر . فقال: تصدّق به . فقال: يا رسول الله ، ما بين لا بيتها أهل بيت أفقر منا ، فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت ثناياه . قال: فأطعمه إياهم » وقال أبو داود: هضحك رسول الله ﷺ حتى بدت ثناياه . قال: فأطعمه إياهم » وقال أبو داود: بمدنا الحديث بعدا الخديث بمدنا ، زاد الزهري : وإنما كان هذا رخصة له خاصة ، فلو أن رجلاً فعل ذلك اليوم لم يكن له بدّ من التكفير ».

وهذا يقال فيه ما قيل في رأي مكحول ، والموضوع من موضوعات الخلاف بين الفقهاء يرجع اليه في الكتب التي تعنى بهذا الشأن . والعبارة التي نقلها جولد تسيهر عن الزهري ـ في النرجمة الأنجليزية ـ محـرفة عن العبـارة كها هي في الأصـل المنقول عنه .

فهل من الهوس أن يعمل المسلمون بمشل هذه السنن حتى يه واه جولد تسيهر ذريعة للعلماء المسلمين تدفع لضبط هذا الهوس وكبح جماعة ؟ وهل في هذين الأثرين اللذين نقلهها ما يخدم غرضه ؟! يعرّف جولد تسيهر السنة المتواترة بأنها : « السنة المتميّزة بسلسلة متصلة من الرواة »

\* 4

وهذا تعريف إسميّ كما يقول المناطقة ، والتعريف من أخطر المباحث التي تجري فيها المناظرة ، وهو موطن من مواطن الخطأ . والتعريف الذي جماء به هما تعريف فاسد ، وقبل أن نعرض لفساده هنالك خطوة يجب أن نخطوها ، وهي أول خطوة تقع في ترتيب المناظرة في التعريف ، مفادها : همل نقل صاحب التعريف تعريفه الذي ذكره أم جاء به من عنده ؟

فإن كان ناقلًا ولم يلتزم صحته لم تجز لنا مناقشته ، وإنما لنا مطالبته بتصحيح النقل . فإذا جاء بالمصدر الذي نقل عنه فقد أدّى ما عليه .

وجولد تسيهر لم يشر إلى أن تعريف منقول ، والذي يؤكد هذا أن تعريف المتواتر عند أهل الحديث وهم أصحاب هذا الشأن مغاير تماماً لما ذكر ـ كما سنرى بعد ـ فبقي بعد ذلك أنه جاء بهذا التعريف من عنده ، وإذا تحقق هذا لم يبق لنا إلاّ مناقشته في شروط صحة التعريف ، وهمي أربعة كما هو مشهور :

- (1)أن يكون جامعاً لكل فرد من أفراد المعرّف لئلا يتوهم أن بعض أفراد المعرّف لست منه .
  - (2) أن يكون مانعاً من دخول فرد من غير المعرّف فيه .
  - (3) اللّ يستلزم المجال : كالدور والتسلسل واجتماع النقيضين
- (4) أن يكون التعريف أجلى من المعرَّف ليكون أوضح وأيسر عند العقل ؛ وليكون ذلك موصّلًا إلى الغرض المقصود من التعريف ؛ وهو ايضاح المعرَّف للسامع ولما أنت ترى أنه لم يأت بثلاثة من هذه الشروط وهي : الأول والثاني والرابع . فأمّا الأول لأن المتواتر بتعريفه عند أهل الحلاث لن يندرج ألبتة تحت هذا التعريف وأمّا الثاني فلأن هذا التعريف لا يمنع أخبار الأحاد المتصلة كالصحيح والحسن من الشاني فلأن هذا الثالث فلأنه لم يحقق المقصود منه ، ولأنه ليس بأوضح من المعرّف .

 من شروط الصحة اللهم إلاّ إذا أراد تحرير المراد من المذهب الذي بني عليه تعريفه ونحن لا نقره إن وجد ، كيف وهو غير موجود .

واليك تعريف المتواتر في الاصطلاح :

المتواتر عند الأصولين (حلاق على بطاعة مفيد بنفسه للعلم بمخبره) ، فلفظة (خبر) كالجنس للمتواتر والآحاد ، و(جماعة ) احتراز عن خبر الواحد ، و(مفيد للعلم) احتراز عن خبر جماعة لا يفيد العلم فإنه لا يكون متواتراً ، و(بنفسه) احتراز عن خبر جماعة وافق دليل العقل ، أو دَلَ قول الصادق على صدقهم ، و(بمخبره) احتراز عن خبر جماعة أفاد العلم بخبرهم لا بمخبره فإنه لا يسمّى متواتراً .

والمتواتر عند المحدثين (46): هو ( ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورةً ، بأن يكونوا جماعة لا يمكن تواطؤ هم على الكذب ، عن مثلهم من أوّله إلى آخره ) أو هو ( ما رواه عن استناد إلى الحس دون العقل المصرف عدد أحالت العادة تواطؤ هم على الكذب نقط ، أو رووه عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء ومستند رواية منتهاهم الحسُّ أيضاً ) . وشروط التواتر في التعاريف المذكورة يمكن تلخيصها فيها يلي :

- 1 \_ أن يكونوا قد انتهوا في الكثرة إلى حَدٍّ يمنع معه تواطؤ هم على الكذب .
  - 2 ـ أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين .
  - 3 \_ أن يكون علمهم مستنداً إلى الحس ، لا إلى دليل العقل .
    - 4 ـ أن يستوى طرفاً الخبر ووسطه في هذه الشروط .

هذا هو تعريف التواتر في الاصطلاح وشروطه ، فانظر مقدار بعد جولدتسيهر عن ذلك .

ويقول هذا المستشرق :

« ومما تجدر ملاحظته عموماً أنّ رفع السنة إلى مكانة تستوي فيها مع القرآن في

<sup>(45)</sup> الأمدي: الأحكام.

<sup>(46)</sup> انظر ، القاسمي : قواعد التحديث ص 146 .

انظر كذلك : الجزائري : توجيه النظر ص 33 ط/ 1 الطبعة الجمالية 1328 هـ والتهانوي : قواعد في علوم الحديث ص 31 . تحقيق أبو غذة ط/ 3 ، حلب 1972 .

<sup>452</sup> عبلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

التشريع أخذت تتزايد أكثر فأكثر في الاستدلال ، فكلّ مـا حكم به النبي في أمــور دينية ــ وهو ما يعرف في المصطلح الشرعي بسنن الهدى ــ هو حكم بأمر الله ، أوُحي اليه كها لو أنّه القرآن ، أو كها يبدو للمؤمنين أنَّ جبريل نزل به من عند الله .

وهذا المصدر الإِتمي للأحكام الحديثية والتطبيقات النبوية لم يؤخذ بالتسليم في العهود الأولى ، ودليل ذلك قول عمر بن عبد العزيز لعـروة بن الزبــير : « إعـلم ما تقول » .

... إلا أن هذه الشكوك تبددت مع تطور فكرة ألوهية الحديث في القرنين الثاني والثالث . وفي منتصف القرن الثاني حسم محمد بن الحسن الشيباني مشكلة ما إذا كانت أحكام السنة تنسخ أحكام القرآن بقوله : « ونسخ الكتاب بالسنة المشهورة التي تقبلها العلماء بالقبول جائز » ولم ير الشافعي هذا الرأي مثيراً ويدافع ابن قتيبة عن فكرة ألوهية مصدر السنة ، ويقدّم لذلك الأسباب » .

وهنا عدة مسائل تحتاج إلى بيان :

أُولًا : القول بأنّ السنة وحي من الله ، وأقل مرتبة من القرآن ، صرّح بـه القرآن نفسه ولم يختلقه المسلمون كما يريد جولدتسيهر أن يوهمنا ، لقوله تعالى :

﴿وَمِا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَلُوهُ ، وما نهاكم عنه فانتهـوا ﴾ ( الحشر / 7) و(ما) هنا من صَيغ العموم ، والآية وإن نزلت في حادثة خاصة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كها هو مشهور عند الأصوليين .

ولقوله تعالى : ﴿ وما ينطق عن الهوى إن هـو إلاّ وحي يوحى ﴾ ( النجم / 3 ) ويفهم من ذلك أن السنة النبوية كالوحي المنزّل في الاستدلال ، ذكر ذلك أغلب المفسرين .

ولقوله تعالى: ﴿ قِلْ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ اللهُ فَاتِبْعُونِي ﴾ (آل عمران / 31)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُومَن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الحيرة من أمرهم ﴾ (الأحزاب / 36)، نزلت هذه الآية في تزويجه ﷺ زينباً من زيد بن حارثة. وقد عصت زينب أمر الرسول لها بنكاحه أول الأمر، ثم استجابت طاعة لأمر الرسول بعد نزول هذه الآية.

ولقوله تعالى : ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره ﴾ ( النور / 63 ) .

ولقوله تعالى : ﴿ لقد كمان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ ( الأحزاب / 21 ) والتأسي يكون في الفعل والترك . فأمًا التأسي بفعل الغير فهو أن تفعـل مثل فعله على وجهه من أجل فعله ، وأمًا التأسي في الترك : فهو ترك مثل ما ترك الآخر من الأفعال على وجهه وصفته من أجل أن ترك ولا يخفي وجه ما فيه من القيود .

وأمّا المخالفة فتكون في القول والفعل . فالمخالفة في القول : تـرك امتثال مـا اقتضاه القول . وأمّا المخالفة في الفعل : فهو العدول عن فعل مثل ما فعله الغير مع وجوبه .

والكلام عن شروط التأسي والمخالفة والمتابعة مبسوط في كتاب ( الإحكام في أصول الأحكام ) للآمدي . لمن أراد التوسع .

ولقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا اطْيَعُوا الله وأَطْيَعُوا الرَّسُولُ ﴾ ( النساء / 59 ) ولا معنى لطاعة الرسول هنا إلا طاعة أقواله وأفعاله وتقريراته وهي مجموع سنته ولو كان المقصود بطاعة الرسول طاعة الله لما كان لهذا العطف معنى ولكان ضرباً من التكرار .

ولقوله تعالى : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجـر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليهاً ﴾ ( النساء / 65 ) .

انياً : قول عمر بن عبد العزيز لعروة بن الزبير : « اعلم ما تقول » لا يعني أن عمر لم يسلّم بأن السنة شكل من أشكال الوحي ألبتة ، وهو ما أراد أن يوهمنا به هذا المستشرق . والحديث سبق تخريجه في الهامش رقم ( 104) من النصّ المترجم . والأمر من عمر ظاهره أنه طلب من عروة أن يتثبت في قوله ، وقد جاء في ( المنهل العلب المودود في شرح سنن أبي داود ) لمحمود خطاب السبكي : « قال الرافعي لا يحمل مثله على الاتهام ولكن المقصود الاحتياط والاستثبات ، ليتذكر الراوي ويجتنب ما عساه يعرض له من نسيان أو غلط » . انتهى فهو تنبيه من عمر لعروة ليتحقق ما يقول وكانه استبعاد لأخبار عروة بنزول جبريل بدون الأسناذ فأغلظ عليه في ذلك مع عظم جلالته ، إشارة إلى مزيد الاحتياط في الرواية لئلا يقع في محذور الكذب على رسول الله ﷺ ، وإن لم يتعمده ، فلما أسند عروة الحديث إلى بشير قنع به عمر (٢٠٠) .

<sup>(47)</sup> السبكي : المنهل العذب المورود 291/3 ط/ 1 ، مطبعة الاستقامة 1351 هـ .

جلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

ولعلُّ عمر أنكر ذلك من عروة لأنه لم يبلغه الخبر ، ومن لم يبلغه الخبر لم يكلُّف

ثالثاً: قوله: «ولم الشافعي هذا الرأي . . » يشعر بأن الشافعي لا يرى نسخ القرآن بالسنة . وليس الأمر كذلك . ولو نقل كلام الشافعي برمته من المصدر الذي أحال عليه وهو كتاب ( الإتقان ) للسيوطي لكفانا مثونة الردّ عليه . وقول الشافعي الذي أشار إليه كما في ( الإتقان ) : «وقال الشافعي : حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فعمها قرآن عاضد لها ، وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فعمه سنة عاضدة له ليتبين توافق القرآن والسنة "<sup>860</sup>) ، ومن هذا يظهر لنا جليًا أن الشافعي من القائلين بنسخ القرآن بالسنة مع اشتراط وجود العاضد .

رابعاً: قوله: « ويدافع ابن قتيبة عن فكرة ألوهية مصدر السنة » ، وابن قتيبة في ( تـأويل ختلف الحـديث ) لا يدافع عن الوهية مصدر السنة بقدر ما يفصل المسألة . يقول ابن قتيبة : « وإذا جاز أن ينسخ الكتاب بالكتـاب ، جاز أن ينسخ الكتاب بالسنة ، لأن السنة يأتيه بها جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى فيكون المنسوخ من كلام الله تعالى الذي هو قرآن ، بناسخ من وحي الله عز وجل الذي ليس بقرآن والسنن عندنا ثلاث : سنة أناه بها جبريل عليه السلام ، وسنة أباح الله له أن يسنها وأمره باستعمال رأيه فيها ، فله أن يترخص فيها لمن شاء على حسب العلّة والعذر كتحريمه الحرير على الرجال وإذنه لعبد الرحمن بن عوف فيه لعلة كانت به .

السنة الثالثة ما سنّه لنا تأديباً ، فإن نحن فعلناه ، كانت الفضيلة في ذلك وإن نحن تركناه فلا جناح علينا إن شاء الله ؟(٩٩) .

وابن قتيبة لم يستوعب هنا في تفصيله ، ويمكن الرجوع في ذلك إلى كتب أصول الفقه عند الكلام عن أفعال النبي وأقسامها .

#### (16)

يصف جولد تسيهر إهتمام المسلمين بالسنة بأنه ضرب من الهوس أو الواح

<sup>(48)</sup> السيوطى: الاتقان 21/2 ط 3 ، البابي الحلبي 1951 .

<sup>(49)</sup> ابن تَتيبةً : تأويل مختلف الحديث 195 - 199 تحقيق زهري النجار . مكتبة الكليات الأزهرية 1966 .

الذي بلغ درجة السخف وأنّ المسلمين كانوا يجهدون أنفسهم في تتبـع السنن وكان غاية ما يطمع فيه أحدهم أن يقال عنه : أحيا السنة . يقول :

و كما أخذ التشبه بالسلف \_ وهم أولئك الذين هذّبوا طباعهم على عين النبي ،
 وكانوا به يقتدون \_ أي المتشبه بالسلف \_ أسمى علامات الإكبار في المجتمع الصالح .

والنظر للحياة بهذه الصورة أنجب قطعاً المتعصبين للسنة الذين كان همهم البحث عن الأدلة الشرعية في عادات النبي وأصحابه ، والبحث عن المناسبات لتطبيقها خوف النسيان . كما كان غاية المنال في أعين السلف الأتقياء والحكام أن ينعت أحدهم بأنه أحيا سنة الأولين .

ولا يفهم الفقيه المسلم من البدعة إلا البدعة العملية ، أيّ كل ما يعمل على غير مثال من عهد الرسول وأصحابه ، ولا سيّها في الدين ، أو أيّ شيء لم يطبّق في عهد الرسول ، بالإضافة إلى بدعة العقيدة التي لم ترتكز على أصول حديثية . والموقف المتعصب والمبالخ فيه نحو السنة ، وحتى في أكثر الأمور ابتذالًا ، يقابل بتعصب مماثل للبدعة .

ومن المعلوم أنَّ المغالين في المحافظة على القديم يرفضون كلَّ جديد ، كشرب القهوة وتعاطي التبغ بالإضافة إلى الطباعة ، وما يأتي على هـذه الشاكلة . والفقهاء المسلمون لم يوفقوا تماماً حتى اليوم لاستعمال السكين والشوكة . وهذا الموقف يرجع أصله إلى صرامة أسلافهم وصلابتهم ، والقرار الصارم الذي جاء في الحديث ضد البدعة نشأ عن هذه الدوائر .

وكل شيء لم يكن معروفاً بالمارسة أو الاستعمال إبّان تلك الفترة يجب أن يوسم بالبدعة ، ومن هـذا الباب لم تنجح سبل الراحة الممكنة للحياة اليومية في الظهور عند قوم تعودوا على وضع إجتماعي بدائي ، لذلك فإن إستعمال المناخل والأشنان في التنظيف ، واستعمال الموائد وغيرها يصنف في قائمة أقدم البدع التي ظهرت بعد زمان محمد . ولمّا وجب تعديل مفهوم البدعة ليتلائم مع متطلبات العصور ، ظهر التفريق بين البدعة الحسنة أو البدعة المحمودة ، والبدعة السيشة أو البدعة المذمومة ، حتى أن مالك بن أنس روى قول عمر في صلاة التراويح : ( نعمت البدعة هذه ) ، ثم يأتي الشافعي ليصوغ التفريق المذكور لتوّه بين البدعة

المحمودة والبدعة المذمومة بشكل واضح بقوله : ( المحدثات من الأصور ضربان . الحدثات من الأصور ضربان . احدهما : ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه البدعة الضلالة . والثانية : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا ، وهده محدثة غير مذمومة ) . ووجود هذا التمييز على الرغم من أنه لم يكن في شكل نظري دقيق يستلزم نصاً شرعياً ، ووجد ذلك في قول النبي ﷺ : و من سنّ سنة حسنة . . . . وهذه العبارة \_ يعني الحديث \_ تقتضي ظهور سنن جديدة إلى آخر الزمان والمطلوب قليل من التحرر الفكري لأولئك الرجال لكي يجيزوا أشياءً مناقضة للإسلام كلياً تحت شعار البدعة الحسنة » .

هذا الكلام يعجّ بالأوهام والأغاليط، والناظر فيه يدرك تماماً أنّ صاحبه لم يعرف معنى البدعة إمّا لجهل منه بمرامي الكلام، أو لقصد الطعن والهدم وهو ما صَرّح به في آخر كلامه.

وقبل أن أبدأ في مناقشته أضع بين يديّ الناظر في هذه التعليقات مقدمةً بسيطة في البدعة ومعناها وأقسامها وأحكامها ، إقتضاها المقام لبيان فساد كلام هذا المستشرق :

# ـ أولاً : البدعة لغة وشرعاً .

أبدع الشيء وابتدعه: اخترعه. وأصل مادة (بدع) للاختراع على غير مثال سابق ، ومنه قوله تعالى : ﴿ بديع السموات والأرض ﴾ ((50) أيّ مخترعها من غير مثال سابق متقدم ، وقوله تعالى : ﴿ فل ما كنت بدعاً من الرسل ﴾ ((51) ، أيّ ما كنت أولً من جاء بالرسالة من الله ، بل تقدمني كثير من الرسل . ويقال : ابتدع فلان بدعة يعني ابتداً طريقة لم يسبقه إليها سابق (52) . والبدعة في الشرع : «طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه على رأي من لم يُدْخِل العادات في معنى البدعة وهو الذي اختاره الشاطبي في كتابه على رأي من لم يُدْخِل العادات في معنى البدعة وهو الذي اختاره الشاطبي في كتابه (الاعتصام) ، وهو ما نراه في الرد على جولد تسيهر أيضاً .

<sup>(50)</sup> البقرة/ 117

<sup>(50)</sup> البعرة / 12. (51) الأحقاف/ 9.

<sup>(52)</sup> الشاطبي: الاعتصام 36/1 المكتبة التجارية - مصر.

<sup>(53)</sup> المصدر السابق 37/1

# - ثانياً: أقسام البدعة

تنقسم البدعة إلى فعلية وتركيّـة من جهة ، وإلى حقيقيـة وإضافيـة من جهة أخرى .

فامّا الجهة الأولى وهي إنقسامها إلى فعلية وتركية فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريكاً للمتروك ، أو غير تحريم ، فإنّ الفعل مثلاً قد يكون حلالاً بالشرع فيحرمه الانسان على نفسه بالحلف ، أو يتركه قصداً بغير حلف . فهذا الترك إسًا أن يكون لامر يعتبر فئله شرعاً أو لا . فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه كالذي يحرّم على نفسه الطعام الفلاني من أجل أنه يضرة في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك ، وكالذي يمن نفسه من تناول اللحم مخافة أن يهيج عليه مرض الكلى فلا مانع عندئذ من الترك ، أو كالذي ترك ما لا بأس به خافة الوقوع فيها به بأس كترك الإستمتاع بما فوق المرام ، وأمّا الإزار من الحائض خشية الإتيان ، وكترك المتشابه حذراً من الوقوع في الحرام ، وأمّا إذا كان الترك لأمر لا يعتبر شرعاً ، فهذا الترك إسا أن يكون تديّناً من التارك أو لا فيذا كان يظن أنه يتدين بهذا الترك فقد ابتدع ، وإذا ترك لغير تديّن كأن يجرم على نفسه حلالاً وهو عابث ، فهذا لبس ببدعة ولا يسمى صاحبه مبتدعاً ولكن يسمى عاصباً بتركه ما أحل الش .

وأمّا الجهة الثانية بإنقسامها إلى حقيقية وإضافية ، فالحقيقية ما كان الابتداع فيها من جميع وجوهها كالتقرب إلى الله تعالى بالرهبانية وترك الزواج مع وجود الداعي اليه وفقد المانع الشرعي كرهبانية النصارى الملاكورة في قول متعالى : ﴿ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ﴾ ( الله و كالطواف بغير البيت كالأضرحة والوقوف على غير عرفة ووضع الهياكل على القبور ، وتعليق الشموع والمصابيح حول الأضرحة إلى غير ذلك من المخترعات التي لم يقم عليها دليل لا باعتبار جملتها ولا باعتبار تفصيلها ، فهي بدع حقيقية لا يصح التقرب بها إلى الله تعالى ، ومن تقرب بها فقد تقرّب إلى الله تمالى ، ومن تقرب بها فقد تقرّب إلى الله تمالى ،

وأمّا البدعة الاضافية فهي التي لها شائبتان : إحداهما لها من الأدلّة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة ، والأخرى ليس لها متعلق إلاّ مثل ما للبدعة الحقيقية ، مثل صلاة الرغائب ، وهي صلاة بهيئة معيّنة ، وصلاة ليلة النصف من شعبان ،

<sup>(54)</sup> الحديد/ 27

ووجه كونها بدعة إضافية أن أصلها مشروع وهو الصلاة ، ولكن كيفيتها غير مشروعة وهي ما يقع فيه الابتداع ، أيّ أنها مشروعة باعتبار ذاتها ، مبتدّعة باعتبار ما عرض لما كأن يخصص المرء يوماً بعينه للصوم مثلاً ، فالصوم مشروع ولكن ما عرض له من تخصيص يوم بعينه إبتداع ومثل ذلك أيضاً الآذان للعيدين أو للكسوف ، فالآذان من حيث هو قربة ، وياعتبار كونه للعيدين أو للكسوف بدعة وهكذا . والمبتدع بدعة إضافية قد خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً وهو يرى أنّ الكلّ صالح .

- ثالثاً : أحكام البدعة

لا خفاء أن البدع مذمومة من جهة النظر والنقل معاً :

أمَّا النظر فمن وجوه :

- (1) قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم أن العقول غير مستقلة بمصالحها دون الوحي ، فالابتداع مضاد لهذا الأصل لأنه ليس له مستند شرعي ، فلا يبقى إلا ما ادّعوه من عقل .
- (2) إن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان لقوله تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ ، والمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله : إن الشريعة لم تتم ، وأنه بقي منها أشياء يجب أن يستحب استدراكها . ومن ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أنّ محمداً خان الرسالة .
- (3) إنّ المبتدع قد نزّل نفسه منزله المضاهي للشارع ، حيث شَـرع شوائع جديدة ما أنزل الله بها من سلطان .
- (4) إن الابتداع اتباع للهوى ، لأنَّ العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع لم يبق له إلا المحوى والشهوة .

وأمَّا وجوه ذم البدعة نقلًا ، فعديدة ، نكتفي منها بحـديثين عن رســول الله 🎉 .

الأول : قوله ﷺ : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ »(55) .

ملاحظات وتعليقات

<sup>(55)</sup> أخرجه البخاري في (كتاب الصلح) ، ومسلم في ( الأقضية ) .

والثاني : قوله : « أما بعد ، فإنّ خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة »(66 .

والحكم على المبتدعة نختلف حسب حال البدعة نفسها بقول الشاطبي : « إن القيام عليهم بالتثريب والتنكيل أو الطّرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أم لا ، وكون صاحبها مشتهراً بها أو لا ، وداعياً إليها أو لا ، ومستظهراً بالاتباع وخارجاً عن الناس أو لا ، وكونه عاملاً بها على جهة الجهل أو لا ، وكل من هذه الأقسام له حكم اجتهادي يخصه ، إذ لم يأتٍ في الشرع في البدعة حَد لا يسزاد عليه ، ولا ينقص منه كها جهاء في كثير من المعاصى ، (57)

والأن لنعد إلى صاحبنا وشبهاته .

قوله : « كما كان غاية المنال في أعين السلف الانقياء والحكام أن ينعت أحدهم بأنه أحيا سنة الأولين » فيه نوع من التشفيه وضرب من الإيهام . فأمّا التسفيه ، فإن الرجل يريد أن يقول إن غاية تقوى السلف الصالح أن يوصف أحدهم بأنه أحيا سنة وذلك أبعد ما يريد وأكبر ما يطمع فيه ، ويكفيه ذلك لكي يبوئه مكانة عالية عند الناس ، وهذا غير صحيح لأن غاية التقوى كسب رضوان الله والابتعاد عها يسخطه ، فالمسلم على وجه العموم يتحرى السنة أن كانت فهي ضالته لأنها ستدخله الجنة باعتبارها مجموعة أحكام وفضائل تقضي إلى الخير في الدنيا وتقود إلى الجنة في الاخرة ، فهو لا يتتبع السنن ويتحراها لكي يكبر في أعين الناس ويقال : فلان كذا أو كذا فهذا ضرب من الرياء لا يرتضيه المسلم التقى فضلاً عن السلف الصالح وهم الذين تربوا في ظلال النبوة وكنفها من قريب ، أو بعيد ، ولكنه يتبع السنة عملاً بقوله ﷺ : « فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى احتلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين ، غكسوا بها وعضوا عليها بالنواجذ . . . «(88) .

وأما الإيهام ففي قوله : « سنة الأولين » فهذا يشمل سنن كلِّ من عاش قبلهم

<sup>(56)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجة في سنته . وزاد النسائي : وكل ضلالة في السار وهي زيادة صححة .

<sup>(57)</sup> الشاطبي : الاعتصام 175/1 . .

<sup>(58)</sup> أخرجه أبو داود (كتاب السنة ) وابن ماجة في مقدمة سننه .

علم المعدد الثالث) علم المعدد الثالث) علم المعدد الثالث المعدد المعدد الثالث المعدد المعدد المعدد المعدد الثالث المعدد الثالث المعدد المعدد الثالث المعدد ال

مسلمين كانوا أو كافرين ، وهو تعبير غير دقيق منه ، وإن كان يريد سنة من عاشوا قبلهم من المسلمين ، فالأوَّل أن يقبول : « سنة نبيَّهم » وإلاَّ فإن سنن الأوائل من المسلمين لا تعدو غيرها من السنن إلاّ إذا كانت هي سنن النبي الكريم .

وقوله : « بالإضافة إلى بدعة العقيدة التي لم ترتكز على أصول حديثية » يفهم منه أنَّ هنالك بدعاً ترتكز على أصول شرعية من قرآن أو سنة ، وهذا غير صحيح لأن تلك لا تسمى بدعاً بحال من الأحوال إلاّ من قبيل التسمية اللغوية .

وقوله: « والموقف المتعصب والمبالغ فيه نحو السنة ، وحتى في أكثر الأمور ابتذالاً ، يقابل بتعصب مماثل للبدعة » ، غير سليم ، لأن العكس هو الصحيح ، إذ لا تقوم البدع إلا بهجر السنن ، وهذا مشاهد في أحوال المسلمين منذ عهود الإسلام الأولى وحتى يومنا هذا ، أمّا عاولة هذا المستشرق الادّعاء بأن البدعة هي ردّ طبيعي نتج عن التعصب المفرط للسنة فمحاولة يائسة ، ثم هو مطالب بالدليل ، فهل من دليل ؟ كالعادة ، لا .

« ومن المعلوم أن المغالين في المحافظة على القديم يرفضون كلّ جديد ، كشرب القهوة وتعاطي التبغ . . . الخ » . تسميته البن والتبغ والطباعة بدعاً غير صحيح لأن تعريف البدعة لا ينطبق عليها فهي ليست طرقاً في الدين غترعة يقصد بالسلوك عليها المباغة في التعبد . فمن هذا الذي يتعبد بتعاطي التبغ ؟ وسبب فساد فهم صاحبنا أنه ظن أن امتناع بعض الناس فقهاء كانوا أو عوام عن تعاطي التبغ أو شرب القهوة لأنها من البدع ، وهذا غير صحيح كها بينا ، لأن من يمتنع عن تعاطي الدخان فلأنه يراه حراماً أو مكروهاً للضرر المترتب عليه لتناوله فضلاً عن إضاعة المال في ما لا ينفع ، لا لأنه يراه من البدع ، وكذلك شرب القهوة فمن لا يتعاطها فلأنه براها أو العقل أو النسل أو المال أو الدين ، وهي الضروريات الخمس المعروفة ، وكذلك الشأن في استخدام السكاكين والأشواك وغيرها فلا يخرج غرج البدعة . وما هو الموقف العقل الكامن في عدم استعمال السكين والشوكة ؟ وهل يحق أن ينعت هذا الموقف عقلي الخامرسة أو الاستعمال السكين والشوكة ؟ وهل يحق أن ينعت هذا يكن معروفاً بالمارسة أو الاستعمال إبان تلك الفترة يجب أن يوسم بالبدعة » فاسد ، يكن معروفاً بالمارسة أو الاستعمال إبان تلك الفترة يجب أن يوسم بالبدعة » فاسد ، الأن ذلك لا يقتضيه تعريف البدعة الشرعي وإن اقتضاه المعني اللغوي للبدعة وهو

461-

الاختراع على غير مثال سابق ، وكلامنا هنا لا يتعلق بهـذا ولكن يتعلق بـالمعنى الشرعي أو الاصطلاحي .

وأمّا قوله: «استعمال المناخل والأشنان في التنظيف، واستعمال الموائد وغيرها يصنّف في قائمة أقدم البدع التي ظهرت بعد زمان محمد » فاصله موجود عند الغزالي في (إحياء علوم الدين): «ويقال أولُ ما ظهر من البدع بعد رسول الله ﷺ أربع: المناخل والأشنان والموائد والشبع »(<sup>(2)</sup> وهذه جميعها لا تخرج نحرج البدعة الشرعية أيضاً وهي جميعها من المباحات، فالأشنان حسن لما فيه من النظافة وهو أتمُّ المنتظيف، وكانوا لا يستعملونه ربمًا لأنه كان لا يعتاد عندهم أو لا يتيسر، وأمّا المنحل فالمقصود منه تطييب الطعام وذلك مباح، وكذلك المائدة فتيسير للطعام وهو مباح، وأمّا الشبع فليس من البدع وإنما هو بلاء يبتل به المرء، فهو يهيّج الأمراض في البدن وتصيبه السمنة، ومعني قولهم: أول ما ظهر من البدع، أيّ أول ما اخترع على غير مثال، وتلك هي البدعة اللغوية.

وقوله: « ولما وجب تعديل مفهوم البدعة . . » إلى / اخرة . متحدثاً عن التفريق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة مستدلاً بقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح : نعمت البدعة هله . لا ينفع للاستدلال لأن صلاة التراويح ليست ببدعة في الشريعة ، بل هي سنة ثابتة ، وقد صلاها النبي ﷺ مع الجماعة . يقول ابن تيمية في ( اقتضاء الصراط المستقيم ) : « أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها ، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية »(<sup>(6)</sup>) .

وقوله : « ثم يأتي الشافعي ليصوغ التفريق المذكور لتوّه بين البدعة المحمودة والبدعة المذمومة بشكل واضح بقوله : المحدثات ضربان . . . » يحتاج إلى بيان .

روى البيهقي في ( مناقب الشافعي ) أنّ الشافعي رضي الله عنه قبال : « المحدثات ضربان ، ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه بدعة الضلالة ، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك فهذه بدعة غير مذمومة «<sup>(6)</sup> . وعلى هذا الاصطلاح بني شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام

<sup>(59)</sup> الغزالى : الأحياء 1/126 وبذيلها ( المغنى عن حمل الأسفار ) للعراقي .

<sup>(60)</sup> ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم ص 276 .

<sup>(61)</sup> البيهقي : مناقب الشافعي 469/1 ط/ 1 تحقيق أحمد صقر ، دار التراث القاهرة 1970 .

(ت-٦٦٠هـ) مذهبه في تقسيم البدعة ، فيقول : « البدعة فعل لم يعهد في عصر رسول الله ﷺ، وهي منقسمة إلى : بدعة واجبة ، وبدعة محرمة ، وبدعة مندويـة وبدعة مكروهة ، وبدعة مباحة . والطريق في معرفة ذلك أن تعـرض البدعـة على قواعد الشريعة ، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة ، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة ، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة ، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة ، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة(<sup>62)</sup> ويجعل مثال البدعة الـواجبة الاشتغـال بعلم النحو، وتـدوين أصول الفقـه والكلام في الجـرح والتعديل ، ومثال البدعة المحرّمة : مذاهب القدرية والحبرية والمرجئة والمجسّمة ومثال البدعة المندوبة : بناء القناطر والمدارس ومنها كـلّ إحسان لم يعهـد في العصر الأول، ومنها: صلاة التراويح والكلام في دقـائق التصـوف، ومثـال البـدعـة المكروهة : زخرفة المساجد وتزويق المصاحف . ومثال البدعة المباحـة : التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والجواب عن هذا ما ذكره الشاطبي : « إنَّ هذا التقسيم أمر مخترع لا يدلُّ عليه دليل شرعي ، بل هو في نفسه متـدافع ، لأن من حقيقة البدعة أن لا يدلُّ عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده ، إذ لو كان هنالك ما يدلُّ من الشرع على وَجوب أو ندب أو إباحة لمَّا كان تمّ بدعة ، ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو الميّز فيها . فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعاً وبين كون الأدلة تدلُّ على وجوبها أو نديها أو أباحتها جمُّ بين متنافيين . أمَّا المكروه منها والمحرِّم فمسلم من جهة كونها بدعاً ، لا من جهة أخرى . إذ لو دلَّ دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية ، كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها »(63) .

والناظر في تقسيم ابن عبد السلام يراه مجضع تماماً لما ذكره الشاطبي . فالبدعة التي اعتبرها واجبة فهي مصلحة مرسلة ، وما اعتبرها محرمة أو مكروهة إذا لم تكن من المعاصي التي دل عليها الدليل الشرعي فهي بدعة ولا خلاف ، وما اعتبرها من البدع المندوبة أو المباحة فكلها تشهد لها الأدلة الشرعية أو قواعدها وليست ببدع ، وإذا اطلق عليها إسم البدعة فلا تحتمل إلا البدعة اللغوية كما في قولة عمر بن

463-

<sup>(62)</sup> ابن عبد السلام : قواعد الأحكام 204/2 مراجعة طه عبد الرءوف سعد . مكتبة الكليمات الأزهريــة 1968 .

<sup>(63)</sup> الشاطبي : الاعتصام 191/1 - 192

الخطاب السابقة في صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه. وقوله بعد ذكر حديث النبي ﷺ : ( من سنّ سنة حسنة » الخ : ( وهذه العبارة تقتضي ظهور سنن جديدة إلى آخر الزمان » فهمه فاسد للحديث ، ووجه فساده من وجهين (64) :

الأول: قوله ﷺ: « من سنّ سنةً حسنة » الحديث . ليس المراد به الاختراع البتة ، وإلّا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية إذا عـد هذا الحديث من المقطوع به ، وإذا عُدَّ أنه مظنون فها تقدم من الدليل على ذم البدعة مقطوع به كقوله ﷺ: « كل بدعة ضلالة » فيلزم تقديم القطعى على الظنى .

الثاني: المقصود بقوله ﷺ: « من سنّ سنة حسنة » أي من أحيا سنة مينة أو مهجورة ، وتدل على ذلك قصة الحديث . عن جابر رضي الله عنه قال : « كنا عند رسول الله ﷺ في صدر النهار ، فجاءه قوم حضاة عراة مجتابي النمار متقلدي السيوف ، عامتهم من مضر . فتمعّر وجه رسول الله ﷺ لمّا رآهم من الفاقة . فدخل ثم خرج فأمر بلالاً فأذن وقام ، فصل ثم خطب ، فقال : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » والآية التي في سورة الحشر « اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد » .

تصدّق رجل من دیناره ، من درهمه ، من ثوبه ، من صاع برّه ، من صاع برّه ، من صاع ثمره ، حتی قال : ولو بشق ثمرة . قال : فجاءه رجل من الأنصار بصرّة كادت كفّه تعجز عنها ، بل قد عجزت . قال : ثم تتابع الناس حتی رأیت كومین من طعام وثیاب ، حتی رأیت وجه رسول الله ﷺ : فقال رسول الله ﷺ : من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أخرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء . ومن سنّ سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ، وهن سنّ هيه .

فواضح أن السبب الذي جاء لأجله الحديث هو الصدقة المشروعة وقد تجاهلها الناس حتى ذكرهم بها صنيع ذلك الصحابي ، فاستبشر الرسول بصنيعه خيراً وقال : « من سنّ في الإسلام سنة حسنة » وهذه سنة ثابتة قبل صنع الصحابي .

<sup>(64)</sup> انظر تقصيل الموضوع في المرجع السابق 182/1 .

<sup>(65)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه كتاب العلم 15 ، وكتـاب الزكـاة 69 ) ، وابن ماجـة في مقدمة سننه والبسائي ( كتاب الزكاة ، باب التحريض على الصدقة ) .

علة الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

إذن فالمقصود إحياء السنن المهجورة لا ابتداع سنن جديدة كها يدّعي هذا المستشرق. وهذه الدعوة الخبيثة لم يستطع أن يخفيها فأعلن عنها في آخر كلامه. فهل من التحرر الفكري إجازة أشياء ولو كانت مناقضة بشكل كلي للإسلام تحت إسم البدعة الحسنة! وهكذا حال هؤلاء الناس مهها حاولوا إخفاء حقيقة ما يرمون إليه، فهم لا يد مفضوحون.

للاحظات وتعليقات\_\_\_\_\_\_

## نصوص مترجمة

#### DID THE ARABS INVENT THE UNIVERSITY?

by: R.Y. Ebied and J.L. Young The Times Higher Education Supplement 2-5-75

# كالنكرالعربالجامعة؟

## ترجمة د.الصهي على بلجوق ملوّ الدّايمزاللغليم العالحيث

يتمثل جزء من مخلفات العصور الوسطى للعصر الحديث في ثلاثة أنواع مهمة من المؤسسات وهي المراصد والمستشفيات والجامعات . ومن المعترف به من وقت بعيد أن اول اثنين من هذه المبتدعات هما من نتاج حضارة العرب الإسلامية .

فعلى الرغم من أن الاغريق اخترعوا علداً من المعدات الفلكية فإن المرصد كمؤسسة ثابتة ومنظمة ومتخصصة قد جاء الى حيز الوجود تحت عناية خلفاء النبي العربي محمد ﷺ. وتشير الأدلة الموجودة أن أول مرصد كان ذلك الذي بناه الخليفة المامون 813-833 م في عاصمته مدينة بغداد في حوالي عام 830 م .

أما أهم معطيات العرب العديدة للطب في العصور الوسطى فقد كان انشاء 466 -----

العديد من المستشفيات وإدارتها . وفي الـواقع وحتى لـو لم يكن العرب هم الـذين أوجدوا المستشفى باعتباره مؤسسة فإنهم قد كرَّسوا جهوداً كبيرة في مجـالات التنظيم والتمـويل والارتقـاء بـالمستشفيـات حتى أن عـدداً من هـذه الخصـائص لا زال من الصفات المعروفة بين أحفادهم المعاصرين .

كذلك يوجد برهان مفصَّل يثبت بأن المؤسسة الثالثة العظيمة ، التي تنتمي في نشأتها للعصور الوسطى ، وهمي الجامعة ، كانت الى حمد كبير من اختراع حضارة العرب الإسلامية . ولقد كان هناك منذ زمن بعيد تردّد بين المؤرخين الأوروبيين في



اجازة تدريس يرجع تاريخها إلى ١٢٥٧ موجودة بمكتبة جامعة فيزوالة \_ اسطانبول الاعتراف بأن أوجه الشبه بين مراكز التعليم عند المسلمين والمسيحيين في العصور الوسطى كانت اكثر من مجرد نتاج سلسلة من المصادفات . ولكن على الرغم من ذلك كله فلم يكن هناك أي جدال بأن قسطاً كبيراً من الكتب التي كانت تستعمل في العصور الوسطى كانت مترجمة عن العربية .

ولقد اشتهر كثيراً بين مؤلفي الكتب العلمية والفلسفية والطبية أساتذة مسلمون مثل ابن سينا ، ابن رشد ، ابن زهبر ، الفاراي ، ابو بكر ابن باجة وغيرهم كثيرون . . . وإذا لم يتوفّر أي دليل ـ غير هذا ـ حول التأثير العلمي لحضارة الإسلام على المسيحية فإن هذه الاسهاء ربما تكون كافية لتنبّه إلى الاحتمال القوي بأن الجامعات الأوروبية التي استعملت هذه المؤلفات على الرغم من العداوة بين الإسلام والمسيحية ، كانت لها اصلاً روابط مهمة مع الحضارة التي انتجت مشل هذه المؤلفات .

وفي الواقع تتزايد الأدلة لتشير إلى أنّ أصل نشأة الجامعة يجب أن يبحث في حدود العهد الاسلامي في العصور الوسطى . فمن حيث البداية هناك حقيقة لا جدال فيها وهي أن مراكز التعليم الإسلامية كانت قائمة أكثر من قرن قبل أن تؤسس أوائل مثل هذه المراكز في اوروبا . فقد أُسست جامعة القرويين الدينية في فاس ( المغرب ) عام 859م وجامعة قرطبة في النصف الأول من القرن العاشر وجامعة الأزهر الدينية في القاهرة عام 972م وبيت الحكمة في نفس المدينة في القرن الحادي عشر . أمّا في اوروبا فقد كان ظهور مراكز التعليم العالي متأخراً جداً عن ذلك . ومن المؤكد أن جامعات باريس وبولونيا ومونت بولي لم تكن موجودة قبل القرن الثاني عشر .

وعندما ظهرت أوائل هذه الجامعات في اوروبا المسيحية أبدت عدة صفات شبه بمثيلاتها الإسلامية . فلقد كانت المجموعات الطلابية داخل الجامعة منظمة حسب الأمم ـ أي ان التقسيم في السكن الجامعي كان طبقاً للأماكن التي ينتمي إليها الطلاب . وفي جامعة الأزهر في القاهرة كان يوجد بيت خاص لطلبة ـ المغرب وآخر لطلبة العراق وهكذا . . . وتبدو آثار هذا التقسيم الجغرافي في بعض أسهاء كليات جامعة اكسفورد «Oxford» ، مثل ( لنكولن » «Worcester» ، ووستر » «Worcester» . . الخ .

وهناك وجه شبه أخر وهي ارتداء اساتذة الجامعات للباس بميز وهو ما يعرف بالسربال ، أو العباءة الجامعية ، عند القاء المحاضرات وأداء المهمات الرسمية الاخرى . ولقد كان لباس « سرابيل » أو عباءات واسعة من طراز مشابه جداً لتلك التي كانت تستعمل في جامعات اوروبا المسيحية يمارس سابقاً في المعاهد الاسلامية الكبرة في العصور الوسطى .

كها تُبدي أوائل المفردات العلمية المستعملة في جامعات اوروبا المسيحية وجه شبه مهم . فمثلًا المفرد الأوروبي الاصلي لكلمة جامعة «Studium Generale» ( ستوديوم جنرالي ) يبدو الى حد بعيد ترجمةً للعبارة العربية « مجلس عام » الذي يعني تجمع عام للدراسة .

وتوجد نقطة تشابه اخرى طريفة وهي الانتشار الواسع في التعليم المجاني بدون وضع حد معين للمصاريف التي يدفعها الطلبة .

كها أن تقليد العالم أو الاستاذ المتجول أو الزائر كان معروفاً جيداً في العالم الإسلامي منذ أمد بعيد وقبل أن يكون أحد خصائص الحياة العلمية في المسيحية . ولم يدِّع علماء المسلمين أن أي أستاذ يمكن أن يكون له إلمام كامل بحقل شامل من الدراسة . ولهذا فقد أصبح نزوح العلماء من أحد مراكز التعليم إلى مركز آخر خاصية معروفة من زمن بعيد في الحياة العلمية الإسلامية . ولربما كانت هذه الهجرات المستمرة للعلماء من مدينة إلى أخرى هي السبب في إدخال أحد أهم الصفات الخاصة بتنظيم التعليم الإسلامي العالمي وهي الإجازة (أي إجازة التدريس) . والإجازة عن دبلوم مكتوب بمنحه الاستاذ لتلميذه عندما يكمل الأخير بنجاح دورة دراسية وبهذا بمنحه الحق بأن يعلم الآخرين الموضوع أو المواضيع التي كان يعرسها .

ويرجع إصدار إجازات التدريس هذه إلى زمن مبكر جداً في القرن التاسع . ولقد كانت هذه الإجازات بمثابة جوازات سفر علمية وشهادات اختصاص في مواضيع معينة لدى العلماء الذين كانوا يهاجرون من مركز تعلَّم إلى آخر ( وربما كانت هذه المراكز بعيدة جداً عن بعض مثل بغداد وقرطبة ) .

وعندما نبحث تاريخ تطور الجامعات المسيحية نجد أن أول نموذج للدرجة جامعية منحتها هذه الجامعات هي «Licentia docendi» ( أي شهادة أو إجازة تدريس).

نصوص مترجمة\_

ولقد كانت جامعات العصور الوسطى الإسلامية تتمتع بقدر أكبر من حرية التعليم ومجانيته مقارنة بأوائل الجامعات المسيحية . ولهذا فإنه ليس من المدهش أن نجد أن كلّ استاذ كان بمنح إجازات التدريس بنفسه على حين كان هذا الحق في جامعات أوروبا محفوظاً لرئيس الجامعة ، وفيها عدا هذا الفرق في السلطة المانحة فإن الإجازة « والليسانشيا دوسندى » كانتا أداتين متشاجتين في الحياة العلمية .

إن هذه التشابهات بين التنظيمات العلمية في الإسلام والمسيحية تبدو بارزة بما فيه الكفاية ولكن أهميتها تزداد وبشكل أكثر عندما تتذكر ، بالإضافة إلى ذلك ، الدور الذي لعبته اسبانيا في العصور الوسطى باعتبارها حلقة وصل بين الإسلام والمسيحية .

فلقد كانت اسبانيا الإسلامية أحد أعظم مراكز التعلّم والثقافة في العصور الوسطى ، وبعد وقوع مدينة طليطلة في يد المسيحيين عام 1805م أصبحت هذه المدينة القناة الرئيسية التي يصل عن طريقها الإنتاج العلمي الإسلامي إلى أوروبا المسيحية . وفي مدينة طليطلة أسس رئيس القساوسة «Raymond» (ريموند) توفى عام 1251م) مدرسة للترجمة لنقل الأعمال العربية إلى اللاتينية .

ولقد أُعطيت كنوز العرب الفلسفية والعلمية والطبية طابعاً لاتينياً يتناسب مع استعمال الاساتذة والطلبة المسيحيين ولهذا فربما لا يكون من المدهش إذا كان العلماء المسيحيون قد احضروا من إسبانيا ، إلى جانب الأشياء الرئيسية مثل الكتب، خصائص تنظيم الجامعات . ولكن كيف يمكن إثبات أن هذا الإحتمال القوي كان حقيقة ؟ وبعبارة أخرى كيف يمكن إثبات بأن ما نُفي في السابق أن يكون مجرد سلسلة من المصادفات إنما هو في الواقع سلسلة من الاستعارات الثقافية .

الاستاذ الفريد جويلوم (Alfred Guillaume) ، أحد عظاء الستنسرقين الاستاذ الفريد جويلوم (The Legacy of Islam) ، تراث الإسلام » (اكسفورد 1931) بأن البرهان على الارتباط بين الجامعات الإسلامية والجامعات الغربية ربما يكتشف لو أن تفسيراً مُرضياً لأصل المصطلح «Bachelor» ( بمحلي حائز على شهادة جامعية ) قد وُجد .

قاموس اكسفورد للغة الانجليزية (Oxford English Dictionary) لا يمكن أن يحمل محملُ الجد . ففي محاولة يائسة لاثبات الأصل اللاتيني لهذا المصطلح يقترح مؤ لفو هذا القاموس بأن أصله النهائي مشتق من كلمة «Vacca» أي «Cow» ( بقرة ) .

ويستمر جويلوم يشير إلى أن « بكالوريوس » ربما كانت نقلاً محرفاً لأحد المصطلحات العربية مثل « بحق الرواية » ، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عدداً من الكلمات العربية المحرفة قد أخذت عن اللاتينية واللغات الأوروبية الأخرى في العصور الوسطى ولا زال عدد لا بأس به من هذه الكلمات في حيز الاستعمال حتى الآن .

ويضم هـذا العدد بعض الكلمـات المألـوفة مثـل «Cheque» من العـربيـة « صك » و Tariff من العربية « تعريف » و «admiral» من « أمير البحر » وكلمات أخرى كثيرة .

ويعترف جويلوم بأنه لم يقابل أبداً عبارة «بحق الرواية » في أي من المخطوطات العربية ولهذا فإن الاشتقاق الذي افترضه بقى إلى حد الآن مجرد تمعن مهم . وتثبت الاستقصاءات التي أجراها الكاتبان الحاليان حول نماذج من الاجازات التي لا زالت موجودة من العصور الوسطى وما بعدها أنّه لم يكن هناك فقط مصطلح «مشابه لذلك الذي اقترحه جويلوم ومستعمل في المخطوطات العلمية العربية ، ولكنه كان يستعمل في نفس المعني المطلوب للاشتقاق المقترح .

إن دراسة الكاتبين لهذا المصطلح والاستنتاجات التي مجملها تاريخ الجامعات في العصـور الوسـطى ستظهـر مزودة بـالمستنـدات الكـاملة في « المجلة الإســلاميــة الفصلية » «The Islamic Quarterly» التي تصور في لندن

ونـأتي الآن للنقطة ذات الأهمية القصـوى وهي الحقيقة بأن أول إجـازة في غطوطة بمكتبة جامعة كمبردج «Cambridge» تحمل مصطلح «بحق الرواية » قـد وجدت حتى الآن يرجع تاريخها إلى عام 1147 م عـلى حين نجـد أن أول استعمال لمصطلح « بكالوريوس » في أوروبا بمعنى «حامل أسفل شهادة جامعية » لا يظهر قبل عام 1231 مأي العام الذي انشيء فيه نظام الشهادات العلمية في جامعة باريس على يد البابا « جريجوري التاسع » «Gregory» .

نصوص مترجمة\_\_\_\_\_نصوص مترجمة

ولهذا فإنه يبدو من المحتمل أن يكون المصطلح الأوروبي «Bachelor» بمعنى « خريج أو حامل مؤهل جامعي » مشتق من عبارة مستعملة في دبلومات الجامعات الإسلامية وأخذ مع بعض صفات الشبه الأخرى المهمة التي ذكـرت سابقـاً . وهذا يبرهن بقوة على أن الجامعات الأوروبية قد أُسُّست على غرار الجامعات الإسلامية .

إنّ دراسة الحضارة الإسلامية قد اهملت نسبياً من جانب العلماء الأوروبيين وقليل من الجامعات الأوروبية تعطي استعداداً مناسباً للدراسة والبحث في مواضيع المغة العربية والدراسات الإسلامية . ولا بين ما يربو عن الأربعين جامعة في بريطانيا هناك عشر جامعات فقط تدرَّس اللغة العربية ومن بين هذا العدد هناك ما لا يزيد عن عدد أصابع اليد من هذه الجامعات تضم أقساماً خاصة بدراسات عربية » . ولهذا فإن مزيداً من البحث في هذه المواضيع سيدعم فهمنا للعلاقة بين معاهد التعليم العالي الإسلامية والمسيحية في العصور الوسطى وستؤكد هذه الدراسات أن المسلمين لم يكونوا فقط أسلافاً لأوروبا في مجال تنظيم الجامعات ولكنهم كانوا النموذج لها .



# تَعُلِقِ مِن أَجُل التَحَقُّ بِن وَالنَّوتُ يَتْ

# الأسْتَاذ الصَدلق يعْقُوتِ

نشرت هذه المجلة في عدديها الأول والثاني بحثين للاستاذ المهدي اسبيرش حول: و الحلافة والإمامة ، وو مذاهب بلا إسلام ، لقيا ردود فعل وتعليقات مؤيدة أو معارضة يجمع بعضها وجهات نظر موثقة جديرة بالعرض والمناقشة .

. من ... والتزاماً منا بنشر الآراء التي ترد إلينا لتناقش ما نقدمه من أبحاث ومقالات نعرض فيها يلي تعليقاً للاستاذ الصديق يعقوب حول الموضوعين المذكورين تاركين مهمة المرد. عليه للاستاذ الباحث .

۔التحریر۔

يجدر بالكاتب المجيد أو الذي بحاول الإجادة أن يعتبر نفسه قارئاً وهو يكتب . كما يجدر بالقارىء المنصف أن يعتبر نفسه كاتباً وهو يقرأ ؟ ذلك بأن الحال النفسية التي يكون عليها الكاتب وهو يكتب تختلف عن تلك التي يحر بها القمارىء وهو يقرأ . بالإضافة إلى أن الكاتب واحد ، والفراء لما يكتب آلاف أو يزيدون .

تعلق من اجل التحقيق \_\_\_\_\_\_

وإنطلاقاً من هذا التصور وبوحي منه قرأت البحث الذي نشر على حلقتين بالعددين الأول والثاني لهذه المجلة التي تصدرها كلية الدعوة الإسلامية والتي رحبت بمناقشة الآراء والبحوث المنشورة بها وإثرائها أو بالأحرى مناقشة الآراء من أجل إشرائها . هذا البحث الذي كتبه صاحبه لابداء وجهة نظره في قضية الخلافة الإسلامية .

وليس بمستغرب أن تنشط الأقلام البارعة والناشئة كذلك للكتابة حول الخلافة الإسلامية في نهاية هذا القرن بعد أن اسقط رمزها الأخير وانحل عقدها في بداية هذا الرمز القرن . وفيها بين البداية والنهاية ارتفعت أصوات تحمد للذين اسقطوا هذا الرمز صنيعهم ، وارتفعت أصوات أخرى بفعل قانون الفعل ورد الفعل تندد بهذا العمل الاجرامي المبيت ، وتدعو الله أن يلتئم العقد من جديد فتعود إلى الوحدة أمة التوحيد .

ونظراً لهذه الفترة الطويلة من تاريخ الخلافة والخلفاء فقد تعددت الانطباعات حتى تباينت وتناقضت ومن ثم كان هناك مجال للأخذ والرد حول هذه القضية تأييداً أو معارضة دفاعاً أو نقداً . ويقيننا أن الآراء التي غايتها الحق ووسيلتها الصدق هي الجديرة بالاعتبار في الأوساط الفكرية وهذا هو مقتضى طبيعة الأشياء ومقتضى العبرة من التاريخ .

إن المذين درسوا قضية الخلافة الإسلامية أصناف يكشفها تتبع هذه الدراسات: فالغربي المستشرق يكتب عنها بروح المتشفي الباحث عن المثالب عبر تاريخ هذا النمط الفريد من سياسة الأمة وقيادتها على ما تقتضيه مسلمة الشورى في المجتمع الإسلامي بحق . والشرقي المستغرب يمثل دور الببغاء ولا يزيد . وهاوي التاريخ يسرد الاحداث سرداً وقد تدعوه ميوله إلى إغفال بعضها وسرد بعضها الاخر بصورة من المبالغة لا يقرها منهج البحث في التاريخ .

وهناك صنف من الباحثين في هذه القضية الإسلامية قصده من وراء بحثه منفعة عاجلة أو آجلة مادية أو معنوية . وخلاف هؤلاء جميعاً نجد من الباحثين من وجد نفسه أمام خليط من الأراء المتعارضة والروايات التاريخية المتباينة حول هذه 474

القضية نسخر قلمه وما يملك من أدوات البحث ليميز الخبيث من الطيب ويفرز الصواب من الخطأ . وأشير هنا إلى ما كتبه الأستاذ العقاد حول الخلافة والشورى في عبقرية الصديق إنه فن البحث وأمانة العلم وواجب التحقيق .

وكاتب البحث موضوع هذا التعليق ليس واحداً من هؤلاء : لقد تبنى فكرة ارتآها عن الخلافة والشورى ثم راح يجاهد في المدافعة عنها بالحق وبالباطل . ومن حق الباحث أن يتبنى ما يشاء من الفكر ولكن من حق القارىء على الكاتب أن يتحرى الصدق والحق فيها يكتب حتى يكون البحث في ظلال الحقيقة لا في غيوم الأهواء والنزعات . وأهمية الحوار بين القارىء والكاتب تكمن في أن غاية الحوار ونتيجته إنما هي وضع الأمور في نصابها .

إن قصدي من وراء التعليق بهذه الكلمات على ما كتب الباحث ليس هـو البرهنة على بطلان ما ادعى ولكن من أجل أن يوثق ويحقق هذه الدعاوي العريضة اليي وردت في بحثه بدون سند والتي من خلالها ألصق التهم برجال وصفهم القرآن بأنهم : « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » « وما بدلوا تبديلا » « أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلاً من الله ورضوانا » « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم » .

إن هذه الصفات التي ترتفع بموصوفيها إلى القمة في سلم درجات الانسانية والتي تردد صداها في القرآن الكريم لحؤلاء الرجال هذه الصفات تتناقض جلة وتفصيلا مع ما أراد الباحث أن يلصقه بهم في بحثه . لقد رأى الكاتب أن إجتماع السقيفة إن هو إلا مؤ امرة للانقضاض على الحكم من قبل هؤلاء النفر من قريش رأوا أن أهل المدينة سيسبقونهم إليه إن هم توانوا عنه . ما هذا !!! أين الإيمان وأين الوثام وأين المردة والألفة بل أين تلك الصفات التي وردت منذ قليل في هذه الآيات ؟ أين لقد عادت الجاهلية بكل أطماعها إلى نفرس هؤلاء على مدى ثلاث وعشرين سنة . غرس الرسول في في السقيفة من المهاجرين والأنصار رأوا في ذلك الطرف أن القد عادت الجاهلية بكل أطماعها إلى نفرس هؤلاء وذلك بجرة قلم من الباحث . إنه يرى أن المجتمعين في السقيفة من المهاجرين والأنصار رأوا في ذلك الطرف أن الأسر يحتاج إلى حل حاسم « وإن كانت أسس غير إسلامية » وكان الأسس الإسلامية تبعا لهذا المنطق لا تصلح لحسم الأمر في مثل هذا الموقف . فيا قيمة هذه الأسس تعمل أوا غفلوها إغفالا فكانوا بذلك تعلق من اجرا المحقود . أو كانهم المحود المحقود . اجرا المحقود . المحقود المعتود الموصود المحقود . المحقود المحقود المحقود . المحقود المحقود . المحقود المحقود المحقود المحقود . المحقود المحود المحقود المحقو

طليعة المتمردين على هذا الدين . هل نصدق الباحث في تخمينه أم نؤمن بنص المرآن : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله غنهم ورضوا عنه ﴾ . هل انقلبت هذه النفوس المؤمنة حق الإيمان بشهادة القرآن بين يوم وليلة إلى نفوس شرهة تركن إلى حمية الجاهلية وتبحث عن السلطة .

إن الباحث في بحثه يستشهد بنصوص يقتطعها من كتب التاريخ اقتطاعاً ويصوغها على هواه . إن الباحث يتعلق بهامش التاريخ ويغفل جوهره ولب حقائقه : لقد حكى لنا ما قال أبو سفيان لعلي كرم الله وجهه في ذلك الموقف ولكنه احجم عن ذكر ما رد به الإمام حمية أبي سفيان .

إن صاحب البحث ينتقي من الأحداث والمواقف ما يساعده على تأييد رأيه ولا يبحث عما يكشف بعض جوانب الحقيقة : فلو بحثنا عن الأسس التي وضعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه للخلافة في خطابه الأول لم نجد في بحث الكاتب منها شيئاً ذلك بأن هذه الأسس تمثل حقيقة الشورى في حين أن الكاتب يريد \_ متعسفا \_ أن يباعد بين الخلافة وبين الشورى . ماذا كانت الممارسات من عمر رضي الله عنه أثناء خلافته ؟ إنها الشورى في أبسط وأوسع معانيها . لقد فهموا حقيقة الشورى فعاشوها لأنها من صفات المؤمنين . وهل تحققت صفات المؤمنين بل هل يمكن أن تتحقق في جيل من الأجيال الإسلامية كها تحققت في ذلك الجيل ؟

إننا لا نقدس هؤ لاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم فهذا التقديس يتناقض مع مقتضى الإيمان بالله والإيمان بتفرده بصفات العظمة والقدسية لكنا نضع هؤ لاء في المكان الذي وضعهم فيه القرآن في نصوص صريحة . إن الممارسات التي حدثت في عهود بعض الخلفاء ليس من الحق في شيء أن تعد من سابيات الخلافة كما يوحي الباحث في بحثه هذا وكما فعل بعض الباحثين حين كتب واهماً عن مأساة الخلافة .

لقد تساءل الباحث عن الخلافة : هل هي قاعدة دينية أم وضع دنيوي .

الشق الأول هو ما نقله الباحث عن الشهرستاني وحاول جاهدا ان يبطله. والشق الثاني هو ما ارتآه الباحث واجتهد في اثباته. والباحث يتعلق بخلاف لا يعدو اللفظ في حقيقة الأمر وواقعه لأن الشورى كانت عند اولئك أمرا عاما تدخل الخلافة في إطاره فإذا حرجت عنه فليست خلافة وليست من الإسلام في شيء. أما 476

الشهرستاني فحينها قال إن الخلافة قاعدة دينية إنما كان يصور أمراً واقعاً: فقضية تشغل المجتمع الإسلامي على هذه الصورة ويعالجها أعمق الناس إيماناً وأبلغهم إسلاماً وأحرصهم على مصلحة الأمة وإبقائها في كنف الإسلام. قضية هذا شأنها لا يمكن إقصاؤ ها بحال عن دائرة الدين . إن الإسلام يعالج أبسط القضايا الإجتماعية أفنخرجه أو نخرج عنه في أدق وأعظم قضايا المجتمع الإسلامي وهي قضية سياسة الأمة في ضوء تعليمات الإسلام. إن هذه القضية قد يصعب فهمها على نصراني تربى وعاش في كنف دولة ترى أن ما لقيصر لقيصر وما لله لله ولكن هذه القضية ذاتها بديهية بالنسبة للمسلم المنصف الذي يؤمن ضمن ما يؤمن به أن الأمركله لله .

يرى الكاتب أن « اجتماع السقيفة لم ينه الصراع إن لم يكن قد وضع أسسه » وهكذا تجتمع هذه الصفوة من القادة المؤمنين المخلصين لدينهم ولأمنهم ليخوضوا التجربة بأنفسهم بعد أن توقف الوحي المرشد وانتقل الرسول الهادي على الله فيق الأعلى ومع ذلك فهناك احتمال لدى الباحث بأن اجتماع هؤلاء هو الذي وضع أسس الصراع.

يتناول الباحث لفظي « خليفة » و « إمام » فيتنبع ورودهما في القرآن لينتهي إلى أنه لا متعلق في الآرات لمن يقول بالخلافة أو الإمامة . من قال إن الحلفاء تعلقوا بهذه الآيات إن لفظ الحليفة إنما جاء إتضاقاً تمشياً مع الاستعمال السائد : لقد انتقال الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى فمن يقدم من المسلمين ليقوم ببعض ما كان يقوم ببه هذا الرسول فهو خليفة للرسول . أما إذا كان بعض المسلمين يعتبر الإمامة ركناً من أركان العقيدة فتلك قضية أخرى للباحث أن يتحاور بشأنها مع المنظرين لها والمدافعين عنها .

ويتكرر الحديث عن الشورى في البحث فيدعى الباحث أنه لا يجد الشورى في القرآن لفظاً عمومياً وإنما يجدها سورة متكاملة . وهذا الادعاء لا سند له فالشورى في هذه السورة إنما هي لفظ عمومي بالفعل فهي لم ترد في السورة المسماة بها إلا مسرة واحدة بهذا اللفظ العمومي الشامل .

الباحث أن كثرة المسلمين وتنوع لغاتهم وثقافاتهم هو العقبة في سبيل توحيد هذه الأمة وقيام دولة لها . ونسأل الكاتب : هل هذه عقبة في العالم الإسلامي وحده ؟ ألم تقم دول من هذا الطراز حتى في عالمنا المعاصر ؟ الغريب أن الباحث يرى أنه « يمكن أن يكون هناك مؤتمر شعبي عام لكل الشعوب الإسلامية » ماذا يبقى بعد هذا حائلاً دون قيام الأمة الإسلامية بتكوين الدولة المواحدة ؟ إنها مجرد إجراءات تنظيمية ما دام هذا المؤتمر قائباً وهو الذي يضع سياسة هذه الدولة المواحدة وإن تعددت أجزاؤها وتباعدت .

ولا أدري ما إذا كان الباحث قد تنبه إلى ما يشبه التناقض في بحثه : إنه في نهاية البحث يستبعد قيام مجتمع الدولة الإسلامية ، ويرى ذلك حلماً وينصح بعدم التعويل عليه لكنه في بدء البحث قال إن المذي دعاه إلى البحث في قضية الحلافة هو : « التزامه بقضية الوحدة الدينية » .

أخيراً وأنا أريد أن أنهي هذا التعليق قبل أن ينتهي أشير إلى أن الباحث في حلقة البحث الثانية قد وقع أو أوقع نفســه في خلط فكري وتــاريخي حيث لم يحقق القضايا التي أوردها في بحثه متعلقة بالفرق والمذاهب وصلتهـا كلها بـالسياسـة . وحصيلة ما يمكن أخذه من كتب التراث نصاً أو استنتاجاً أو مقارنة هي أن هناك فرقاً نشأت نشأة سياسية ثم انتقلت فيها بعد إلى دور التنظير والتأسيس . وتبرز هنا فرقتا الخوارج والشيعة . ولكن هناك فرقاً أخرى كانت نشأتها متأخرة وكانت هـذه النشأة فكرية خالصة لا صلة لها بالسياسة وتبرز هنا فرقتا المعتزلة والاشساعرة . . ومـم أن أتفق مع الباحث في ضرورة التأكيد على أن الإسلام لا يقر وجود هذه الفرق أو غيرها غير أنّ أرى ـ خلافًا لما صنع الباحث ـ أن البحث في تاريخ الفرق ونشأتها وتطورها يجب أن يكون موضوعياً منهجياً موثقاً تستقى حقائقه من المصادر المعتبرة في التاريخ العام أو في تاريخ الفرق الخاص . وهنا تلزم مراعاة المصطلحات لأنها منــاط الفهم قبل إصدار الحكم . فالمذاهب غير الفرق إذ هي أي المذاهب مدارس في فهم أصول تبنى بعض المسلمين آراء بعض هؤلاء فنشأ من بعدهم ما عرف في تاريخ الفكر الإسلامي بالمذاهب وسلبيات هذه المذاهب لا تفضلنا عن عطاء أعلامها الزاحر . إن خلاصة تلك المذاهب لا تزيد عن كونها اجتهادات في فهم النصوص التي تحتمل ـ جملة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

الاجتهاد وما زاد عن ذلك فإنما هو من إضافات عصور تدهور الثقافة الإسلامية أعني ثقافة المسلمين في تلك العصور .

ومن هذا المنطلق فلا يتأق بحال أن نقول عن هذه المدارس الفقهية التشريعية إنها مذاهب للإسلام . وإذا كان الأخ الباحث يخالفني في هـذا التصور فييني وبينه منتجات هؤلاء الاعلام الـذين نسبت إليهم هذه المذاهب . وإذن فالمسألة ليست دعاوي أو اعتراضات إنما هو واقع تراثي يحتاج في تصوره والحكم عليه إلى معاناة البحث والتحقيق . للجوار بقية إن شاء الباحث وإلى لقــاء .



تعليق من اجل التحقيق\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_





## الأستاذ عبد السلام أبو سعد

« الأبُّ » بالتشديد: الكلأ ، أو المرعى كله . قال تعالى : ﴿ وَفَاكُهُهُ وَأَبَّا ﴾ [الأبُّ بالتشديد كذلك : النزوع إلى الوطن ، والتهيؤ للسفر ، وهو كذلك لغة في الأب بالتخفيف .

والأبُ بـالتخفيف : الوالــد . قال الـراغب في مفرداتــه : « الأب الـوالــد ، ويسمى كل من كان سببا في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أباً "20 .

وهو ثلاثي ، ناقص ، محلوف اللام . بدليل النسبة إليه : «أبويِّ، وتثنيته : أبوان . . مأخوذ من أبوت الصبيّ ، أبوه ، أبواً إذا غزوته .

يطلق الأب مجازا على الجد، وإن عــلا. قـال تعــالى: ﴿ ملة أبيكم إبراهيم ﴾(3) جعل إبراهيم أباً للأمة كلها ؛ لأن العرب من ولد اسماعيل، فهو أبُ للرسول ﷺ وأب لأمته.

والأبسوان: الأب والأم. قـال تعسالى: ﴿ وَلاَبِـوِيــه لَكُـلُ وَاحْــُدُ مَنْهِـــها السَّدَسِ... ﴾ (4). وقد تُجعل العرب العم أباً والحالة أماً (5).

<sup>(1)</sup> عبس : 32

<sup>(2)</sup> نقلا عن موسوعة الفقه الإسلامي 109/1.

<sup>(3)</sup> الحج : 78 .

<sup>(4)</sup> النساء : 11

<sup>(5)</sup> أساس البلاغة ص 9 .

وتستعمل كلمة «أب» مضافة للدلالة على أن إنساناً ما ، أو حيوانا ، أو أياً كان له صفة لازمة أو غير لازمة كقولهم : أبو المعالي ، أبو النجدات ، أبو هريرة ، أبو عين ، أبو راس . .

والمألوف أن تستعمل هذه الإضافة عندما يعرف الرجل باسم ابنه ، وقليلا ما يعرف باسم ابنته . ولهذا كثيرا ما نجد اسهاء الرجال مصدرة بكلمة ( أبو » . وليس هذا الاسم في الأصل علما ، وإنما هو كنية ، وقد يصير لقبا ، وعلما . وقد اشتهر كثير من أعلام العرب باسم « أبو » : أبو الدرداء ، أبو هريرة ، أبو سعد . أبو مك .

وتتحقق الابوة بواحد من ثلاثة : (الفراش ، أو الاستيلاد ، أو الـدعـوة والاستلحاق ».

وينتفي النسب عن الولد والأبوة عن الأب « باللعان ، غالبا ، وقد ينتفى الولد بدون « لعان ».

ولا يجوز للأب إنكار ابنه ؛ لقوله ﷺ : « أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤ وس الأولين والآخرين يوم القيامة. (6) .

والأب: هو الراعي الأول لأسرته ، والمسئول عن أولاده ، فيلزمه تعليمهم الصلاة والضروري من علوم الدين ، وأن يحسن تربيتهم .

وقد اتفق الفقهاء على أن للأب الولاية التامة على ابنه القاصر ، إذا كان الأب رشيدا ، عاقلا ، امينا ، غيرمبذر ، متحداً مع ابنه في الدين .

ويكون الأب وليا مجبرا لابنته الصغير البكر ، ويستحب له استئذانها . ويرى بعض العلماء أن له طلاق زوجة ابنه الصغير ، وخلع ابنته الصغيرة من زوجها .

وتجب على الأب النفقة على أولاده الصغار ، ولو كان معسراً ، ولا يشاركه أحـدٌ في النفقة عليهم ، لقولـه تعالى : ﴿ وعـلى المولـود لـه رزقهن وكسـوتهن بالمعروف ﴾  $^{(7)}$  وقوله تعـالى : ﴿ فإن أرضعن لكم فـآتوهن أحـورهن ﴾  $^{(8)}$  . ويرى

<sup>(6)</sup> رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة .

<sup>(7)</sup> البقرة : 233 .(8) الطلاق : 6 - 9 - 11 .

بعض العلماء أن على الأب إعفاف ابنه بتزويجه ، ويلزمه كذلك النفقة على زوجة ابنه الفقر .

ولا يقطع الأب بسرقة مال ولـده باتفـاق الفقهاء ؛ لقـوله ﷺ أنت ومـالك الأبيك » .

ولا يُقتل الأبُ وإن علا، بقتل ابنه، وإن سفل، ولو عمداً بإجماع الفقهاء؛ لقوله ﷺ : « لا يُقاد الوالد بالولد » وتغلظ عليه الدية .

ولا يرث الأبُ القاتلُ ابنَه عمداً شيئاً من تركته لعموم قوله ﷺ: « ليس لقاتل ميراث »(11) وقوله أيضاً : « لا يرث القاتل شيئاً »(21) .

ولا تجوز شهادة الأب وإن عـلا لأبنائـه وإن سفلوا للشبهة . ولا يجـوز للولد الجهاد بغير إذن أبويه ، إلا إذا تعين . لما روي عن عبـد الله بن عمرو ، رضي الله عنها قال : « عمرو ، رضي الله عنها قال : « الحيّ : « أحيّ والداك ؟ . قال نعم ، قال : « ففيها فجاهد »(١٤) .

وليس للأبوين منع ولدهما من الحج الفرض ، أو النذر ، أو صلاة الجمع ؛ لقوله تعالى : ﴿ . . فلا تطعها ﴾ (١٩) ولهما منعه من سفر التطوع ، ومن كل سفر مباح أو مستحب .

وفي حد الوالد إذا قذف ولده قولان للعلماء .

ويرث الأب ابنه إذا لم يكن قاتلًا له ولا محالفا في الدين ، وللأب حالات ثلاث في الميراث :

(أ) السدس فرضا إذا كان للابن الميت فرع وارث من الذكور ؛ لقوله تعالى :
 ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد ﴾ (١٥) .

معارف اسلامية

<sup>(10)</sup> رواه النسائي والدارمي وأحمد بن حنبل .

<sup>(11)</sup> رواه النسائي وابن ماجة ، وأحمد ومالك .

<sup>(12)</sup> رواه النسائي والدارمي وأحمد .

<sup>(13)</sup> رواه البخاري ومسلم .

<sup>(14)</sup> لقمان : 15

<sup>(15)</sup> لقمان 15

<sup>(16)</sup> النساء: 11.

- ( ب ) السدس فرضا وما بقي من أصحاب الفروض تعصيبا إن كان لـلابن فرع وارث مؤنث .
- ( جـ ) التعصيب المحصن إذا لم يكن للابن الميت فرَّع وارثُ مطلقاً . ويحجب الأبُ حجب نقصان ولا يحجب حجب حرمان .
- ويكون حاجبا للجد مطلقا ، وللجدة لأب ، وللأخوة والأخوات الشقيقات أو لأب .

#### المصادر

- 1 ـ ابن منظور ، لسان العرب ، 204/1 ، دار صادر بيروت . . .
- 2 ـ ابن فارس ، مجمل اللغة ، 78/1 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 1984 .
  - 3 \_ أحمد رضا ، متن اللغة ، 132/1 ، دار الحياة ، بيروت 1958 .
  - 4 الجوهري ، الصحاح ، 86/1 ، دار العلم للملايين ، بيروت 1979 .
- الزنخشري ، أساس البلاغة ص 1 ، 9 ، دار المعرفة ، بيروت 1982 .
- 6 \_ الطاهر الزاوى ، ترتيب القاموس ، 67/1 ، دار الاستقامة القاهرة 1959 .
- 7 ـ الطريحي ، مجمع البحرين ، 15/1 17 ، دار الهلال ، بيروت ، 1985 .
- 8 ـ دائرة المعارف الإسلامية المترجمة ، 421/1 612 ، 3/2 42 مؤسسة دار الشعب بالقاهرة ، 1969 .
  - 9\_ موسوعة الفقه الإسلامي ، ومصادره ، 109/1 ، 133 ، 134 ، 141 ، 147 .
     المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية ، القاهرة 1386 هـ .
  - 10 ـ وهبة الزحيلي . الفقه الإسلامي وأدلته ، ومصادر هذا الكتـاب . 142/4 ، 142/4 ، 208 ، 568 ، 568 .
    - . 822 , 777 , 775 , 769 , 673 , 201 \_ 188/7
    - 8 / 254 ، 292 ، 296 . دار الفكر ، بيروت 1984 .



## الدكتور فاتح محمد زقلام

1 ـ الإباحة مصدر للفعل [ أباح ] مزيد [ باح ] من البُّوح ، بمعنى:سعة الشيء وبروزه وإطلاقه ، هذا ما يدور حوله مدلول المادة لغة ،

ومنه : باح الشيء بوحاً وبؤوحاً : ظهر ،

وباح بسره : أظهره ،

وأباحه : كذلك ،

وأباحه سراً فباح به : أبثّه إياه فلم يكتمه ،وباحة الدار ـ وتجمع عـلى بوح ـ: ساحتها لاتساعها وظهورها .

والباحة : جماعة النخل ، لبروزها ،

وبُوح: اسم للشمس، لظهورها، قال ابن فارس: (ومن هـذا الباب: إباحة الشيء، وذلك أنه ليس بمحظور عليه، فأمره واسع غير مضيق).

وفي تاج العروس : ( . . . أبحتك الشيء : أحللته لـك ، أي أجزتُ لـك تناوله ، أو فعله ، أو تملكه ).

ثم قال : ( والأصل في الإباحة ، اظهار الشيء للناظر ليتناوله من شاء ).

وفي لسان العرب : ( وأباح الشيء أطلقه )<sup>(1)</sup>.

2 - والإباحة : مصطلح أصولي يعني نوعا من الحكم الشرعي التكليفي ، 
هو : خطاب الشارع الدال على تخير المكلف بين فعل الشيء وتركه ، من غير مدح 
ولا ذم لا على الفعل ولا على الترك ، أما كونها حكماً شرعياً فهو ما عليه جميع 
الأصوليين عدا بعض المعتزلة ، وذلك لأن مصدر هذا التخير إنما هو الشرع - سواء 
استفيد منه مباشرة أو بطريق غير مباشر - وأما اعتبارها من الأحكام التكليفية فهو ما 
فيه نظر وتأمل ، ذلك أن معنى التكليف : الزام بما فيه كلفة ( مشقة) أو طلب ما فيه 
كلفة ، وهذا غير متصور في التخير بين الفعل والترك بل هو مناقض له ، إذ لا يتأق 
تكون الشيء مطلوب الفعل أو الترك وفي نفس الوقت غيراً بين فعله وتركه .

ولكن الأصولين أجابوا عن هذا الأعتراض بأن إدخال الإباحة ، في التكليف إنما هومن باب تغليب بعض الأشياء على بعض ، بمعنى أنهم غلبوا الأحكام التكليفية ـ لكثرة أنواعها ، على الحكم التخييري الذي هو نوع واحد ، والتغليب أسلوب شائع في العربية إذا وجد ما يسوّغه ، ولعل الذي سوغ للأصولين هذا التغليب أن كثيراً من الأفعال المباحة . ورد بصيغة الطلب ، مثل قوله تعالى : ﴿ وكلوا واشربوا ﴾ الآية 1 المائدة .

أو أن المباح يجب شرعاً اعتقاد إباحته ، والإيجاب الشرعي حكم تكليفي .

3ــ ولفظ ( إباحة ) ومشتقاتها لم يــرد في القرآن الكــريم ، ولكن ورد فيه وفي السنّة المطهرة الفاظ أخرى تدل عليها ولا سبيل إلى حملها على غير معنى الإباحة .

من هذه الألفاظ : نفي الحرج ، نفي الجناح ، نفي الإثم ، نفي المؤاخذة . نفي الخنث ، نفي السبيل ، نفي البأس .

وكثيراً ما استعمل الفقهاء كلمة ( لا بأس ) في كتبهم بمعنى الإبـاحة ، كـما وردت أساليب أخرى يترجح حملها على الإباحة كنفي التحريم في مثل قولـه تعالى :

هارون ، الطبعة الثانية ، بمطبعة مصطفى الحلبي ج 1 ص135 هادة بوح . ب ـ وتباج العروس من ج سواهـ القسامـ وس المثلين البي الفيض السبــد محمــد مــرتضى الحـــين ) ج2 ص 126 ـ 126 م بعد المرب الابن منظور ت 711 هـ ج ولســان العرب الابن منظور ت 711 هـ ج 3 ص239 طبعة بولاق الأولى .

﴿ قُـل من حرم زينـة الله التي اخرج لعبـاده والطبيـات من الـرزق ﴾ ا لأيـة ، 32 الأعراف .

والإستثناء من التحريم في مثل قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَمُ عَلَيْكُمُ الا مَا اضطررتم إليه ﴾ الآية 119 الأنعام .

ونفي النهي في مثل قولـه تعالى: ﴿ لا ينهـاكم الله عن الذين لم يقـاتلوكم في الـدين ولم يخرجـوكم من ديـاركم أن تبـروهم وتقسـطوا اليهم ﴾ الآيـة 8 المتحنة ( وبالجـملة فإن كل ما يفيد التخير في الأساليب العربية فهو يفيد الإباحة فيا هو من فعر المكلف )(2).

4 - وربما استعمل الفقهاء لفظ الإباحة بمعنى أوسع من مدلولها الأصولي ، حيث يجعلونها في مقابلة الحظر الذي هو المنح ، فيشمل متعلقها حينتل الواجب والمندوب والمكروه - وهي احكام تكليفية - إلى جانب الفعل المخير فيه من الله تعالى أو من طرف عباده بعضهم مع بعض فتكون بمعنى الأذن العام .

5 \_ وعلى هذا الاستعمال تنقسم الإباحة ، عند الفقهاء قسمين .

أ \_ إباحة مصدرها الشارع مباشرة ، بما ورد عنه من نصوص تدل عليها
 صراحة أو استنباطأ .

ب ـ وإباحة مصدرها المباشر العباد بعضهم مع بعض ، كما تنقسم من حيث متعلقها إلى قسمين أيضاً :

أ ـ إباحة استهلاك ، كإباحة صيد البحر وصيد البر لغير المحرم وإباحة الماء
 والكلأ والنار وكإباحة الطعام والشراب المقدم للضيوف .

ب \_ إباحة انتفاع ، كإباحة استعمال الطرق العامة بالمرور فيها وفتح صاحب العقار المتصل بها بابه ونوافذه عليها ، وغير ذلك نما لا ضرر فيه .

وفي كل من الاقسام المتقدمة ، قد تكون الإباحة ، عامة ، وقد تكون خاصة بفرد دون آخر .

6 ـ والإباحة ليست إجراء تعاقدياً ، فلا يشترط فيها أن يكون المأذون له معيناً

<sup>(2)</sup>نظرية الإباحة ، محمد سلام مذكور ص 75 ط الثانية دار النهضة العربية مصر.

معلوماً للآذن وقت الاذن لا بالإسم ولا بالوصف كها تجوز فيها الجهالة ، فمن صنع طعاماً ودعا إليه أناساً فإنه يباح لهم أكله مع أن صاحبه يجهل كم يأكل كل فرد منهم .

7 - الأصل في النافع من أفعال المكلفين التي لم يرد فيها نص من الشارع
 الإباحة ، والأصل في الضار منها التحريم .

وإذا كمان المباح ـ في الأصل ـ ذريعة ، إلى مطلوب شرعي أو محظور أخمذ حكمه ، وصار واجباً أو محرماً أو مكروهاً أو مندوباً حسب حكم ما يؤدي إليه .

8 ـ هذا ـ ومباحث الإباحة متعددة ، اقتصرنا على أهمها بأسلوب موجز مركز ، ولعل خير من كتب في هذا الموضوع من المعاصرين ـ فيها اطلعت عليه ـ الدكتور محمد سلام في كتابه المطبوع بالقاهرة ( الحكم التخييري أو نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء ) .

#### المراجع

1\_ معجم مقاييس الفقه لابن فارس.

2 ـ لسان العرب لابن منظور.

3 ـ تاج العروس للزبيدي.

4\_ الأحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الأمدى.

5 ـ التقرير والتجبير على التحرير للكمال / تأليف ابن أمير حاج .

6\_ الموافقات لأبي اسحاق الشاطبي .

7\_ إرشاد الفحول للشوكاني.

8 ـ المستصفى للغزالي.

9\_ تنقيح الفصول للقرافي.

10 - الحكم التخييري أو نظرية الإباحة ، عند الأصوليين والفقهاء/ محمد سلام مدكور.



### الدكتور عبد الجواد الطيب

الابتىداء هو في اللغة البدء في الأصر والشروع فيه . يقال : بـدا الله الحلق وابتدأه(1) . والله أنشأ الأشياء واخترعها ابتداءً : أي من غير مثال سابق<sup>(2)</sup> ، ويدأ بالشيء يبدأ به ، وابتدأ به : افتتحه<sup>(3)</sup> ، ويقول شارح القاموس : بدأ به يبدأ بدءاً و ابتداءً هما يمعني واحد ، وبدأ الشيء فعله ابتداء : أي قدمه في الفعل<sup>(4)</sup> .

والابتـداء ـ بمعنى الشروع في الأمر أو افتتـاحــه ـ هــو ابتــداءان : حقيقي واضافي . فالحقيقي هو الابتداء بـشيء مقدم بحيث لا يكون شيء آخر مقدما عليه ، والإضافي هو الابتداء بشيء مقدم بالقياس إلى أمر آخر ، وإن كان مؤخرا بالنسبة إلى شيء غيره .

ويضيف إليهما صاحب (جمامع العلوم ) الابتداء العرفي ، وهو عنده ذكر الشيء قبل المقصود ، فيتناول الحمدلة بعد البسملة ، وهو أمر ممتد . ويمكن الابتداء بهذا المعنى بأمور متعددة من التسمية والتحميد وغيرهما ، وهذا المعنى قد يتحقق في ضمن الابتداء الحقيقي ، وقد يتحقق في ضمن الإضافي<sup>(5)</sup> .

<sup>(1)</sup> الأساس ( بدأ ) .

<sup>(2)</sup> اللسان ( بدأ .

<sup>(3)</sup> دائرة معارف القرن العشرين 64/2 .

<sup>(4)</sup> تاج العروس ( بدأ ) .

<sup>(5)</sup> جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 26/1.

ويقـول المحبي : الابتداءان حقيقي وعـرفي ، فالحقيقي هــو الذي لم يتقــدمه شيءُ والعرفي هو الذي يقع قبل المقصود ، فيتناول البسملة والحمدلة<sup>(6)</sup> .

وفي ضوء ما سبق يكون الجمع والتوفيق بين الحديثين الشـريفين الــواردين في ابتداء كل أمر ذي بال بالتسمية والتحميد .

والابتداء عند النحاة مصدر ابتداً ، وهو اصطلاح نحوي يدل على أن كلمة استعملت مبتداً في جملة (7) : أي هو خلو الاسم وتعريته عن العوامل اللفظية تمهيدا لإسناد الخبر إليه (8) . وهو عامل من العوامل المعنوية ، يعمل الرفع في المبتدأ والخبر معا(9) ، أو هو عامل في المبتدأ وحده ، ويشتركان في رفع الخبر . . على خلاف أمعن فه النحاة (10) .

وابتداء الغاية هو من معاني ( من ) الجارة عند النحويين واللغويين(١١١) .

والابتداء عند العروضيين اسم لكل جزء يعتل في أول البيت بعلة لا تكون في شيء من حشو البيت كالحزم في الطويل ، والوافر ، والهزج ، والمتقارب<sup>(12)</sup> . وقد يدل أيضاً على المقطع الأول من عجز البيت الشعري<sup>(13)</sup> ، وهو ما يعبر عنه صاحب (جامع العلوم . . ) بأن الابتداء عند أرباب العروض هو أول جزء من المصراع الثان (14) .

والوقف والابتداء علم من علوم القرآن يمكن القارىء من معرفة ما يوقف عليه ، وما يُبتدأ به ، وكيف يوقف وكيف يبتدأ<sup>(15)</sup> . وقد ألف فيه بعض العلماء كتبا منها :

كتاب الوقف والابتداء لليزيٰدي يحيى بن المبارك<sup>(16)</sup> (ت 202 هـ) ، ولابنـه

<sup>(6)</sup> جني الجنتين ص 13 .

<sup>(7)</sup> دائرة المعارف الإسلامية 17/1 ، 18 . المعنى (مع الأمير) 14/2 .

<sup>(8)</sup> الموسوعة العربية الميسرة ص2 .

<sup>(9)</sup> جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 22/1 ، 23 . (10) مريد ما 2017 .

<sup>(10)</sup> ابن عقيل 201/1 .

<sup>(11)</sup> المفصل 10/8 . (12) المدال

<sup>(12)</sup>ميزان الشعر ص 35 ، 132 .

<sup>(13)</sup> دائرة المعارف الإسلامية 17/1 ، 18 .

<sup>(14)</sup> جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 22/1 ، 23 .

<sup>(15)</sup> النشر 224/1 .

<sup>(16)</sup> معجم المؤلفين 21/13 .

<sup>402</sup> 

عبد الله بن يحيى<sup>(17)</sup> (ت 237 هـ) ، وابن الأنباري القاسم بن محمد<sup>(18)</sup> (ت 328 هـ) .

وقد جمع ابن الجزري الكثير من هـذه الكتب في كتابـه ( الاهتداء إلى معـرفة الوقف والابتداء )<sup>(19)</sup> وعقد السيوطي في الإتقان فصلا للوقف والابتداء .

وحكم الابتـداء أنه لا يكـون إلا اختياريـا ؛ لأنه ليس كـالوقف تـدعو إليــه ضرورة . فلا يجوز إلا بالمستقـل في معناه . وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة : التام ، والكافي ، والحسن ، والقبيح<sup>(20)</sup> .

والنسبة إلى ابتداء ابتدائي ؛ لأن همزته أصلية .

والجملة الابتـدائية من الجمـل التي لا محل لهـا من الإعـراب ، وهـي الجملة المفتتح بها النطق . وقد تطلق أحيانا على الجملة المصدرة بالمبتدأ<sup>(21)</sup> .

والابتــدائي عند علماء البــلاغة هــو الضرب الأول من أضــرب الخبر ، وهــو العاري عن المؤكدات ؛ لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه<sup>(22)</sup> .

والمبتدأة بفتح الدال ( في صيغة اسم المفعول ) هي في الفقه الإسلامي المرأة في أول عهدها بالحيض والنفاس وهي غير المعتادة التي سبق لها حيض وطهر ، فهما مختلفتان عند الفقهاء في الاستحاضة ، وتقدير حيض المستحاضة ، وما يتبع ذلك من تحديد وقت الطهر ، ووجوب العبادة المترتبة عليه وصحتها من صوم وصلاة . . (233) .

وهذا الاصطلاح الفقهي له صلته بالمبتدأ والابتداء في معناهما العام .

<sup>(17)</sup> السابق 163/6

<sup>(18)</sup> الأعلام 3/46 .

<sup>(19)</sup> النشر أ/224 .

<sup>(20)</sup> السابق 228/1 ـ 230 .

<sup>(21)</sup> مفنى اللبيب ص 427 .

<sup>(22)</sup> معجم البلاغة العربية 66/1 .

<sup>(23)</sup> الفقه على المذاهب الأربعة ( العبادات ) ص 125 ـ 127 .

#### المراجع

- 1 \_ الإتقان في علوم القرآن/ جلال الدين السيوطي .
  - 2\_أساس البلاغة/ الزمخشري محمود بن عمر .
- 3\_ الأعلام / خير الدين الزركلي ( الطبعة الرابعة ) .
- 4 ـ تاج العروس من جواهر القاموس / الإمام اللغوي محمد مرتضى الزبيدي .
- 5. جامع العلوم في اصطلاحات الفنون/ القاضي عبد النبي بن عبد الرسول
  - 6 ـ جني الجنتين في تمييز نوعي المثنيين/ محمد أمين بن فضل الله المجني .
    - 7 دائرة المعارف الإسلامية .
    - 8 ـ دائرة معارف القرن العشرين/ محمد فريد وجدي .
    - 9\_شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (تحقيق محمد محيي الدين).
  - 10 ـ الفقه على المذاهب الأربعة . قسم العبادات . مطبعة دار الكتب المصرية .
    - 11 ـ لسان العرب/ جمال الدين محمد بن منظور .
      - 12\_معجم البلاغة العربية/ د . ىدوي طبانة .
    - 13 \_ مغنى اللبيب/ ابن هشام الأنصاري ( تحقيق مازن المبارك ) .
      - 14 ـ الموسوعة العربية الميسرة .
    - 15 ـ النشر في القراءات العشر/ ابن الجزرى . دار الكتب العلمية . بيروت .
      - 16 ـ الوزن الشعري/ د. بدير متولي حميد . الطبعة الثالثة 1970 . القاهرة .



### التحسريس

هو في اللغة مصدر بمعنى المبادرة ، وكـل من بادر إلى شيء فقـد أبكر إليـه<sup>(1)</sup> وورد اشتقاق هذه المادة في كلام عبد الحميد الكاتب بمفهوم الاختراع للمعاني التي لم يُسبق المتكلمُ إليها حيث قال : « خير الكلام ما كان لفظه فحلا ومعناه بكراً »<sup>(2)</sup>

وقُسم المصطلح في المعجم الأدبي إلى معنيين ، أولها : أنه ( مرحلة من التأليف قوامها تخيل الموضوع ورسم مخططه ، ووضم حبكته ، وتعيين مراحل تطوره ، وثانيهما أنه عملية ذهنية يقصد بها ( الاهتداء إلى أفكار تتعلق بموضوع معين ، فهو بلورة « لتراكم عناصر فكرية وعاطفية وخيالية ماضية وحاضرة في الوقت نفسه »<sup>(3)</sup>.

أما معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب فقد عَرَّف هذا المصطلح « بالأصالة والاستقلال في انتاج الموضوع أو المضمون ، وعكسه المحاكاة أو التقليد » وأورد تعريفات له في الأدب الانجليزي ، منها أنه « القدرة الفطرية على انتاج المادة الشعرية » وأنه « انتاج الأشياء خيالية كانت أو غير قابلة للتصديق » وأنه انتاج الأدب

495

معارف اسلامية....

<sup>(1)</sup> القاموس المحيط مادة و بكرة ي. .

<sup>(2)</sup> وفيات الأعيان لابن خلكان ، تحقيق احسان عباس 229/3 .

<sup>(3)</sup> المعجم الأدي ، لجبور عبد النور الطبعة الأولى ص 1 .

القصصي أو التخيلي تمييزاً له عن الحقائق التاريخية ، أو هو التوفيق بين الحقائق التاريخية والبهتان الخيالي . ولكنه ختم بملك التعريفات بأن المصطلح قد استعمل أخيراً ليشير إلى الأصالة والاستقلال دون أن يصل في ذلك إلى درجة الابداع أو الحلق (4)



<sup>(4)</sup> معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، لمجدي وهبة وكامل المهندس بيروت 1979 ص9.



الأستاذ محمد القماطي

أبجد بسكون الباء أو فتحها أو أبـاجاد كصيغـة الكنية هي أول الألفـاظ التي يشار بها في العربية إلى حروف الهجاء ، أو ما يطلق عليه حروف الأبجد أو الأبجدية أو الألف باء ، أو حروف المعجم .

فحروف الأبجد أو الأبجدية أو الألف باء هي جملة علامات الكتابة التي تعرف بالحروف ، وهي ما يمثل كل منها صوتاً أو أكثر من أصوات الكلام . ويستعمل البشر في تدوين لغاتهم أبجديات مختلفة منها : العربية واللاتينية والإغريقية والصينية .

وقد طورت الأبجديات من رسوم تخطيطية إلى حــروف صوتيـة خلال ثــلاث مراحل من تاريخ تطوير الكتابة وهي :

1 - الكتابة التصويرية وهي التي يؤدي فيها الزمز الواحد معنى كلمة أو كلمات
 كما في الكتابة الصينية والهيروغليفية

2 ـ الكتابة المقطعية وهي التي يستعمل فيها الرمز الواحد ، لمقطع صوتي وذلك
 كما في الخط المسماري وخط كانا الياباني والخط الدفتكاري الهندي .

 3 ــ الكتابة الجزئية وهي التي يستعمل فيها الرمز والرمزان للصوت المفرد والمركب كها هو الحال في العربية والإنجليزية وغيرهما ( انظرج 1 ) .

حركات الضم والفتح والكسر والإمالة والاشمام. ويطلق عـلىهذه الحـروف ثمانيـة وعشرين إســاً ، ثــلاثة منهـا من قبيل المشتــرك اللفظي ، وهـي الألف والــواو واليـاء ( انظر ج2 ) .

وترتب أبجدية اللغة العربية بطرائق مختلفة ، على النحو التالي :

أ ـ أبجد ، هوّز ، حطي ، كلمن ، سعفص ، قرشت ، ثخذ ، ضظغ .

وهذه طريقة تجاري اللغات السامية في ترتيب أبجدياتها . ويخالف المغاربة في هـذا الترتيب قليلًا فيجعلون ترتيب الألفـاظ الأخيرة سعفض ، قـرست ، ثخذ ، ظغش .

ﺏ – ﻉ ، ﺡ، ﮪ، ﺥ، ﻍ، ﻕ، ﻙ، ﺝ، ﺵ، ﺽ، ﺹ، ﺱ، ﺯ، ط، ﺩ، ﺕ، ظ، ﺫ، ﺙ، ﺭ، ﻝ، ﻥ، ﻑ، ﺏ ، ﻡ ، ﻭ ، ﻱ ، .

وهـذه طريقة اللغوي الخليـل بن أحمد الفـراهيدي وقـد أسسها عـلى مخـارج الحروف، وتبعه في ذلك سيبويه وابن سيده من اللغويين، مع خلاف يسير.

جـاُ، ب، ت، ٹ، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي، ء.

وهذه الطريقة السائدة اليوم ، وإليها يرجع اصطلاح الألف باء ، وقد روعي فيها جمع الحروف المتشابهة في الرسم ، وتمييز الهمزة من الألف . ويخالف المغاربة في هذه الطريقة ، فيجعلون الترتيب .

أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ط، ظ، ك، ل، م، ن، ص، ض، ع، غ، ف، ق، س، ش، هـ، و، ي، ء .

ومن خصائص ابجدية اللغة العربية أنها :

 لا تتضمن سوى الحروف ( الصوامت ) فالحركات توابع الحرف ترسم فوقه أو تحته .

2 ـ تتميز حروف الأبجدية العربية بعدد النقاط ومواضعها .

أول الكلمة أو وسطهاأو آخرها. وحسب وصلها من النـاحيتين اليمني واليســرى أو الــمنى فقط .

وتستعمل أبجدية اللغة العربية في تدوين لغات الشعوب الإسلامية كالفارسية ، والأردية ، والملاوية ، ( الخط الجاوي ) والتركية قبل عهد أتاتـورك . وأضاف أهل كل لغة إلى أبجدية العربية ما تحتاجه من رموزهم الصوتية نحو [كـ] الكاف المجهورة ، و[ب] الباء المهموسة .

وفي حساب الجُمُّل تعطى الحروف قيها رقمية ( أنـظر الجدول 3 ) وتؤرخ بهـا المناسبات ، كها في قول القائل ، في تجديد بناء جامع سيدي عبد الغني بطرابلس سنة 1386 م

مسجد للوليّ عبد الغني لك يبدو في أجمل الأوصاف حقق القول ما نبطقت وأرخ <u>قد بنته إدارة الأوقاف</u> <u>104 457 606 (219</u>

الأبجدية الصوتية الدولية :

هي نظام للوصف الصوي اخترعته الجمعية الصوتية الدولية لتبعثه منهجاً دولياً معيارياً لتسجيل أصوات الكلام على الورق . وقد ابتكر هذا النظام الوصفي عـام 1886 م . ليحـل مشكلة التهجي في اللغـات الأوربية حيث لا اتفـاق في كثـير من المفردات بين الرمز المكتوب والصوت المنطوق ، حيث تكتب رموز ولا تنطق وتنطق أصوات رموزها غير مكتوبة .

وتتولى الجمعية الصوتية الدولية تنقيح الأبجدية الصوتية الدولية طبقاً لما يستجد من دراسات الأصواتيين.

ويؤخذ على الأبجدية الصوتية الدولية أنها:

1 ـ ذات رموز لاتينية وإغريقية، وكان ينبغي أن تؤخذ رموزها من اللغات
 التي قصد تمثيل أصواتها بتلك الرموز.

2 لم تحظ بثقة اللغويين ولهذا نجد رموزاً كثيرة لمقابلة الصوامت الغربية عن اللغات الأوربية .

ولمعهد اللسانيات بالجزائر محاولة لوضع رموز عربية خاصة بالكلام المنطوق ، لاستيفاء الأصوات التي ليست من العربية .

معارف اسلامية \_\_\_\_\_\_

北京周毅 كتابة تصويرية صينية · (in (= (1 (11 (= · الخط المسماري المقطعي الكتابة الهيروغليفية التصويرية 🎉 🎉 السريت こういたしまして。 الهد اكانا اليامانية المقطعية ティーチンク الكاتا كانا اليابانية المقطعية م خرط تاع غ العربية الأرمينية Aa Бб Вв Гг Дл Жж السيريلية भ मा इ ई उ ऊ الكتابة الهندية الدفنكارية الكتابة القوطية a e u الكتابة الإغريقية Aa BB TT AS EE ZC الكتابة اللاتينية Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu Vv, Ww, Xx, Yy, Zz PDPRK الكتابة الرونية

| رمزه        | اسم الحرف | رمزه | اسم الحرف |
|-------------|-----------|------|-----------|
| ض           | الضاد     | 1, , | الألف     |
| ط           | الطاء     | ب    | الباء     |
| ظ           | الظاء     | ت    | التاء     |
| ع           | العين     | ث    | الثاء     |
| ع<br>غ<br>ف | الغين     | ج    | الجيم     |
| ف           | الفاء     | ے    | الحاء     |
| ق           | القاف     | خ    | الحفاء    |
| 4           | الكاف     | د    | الدال     |
| . ل         | اللام     | ذ    | الذال     |
| ٩           | الميم     | ر    | الراء     |
| <b>ن</b> ,  | النون     | ز    | الزاي     |
| هـ          | الهاء     | س    | السين     |
| و، ـو       | الواو     | ش    | الشين     |
| ی، یـ       | الياء     | ص    | الصاد     |

التوفيق بين اسم الحرف ومسماه يقوم على قناعدة (مسجيات الحروف العربية في صدور أسمائها) وعلى هذا الأساس يكون مسمى الألف الهمزة . .

 $(2^{2})$ 

| قيمته | الحرف | قيمته | الحرف |
|-------|-------|-------|-------|
| 60    | س     | 1     | f     |
| 70    | ع     | 2 .   | ب     |
| 80    | ف     | 3     | ح     |
| 90    | ص     | . 4   | ۵     |
| 100   | ق     | 5     | ٥     |
| 200   | ر .   | 6     | و     |

501-

| قيمته | الحرف | قيمته | الحرف |
|-------|-------|-------|-------|
| 300   | ش     | 7     | ;     |
| 400   | ت     | 8     | ح     |
| 500   | ث     | 9     | ط     |
| 600   | خ     | 10    | ی     |
| 700   | ذ     | 20    | 4     |
| 800   | ض     | 30    | J     |
| 900   | ظ     | 40    | ٠     |
| 1000  | غ     | 50    | ن     |

قد ترتب حروف الأبجدية على نحو آخر: ( ايقــغ ) 111 ( بكر)222 ( جلش ) 333 ، (دمت ) 444 ، (هنث ) 555 ، (وسخ ) 666 ، (زعد) 777 ، (حفض) 888 ، (طمط ) 999 ·

 $(3^{2})$ 

## المصادر والمراجع

- (1) تاج العروس من جواهر القاموس ، لمحمد مرتضى الزبيدي .
- (2) تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية لحفني ناصف ، الطبعة الثالثة 1973 م.
- (3) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت .
  - (4) معجم علم اللغة النظري محمد على الخولي ، طبعة مكتبة لبنان 1983 م .
- (5) معجم علم اللغة الحديثة لمحمد حسن باكللا وآخرين ، طبعة مكتبة لبنان
   1983 م.
  - (6) الموسوعة العربية الميسرة ، الطبعة الثانية ، 1972 م .
- Hartmann, R. R. K. and Stork, F. C. Dictionary of language (7) and Linguistics, Applied Science publishers, 1976.
- 502 جلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)



وردت هذه المادة في القرآن الكريم في ثمـانية وعشـرين موضعـا . وفي هذه المواضع جميعها ترد بهذه الصيغة « أبدأ » مجردة من « أل » ومن الاضافة . لكن المعاجم العربية وكتب المصطلحات في العلوم الاسلامية تورد هذه المادة في العديد من الصيغ والاشتقاقات مع ما يقابلها أو يشترك معها من مواد لغوية أخرى مثل: الزمان . الأزل . الأمد . الدهر . ومعظم استعمالات هذه المادة في مصطلحات العلوم الاسلامية يقترب من المعاني المثبتة لهذه المادة في المعاجم اللغوية مع بعض الاضافات والتقييدات التي يستلزمها استعمال هذه المادة في هذا المصطلح أو ذاك ولسان العرب مفتاحنا لـولوج دائـرة هذه المـادة ومنه نعلم أن « الأبـد : الدهـر . والجمع : آباد وأبود . وفي حديث الحج قال سراقة بن مالك : أرأيت متعتنا هذه ألعامنا أم للأبد؟ فقال : بل هي للأبد . وفي رواية : ألعامنا هذا أم لأبدٍ ؟ فقال : بل لأبدِ أبدٍ . وفي أخرى : بـل لأبد الأبـد . أي : هي لآخر الـدهر . وأبـد أبيد كقولهم : « دهر دهير . وقالوا في المثل : طال الأبد على لبد . يضرب ذلك لكل ما قدُم . والأبد : الدائم . والتأبيد : التخليد . والآبدة : الكلمة أو الفعلة الغريبة . ويقال للطير المقيمة بأرض ِ شتاءهـا وصيفها أوابـد . من أبد بـالمكان يـأبد فهــو آبد "(1). والجوهري في صبحاحه يورد عن هذه المادة ما أورده ابن منظور في اللسان ولا يزيد<sup>(2)</sup>

معارف اسلامية

<sup>(1)</sup> لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين ابن منظور . طبعة دار صادر بيروت .

 <sup>(2)</sup> تاج اللغة وصحاح العربية لاسماعيل بن حماد الجومري . تحقيق : احمد عبد الغفور عطار . طبعة دار
 الكتاب العربي . مصر 1956 .

وفي تعريفات الجرجاني نجد تحديـدا أدق ، وتعريفــا أجمع وأمنــع وبيانــا أكثر وضوحًا لهذه المادة مع بيان ما يقابلها فالأبد هو : « استمرار الوجود في أزمنة مقــدرة غير متناهية في جانب المستقبل كها أن الأزل هو : استمولو الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. فالأبد مدة لا يتوهم انتهاؤها بالفكر والتأمل البتة والأبدى هو الشيء الذي لا نهاية له . والآبدي هو ما لا يكون منعـدما ، والأزلي هـو ما لا يكون مسبوقا بالعدم »(3) وقول صاحب التعريفات إن الأبد مدة لا يتوهم انهاؤ هـا بالفكر والتأمل البتة . ـ فيها أرى ـ هو أضبط وأحسن ما قيـل في تحديـد مدلـول هذا اللفظ . أما عن الموجودات ونسبة الموجودين الأزلى والأبدى إليها تبعا لطبيعة وجودها فإن صاحب التعريفات يورد تقسيها عقليا على النحو الآتي : « الموجودات من حيث الأبدية والأزلية أقسام ثلاثة لا رابع لها : فالموجود إما : أزلي وأبدي وهو الله سبحانه وتعالى . أو لا أزل ولا أبدي وهو الدنيا أو أبدي غير أزلي وهو الآخرة، وعكسه ـ يعنى العكس المنطقي أي : أزلى غير أبدى - محال ؛ فإن ما ثبت قدمه امتنع عدمه . فالأزلي الذي لم يكن ليس \_ يعني أن الأزلي هو الذي لم يكن معدوما \_ والذي لم يكن ليس لا علة له في الوجود »(4) وصاحب التعريفات يضيف إلى الأزل والأبد عنصرا جديداً وثيق الصلة بها ولو مبحث العلة . وقد يكون أخذ المعنى من الكندى وربما الصياغة أيضاً فالكندى يقول جذا الصدد: « الأزلى الذي لم يكن ليس . وليس تحتاج في قوامه إلى غيره . والذي لا يحتاج في قوامه إلى غيره فلا علة له . وما لا علة له فدائم أبداً »(5) وهذا المبحث متصل اتصالا مباشراً برأى الكندي في العالم وهو كل ما سوى الله فهويري أنه حادث ويبرهن على ذلك ببرهان رياضي مشهور . فالأزلي إنما هو الله . ولا يكون أزليا إلا الأبدى فالله هو الأزلى الأبدى . وهذان الوصفان إنما هما من أجل تقريب الوجود المطلق إلى القول والأذهان . أما في التعبير القرآني عن هاتين الصفتين فنقرأ : ﴿هُمُ الأولُ والآخر﴾ (٥) وهكذا يتقابل الأزل والأبد فيتلاشي الزمان ويثبت الوجود المطلق . هذا وقد أحسن الراغب الاصبهاني صنعاً حين أجاب

<sup>(3)</sup> التعريفات لعلي بن عمد الجرجاني. ومعد بيان للاصطلاحات الصوفية الواردة في كتباب الفتوحات لمحيى الدين بن عربي. طبعة مصطفى الحلبي. مصر 1357هـ.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق . وما بين الشرطتين خارج عن النص المنقول .

<sup>(5)</sup> رسائل الكندي . تحقيق الدكتور : محمد عبد الهادي أبو ريدة . طبعة دار الفكر العربي . 1950 .

<sup>(6)</sup> الآية 3 سورة الحديد .

على بعض استفسارات قد ترد حول بعض الاستعمالات لهذه المادة . مثل العلاقة بين الزمان والأبد . قال : « الأبد عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان . يقال : زمان كذا . ولا يقال : أبد كذا وكان حقه أن لا يثني ولا يجمع ؛ إذ لا يتصور حصول آخر يضم إليه فيثني به لكن قيل : آباد وذلك على حسب تخصيصه في بعض ما يتناوله كتخصيص اسم الجنس في بعضه ثم يثني ويجمع " ومما هو جدير بالاشارة إليه أن هذه المواد : الأزل . الأبد . الزمان . لها في المصطلح الفلسفي استعمالات أخرى لاعتبارات خاصة حيث نجد بعض اصطلاحات هؤلاء لا تتقيد في كثير من مدلولاتها باللوضع اللغوي والاستعمال السائد (8) . وكذلك الشأن مع اصطلاحات المتصوفة . ومع غموض هذه الاصطلاحات ومعانيها المتداخلة ومراميها المبعيدة لدى هؤلاء القوم وفي طلبعتهم ابن عربي إلا أن صاحب كشاف اصطلاحات الفنون ينقل عن بعض الصوفية استعماله لهذه المادة « الأبد " في عبارات هي غاية في الوضوح والتحديد : « اعلم أن أبده تعالى عين أزله ، وأزله عين أبده ، لأن عبارة عن وبحوده قبل تعقل الأولية أزلا وسمى انقطاع الاضافة الأخرية أبدا .

والأزل والأبد لله تعالى صفتان أظهرتها الاضافة الزمانية لتعقل وجوب وجوده وإلا فلا أزل ولا أبد كان الله ولم يكن معم شيء (٥٠٠ . وفي الفتوحات المكية لابن عربي بحث لهذه المادة على طريقة المتصوفة (١٠٠ . وضمن مجموع رسائل ابن عربي أيضاً رسالة عنوانها: الأزل. وجه ابن عربي في مفتتحها اعتراضاته على الاستعمال العام الشائع لهذا اللفظ وكأنه يريد أن يفرض المنهوم الصوفي لهذا اللفظ فرضالاا). والذي يظهر من استعمالات هذه المادة أن المقام وسياق الحديث له اعتباره في تحديد مدلول هذا اللفظ فالأبد بالنسبة لشخص ما أو لشيء ما هو أبد نسبي مقيد بختلف

 <sup>(7)</sup> المغردات في غريب القرآن للراغب الاصبهاني . تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني . طبعة مصطفى الحلبي
 1961 هـ .

<sup>(8)</sup> المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا . . طبعة دار الكتاب اللبناني والمصري . 1978 هـ .

 <sup>(9)</sup> كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد علي الفاروقي التهانوي . تحقيق الدكتور لطفي بعد البديع ، ترجمة النصوص الفارسية الدكتور عبد النعيم محمد حسنين مراجعة الأستاذ أمين الحولي . طبعة وزارة الثقافة عصد 1963 .

<sup>(10)</sup> الفتوحات المكية لمحيي الدين بن عربي . المجلد الأول . طبعة دار صادر بيروت . بدون تاريخ .

<sup>(11)</sup> رسائل ابن عربي. طبعة دار احياء التراث العربي. بيروت. 1948 م.

عن الأبد المطلق فالأبد مرتبط بالوجود إطلاقاً وتقييدا .

ويستعمل «أبدا » ظرف زمان لاستفراق النفي أو الاثبات في المستقبل واستمرار . وقد تدل القرينة على عدم استمرار النفي أو الاثبات في المستقبل كما في قوله تعالى على لسان قوم موسى : ﴿إنَا لَن نَـلَّحَلَهَا أَبِدَا مَا دَامُوا فَيها﴾ (20) وقوله تعالى : ﴿ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ﴾(13) والأبد إذا قيد صار مدلوله قريا من مدلول الأمد . فالأمد : الزمن والغاية ومن قوله تعلى : ﴿ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ﴾(14) أي طال عليهم الزمن والغاية : ﴿ شم بعثناهم لنعلم أي الخزيين أحصى لما لبثوا أمدا ﴾ (15) أي : أيهم اضبط لزمن بعثهم وغايته »(16) .

أخيراً نشير إلى أن من فطان هـذه المادة مباحث أصــول الـدين في كتب الكلامين<sup>(17)</sup> حيث نجد تحليلات بها عمق وطرافة وجدة وأصالة وإن كانت حصيلتها لا تخرج عن المعاني التي وردب سلفا مستقاة من كتب التراث .

<sup>(12)</sup> الآية 24 سورة المائدة .

<sup>(13)</sup> الآية 4 سورة المتحنة .

<sup>(14)</sup> الآية 16 سورة الحديد .

<sup>(15)</sup> الآية 12 سورة الكهف.

<sup>(16)</sup> معجم ألفاظ القرآن الكريم : مجمع اللغة العربية . طبعة الهيئة المصرية للكتاب مصبر 1970 . وما بين الشرطتين خارج عن النص المنقول .

<sup>(17)</sup> يمكن الرجوع إلى كتاب الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين الجوني ، وكذلك كتاب : الارشاد إلى قواطع الأدلنفي أصول الاعتقاد للمؤلف نفسه . ومن بين كتب الكلام المتأخرة يمكن الرجوع إلى كتاب المواقف للايمي الموقف الخامس المرصد الأول .



الدكتور سعدون السويح

لفظة «إبداع» مصدر، والفعلُ «أبدع»، وأصله الثبلاتي «بَدَع» وفي اللسان: بدع الشيء يَبْدَعُه بَدْعاً، وابتدعه: أنشأه وبدأه، ومعظم معاني هذا الفعل تدور حول الخلق والإنشاء والإبتكار، وفي التنزيل وقل ما ما كنتُ بِدْعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إنْ أتبع إلاّ ما يوحي إليّ وما أنا إلا نذير مين ﴾ (الآية و، سورة الأحقاف)، أي ما كنت أول من أرسل، فقد أرسل قبلي كثير من الرسل. وفيظة «البِدْعة»: الحَدَثُ وما ابتدع من المدين بعد الإكمال. وفي حديث عمر رضي الله عنه في قيام رمضان « نِعمَتِ البذعة هذه ». وينسب ابن منظور إلى ابن الأثير قوله: « البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلال، فها كان في خلاف ما أمر الله به ورسولُه، ﷺ، فهو في حيز المذح، وما كان تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه أو رسولُه، فهو في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة .. ه (ال

وفي اللسان أيضاً : أبدع وابتدع وتبدّع : أتى ببدعة ، قال الله تعالى ﴿... ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ... ﴾ ( من الآية 27 ، سورة الحديد ) . والبديع : المحدّث العجيب . والبديع : المبدع ، والبديع من أسياء الله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها ، ومنه قوله تعالى : ﴿ بديع السموات

والأرض أنَّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كلِّ شيء وهو بكلِّ شيء عليم ﴾ ( الآية 101 ، سورة الأنعام ) .

و ( بديع » مشتق من ( بَدَعَ » لا من ( أبدع » ، ( وأبدع » أكثر في الكلام من ( بدع » ، ولو استعمل ( بَدَعَ » لم يكن خطأً ، فبديع ( فعيل » بمعنى ( فاعل » مشل ( قدير » بمعنى « قادر »<sup>(2)</sup>

والبديع اصطلاحٌ في البلاغة العربية ، وهو العلم الذي يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ، وقد اصطلح على تقسيم المحسنات البديعية إلى قسمين : قسم يرتبط باللفظ ، ويبحث في المحسنات اللفظية ، وقسم يرتبط بالمعنى ويبحث في المحسنات المعنوية(3) .

يتضح لنا في ضوء ما سبق سرده أنّ الاستخدام الحديث للفظة « إبداع » بمعنى « الخلق » أو « الابتكار » ذو صلة وثيقة بالمعاني المعجمية الأساسية للفعلين المجرّد والمزيد « بدع » وه أبدع » ، فالإبداع يعني في المصطلح الحديث « القدرة على ابتكار حلول جديدة لمشكلة ما ، أو أساليب جديدة للتعبير الفني . . » (6) . وكثيراً ما يوصف الشاعر أو الأديب بأنّه « شاعر مبدع » أو « أديب مبدع » . والشاعر أو الاديب أو الكاتب المبدع هو ذلك الذي يختط لنفسه في كتابته أو شعره خطاً أو لوناً خاصاً من ألوان التعبير يعرف به دون سواه . ومفهوم الإبداع بهذا المعنى يقودنا إلى الحديث عن قضية « التفرد » وه الخصوصية » في الأدب والفكر . إذ لا شك أنه ما من أديب أو شاعر أو مفكر استطاع أن يترك أثره وبصماته على تاريخنا الفكري إلا وله نصيب من التفرد والخصوصية ، فابو الطيب المتنبي مثلاً لم يكن نسخة مكررة من أبي متميزاً له صوته الخاص وطابعه الحاص ، عا جعل الدهر يروي قصائده على مر متميزاً له صوته الخاص وطابعه الحاص ، عا جعل الدهر يروي قصائده على مر العصور .

غير أنَّ قضية التفرد والخصوصية بجب أن ينظر إليها على أنّها مسألة نسبيـة ، فالكاتب أو الشاعر أو الأديب مها تفرّد أو أبدع لا يمكن أن يكون مجتث الجذور ، فهو

<sup>(2)</sup> نفس المرجع السابق (أنظر نفس المادة).

<sup>(3)</sup> الموسوعة العربية الميسرّة ـ دار الشعب ـ الطبعة الثانية ـ 1972 ( أنظر مادة بديع ) .

<sup>(4)</sup> نفس المرجع السابق (أنظر مادة إبداع).

يأخذ عن سابقيه ويؤثر في لاحقيه . إنّ المبدع لا ينطلق من فراغ ، وإلّا كان كمن يقيم بناء على شفا جرف هار ، والمبدع الحق هو ذلك الذي تتميز نظرته بالشمولية . . شمولية النظرة إلى تراث أمته وتراث البشرية جمعاء . فالمتنبي مثلًا ـ مرة أخرى ـ لم يهدم شعر الذين سبقوه ، وإنّا أضاف إلى العمارة الشعرية العربية طابعاً جديداً ذا لون خاص متميز ، بيد أنّ هذا الطابق على تميزه منسجمٌ مع قوانين هندسة و بناء تلك العمارة .

وفي تاريخ تطور العلم امثلة واضحة لنسبية مفهوم الإبداع ، فتطور العلم حلقات يصل بعضها بعضاً ، وما كان لعالم مبدع مثل اسحاق نيوتن ، مثلاً ، وهو مكتشف قانون الجاذبية ، أن يصل إلى اكتشافاته لولا جهود سابقيه من امشال «كوبرنيكس » و « جاليليو » ، كما أنّ عبقرية آينشتين صاحب النظرية النسبية ما كانت لتؤي أكلها في القرن العشرين لولا جهود العلماء السابقين من أمثال إسخى نيوتن نفسه .

فالابداع إذا بمعنى الحلق أو الإيجاد من عدم لا يصدق إلاّ على الحالق جلّ وعلا فهـ و بديـع كل شيء ، أمـا الإبداع البشـري فهو عــلى أهميته ودوره الحـطير في بناء الحضارة يظلّ إبداعاً نسبياً قاصراً .

509



# الدكتور سعيد الجليدي

لفظ ابراء مصدر من أبرأ يبريء ابراء .

ويـطلق لفظ الابراء في اللغـة على التنـزه من التلبس بالشيء ، يقـال : أبرأ الدائن مدينه مما عليه من الدين بمعنى جعله بريئاً منه ، وأبرأ الله المريض بمعنى شفاه وعـافاه من المـرض الذي ألمَّ بـه . ويارأ شـريكه بمعنى فـارقه وفـاصله ، وتبارأآ إذا تفاصلا وافترقا .

وبرَّأُ القَاضِي فلاناً : رفع عنه الشبهة وصحح براءته ومنه قوله تعالى : ﴿ فَبرَّاهُ الله مما قالوا ﴾. .

واستبرأ طلب الابراء من المدين والذنب ، واستبرأت الشيء طلبت آخره لاعرفه وأقطع الشبهة عني (1).

ولفظ ابراء مصطلح فقهي له معنى أخص من معناه اللغوي ، لذا سنتناوله بشيء من التفصيل يكشف عن هذا المعنى الاصطلاحي ويحدده .

#### 1 ـ الإبراء :

- (1) لمزيد من الاطلاع على صيغ ومعاني هذا اللفظ يراجع .
- ـ لسان العرب لابن منظور ج 1 ص 22 وما بعدها .
- ـ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ج1 ص 44 وما بعدها .
- أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد سعيد الخوري ج 1ص 35.
  - ـ دائرة معارف القرن العشرين عمرر فريد وجدي ج 2 ص84.

هو : إسقاط شخص ما له من حق قبل شخص آخر . كاسقاط الدائن ديناً له في ذمة مدينه ، واسقاط صاحب الحق حقه الذي ثبت له قبل شخص آخر<sup>(2)</sup> .

ويكون بكل لفظ يدل على ذلك حقيقة كأبرأت، واسقطت، وانت بريء من الدين . أو مجازاً كمنحت ، ووهبت ، وأحللت، وتركت ، وملكت ، وعفوت ، وتصدقت ، وأعطيت، ونحوها مما ينصرف إلى معنى الإبراء ، لعدم وجود عين يتناولها اللفظ(<sup>(3)</sup> .

والإبراء: تصرف يحمل معاني الاسقاط، والتمليك. والتبرع، ولهذا كانت أحكامه خليطاً من أحكام هذه التصرفات الثلاثة، وما اختلاف الفقهاء في بعض احكامه الانتيجة لاختلافهم في تغليب شبهه بأحد هذه التصرفات على غيرها(4).

## فهو من قبيل التبرع :

لانه يتم بدون عوض ، ويشترط له أن يكون المبرىء من أهل التبرع ، فلا يصح الا من البالغ العاقل غير المحجور عليه لسفه ولا ينفذ من المحجور عليه لدين ، وإذا كان في مرض الموت كان حكمه حكم الوصية ، فإن كان المبرأ وارثأ توقف الابراء على اجازة الورثة ـ سواء كان الدين قليلاً أم كثيراً . وأن كان غير وارث نفذ الإبراء فيا لا يجاوز ثلث تركة المتوفي الباقي بعد سداد الديون ، وتوقف نفاذه فيها زاد على النائث على إجازة الورثة .

#### وهو إسقاط :

معارف اسلامية\_

لأنه يفيد التنازل والترك من الدائن أو صاحب الحق لحقه الشخصي سواء كان هذا الحق ثابتاً قبل شخص معين كها هو الشأن في إسقاط الديون الثابتة والحقوق التي تشغل بها ذمة شخص معين ، أو لم يثبت قبل شخص معين ، كاسقاط الشفيع حقه في الشفعة والموصى له بسكني دار حقه في سكناها .

ومن الأحكام التي تترتب على الابراء باعتباره اسقاطاً :

511-

 <sup>(2)</sup> موسوعة حمال عبد الناصر للفقه الإسلامي ج 1 ص 179.
 وغتصر احكام المعاملات الشرعية للشيخ على الخفيف ص 251.

<sup>(3)</sup> كشاف القناع ـ منصور بن يونس البهوي ج 5 ص304.

 <sup>(4)</sup> الفروق للقرافي ج 2 ص111 ، البحر إلرائق شرح كنز الدقائق ج 6 ص197 حاشية الدسوقي ج 4 ص99. وانظر المحل لابن حزم ج 9 ص111.

ا ـ أنه يصح الإبراء من الدين المجهول سواء جهله الدائن أو المدين أو كلّ منها ، وسواء تعلق الجهل بقدره أو بوصفه أو بهما معاً ، وذلك لأن الإبراء اسقاط حق فينفذ مع العلم والجهل كالطلاق والعتق ، وكل هذا ما لم يحصل تغرير بالمبرىء من المدين ، كأن ينفرد بعلم الدين أو بمقداره ويكتمه عن الدائن خوفاً من تمسكه به ، فلا يصح الإبراء حينظ للتغرير والغبن مع الجهالة <sup>(5)</sup>.

ب\_ الإبراء تصرف من الدائن أو صاحب الحق في خالص حقه . ليس فيـه
 مساس بحق غيره ولا تكليف على أحد ، وبالتالي فلا يتوقف نفاذه على القبول ، ولا
 يرتد بالرد ، وذلك تغليباً لمعنى الاسقاط فيه على التمليك كالطلاق والعتق .

حـ لا يصح الإبراء من الحقوق قبل وجودها ، فلا يصح إبراء الزوجة زوجها
 من نفقتها المستقبلة قبل وجوب أدائها ولا من نفقة عدتها قبل وقوع الفرقة ، وذلك
 لأن الإبراء اسقاط ، وما سيوجد ساقط فعلًا فلا يقبل الاسقاط .

د. الإبراء الذي في معنى الاسقاط يختص بالحقوق والديون التي تثبت في الذمة . أما الاعيان التي تثبت في الذمة . أما الاعيان التي تتعين بالتعيين ولا تثبت ديناً في الذمة كالدار المعينة والحيوان المعين ، فلا يصح الإبراء منها بمعنى تمليكها لمن هي في يده ، وإذا أريد تركها والتنازل عنها فإن ذلك يكون بهبتها لا بالإبراء منها . لأن الإبراء اسقاط ، والأشياء التي تتعين بالتعيين لا تقبل الإسقاط . وإذا وقع الإبراء منها فإنه يحمل على الإبراء من ضمانها إذا هلكت أو التنازل عن حق الادعاء بها أمام القضاء .

#### وهو تمليك :

لانه بالإبراء يملك المدين أو من وجب عليه الحق ما كان ثابتاً في ذمته للمبرئ.

ومن الأحكام التي تترتب على الإبراء باعتباره تمليكاً:

أ\_ أن الإبراء أما أن يكون في معنى الاسقاط المحض وذلك كالإبراء من
 الكفالة والحوالة ، وهذا يتم بدون قبول ولا يرتد بالرد .

وإما أن يكون في معنى التمليك بحيث يستفيد منه المدين زيادة في ماله بقدر ما كان سينقصه الوفاء بالدين أو الالتزام الذي عليه لو لم يبرئه الدائن ، وهذا يلزم لــه

<sup>(5)</sup> كشاف القناعج 5 ص 305.

سجلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث).

القبول ويرتد بالرد ، وذلك لما فيه من معنى التمليك .

ب ـ لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه لقـول النبي ﷺ ( لاطلاق الا فيــها تملك ولا عتق إلا فيها تملك » والإبراء في معناهما .

جـ \_ إذا تعلق الإبراء بدين أو حق وجب على شخص معين ، فإنه يشترط أن
 يكون المبرأ معلوماً غير مجهول ، فإذا كان مجهولاً بأن قال مثلاً : أبرأت أحد غريمي ،
 أو كل مدين لي . لم يصح الإبراء ، لأنه تمليك في معنى الهبة فوجب أن يكون لمعين .

د\_ جمهور الفقهاء على أن الإبراء يشترط فيه أن يكون منجزاً غير مضاف إلى
 أجل ولا معلق على شرط . ولا يستتنى من ذلك الا صورة واحدة ، وهي تعليقه على
 الموت أو إضافته إلى ما بعد الموت ، لأنه يكون حينتذ في معنى الوصية ، وذلك لما في
 الإبراء من معنى التمليك ، والتمليكات لا تقبل الاضافة ولا التعليق .

#### حكم الإبراء:

إذا صدر الإبراء مستوفياً لشروطه كان حكمه اللزوم، وترتب عليه أثره وهو: سقوط الحق المبرأ منه وعدم جواز المطالبة به بعد ذلك . لكن نظراً لما في الإبراء من معنى التمليك قال بعض الفقهاء : إذا كان المبرىء أبا صح له الرجوع على ابنه فيما أبرأه منه . وقال النووي ينبغي ألا يكون للمبرىء حق الرجوع عن أبرائه في جميع الاحوال<sup>(6)</sup>.

 <sup>(6)</sup> الاشباه والنظائر للسيوطي ض 170، موسوعة جال عبد الناصر للفقه الإسلامي ج1 ص190، نهاية المحتاج للرملي ج5 ص416.



## الأستاذ السائح على حسين

إن من أصعب الأمور وأعصاها على القلم معالجة الأمور العظيمة في كلمات معدودة ومساحات محددة مسبقاً وفق منهج ثابت .

وهذا ينطبق تمام الانطباق على سيرة أبي الأنبياء إسراهيم الخليل عليه السلام فهو نبى يؤمن به اتباع ثلاث ديانات سماوية تمثل غالبية سكان المعمورة .

وقد تتبع كُتَّاب التوراة حياة إبراهيم بتفصيل كثير لبعض الجوانب مثل تنقلاته وأزواجه ، والصراع بينهن ، وعلاقاته مع لوط ابن أخيه ووفاته ومكان دفنه السخ . (١)

كها ذكره كتاب الأناجيل ورسل المسيحية في غير مــوضع من كتــاباتهم . <sup>(2)</sup> . وذكره القرآن 69 مرة موزعة على 25 سورة .

ولا يخلو مرجع تاريخي قديم من التعرض لسيرته أو الإشارة إليهــا سواء منهــا القديم المعتمد على الرواية ، والحديث المعتمد على الحفريات وشواهد الآثار .

(1) سفر التكوين الأصحاحات : 12 ـ 12 ـ 12 ـ 15 ـ 16 ـ 17 ـ 18 ـ 20 ـ 21 ـ 22 ـ 23 ـ 23 ـ 25 ـ 25 ـ 26 ـ 28 . 28 . ويشوع الاصحاح 24 ـ 25 ـ 26 ـ 26 ـ 28

(2) متى 8 فقرة 11 ولوقا 13 فقرة 16 ويوحنا 8 فقرة 33 ، 39 ، 04 ، 25 حتى 58 . وأعمال الرسل 3 فقرة 16
 7 فقرة 16 ، 23 ورسالة بولس روميه 3 الفقرات من 1 ، 3 ، 9 إلى 16 — 13 .

وبولس إلى أهل غلاطية من 6 إلى 29 وبولس إلى العبرانيين 7 من 1 ــ 6 ( العهدان ط مطبعة الامريكان بيروت سنة 1896 م ) .

514 \_\_\_\_\_\_ الامدد الثالث)

وقمد كان العرب منذ جاهليتهم الأولى يعتزون بانتسابهم لابراهيم عليه السلام ويعتبرونه الأب الأعلى لهم .

ويرد القرآن الكريم على هؤ لاء جميعاً بقوله : \_

 « ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفًا مسلما وما كان من المشركين ، أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين » ، 67 - 68 آل عمران .

فهو ليس يهوديا ولا نصرانيا لأنه اسبق منهها بقرون وكان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وكفي بهذا الانتساب شرفا .

ومن المعلوم بداهة أن أسفار المهد القديم « التوراة » أكثر اهتماما بتفصيلات الحوادث التاريخية وتتبع الأسهاء والانساب بينها يهتم القرآن الكريم بجوانب العظة في القصة واستخلاص العبرة من أعمال الرجال ، فالعمل وحدة قياس للمبادىء ولا قيمة للزمان والمكان والاشخاص ، لهذا فإن المصادر التي أشرت إليها يكمل بعضها بعضا لتوضيح الصورة وإن كان القرآن الكريم هو الأساس الثابت لتمييز الحطأ من الصواب . لأن المصادر اليهودية كتبت في فترات متباعدة ، وأقدمها عهدا بينه وبين إبراهيم الف سنة . (3) .

ومصادر التاريخ وإن اتخذت منهج الاسناد فإنها تنتهي إلى منبع واحـد في الغـالب هو هـذه المصادر اليهـودية ، والتـاريخ بمنهجـه الحديث أغلبـه افتراضـات وظنون .

ولصعوبة تتبع التفصيلات في موجز كهذا فإنني اعتبر هوامشه دليلًا للقــارى. المحب لاستيفاء الموضوع حقه من الدراسة والتمحيص .

والمؤكد من هذه المصادر أن إبراهيم عليـه السلام من أصـل سامي ، ذلـك الأصل الذي برز دوره في التاريخ في شبه جزيرة العرب والهلال الخصيب<sup>(4)</sup> .

وتحدد المصادر موضع ولادته بأنها بمدينة أور الكلدانية (5) وإن كانت بعض

 <sup>(3)</sup> أبو الأنبياء/ عباس محمود العقاد ص40 المجموعة الكاملة ج 11 ط دار الكتاب اللبناني .
 (4) المصدر نفسه ص 186 .

المصادر التاريخية الإسلامية تشير إلى احتمال ولادته بأماكن أخرى وهي احتمالات لا دليا عليها<sup>(6)</sup>.

ويحدد علماء الآثار ودارسو الحفريات أن إبراهيم وجد حوالي القرن العشرين قبل الميلاد فهو معاصر لحمورابي في جنـوب العراق وملوك الـرعاة ـ الهكسـوس ـ في مصر أى أن ذلك كان حوالي سنة 2000 قبل الميلاد<sup>(77)</sup> .

وفريق آخر يرى أنه كان معاصراً لوالد حمورابي الـذي كان يجلس عـلى عرش بابل حوالي سنة 2200 ق . م .<sup>(8)</sup> .

ويتفق مؤرخو الإسلام مع ما ورد في نسبه وفقا لرواية سفر التكوين فهو ابراهيم بن تسارح بن ناحور بن سارغ بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن قينان ابن ارفخشد بن نوح . (9) . مع اختلافات يسيرة بينها ، ولكن القرآن الكريم يذكر أن اسم والمده آزر ه ﴿ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر اتتخذ اصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضلال مين ﴾ 178 الأنعام .

وقد تأثر بعض المفسرين بما يقوله الشيعة من أن آزر عمه وليس اباه والأب يطلق على العم كما في قوله: (4) نعبد الهك واله آبائك اسماعيل وإسحاق (4) البقرة . ولأن والد إبراهيم يعتبر من اجداد الرسول ولا يكون جده كافراً مستدلين بقوله تعالى : (4) وتقلبك في الساجدين (4) وقول الرسول (4) أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى ارحام الطاهرات (4) ولما هو ثابت في التوراة من أن والده تارح ، ولما أجم عليه النسابون .

وقد نوقشت هذه كلها ، فتقلبه في الساجدين تعني مدوامته العبادة من العابدين، والطاهرين والطاهرات هم الذين لم يمارسوا الزنا واجماع النسابين لا معني له

ـ مجلة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

قرى وبساتين/ معجم البلدان ج 1 ص 278 ط دار صادر . ويقول الطبري أنها قريبة بين البصرة والكونة/ تاريخ الطبري ج 1 ص 121 ط مؤسسة عز الدين . ويحدها ول ديورانت بأنها على نهر الفرات وهي القرنة الحديثة / قصة الحضارة ج 2 ص 21 ترجمة زكي نجيب محمود .

<sup>(6)</sup> انظر تاريخ الطبري ج 1 ص 120 وأبو الأنبياء ص 89 .

 <sup>(7)</sup> أبو الأنبياء ص 66 ، 68 وموجز تاريخ العالم هـ ج ويلز ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ص 90 ط الألف
 كتاب/ مصر .

<sup>(8)</sup> قصة الحضارة ول ديورانت ج 2 ص 324 .

<sup>(9)</sup> تاريخ الطبري ج 1 ص 120 والعبر لابن خلدون ج 2 ص 33 مؤسسة جمال .

لأنهم ينقلون عن بعضهم فيرجع الأمر إلى خبر الاحـاد ، ونص التوراة لا يعـارض القرآن .

ويوفق بعضهم بين الاثنين بأن أحد الاسمين علم والآخر لقب اشتهر به ومعناه المخطىء أو اسم لصنم كان يسدنه ويعبده فسمي به لتعلقه به الـخ . . ولكن هذا تكلف لا دليل عليه من نص قاطم يعارض صريح الآية .

وهناك شبهة وهي أن نحاطبة إبراهيم فيها غلطة لا تنفق مع أدب الابناء مع الآباء ، ورُدت هذه بأن المجادلة تدرجت من اللين إلى القسوة إذا ما قارنا بقية الآيات وفقا لمتطلبات الموقف وأن الشدة كانت بعدما تأكد إبراهيم من اصرار أبيه على كفره وأن عبارة الأب تكررت أكثر من مرة ويبعد أن يكون المراد عمه في جميع الآيات أنها .

ولنستمع إلى محاورة إبراهيم لأبيه في لين ورفق بقوله : « ﴿ واذكر في الكتاب إبراهيم انه كان صديقا نبيا ، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ، فاتبعني أهدك صراطا سوياً ، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ﴾ » ولكن الأب المصر على ضلاله ير د على هذا اللين بعنف الجبابرة :

و ﴿ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ، لثن لم تنته لأرجنك واهجرني مليا ﴾ » فيرد إبراهيم بأدب الأبناء الذين أدبهم الله بهـداه و ﴿ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ، واعتزلكم وما تدعون من دون الله ، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا ﴾ 41 - 48 مريم .

ولم يفارقه هذا البر واستمر يدعو الله ﴿ واغفر لأبي إنه كان من الضالين ﴾ 86 الشعراء .

واستغفاره لأبيه المصر على الكفر والضلال مع أن إبراهيم قند قاطع من هم على شاكلته هو التزام بحق الأبوة وسلوك يمليه الواجب ( ﴿ لاستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ﴾ » 4 المتحنة . فهو من بواعث الأدب والصفح عن أخطاء الوالدين وليس مهادنة لمن يكفر بالله ﴿ ﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن

موعدة وعدها إياه ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ، ان إبراهيم لأواه حليم ﴾ » 111 التوبة .

ويبرز لنا القرآن الكريم أساليب الدعوة وطرق المحاجة والاقناع مع قومه من يوم أن الهمه الله التفكير في ملكوت السموات والأرض بحثا عن الحقيقة ومعرفة الله (الآيات 75 - 83 \_ الأنعام) والمجادلة المفحمة للملك حيث طلب منه إبراهيم أن يأتي بالشمس من المغرب إن كان الها حقاً ﴿ فيهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الضالين ﴾ ( 258 البقرة ) . وبجادلته لأبيه وقومه الذين يعبدون الأصنام وسؤ الهم اسئلة محرجة « ﴿ همل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ﴾ » الآيات 79 - 28 الشعراء .

وكان ردهم ضعيفاً واهياً لا يستند إلى اقتناع شخصي وإنما هو عجرد متابعة للأباء وتقليد أعمى ، فحطم الأصنام عن للأباء وتقليد أعمى ، فحطم الأصنام عن رد الأذى عن نفسها فعجزها عن نفعهم من باب أولى ، فكان ردهم رد العبي العاجز عن المنطق ولجاوا إلى القوة فألقوه في سعير ملتهب وقال الله للنار ﴿ كوني بردا وسلاماً على إبراهيم ﴾ ﴿ وأرادوا به كيداً فجعلناهم الاخسرين ﴾ » الآيات 51 - 70 الأنباء .

كما يبرز لنا القرآن بعض الأحداث الهامة في حياة إبراهيم لتكون موعظة وعبرة للمؤ منين .

الأولى: - إن إبراهيم عليه السلام بلغ سن الشيخوخة ولم ينجب ولداً يرثه وبدأ يساوره اليأس فبعث الله الملائكة تبشره بغلام عليم فكان رده حزينا موجعا فقال المسرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون ؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ﴾ » ( 53 - 56 الحجر) .

ولم تكن الفاجأة خاصة بابراهيم وحده بل كان وقعها أشد قوة على زوجه ( ﴿ وَامْرَأَتِه قَائَمَة فَضَحَكَت فَبْشُرناها بِإسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ، قالت يا ويلتى أالد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً ان هذا لشيء عجيب ، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد ﴾ » ( 72 - 73 هود ) .

الثانية : ـ إن ابراهيم بعد أن نجاه الله من الاحراق بالنار قال إني ذاهب إلى 518.

ربي سيهدين ودعا ربه بأن يهب له غلاما من الصالحين ، فتستجاب دعوتـه ويرزق بغلام حليم .

وحينيا بلغ معه السعي يُبتلى فيه بأن يؤ مر بذبحه ، فيليي إبراهيم أمر ربه مسلما أمره لمن أعطى وأخذ ، ويعرض الأمر على ابنه فيسارع إلى الإجابة بالموافقة مستعيناً بالله على الصبر ، فيجازي الأثنين على حسن ايمانها ويفديه بذبح عظيم « ﴿ إن هذا لمو البلاء المبين ﴾ » الآيات 101 - 111 الصافات ) .

ولئن كان الذبيح هو إسحاق كما في سفر التكوين وما جرى عليه بعض السلف من الصحابة وتابعهم عليه بعض الباحثين (١١) فإن فريقاً آخر يفهم من سياق الآيات أن الذبيح إسماعيل (١2)

وكتاب سفر التكوين وقعوا في خطأ فاضح ، ففي الاصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين الفقرات 1 - 2 قالوا: « وقد امتحن الله إبراهيم فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق واذهب إلى أرض المزيا واصعده هناك محرقة » فهنا وصف الذبيح بأنه وحيد أبيه وأنه إسحاق بينها ذكر في الاصحاح السادس عشر الفقرات من 1 - 16.

إن إسماعيل ولد وعمر أبيه ستة وثمانون سنة وفي الاصحاح الحادي والعشرين الفقرة 14 يقول أن اسحاق ولد وعمر أبيه مائة سنة وعلى هذا فليس إسحاق وحيد أبيه إذا كان هو المعنى بالذبح! .

ويلاحظ أن هذه مغالطة مقصودة إذ أنها تمهيد لتناسي حق إسماعيل وذريته في أرض الميعاد كما يلاحظه المتتبع لأسفار التوراة . كما يمكن أن نـدرك ذلك من قـول سارة لإبراهيـم « ابن الجارية لا يـرث مـع ابني » وإذا كان القرآن ليس صريحاً في تحديد الذبيح فإن القرائن تؤكد الرأى الذي يقول أن الذبيح إسماعيل .

أولا : \_ إن الإشارة إلى البشارة بإسحاق جاءت بعد الانتهاء من قصة الابتلاء ( الصافات من 100 ـ 113 ) .

<sup>(11)</sup> انظر العبرج 2 ص 38 وما بعدها تاريخ الطبري ج 1 ص 38 والفخر الرازي ج 7 ص 105 .

<sup>(12)</sup> التحرير والتنويرج 23 ص 151 ، وانظر دائرة المعارف الإسلامية ط كتاب الشعب الطبعة العربية ج 1 ص 143 وما بعدها وتعليقات يوسف اللجوي وعمد فريد وجدي وعبد الوهاب النجار على اخطاء المستثبرقين .

ومن الكتابات الجيدة في هذا المرضوع ما كتبه عبد الوهاب النجار في قصص الانبياء ص 95 وما بعدها وخصوصاً الردود الواردة بالهامش ط دار ابن الكثير بدمشق وبيروت .

ثانياً: قال الذبيع لابراهيم عليه السلام ﴿ يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ﴾ الصافات 102 وقد وصف إسماعيل بصدق الوعد في قوله تعالى : ﴿ واذكر في الكتاب إسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ﴾ 54 مريم . ووصف بالصبر في قوله تعالى ﴿ وإسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين ﴾ » 85 الأنبياء .

ونحن المسلمين نؤمن بأن إسماعيل وإسحاق كلاهما نبي ولا نفرق بين رسل الله ، ولا يعنينا من هذا إلا محاولة معرفة الحقيقة التي سعى إليها إبراهيم نفسه ( ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرْنِي كَيف تحيي الموتى ، قال : أولم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ﴾ » 260 البقرة .

الثالثة: \_ الشفقة والحب للإنسان وكثرة دعائه لله سبحانه وتعالى بأن تشمل رحته خلقه : فبالإضافة إلى استغفاره لأبيه كما سبق ، نجد قول ه ﴿ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ﴾ » ((10) إبراهيم ، ويدعو الله بأن يجعل البلد الحرام بلداً آمناً وأن يرزق أهله من الثمرات ، فالوادي غير ذي زرع ولا حاجة تدعو للاستقرار فيه سوى تعمير البيت واقامة دين الله ، كما يطلب من الله أن يبعث فيهم رسولا يذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة (انظر 126-129 والبقرة و35-35 إبراهيم).

وتستجاب دعوات إبراهيم وتصبح تلك المنطقة الجرداء موطناً خصبا تصب فيه خيرات العالم . « ﴿ وَأَذَن فِي الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فع عميق ﴾ (20 الحج « ﴿ وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا ، وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾ 27 العنكبوت .

وحينها يعلم من الملائكة أن غضب الله واقع بقوم لوط جزاء ما ارتكبوا من الكبائر طلب من الله الصفح والمغفرة: « ﴿ يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب ﴾ ي 74 - 75 سورة هود .

هذه لمحة سريعة تشير إلى بعض ملامح هذه السيرة العطرة لأبي الأنبياء ولم تُحط بجوانب العظمة فيها ولكنها تغني بعض الغناء في مواقف الاسوة والاعتبار ﴿ ﴿ لَقَدَّ كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ، ومن يتول فإن الله هـو الغنى الحميد ﴾ ﴾ 66 الممتحنة .



الصديق بشير نصر

إبصار مصدر أَبْصَر نحو أكرم إكراماً ، وأجمل إجمالًا ، وأحسن إحساناً والبصر حاسّة الرؤية . وأبصرتُ الشيءَ : رأيته . كذا في صِحاح الجوهري .

والعلم الذي يبحث في الأبصار هو علم البَصَريات OPTICS أو عِلم المناظر كها راق لابن الهيثم أن يسميه .

والمؤثر الخارجي الذي يحدث الاحساس الإبصاري هو الضوء ، وقد كان يظن قديماً أنَّ الإحساس الإبصاري يحدث عن شيء يخرج من العين ويقع على المرثي ، وكانت هذه نظرية بعض فلاسفة اليونان كأفلاطون واقليدس ، ولكن أبطلها الحسن ابن الهيثم العالم العربي المتوفى في سنة 1038 ميلادية حيث قرر أن الضوء يخرج من المرثي ويقع على العين ، فإذا حَالَ حائل دون وقوعه عليها احتجب المرثي وانقطعت رؤيته . والأدلّة على صحة هذا الرأي كثيرة ، فالإنسان لا يستطيع بتاتاً الرؤية في الطلام المطلق ، ولو كان الضوء ينبعث من العين لما استحالت الرؤية في هذه الحالة . كها أن المشاهدات والمحسوسات تدل بوجه عام على أنَّ المؤثر الذي يحدث الاحساس الإبصاري له وجود ذاتي غير مرتبط بوجود العين . والأجسام أو المواد التي ينفذ الضوء خلالها تسمى أوساطاً ، ومنها الهواء والماء والزجاج وأيضاً الحلاء و الفراغ المجرد عن المادة » .

معارف اسلامية\_\_\_\_\_\_

ومن الخواص الأولية للضوء أن مسيره من الوسط medium المتجانس الأجزاء homogeneous والمتشابه الخواص isotropic في جميع الاتجاهات يكون على سمت خطوط مستقيمة ، فضوء الشمس مثلًا عندما يدخل في غرفة مظلمة من كرّةٍ في الحائط يضيء دقائق الهباء أو الدُخان أو ما شابه ذلك مما ينتشر في الجو ويقع في سبيله فيضح بجلاء أن إتجاه سيره مستقيم .

وإذا أوقدت شمعة وحالت بينها وبين العين حوائل معتمة غير منفذة للضوء وكان بكل منها ثقب فإنه لا يصل ضوء الشمعة إلى العين إلا إذا جعلت الثقوب جميعها في الخط المستقيم الواصل بين العين ولهب الشمعة . ومن أكبر الأدلة على انتشار الضوء في خطوط مستقيمة تكرن الظلال وأشباه الظلال كها في الحالة(1) والحالة (2) الموضحتين في الشكل (1) و (2) .

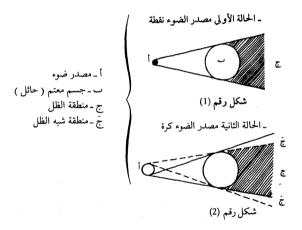

 وبـين الأرض ( الشكل 3 ) ، ويحـدث الخسوف عنـد تـوسط الأرض بـين الشمس

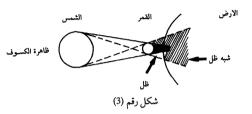

والقمر ، فإذا وقع القمر في منطقة شبه الظل الحادث للأرض كمان الخسوف جزئياً وإذا دخل منطقة الظل صار الحسوف كلياً، ويحدث توسط الأرض بين القمر والشمس حين يكون القمر بدراً ولذا يقع خسوف القمر حوالي نصف الشهر العربي . ( الشكل 4 ) .

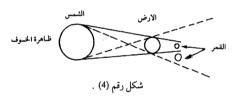

ومما يؤسف له أن علم البصريات لم يدخل المدارس العربية حتى فترة متأخرة وهو العلم الذي نَمَا وازدهر بين ظهراني المسلمين ، ويكفي أن أعظم مؤسسيـه وهو الحسن بن الهيثم ظل كتابه ( المناظر ) مرجعاً معتمداً عنـد الأوروبيين حتى القـرن السادس عشر .

والانعكاس والانعطاف) دراسة قائمة على الاختبار التجريبي ( أو ما أسماه ابن الهيثم « الاعتبار ») واستخدام المناهج الرياضية في تفسير الظواهر الطبيعية . وكان البحث في البصريات ينظر إليه في العالم اليوناني على أنه أحد فروع الرياضيات ( شأنه في ذلك شأن الفلك والمبكانيكا) ، واعتبره ارسطو من البحوث الرياضية الأكثر قرباً من العلوم الرياضية . وانتهى النظر بابن الهيثم إلى اعتبار البصريات بحثاً « مركباً من العلوم الطبيعية والعلوم التعليمية » أو الرياضية كها قال بلفظه في صدر كتابه » .

ومن مباحث علم البصريات: انتشار الضوء في خطوط مستقيمة وقانون التربيع العكسي ، والانعكاس عند السطوح المستوية والسطوح الكرية ، والانكسار عند السطوح المستوية والسطوح الكرية وخلال العدسات ، والظواهر الجوية المألوفة التي لها علاقة بالانكسار كالفجر والشفق والسراب وظاهرة مرجانة في القرون الوسطى ) ، والعين وآلات الإبصار ، والألوان ، وسرعة الضوء ، والنظرية الموجيّة ، والتداخل ، والاستقطاب ، والتحليل الطيفي ، ونظرية التشتت .

وظل الاعتقاد بأن الضوء حزمة من الجسيمات Corpuscles تنبعث من مصادر الضوء كالشمس وغيرها سائداً حتى منتصف القرن السابع عشر الميلادي ، وأن هذه الدقائق تسير في خطوط متوازية وتخترق الأجسام الشفافة وتنعكس على السطوح غير المنفذة ، وإذا دخلت هذه الجسيمات إلى العين ينشط الاحساس بالبصر . وقبل نهاية منتصف القرن السابع عشر الميلادي وفي الوقت الذي كان فيه المشتغلون في مجال البصريات يوافقون على نظرية الجسيمات الضوئية ظهرت الفكرة القائلة بأن الضوء حركة موجية Wave motion .

وأوضح كريستيان هايجن في سنة 1678 أنه بـواسطة نظرية التمـوج الضوئي يكن تفسير قوانين الانعكاس والانكسار ، وأن هذه النظرية يمكن أن تقـدم تفسيراً لظاهرة الانكسار الثنائي double refraction التي اكتشفت وقتئذ . إلاّ أن هـذه النظرية لم تجد لها قبولاً في ذلك الحين بحجة أنه لو كان الضوء حركة موجية لاستطاع الإنسان أن يبصر ما وراء المنعطفات حيث يمكن للموجـة أن تنثني حول الموانع أو الحواجز . ونحن نعلم الآن أن الأحـوال الموجية للموجـات الضوئية قصيرة جداً الحواجز . ونحن نعلم الآن أن الأحـوال الموجية للموجـات الضوئية قصيرة جداً فيكون انحناء الموجة أو انتناؤها قصيراً أيضاً فلا يمكن ملاحـظته بشكـل عادي .

ونتيجة لهذه الحقيقة ، وهي انحناء الموجة الضوئية حول حوَاف الأجسام ، لاحظ جرعالدي في كتاب له نشر سنة 1665 ظاهرة انعطاف الضوء diffraction إلا أنَّ أهمية هذه الملاحظات لم تتبين في حينها . وفي الربع الأول من القرن الناسع عشر الميلادي فَسَّرت تجارب توماس يونج وأوجستين فرسنل على التداخل interference وقياسات ليون فوكو لسرعة المضوء في السوائل وجود الظواهر البصرية بشكل حاسم والتي لم يمكن تفسيرها بشكل كافٍ بواسطة نظرية الجسيمات الضوئية . واكبر خطوة في علم الضوء جاءت بعد ذلك ما قام به ماكسويل الذي بين أن الدوائر الكهربية التذبذبية تشم موجات كهر ومغناطيسية electromagnatic waves .

وبعد هذا الاكتشاف بخمسة عشر عاماً نبجح هنريك هرتز في الحصول على موجاتٍ ذاتٍ طولٍ موجي قصير باستخدام دائرةٍ تذبذبية ذاتٍ أبعادٍ صغيرة (وهي التي تعرف عندنا اليوم بالموجات الدقيقة micro waves) . كما بين أن هذه الموجات الدقيقة تحمل كلِّ خواصٌ الموجات الضوئية من انعكاس وانكسار وتجميع بالعدسات ، واستقطاب ، وهلم جرًا .

وعُدّت نظرية ماكسويل وتجارب هرتز لتحقيقها إحمدى اكبر الانتصارات في العلوم الطبيعية ، إلا أن النظرية الكهرومغناطيسية الكلاسيكية أخفقت في حساب البعث الكهروضوثي photo electric emission وهو قذف الالكترونات من موصّل نتيجة سقوط الضوء على سطحه .

وفي سنة 1905 سلّم اينشتاين بالفكرة التي قـالها بـلانك قبـل ذلك بخمس سنوات وهي أن الطاقة في شعاع ضوئي تتركز في فوتونات photons صغيرة تعرف بـ ( الكمّ الضوئي ) بدلاً من توزيعها خلال الفراغ في المجالات الكهرومغناطيسية لموجة كهرومغناطيسية . وقطع علم الضوء حتى يومنا هذا شوطاً عظياً لا يحتمل هذا المقام ذكره .

#### المراجع

- (1) البصريات الهندسية والطبيعية ، مصطفى نظيف . مصر ، 1903 م .
- (2) كتاب المناظر ، الحسن بن الهيثم ، تحقيق عبد الحميد صبرة ، الكويت ، 1983 م .
- University phisics, zemansky, pp. 533 534, addison wesley publishing company, (3) 4th, edition.

معارف اسلامية \_\_\_\_\_\_



# الدكتور عمر مولود عبد الحميد

إبطال \_ بكسر الهمزة \_ مصدر أبطل ، وأصله بطل بمعنى فسد الشيء أو سقط حكمه فهو باطل ، وجمعه بواطل وقيل أباطيل على غير قياس . ومنه قـول كعب بن زهير :

كانت مواعيد عرقوب له مثلًا وما مواعيده إلا الاباطيل . ويروى وما مواعيدها . « تاج العروس » .

فهـو ثلاثي الأصـل مزيـد بالهمـزة للتعديـة كما ورد في تــاج العــروس وعميط المحيط . والمصباح المنير ، والمنجد .

ومن الممكن استعماله لازماً ، فيقال فلان أبطل في حديثه إذا جاء بالباطل وهو ضد الحق .

وقد يُعدّى بـالتضعيف فيقال بـطّل الشيء بمعنى عطله وأذهب ضياعـاً وضد أقامه . « محيط المحيط ».

والابطال معناه ـ كما قال صاحب تاج العروس ـ إفساد الشيء وإزالته حقاً كان ذلك الشيء أو باطلاً . وأثر الابطال البطلان الذي هو الضياع والفساد .

وقد ورد في القرآن الكريم بنفس المادة أربع مرات ، وهمي :

526 \_\_\_\_\_\_\_ المدد الثالث)

1 ـ قوله تعالى : ﴿ لَيُحق الحق ويبطل الباطل ﴾ 8 الانفال .

2 ـ وقوله : ﴿ لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى ﴾ 264 البقرة .

3 - وقوله : ﴿ وَلا تَبْطُلُوا أَعْمَالُكُمْ ﴾ 33 القتال .

4 ـ وقوله : ﴿ إِنَّ اللهُ سيبطله ﴾ 81 يونس .

كها ورد اسم الفاعل منه في خمس آيات هي :

1 ـ قوله تعالى : ﴿ إِنْ أَنتُم إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴾ 58 الروم .

2 ـ وقوله : ﴿ أَفْتَهَلَكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُطَلُونَ ﴾ 172 الأعراف .

3 ـ وقوله : ﴿ إِذَا لارتاب المبطلون ﴾ 84 العنكبوت .

- و ووله : ﴿ وِحْسَرِ هَنَالُكُ الْمُطَلُّونُ ﴾ 70 التخامبوك . 4 ـ وقوله : ﴿ وخسرِ هنالك المطلون ﴾ 77 غافر

5 ـ وقوله : ﴿ يَوْمَئْذُ يُخْسُرُ الْمُبْطَلُونَ ﴾ 62 الجاثية .

والمبطلون هم الذين يقولون شيشاً لا حقيقة لـه ( تاج العـروس ) أما الفعـل الثلاثي المجرد الذي هو بطل ـ بفتح عينه ـ فإنه يأي ـ كما سبقت الاشارة إليه ـ بمعنى فسد أو سقط حكمه أو هزل في حديثه ، أو الأجير من العمل تفرغ وكسل وتعطل .

وإذا ضمت عينه فقيل بطل بطالة وبطولة بمعنى صار شجاعاً ـ فهو بطل ، ومنه في الأمثال قول جرول بن نهشل بن دارم ـ وكان جباناً ومع ذلك تمكن من أسر وقيد عدوه فتعجب الناس من ذلك فقال : « مكره أخوك لا بطل » معجم مقاييس اللغة .

وقد ورد منه الفعل الثلاثي اللازم بمعنى الفساد في القرآن الكريم مـرة واحدة هي قوله تعالى ﴿ وبطل ما كانوا يعملون ﴾ الانفال 117 .

أما ما كان منه على وزن اسم الفاعل سواء كان منكراً أو معرفاً فقــد ورد في ثنتين وعشرين آية بمكن معرفتهـا بالـرجوع إلى كتــاب « فتح الـرحمن لطالب آيــات القرآن ».

والفقهاء استعملوا كلمة الابطال بمعنى النقض والافساد والالغاء ، ويرد ذلك أحياناً في الأفعال الشرعية كما يرد في الأقوال مثل العقود التي تبرم والأدلة التي يأتي بها المستدل ثم ينقضها فلا يجعلها منتجة للمطلوب . ومشل الصوم الـذي يحدث فيه الشخص خللاً يجعله في نظر الشارع غير عجزىء ، فيُحكم بالبطلان أو الفساد ـ بدون فارق \_ على الأفعال والأقوال والتصرفات الشرعية التي وقعت على خلاف ما طلب الشارع ، سواء تعلق الخلل بأركانها وركائزها الأساسية التي يتوقف وجود حقيقتها معدف اسلامية .

الشرعية على تحققها ، أم تعلق بأوصافها العارضة لها والتي اعتبر الشارع وجودها واجباً ، وهذا ما يراه جمهور الفقهاء وما جرى عليه عملهم في أغلب أبواب الفقه حيث سووا في التسمية وفي الأثر بين ما يرجع الخلل فيه إلى أصله ، وما يرجع الخلل فيه إلى وصفه فيصفونه بالفساد أو البطلان على حدّ سواء ويحكمون بعدم إجزاء التصرف الفاسد وبعدم إجزاء العبادة وعدم تحقق الامتنال بها .

فالصلاة التي تقع بدون سجود باطلة وفاسدة ، والصلاة التي تؤدى بغير طهارة فاسدة وباطلة ، والعقد الذي خلا من القبول باطل وفاسد . وبيع الـدهن النجس فاسد وباطل .

ولم يفرقوا بين الفاسد والباطل إلا في باب الحبح حيث قالوا الوجوب والاستمرار في الفاسد حتى يكتمل مع وجوب الذبح والاعادة مرة أخرى ، أما غير الجمهور وهم الأحناف فقد فرقوا بينها حيث قالوا بأن الباطل ما حصلت فيه مخالفة القول أو التصرف لما بينه الشارع في حقيقته وأركانه ، فهو غير مشروع بأصله ، وذلك مثل بيع الميتة والحر ومثل عقد المجنون .

وأما الفاسد فهو ما شرع أصله ونهي عنه لوصف فيه . وذلك مثل البيع الذي أجل ثمنه إلى أجل غير معلوم وكبيع الربويات بأصنافها تفاضلًا .

ويعتبر الباطل معدوماً في نظر الشارع ولذا فالعقد الباطل لا يترتب عليه أثره ، والصوم الباطل لا يغني عن الواجب الشاغل للذمة ، وكما يكون إبطال الشيء أثناء القيام به عبادة كان أو عقوداً دنبوية كان يتناول الصائم مفطراً أثناء النهار ، أو يقترن الايجاب والقبول في الزواج بما يستوجب بطلان العقد ـ يكون أيضاً الإبطال بعد الانتهاء من ذلك الشيء إن كان غير متمحض للعبادة . وذلك كالوصية ، فإنها تبطل برجوع الموسى عنها . وكالعارية فإنها تبطل برجوع المعير عنها أيضاً . أما إن كان متمحضاً للعبادة أو شبه ذلك كالصلاة والصيام والزكاة والحيح فلا يتصور إبطالما بعد تمامها ولا يمكن أن يلحق بها ما يبطلها . وقد جرى على السنة العلماء إطلاق لفظ الفسخ كثيراً بدل الإبطال على ما حصل الخلل المبطل له بعد تمامه بخلاف ما حصل له المبطل أثناء القيام به فالغالب التعبير عنه بالإبطال ، ويقدر التعبير عنه بالفسخ . وإذا حصل فهو من قبيل التجوز في التعبير .

هذا ومن أراد مزيداً من الاطلاع من الناحية الفقهية فعليه بموسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي فإن فيها توسعاً مفيداً وتطويلًا مشوقاً وذلك بعنوان مادة إبطال . والله الهادي إلى سواء السبيل .

### مراجع البحث

- : 1 ـ القرآن الكريم .
- 2 ـ موسوعة جمال عبد الناصر ج 1 .
- 3 ـ أصول السرخسي ج 1 ص 78 وما بعدهـا ط احياء المعـارف النعمانيـة ماله:د
- 4 ـ الإحكام للامدي ج 1 ص 187 ، ج 2 ص 274 وما بعدها ط المعارف بمصر .
  - 5 ـ المستصفى للغزالي ج 2 ص 24 ط الاميرية .
- 6 ـ فتح الرحمن لطالب آيات القرآن للمقدسي منشورات جمعية الدعوة الاسلامية .
  - 7\_ محيط المحيط . للبستاني .
  - 8 ـ أساس البلاغة . للزمخشري .
    - 9 ـ تاج العروس . للزبيدي .
    - 01 ـ المصباح المنير . للمقري .
      - 11 ـ المنجد .
  - 21 ـ معجم مقاييس اللغة لابن فارس .



# الأستاذ عبد السلام أبو سعد

الابن : الولد الذكر ، وأصله « بنو » والجمع : أبناء ، وبنون للأناسى وينات لغيرهم . والمؤنث : ابنة ، وبنت . والاسم : البنوة ، وأصله من البناء ، لأن الأب أصل والابن فرع . والنسبة إليه : « بنوي » وتصغيره : « بُنيُ » .

والبنات : جمع لبنت ، والنسبة إليه « بنويٌّ » وقيل : « بنتيٌّ » والبنات كذلك التماثيل التي تلعب بها الجواري .

وقد اشتهر كثير من أعلام الفكر الإسلامي باسم : « ابن فلان » مشل : ابن سينا . ابن الأعرابي . ابن رشد . ابن النفيس . ابن القاسم . والأَبَنُ : التهمة ، والعيب ، والعداوة والحقد .

وأَبَنَ الرجل : بالفتح ، يأأبنُه بالضم ، ويأبِنُه بالكسر ، ابنا : اتهمه وعابه . وأبَّن الرجل بالتشديد ، كأبَنَ بالتخفيف ، آبـن بالمد : عابه في وجهه وفي غيره .

والَّابِنه ، بالضم : العقدة في العصا أو العـود ، وغلصمة البعـير ، والحقد ، وجعها «أَبَنُ » يقال بينهم « أَبَنُ » أي عداوة وحقد ، وفلان يؤ بن بكذا ، أي يذكر لقسح .

وفي حـديث أبي هالـة ، في وصف مجلس رسـول الله ﷺ : « لا تـرفـع فيـه الأصوات ، ولا تؤ بن فيه الحرم » أي لا تذكر فيه النساء بقبيح .

 وأبَّن الرجل ، بالتشديد تأبينا : بكاه وأثنى عليه بعد موته . وإبَّان الشيء ، بالكسر والتشديد ، وقته . وفي حديث المبعث : « هذا إبّان نجومه » أي وقت ظهوره .

وأبَـانُ ، بالفتـح والتخفيف : علم على عـدد من الرجـال ، منهم : أبان بـن سعيد ، وأبان بن عمر : صحابيان من رجال الحديث . وأبان بن عثمـان بن عفان تابعى من الفضلاء .

## وللابن في الشرع أحكام نوجزها فيها يلي :

الابن بالنسبة إلى الأم: كل من ولدته أمه ، سواء كان من نكاح أو سفاح ، وأما بالنسبة إلى الأب: فهو كل ذكر ولد له على فراش صحيح ، أو نتيجة لمخالطة بناء على عمد نكاح فاسد ، أو بناء على شبهة معتبرة شرعاً . أما ابن الرجل من الزنا فهو وإن كان ابنه حقيقة ، إلا إنه لا يعتبر ابنه شرعاً .

ولا يعد الابن من أقارب أبيه أو أمه ، لأن القريب عرفا : من يتقرب إليه غيره بواسطة ، والابن قريب بنفسه .

والابن البالغ العاقل لا يتبع أحد أبويه في الدين . أما الابن الصغير أو الذي بلغ مجنوناً فإنه يتبع خير أبويه ديناً عند جمهور العلماء ومن حق الابن على أبيه تعليمه الصلاة والضروري من علوم الدين ، وأن يحسن تربيته ويختار لهاسماً حسناً .

وأما النفقة : فإن الابن الغني نفقته في ماله ، والفقير العاجز عن الكسب نفقته على أبيه الموسر ، والفقير على الكسب نفقته في كسبه .

ولا يجوز للأب أن يدفع لأبنه زكاة ماله ، أو صدقة الفـطر ، أو الكفارات المرتبة في ذمته .

وإذا كان الابن بالغاً عاقلًا : فلا تجب صدقة الفطر بالنسبة له على أبيه ، سواء كان غنياً أو فقيراً ، لأنه إن كان غنياً وجب عليه أداؤ ها من ماله . وإن كان فقيراً فلا تجب عليه صدقة الفطر .

وإن كان الابن صغيراً فقيراً وجبت صدقة الفطر بالنسبة له على أبيه الموسر ، لأنه تلزمه نفقته . فإن كان الابن الصغير غنيـاً وجبت صدقـة الفطر بـالنسبة لــه في ماله .

طاعتهها ؛ لقوله تعالى : ﴿ وبالوالدين إحساناً ﴾ (أ) وقوله تعالى : ﴿ وصاحبهها في الدنيا معروفاً ﴾ (أ) . ولا يشاركه أحد في النفقة عليهها . فإن تعدد الأبناء وزعت النفقة عليهم . ويجب على الابن إعفاف والده بأن يزوجه أو يعطيه مهر امرأة ، ويتجدد الوجوب إن ماتت المرأة ، إن كان الأب فقيراً ، قادراً على الزواج ، وتلزمه النفقة على زوجة أبيه .

وتثبت الولاية للأب على ابنه الصغير أو المجنون أو المعتوه ، في نفسه وفي ماله وفي تزويجه ، على تفصيل ينظر في بابه من كتب الفروع . وتكون تصرفات الابن الصغير القولية باطلة إذا كان غير مميز . ويكون الابن ولياً غير مجبر لأبيه عند جمهور العلياء ، ولا تثبت الولاية للأبناء مطلقاً عند الشافعية .

ولا تجوز شهادة الأبناء وإن سفلوا لأبائهم وإن علوا .

ولا يجوز للابن قتل أبيه الحربي ابتداء ، لقوله تعالى : ﴿ وَبِالْوَالَّذِينَ إحساناً ﴾ (3 وقوله : ﴿ وصاحبهما في الدنيا معروفاً ﴾ (3) . ولأن الأب كان سبباً في وجوده فلا يكون هو سبباً في قتله . وهذا إذا لم يتعرض الأب لقتله ، وإلا جاز لـه قتله ، لعموم الأدلة ، ولفعل أبي عبيدة بن الجراح .

ويقتل الابن بقتل أبيه عمداً ، لعمـوم أدلة القصـاص . ويقطع بقـطعه ولا يقطع الابن بسرقة مال أبيه عند فريق من العلماء ، لوجـود الشبهة ، وعـدم التحرز غالباً . وقال فريق آخر يقطع ، لضعف الشبهة ، ولعموم أدلة القطع .

ويتبع الابن أباه في النسب ؛ لأن المقصود من النسب التعريف ، ويكون ذلك بنسبته إلى أبيه ، لأن الأم لا تعـرف ولا تشتهـر ، ولقـولـه تعــالى : ﴿ ادعـوهـم لأبائهـم ﴾(4).

ويمنع الأبناء منعاً قاطعاً من الانتساب إلى غير آبائهم ، لقوله : « من ادعى إلى غير أبيه ، إلى غير أبيه ،

علة كلية الدعوة الاسلامية (العدد الثالث)

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ومسلم وأحمد

<sup>(2)</sup> الإسراء: 23.

<sup>(3)</sup> لقمان : 15.

<sup>(4)</sup> الأحزاب : .4.

<sup>(4)</sup> المحراب : 4. (5) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد .

أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة »(<sup>6)</sup>.

وقد حرمت الشريعة نظام التبني وابطلته بقوله تعالى : ﴿ وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، ادعوهم لإبائهم هو أقسط عند الله ، فإن لم تعلموا آباءهم فإنحوانكم في الدين ومواليكم . . ﴾ (7) .

ويكون الابن عاصباً بنفسه في الميراث ، فيرث كل المال إن انفرد ، ويأخذ الباقي تعصيباً بعد أخذ ذوي الفروض أنصبتهم ، ويقاسم إخوته وأخواته إن كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين . . ﴾ (ق) وإذا تعددت العصبات قدم الأبناء على غيرهم ، فيحجب الابن غيره من العصبة غير ذوي الفروض فيحجب ابن الابن ، والجد ، والعم ، والأخ ، وابن الأخ .

#### المصادر والمراجع

- 1 ـ ابن منظور ، لسان العرب ، 13/ 3 6 ، دار صادر ، بيروت ، . . .
  - 2 \_ أحمد رضا ، متن اللغة ، 352/1 ، دار الحياة ، بيروت ، 1958 .
- 3 ـ الجوهري ، الصحاح ، 5/ 2066 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1979 .
- 4 ـ الطاهر الزاوي ، ترتيب القاموس ، 73/1 ، دار الاستقامة ، القاهرة ، 1959 .
  - 5\_ الطريحي ، مجموع البحرين ، 3/1 ، دار الهلال ، بيروت ، 1985 .
- 6 ـ دائرة المعارف الإسسلامية المترجمة 190/1 419 ، السطبعة الثنانية دار الشعب القاهرة 1969 .
- 7\_ موسوعة الفقه الإسلامي ، المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية 1/109 155 .
   القاهرة 1386 هـ . انظر مصادر الموسوعة .
  - 8 ـ وهبة الزجيلي . الفقه الإسلامي وأدلته :
- ح 234/8، 260، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، 1984. انظر مصادر الموسوعة.

<sup>(6)</sup> رواه أبو داود عن أنس.

<sup>(7)</sup> الأحزاب : 4, 5.

<sup>(8)</sup>النساء: 11. معارف اسلامية\_



# الدكتور هاشم المهدي الشريف

قد يكون أصله في اللغة من البَهْرِ وهــو الغلبة والعجب ، كـما في قول شــاعر فزل ابن أبي ربيعة المخزومي . .

الغزل ابن أبي ربيعة المخزومي . . ثم قالت المنطقة المخرومي . . قالت أنه قالت المنطقة والمستصلى والت المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمن

والأبتِهارُ ادّعاء الشيء كذباً ، وشاهدُ هـذا عند اللغـويين قـول الكميت بن زيد . .

قبيح لمثلي نعت الفتاة إمّا ابتهاراً وإمّا ابتيارا والبّهارُ نبت له فقاحة صفراء وربح طبية ، يظهر في فصل الربيع ، ويعرف عند البعض بالعرارة .

ويقال أَبْرَ الرجل إذا تلوّن في أخلاقه دماثة مرة وخبثاً أخرى . والأباهر أربع ريشات بعد الخوافي في جناح الطير . والباهرات السفن سميت بذلك لانها تشقُّ الماء محيازيمها ، والبهيـرة . . الثقيلة الأرداف ، كها في قـول الأعشى الكبير ميمـون بن قيس :

وإن هي ناءت تريد القيام تهادى كما قد رأيت البهيرا 534

والبُهارُ بالضم شيء يوزن به ، اختلف فيها يعادل ، وقد شكّك أبو عبيدة وابن فارس في أن يكون أصله عربيـاً . والبُهارُ أيضاً الخُطّاف الذي يطير ، وهو معـروف عند البعض بعصفور الجنة .

ويقال ابهـارٌ اللّيلُ إذا انتصف ، وقد جاء في الحديث النبوي ﴿ أَنِ النَّبِيِّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ سار ليلة حتى اجارٌ الليل ».

والآثهرُ . . عرق إذا انقطع مات صاحبه ، والأثهران يخرجان من القلب تنشعب منهما سائر الشرايين ، قال تميم ابن أيْ بن مقبل :

وللفؤاد وجيب تحت أنه للهره لَدْمَ الغلام وراء الغيب بالحجر وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: « ما زالت أكلة خيبر تعاودني ، فهذا أوان قطعت أُبْهَري » . والأبهَرُ مقبض القوس واسم جبل بالحجاز ، جاء ذكره في شعر القبال

## 1 ـ الكلابي . .

فإنا بنمو أُمَّيْنِ أُختينِ حلَّتا بيوتَهما في نجوة فوق أبهرا وأَبْهُرُ . . مدينة مشهورة بين قزوين وزنجان وهمذان من نواحي الجبل ، وهي معروفة عند العجم باسم (أوهر) ومعنى (أس) عند بعض العجم مركب من

معروفة عند العجم باسم « أوهر » ومعنى « أبهر » عنـد بعض العجم مركب من. . . آب وهو الماء ، وهر ، وهي الرحا ، كأنه ماء الرّحا . قال ابن أحمر . .

أبا سالم إن كنت وليت ما ترى فأسبح وإن لاقيت سُكنى بأبهرا وقال النجاشي الحارثي .

ومــا القلب إلا ذِكْــرُهُ حــارثيـة خُــوَارِيةً يحيــا لَهَـا أهــلُ أبهـرا

وقد فتحها البراء بن عازب في أيام الخليفة الراشد عثمان بن عمّان رضي الله تعالى عنه سنة 24 هـ وذلك بعد حصار لحصنها المنيع ، اضطر بعده أهل المدينة إلى طلب الأمان ، فآمنهم البراء بن عازب على ما آمن حليفة بن اليمان أهل نهاوند . وإلى هذه المدينة العريقة « أبهر » ينسب كثير من العلماء والفقهاء المالكية خاصة ، من أشهرهم . . العلامة أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري التميمي الممالكي الفقيه المحدِّث 289 هـ \_ 375 م سكن بغداد وحدِّث بها، عن كثير من أهلها ومن الضرباء أيضاً و ومن أشهر هؤ لاء اللين حدِّث عنهم أبو بكر الأبهري . . أبو عروية الحراني، عبدالله بن زيدان الكوفي، وأبو بكر بن أبي داود السجستاني، وأبو بكر بن الجهم معرف اسلامية .

الورّاق، وأبو الحسن الدارقُطني، والقاضي الباقلاني، والأصيلي، وأبو القاسم الوهراني وهذان من أهل الأندلس. وقد استجازه أبو محمد بن أبي زيد، هذا وقد نعت أبو بكر الأبهري بما يستحقه من صفات كالثقة والأمانة وسعة العلم والحلم ، لا جرم وقد جمع بين القراءات وعلو الإسناد والفقه الجيد . وعن أبي بكر الأبهري هذا انتشر مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ، وكان القيّم عليه في العراق ، وقد ذكر أن أصحاب الشافعي وأبي حنيفة \_ رضوان الله عليها \_ كانوا إذا اختلفوا في أقوال أئمتهم ، يسألونه فيرجعون إلى قوله ، وقد كان أبو بكر الأبهري معظاً عند سائر علماء وقته ، لا يشهد محضراً إلا كان المقدّم فيه ، وعرف بالورع والزهد وحسن العبادة ، ورؤي أنه دعى إلى تولى منصب القضاء ببغداد فامتنع منه .

روى عـن أبي بكر الأبْهَرِيّ جماعة منهم . . إبراهيم بن مخلد وابنه إسحاق بن إبراهيم ، وأبو بكر البرقاني ، وأبو القاسم التنوخي ، وأبو محمد الجوهري وغيـرهم كثير .

ونص في المراجع بأنه قال قد كتب بخطه . المبسوط والأحكام لإسماعيل، واسمعة بن القاسم وأشهب وابن وهب ، وموطأ مالك ، وموطأ ابن وهب . ومن كتب الفقه والحديث نحو ثلاثة آلاف جزء كلها بخط يده ، إذ لم يكن له من شغل إلا العلم ، وكان مجلسه في جامع المنصور ببغداد يعقد مدة ستين سنة يكرس المسلمين ويفتيهم ويعلمهم سنة نبيهم - على أثبتت المراجع قوله بأنه قد قرأ مختصر ابن عبدالحكم خسمائة مرة ، والأسدية خسة وسبعين مرة ، وكذلك الموطأ ، والمبسوط ثلاثين مرة ، وختصر ابن البرقي سبعين مرة - أما مؤلفات أبي بكر الأبهري فهي شرح مختصر ابن الحكم ، الرد على المزي في ثلاثين مسألة ، كتاب في أصول الفقه ، فضل المدينة ( المنورة ) على مكة ( المكرمة ) ، شرح كتاب عبد الحكم الكبير ، كتاب إجماع أهل المدينة ، والدلائل والعلل وغير هذه ، وقد حبّس الأبهري كتب على أصحابه ، وعوته وموت كبار أصحابه وخروج القضاء عنهم إلى غيرهم من مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، ضعف مذهب مالك بالعراق ، وقل طالبه لاتباع النياس أهل الرياسة والظهور .

الصوفية ، وأورد الكثير من أخباره مع أصحابه ، كما أثبت له بعض ما كان ينمثل به وينشده من شعر ، قبل إنه رأى مرة إخوان الميت يكثرون البكاء ، فنظر إلى أصحابه وأنشد . .

ويبكي على المسوتى ويتسرك نفسه ويسزعمُ أن قد قلَ عنهم عسزاؤه وليدو كسان ذا عقسل ورأي وفسطنة لكسان عليه ـ لا عليهم له بكساؤه وقد مات عبدالله بن طاهر قرب سنة الثلاثين وثلثماثة رحم الله .

وأَبُّسُرُ أيضاً بليدة من نـواحي أصبهـان ، ينسب إليهـا علماء وفقهـاء وأدبـاء ومؤدبون كثيرون .

## المراجع المستخدمة

- 1 \_ الإشتقاق : 549 \_ أبو بكر بن دريد ، القاهرة 1378 هـ.
- 2 \_ البداية والنهاية 11: 304 305 \_ الحافظ ابن كثير ، بيروت مصورة 1977 .
  - 3 \_ تاريخ بغداد 5: 462 \_ الخطيب البغدادي ، بيروت مصورة ؟
  - 4 ـ تهذيب اللغة « بهر » 6: 285 ـ أبو منصور الأزهري ، القاهرة 1384 هـ.
    - 5 ـ حلية الأولياء 10: 351 ـ أبو نعيم الأصبهاني ، القاهرة 1357.
      - 6 ـ ديوان الأعشى الكبير: 95 ـ محمد محمد حسين ، القاهرة ؟
    - 7 ـ ديوان تميم بن أبي بن مقبل : 99 ـ عزة حسن ، دمشق 1381 هـ .
      - 8 ـ الديباج المذهب 2 : \_ ابن فرحون ، القاهرة 1394.
- 9 ـ شرح ديوان ابن أبي ربيعة : 423 ـ محمد محي المدين عبد الحميد ، القاهرة 1371
  - 10 ـ شذرات الذهب 3: 85 -- 86 ـ ابن العماد الحنبلي ، بيروت ـ مصورة ؟
    - 11 ـ شعر الكميت بن زيد 1: 202 ـ داود سلوم ، بغداد 1969.
  - 12 \_ الصحاح « بهر » 2: 598 \_ إسماعيل بن حماد الجوهري ، القاهرة 1376 .
    - 13 ـ طبقات الصوفية: 391 ـ أبو عبد الرحمن السَّلمي، القاهرة 1372.
  - 14 ـ فتوح البلدان : 329 ـ أحمد بن يحيى البلاذري ، القاهرة . ط . أولى ؟
    - 15 ـ الفهرست 1: 201 ـ محمد بن إسحاق النديم ، بيروت مصورة ؟
  - 16 ـ القاموس المحيط « بهر » 1: 378 ـ مجد الدين الفيروز أباذي ، القاهرة ؟.
  - 17 ـ لسان العرب « بهر » 5: 147 ـ جمال الدين بن منظور ، القاهرة ـ مصورة ؟

معارف اسلامية \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

18\_مراصد الإطلاع 1: 21\_ ابن عبد الحقّ البغدادي ، القاهرة . 1373 .

19ـ المنتظم في تاريخ الملوك وآلامم 7: 106 ، 131 ـ ابن الجوزي ، حيـدر آبـاد 1300 ـ 130

20 \_ معجم البلدان 1: 82 \_ ياقوت الحموي ، بيروت 1399 .

21\_ معجم ما استعجم 1: 102 ـ أبو عُبيد البكري ، القاهرة 1364

22\_ معجم مقاييس اللغة « بهر » 1: 308 \_ أحمد بن فارس ، القاهرة 1366 .

23 ـ النجوم الزاهرة 4: 137 ـ ابن تغري بردى ، القاهرة 1349 .

24\_ هدية العارفين 2: 50\_ اسماعيل باشا البغدادي ، استانبول 1375.

25\_ الوافي بالوفيات 3: 308 ـ صلاح الدين الصفدي ، دمشق.



# BULLETIN OF THE FACULTY OF

# The Islamic Call THIRD YEAR



- تشر المجلة البحوث والمقالات ذات المضامين الإسلامية والعربية , أو تلك
   التي تتناول حاضر العالم الإسلامي ومستقبله بالدراسة المتنوعة في مختلف
   المبادين .
- تشسد المجلة الأصالة والعمق في الدراسات المقدمة لها وتدكر الكتاب
   الأفاضل بما تعارف عليه أسلافنا من أقسام التأليف ه السبعة التي لا يؤلف
   عاقل عالم إلا في أحدها وهي : \_
  - ـ أما شيء لم يسبق إليه فيخترعه .
    - ـ أو شيء ناقص يتمه .
    - ـ أو شيء مستغلق يشرحه .
  - ـ أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه .
    - ـ أو شيء متفرق بجمعه .
      - ـ أو شيء مختلط يرتبه
    - ـ أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه ..
- تؤكد المجلة على أهمية استعمال المصادر والمراجع وتعطي أهمية خاصة للمصادر المخطوطة والنادرة والأولية .
  - يمكن تقديم الانتاج بلغة أجنبية على أن يقدم الكاتب ملخصاً له بالعربية .
    - تكبر المجلة الجهود المبذولة في الانتاج العلمي وتقوِّمه على أساسها .
- تقبل المجلة البحوث والمقالات المترجمة إذا كانت النهرجمة دقيقة وأمينة ومصحوبة بصورة من النص الأجنبي
  - لا تقبل البحوث المنشورة في أي صورة من صور النشر .
- تدفع للكاتب مكافأة عن انتاجه حال اعتماده نهائياً للنشر من قبل لجنة التقويم والتصحيح
- تدعو المجلة كل الكتاب والباحثين داخل الجماهيرية وخارجها إلى المشاركة
   بجهودهم العلمية التي ستكون محل تقدير واعتزاز

